بُسْتَانَ الْأَحْبَائِ الْأَحْبَائِ الْأَحْبَائِ الْأَحْبَائِ الْأَحْبَائِ الْأَحْبَائِ الْأَحْبَائِ الْمُحْبَائِ الْمُحْبَائِلِ الْمُحْبَائِ الْمُحْبَاعِ الْمُحْبَائِ الْمُحْبَاعِ الْمُحْبَاعِلِي الْمُحْبَاعِ الْمُحْبِعِ الْمُحْبَاعِ الْمُعْبَاعِ الْمُعْبَاعِ الْمُعْبَاعِ الْمُعْبَاعِ الْمُعْبِعِي الْمُعْبَاعِ الْمُعْبَاعِ الْمُعْبَاعِ الْمُعْبَعِلَى الْمُعْبَاعِ الْمُعْبَاعِ الْمُعْبَاعِ الْمُعْبَاعِ الْمُعْبِعِي الْمُعْبَاعِ الْمُعْبَاعِ الْمُعْبَاعِ الْمُعْبِعِلَى الْمُعْبِعِي الْمُعْبِعِلِي الْمُعْبِعِي الْمُعْبِعِي الْمُعْبِعِ

تألیف العلامة الورع العلامة الورع فیصل بن عبد العزیز آل مبارك فضیلة الشیخ فیصل بن عبد العزیز آل مبارك قاضي الجوف الخزء الثانی الجزء الثانی

# بيني مِاللَّهِ الرُّحْمَرِ الرَّحِي مِر كِتَابُ الْبُيُوعِ

#### أَبْوَابُ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لا يَجُوزُ

# بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ النَّجَاسَةِ وَآلَةِ الْمَعْصِيَةِ وَمَا نَفَعَ فِيهِ

2778 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكُلُ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ ، وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي تَحْرِيمٍ بَيْعِ الدُّهْنِ النَّجِسِ.

2779 وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى حَجَّامًا ، فَأَمَرَ فَكُسِرَتْ مَحَاجِمُهُ ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  حَرَّمَ ثَمَنَ الدَّمِ ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ ، وَكَسْبَ الْبَغِيِّ ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2780 وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ρ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبُغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ. رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

2781 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ مَنْ ثَمَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿ إِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلاً كَفَّهُ تُرَابًا ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو لَلْكِلْبِ فَامْلاً كَفَّهُ تُرَابًا ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ جَابِرٍ  $\tau$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : والعلة في تحريم بيع الخنزير وبيع الميتة هي النجاسة ، عند جمهور العلماء ، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة ، والعلة في تحريم بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة ، فإن كان ينتفع بما بعد الكسر جاز بيعها عند البعض ومنعه الأكثر .

قَوْلُهُ: ( أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ) إلى آخره ، أي : فهل بيعها لما ذكر من المنافع جائز فإنها مقضة لصحة البيع ، كذا في الفتح .

قَوْلُهُ: « لا هُوَ حَرَامٌ » الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع ، ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث: « فباعوها » وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم ، وأن كل ما حرم الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خصه دليل . انتهى .

قَوْلُهُ: ( حَرَّمَ ثَمَنَ الدَّمِ) أُخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهِ فَقِيلَ: أُجْرَةُ الْحِجَامَةِ فَيكُونُ دَلِيلًا لِمَنْ قَالَ: بِأَنَّهَا غَيْرُ حَلالٍ ، وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى ذَلِكَ فِي الإِجَارَةِ. وَقِيلَ دَلِيلًا لِمَنْ قَالَ: بِأَنَّهَا غَيْرُ حَلالٍ ، وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى ذَلِكَ فِي الإِجَارَةِ. وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ ثَمَنُ الدَّمِ نَفْسِهِ ، فَيدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ ، وَهُوَ حَرَامٌ إِجْمَاعًا كَمَا فِي الْفُرَادُ بِهِ ثَمَنُ الدَّمِ نَفْسِهِ ، فَيدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ ، وَهُو حَرَامٌ إِجْمَاعًا كَمَا فِي الْفُرَادُ بِهِ ثَمَنُ الدَّمِ نَفْسِهِ ، فَيدُلُ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ ، وَهُو حَرَامٌ إِجْمَاعًا كَمَا فِي الْفُتْح .

قَوْلُهُ: ( وَثَمَنَ الْكَلْبِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْكَلْبِ ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعَلَّمِ وَغَيْرِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ أَوْ مِمَّا لا يَجُوزُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ

. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجُورُ وَقَالَ عَطَاءُ وَالنَّحَعِيّ : يَجُورُ بَيْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ دُونَ غَيْرِهِ . وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ρ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ إلا كَلْبَ صَيْدٍ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ ، إلا أَنَّهُ طُعِنَ فِي الْكَلْبِ إلا كَلْبَ صَيْدٍ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ ، إلا أَنَّهُ طُعِنَ فِي صِحَّتِهِ . وَأَحْرَجَ خُوهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، لَكِنْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُهَزِّمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، فَيَنْبَغِي حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَيَكُونُ الْمُحَرَّمُ بَيْعَ مَا عَدَا كُلْبَ الصَّيْدِ إِنْ صَلْحَ هَذَا الْمُقَيَّدُ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ . وَقَدْ اخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ جَبِوانِهِ كُلْبَ الصَيْدِ إِنْ صَلْحَ هَذَا الْمُقَيَّدُ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ . وَقَدْ اخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ جَبَوانِهِ الْقِيمَةُ عَلَى مُنْلِفِهِ فَمَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ بَيْعِهِ قَالَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ ، وَمَنْ قَالَ : بِجَوَانِهِ قَالَ بِالْوُجُوبِ ، وَمَنْ قَالَ بِتَحْرِيمٍ بَيْعِهِ قَالَ بِعَدَمِ الْوَجُوبِ ، وَمَنْ قَالَ : بِجَوَانِهِ قَالَ بِالْوُجُوبِ ، وَمَنْ قَالَ بِيَعْهِ قَالَ بِعَدَمِ الْقِيمَةِ . وَرُويَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لا قَلْبَ بِعُدُ وَلَهُ الْقِيمَةِ . وَرُويَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لا يَجُورُ بَيْعُهُ وَبَحِبُ الْقِيمَةُ . وَرُويَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لا يَجُورُ بَيْعُهُ وَبَحِبُ الْقِيمَةُ . وَرُويَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لا يَعْدَرُ بَيْعُهُ وَبَحِبُ الْقِيمَةُ . وَرُويَ عَنْهُ أَنَّ بَيْعُهُ مَكُوهُ وَقَطْ .

قَوْلُهُ: ( وَكَسْبَ الْبَغِيِّ ) فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ ( وَمَهْرَ الْبَغِيِّ ) وَالْمُرَادُ مَا تَأْخُذُهُ الزَّانِيَةُ عَلَى الزِّنَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ.

قَوْلُهُ : ( وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ) سَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى هَذَا فِي بَابِ : مَا يُكْرَهُ مِنْ تَزَيُّنِ النِّسَاءِ مِنْ كِتَابِ الْوَلِيمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

قَوْلُهُ : ( وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ ) فِيهِ أَنَّ التَّصْوِيرَ أَشَدُّ الْمُحَرَّمَاتِ .

قَوْلُهُ: (وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) الْخُلُوانُ مَصْدَرُ حَلَوْتَهُ: إِذَا أَعْطَيْتِه . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَأَصْلُهُ مِنْ الْخُلُوةِ شُبِّهَ بِالشَّيْءِ الْخُلُو مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُؤْخَذُ سَهْلًا بِلا كُلْفَةٍ وَلا : وَأَصْلُهُ مِنْ الْخُلُوانُ أَيْضًا : مَا يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ مَشَقَّةٍ . وَالْخُلُوانُ أَيْضًا : مَا يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ لَنَفْسِهِ . وَالْكَاهِنُ ، قَالَ الْخُطَّابِيِّ : هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مُطَالَعَةَ عِلْمِ الْعَيْبِ وَيُحْبِرُ النَفْسِهِ . وَالْكَاهِنُ ، قَالَ الْخُطَّابِيِّ : هُو الَّذِي يَدَّعِي مُطَالَعَة عِلْمِ الْعَيْبِ وَيُحْبِرُ النَّاسَ عَنْ الْكَوَائِنِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : حُلُوانُ الْكَاهِنِ حَرَامٌ بِالإِجْمَاعِ لِمَا فِيهِ مِنْ النَّاسَ عَنْ الْكَوَائِنِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : حُلُوانُ الْكَاهِنِ حَرَامٌ بِالإِجْمَاعِ لِمَا فِيهِ مِنْ النَّاسَ عَنْ الْكَوْضِ عَلَى أَمْرٍ بَاطِلٍ ، وَفِي مَعْنَاهُ التَّنْجِيمُ وَالضَّرْبُ بِالْحِصَى وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا الْعَيْبِ . يَتَعَاطَاهُ الْعَرَّافُونَ مِنْ اسْتِطْلاعِ الْغَيْبِ .

قَوْلُهُ: ( وَالسِّنَوْرِ ) بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِ النُّونِ الْمُشَدَّدَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ ، بوَهُوَ الْمُؤْ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْهُرِّ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمُجَاهِدٌ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، طَاوُسٍ ، وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهِ . وَقِيلَ : إِنَّهُ يُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى كَرَاهَةِ طَاوُسٍ ، وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهِ . وَقِيلَ : إِنَّهُ يُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ ، وَأَنَّ بَيْعَهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ وَالْمُرُوءَاتِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

2783 عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ p نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا ابْنَ مَاجَةْ .

. وَعَنْ جَابِرٍ au عَنْ النَّبِيِّ ho مِثْلُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى تَحْرِيم بَيْعِ فَصْلِ الْمَاءِ وَهُو الْفَاضِلُ عَنْ كِفَايَةِ صَاحِبِهِ . وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءِ الْكَائِنِ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَوْ فِي أَرْضٍ مُمْلُوكَةٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَ لِلشُّرْبِ أَوْ لِغَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ لِحَاجَةِ الْمَاشِيَةِ أَوْ النَّوْوِيُّ حَاكِيًا عَنْ أَصْحَابِ النَّاوِيُّ حَاكِيًا عَنْ أَصْحَابِ النَّافِعِيِّ : إِنَّهُ يَجِبُ بَدْلُ الْمَاءِ فِي الْفَلاةِ بِشُرُوطٍ : أَحَدُهَا : أَنْ لا يَكُونَ مَاءٌ آحَرُ الشَّافِعِيِّ : إِنَّهُ يَجِبُ بَدْلُ الْمَاءِ فِي الْفَلاةِ بِشُرُوطٍ : أَحَدُهَا : أَنْ لا يَكُونَ مَاءٌ آحَرُ الشَّافِعِيِّ : إِنَّهُ يَجِبُ بَدْلُ الْمَاءِ فِي الْفَلاةِ بِشُرُوطٍ : أَحَدُهَا : أَنْ لا يَكُونَ مَاءٌ آحَرُ الشَّافِعِيِّ : إِنَّهُ يَجِبُ بَدْلُ الْمَاءِ فِي الْفَلاةِ بِشُرُوطٍ : أَحَدُهَا : أَنْ لا يَكُونَ مَاءٌ آحَرُ الشَّافِعِيِّ : إِنَّهُ يَجِبُ بَدْلُ الْمَاءِ فِي الْفَلاةِ بِشُرُوطٍ : أَحَدُهَا : أَنْ لا يَكُونَ مَاءٌ آحَرُ الشَّافِعِي بهِ . التَّالِي : أَنْ يَكُونَ الْبَدْلُ لِحَاجَةِ الْمَاشِيَةِ لا لِسَقْيِ الرَّرْعِ . التَّالِثُ : أَنْ لا يَكُونَ مَالِكُهُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ . وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ دَلالَةِ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الْمَاءِ عَلَى الْمُعُومِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْقَ عَلَى الْمَاءِ عَلَى الْمُعُومِ حَدِيثُ أَي هُرَيْقَ عَلَى الْمَاءِ لِلْمُنْعِ مَا كَانَ مُحرَزًا فِي الْآلَاثِ » وَقَدْ حُصِصَ مِنْ عُمُومِ الْمَنْعِ مَا كَانَ مُحرَزًا فِي الآنِيَةِ ، فِي الْمَاءِ وَالْكَلَا وَالنَّارِ » وَقَدْ حُصِصَ مِنْ عُمُومِ الْمَنْعِ مَا كَانَ مُحرَزًا فِي الآنِيَةِ ، فَيَاسًا عَلَى جَوَاذِ بَيْعِ الْخَطَبِ إِذَا أَحْرَزَهُ الْخُاطِبُ . انْتَهَى مُلَحَصًا . فَإِنَّهُ يَكُونُ بَيْعُهُ قِيَاسًا عَلَى جَوازِ بَيْعِ الْخَطَبِ إِذَا أَوْرَونَهُ الْخَاطِبُ . انْتَهَى مُلَحَصًا .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ

2785 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ p عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ . رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

2786 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ p نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

2787 وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ρ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ فَرَحَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ غَرِيبٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَيْعَ مَاءِ الْفَحْلِ وَإِجَارَتُهُ حَرَامٌ ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ وَلا مَعْلُومٍ وَلا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ: ( فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُعِيرَ إِذَا أَهْدَى إلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ هَدِيَّةً بِغَيْرِ شَرْطٍ حَلَّتْ لَهُ. أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْمُسْتَعِيرُ هَدِيَّةً بِغَيْرِ شَرْطٍ حَلَّتْ لَهُ. أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي كَبْشَةَ مَرْفُوعًا: « مَنْ أَطْرَقَ فَرَسًا فَأَعْقَبَ كَانَ لَهُ كَأَجْر سَبْعِينَ فَرَسًا ».

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ

2788 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. وَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلَا الْبُحَارِيَّ.

2789 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2790 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيَّ ρ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْجَبَلَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ .

الثاني الثاني

2791- وَفِي رِوَايَةٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تَنْتِجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمُّ تَحْمِلُ الَّتِي نَتَجَتْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2792 وَفِي لَفْظِ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ خُومَ الْجُزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ تَكْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ ، فَنَهَاهُمْ  $\rho$  عَنْ ذَلِكَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2793- وَفِي لَفْظٍ : كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْجِزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ فَنَهَاهُمْ ρ عَنْهُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

2794 وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ وَعَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا إلا بِكَيْلٍ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقُ ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِص . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةً .

2795- وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْهُ: شِرَاءُ الْمَغَانِمِ وَقَالَ: غَرِيبٌ.

2796 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ρ عَنْ بَيْعِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ وَعَنْ ابْنِ

. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ au عَنْ النَّبِيّ ho مِثْلُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد . au

2798 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ  $\rho$  أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ أَوْ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

2799- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ p عَنْ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلا يُقَلِّبُهُ

وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ بِثَوْبِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلا تَرَاضٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2800 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ p عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاضَرَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُنَابَنَةِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ ) أُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ فَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الأَثْوَابِ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْحُصَاةُ وَيَرْمِي الْحَصَاةَ ، أَوْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ مَا انْتَهَتْ إلَيْهِ فِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْحَصَاةُ وَيَرْمِي الْحَصَاةَ ، أَوْ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ مَا انْتَهَتْ إلَيْهِ فِي الرَّمْيِ وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْخِيَارَ إلَى أَنْ يَرْمِي الْحَصَاة . وقِيلَ : هُو أَنْ يَشْتَرِطَ الْخِيَارَ إلَى أَنْ يَرْمِي الْحَصَاة . وقِيلَ : هُو أَنْ يَشْتَرِطَ الْخِيَارَ إلَى أَنْ يَرْمِي الْحَصَاة . وقِيلَ : هُو أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَ الرَّمْيِ بَيْعًا . وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَحْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَعْنِي : إذَا قَذَفَ الْحُصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .

قَوْلُهُ : ( وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ . وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي أَحَادِيثَ ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ وَمِنْ جُمْلَةِ بَيْعِ الْغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهُوَاءِ وَهُوَ جُحْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْمَعْدُومُ وَالْمَجْهُولُ وَالآبِقُ وَكُلُّ مَا بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهُواءِ وَهُو جُحْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْمَعْدُومُ وَالْمَجْهُولُ وَالآبِقُ وَكُلُّ مَا بَيْعُ الْغَرَرِ أَصْلٌ مِنْ دَحُلُ فِيهِ الْغَرَرِ أَصْلٌ مِنْ الْوُجُوهِ . قَالَ النَّوْمِيُّ : النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ أَصْلٌ مِنْ أَصُولِ الشَّرْعِ يَدْخُلُ تَحْتَهُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ جِدًّا . وَيُسْتَثْنَى مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ أَمْرَانِ :

أَحَدُهُمَا : مَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ تَبَعًا بِحَيْثُ لَوْ أَفْرَدَهُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ .

وَالثَّانِي : مَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ ، إمَّا لِحَقَارَتِهِ أَوْ لِلْمَشَقَّةِ فِي تَمْيِيرِهِ أَوْ تَعْيِينهِ .

وَمِنْ جُمْلَةِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ بَيْعُ أَسَاسِ الْبِنَاءِ وَاللَّبَنِ فِي ضَرْعِ الدَّابَّةِ وَاللَّبَنِ فِي ضَرْعِ الدَّابَّةِ وَالْحَمْلِ فِي بَطْنِهَا وَالْقُطْنِ الْمَحْشُو فِي الجُبَّةِ .

قَوْلُهُ: (حَبَلِ الْحَبَلَةِ) الْحَبَلُ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَاءِ، وَهُوَ مَصْدَرُ حَبِلَتْ. تَخْبَلُ، وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَقْضِي. تَخْبَلُ، وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَقْضِي

بِبُطْلانِ الْبَيْعِ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الأُصُولِ . وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ عَبَلِ الْجُبَلَةِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِمَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ مِنْ تَفْسِيرِ ابْنِ عُمَرَ ، وَهُو أَنْ يَلِيعَ خُمَ الْجُرُورِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَى أَنْ يَلِدَ وَلَدُ النَّاقَةِ . وَقِيلَ : إِلَى أَنْ يَحْمِلَ وَلَدُ النَّاقَةِ . وَقَالَ أَخْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ اللَّغَةِ مِنْهُمْ النَّاقَةِ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ اللَّغَةِ مِنْهُمْ أَبُو عُبَيْدٍ : هُو بَيْعُ وَلَدِ النَّاقَةِ الْحَامِلِ فِي الْحَالِ ، فَتَكُونُ عِلَّةُ النَّهْيِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي : بَيْعَ الْغَرَرِ لِكَوْنِهِ مَعْدُومًا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي : بَيْعَ الْغَرَرِ لِكَوْنِهِ مَعْدُومًا وَجَهُولًا وَغَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ .

قَوْلُهُ: (أَنْ تُنْتَجَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ وَفَتْحِ ثَالِيْهِ ، وَالْفَاعِلُ النَّاقَةُ ، قَالَ فِي الْفَتْح: وَهَذَا الْفِعْلُ وَقَعَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ عَلَى صِيغَةِ الْفِعْلِ الْمُسْنَدِ إِلَى الْمَفْعُولِ .

قَوْلُهُ: (عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ شِرَاءُ الْخَمْلِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَالْعِلَّةُ الْغَرَرُ وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ.

قُولُهُ: ( وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا) هُوَ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهِ. قَبْلَ انْفِصَالِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْضَرَرِ وَالْجَهَالَةِ ، إلا أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ كَيْلًا ، خُو أَنْ يَقُولَ : بِعْت مِنْكَ صَاعًا مِنْ حَلِيبِ بَقَرَتِي ، فَإِنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ لارْتِفَاعِ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ .

قَوْلُهُ: ( وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ الآبِقِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ بَيْعُهُ ، وَعِلَّهُ النَّهْيِ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ .

قَوْلُهُ: ( وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ للْمُصَّدِّقُ عَلَيْهِ بَيْعُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا ؛ لأَنَّهُ لا يَمْلِكُهَا إلا بِهِ ، وَقَدْ خُصِّصَ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ ، فَقِيلَ الصَّدَقَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا ؛ لأَنَّهُ لا يَمْلِكُهَا أَلْ بِهِ ، وَقَدْ خُصِّصَ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ ، فَقِيلَ : يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الصَّدَقَاتِ قَبْلَ قَبْضِهَا ، وَهُوَ غَيْرُ مَقْبُولٍ إلا بِدَلِيلٍ يَخُصُّ هَذَا

الْعُمُومَ ، وَجَعْلُ التَّحْلِيَةِ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ ، عَلَى تَسْلِيمِ قِيَامِهَا مَقَامَ الْعُمُومَ ، وَجَعْلُ التَّحْلِيةِ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ ذَعْوى مُجَرَّدَةٌ ، عَلَى تَسْلِيمِ قِيَامِهَا مَقَامَ الْقُبْضِ فَلا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ .

قَوْلُهُ: ( وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ ) الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ مَنْ يَعْتَادُ الْغَوْصَ فِي الْبَحْرِ لِغَيْرِهِ: مَا أَخْرَجْتُهُ فِي هَذِهِ الْغَوْصَةِ فَهُوَ لَكَ بِكَذَا مِنْ التَّمَنِ ، فَإِنَّ هَذَا لا يَصِحُّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ .

قَوْلُهُ: (نَهَى النَّبِيُّ  $\rho$  أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ) سَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى هَذَا فِي بَابِ النَّهْي عَنْ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ. إن شاء الله تعالى.

قَوْلُهُ : ( أَوْ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الصُّوفِ مَا دَامَ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَوَانِ ، وَالْعِلَّةُ الْجَهَالَةُ وَالتَّأْدِيَةُ إِلَى الشِّجَارِ فِي مَوْضِعِ الْقَطْعِ .

قَوْلُهُ : ( أَوْ سَمْنُ فِي لَبَنٍ ) يَعْنِي : لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَهَالَةِ وَالْغَرَرِ .

قَوْلُهُ : (عَنْ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ) هُمَا مُفَسَّرَانِ عِمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَلاَّ عِي عَوَانَةَ عَنْ يُونُسَ : أَنْ يَتَبَايَعَ الْقَوْمُ السِّلَعَ لا يَنْظُرُونَ إلَيْهَا وَلا يُخْبِرُونَ عَنْهَا ، أَوْ يَتَنَابَذُ الْقَوْمُ السِّلَعَ كَذَلِكَ ، فَهَذَا مِنْ أَبْوَابِ الْقِمَارِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ الْغَرَرُ وَالْجُهَالَةُ وَإِبْطَالُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ ، وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ الْغَرَرُ وَالْجُهَالَةُ وَإِبْطَالُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ ، وَحَدِيثُ أَنسٍ يَأْتِي الْكَلامُ عَلَى مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ فِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ . وَأَمَّا الْمُحَاضَرَةُ فَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرَةِ حَضْرَاءَ النَّه بِي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ . وَأَمَّا الْمُحَاضَرَةُ فَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرَةِ حَضْرَاءَ النَّه بِي عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ . وَأَمَّا الْمُحَاضَرَةُ فَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرَةِ حَضْرَاءَ وَسَلاحِهِ . إن شاء الله تعالى .

# بَابُ النَّهْي عَنْ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْبَيْعِ إلا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا

2801 عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ مِ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالثَّنْيَا إِلا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالثَّنْيَا - بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَسُكُونِ النُّونِ - الْمُرَادُ كِمَا الاسْتِشْنَاءُ فِي الْبَيْعِ نَحُو أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْعًا وَيَسْتَشْنِيَ بَعْضَهُ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي السَّتَشْنَاهُ مَعْلُومًا نَحُو أَنْ يَسْتَشْنِيَ وَاحِدَةً مِنْ الأَشْجَارِ أَوْ مَنْزِلًا مِنْ الْمَنَازِلِ أَوْ مَوْضِعًا اسْتَشْنَاهُ مَعْلُومًا مِنْ الأَرْضِ صَحَّ بِالاتِقَاقِ ، وَإِنْ كَانَ جُهُولًا نَحُو أَنْ يَسْتَشْنِيَ شَيْعًا غَيْرَ مَعْلُومٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَشْنِيَ جُهُولَ الْعَيْنِ إِذَا ضَرَبَ مَعْلُومٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَشْنِيَ جُهُولَ الشَّافِعِيُّ : لا يَصِحُّ لِمَا لاخْتِيَارِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ؛ لأَنَّهُ بِذَلِكَ صَارَ كَالْمَعْلُومِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يَصِحُّ لِمَا لاخْتِيَارِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ؛ لأَنَّهُ بِذَلِكَ صَارَ كَالْمَعْلُومِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يَصِحُ لِمَا لاخْتِيَارِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً ؛ لأَنَّهُ بِذَلِكَ صَارَ كَالْمَعْلُومِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يَصِحُ لِمَا فِي النَّهْيِ عَنْ اسْتِشْنَاءِ فِي النَّهُمِ مِنْ الْغَرَرِ وَهُو الظَّاهِرُ ، وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ اسْتِشْنَاءِ الْمَجْهُولِ مَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ الْغَرَرِ مَعَ الْجُهَالَةِ . انْتَهَى مُلَحَصًا .

#### بَابُ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ho هَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ ho « مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2803- وَفِي لَفْظٍ : نَهَى النَّبِيُّ p عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

: قَالَ عَنْ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : هُوَ الرَّجُمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ : هُوَ إِنَّهُ إِكَذَا وَهُوَ بِنَقُدٍ بِكَذَا وَكَذَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ » فَسَّرَهُ سِمَاكُ بِمَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْهُ ، وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ : بِأَنْ يَقُولَ : بِغُتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إِلَى سَنَةٍ ، فَحُذْ أَيَّهُمَا شِئْت أَنْتَ وَشِئْت أَنَا . وَنَقَلَ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إِلَى سَنَةٍ ، فَحُذْ أَيَّهُمَا شِئْت أَنْت وَشِئْت أَنَا . وَنَقَلَ الْمُنْ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَبِلَ عَلَى الإِبْهَامِ . أَمَّا لَوْ قَالَ : قَبِلْت بِأَلْفٍ نَقْدًا وَبِأَلْفَيْنِ بِالنَّسِيئَةِ صَحَّ ذَلِكَ . وَقَدْ فَسَّرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ قَالَ : قَبِلْت بِأَلْفٍ نَقْدًا وَبِأَلْفَيْنِ بِالنَّسِيئَةِ صَحَّ ذَلِكَ . وَقَدْ فَسَّرَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ

بِتَفْسِيرٍ آخَرَ فَقَالَ : هُوَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ ذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَك بِكُذَا : أَيْ : إِذَا وَجَبَ لَكَ عِنْدِي وَجَبَ لِي عِنْدَكَ ، وَهَذَا يَصْلُحُ تَفْسِيرًا لِلرِّوَايَةِ الأُحْرَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لا لِلأُولَى فَإِنَّ قَوْلَهُ : ﴿ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ﴾ يَدُلُّ عَلَى الأُحْرَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لا لِلأُولَى فَإِنَّ قَوْلَهُ : ﴿ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ﴾ يَدُلُّ عَلَى الأُحْرَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة لا لِلأُولَى فَإِنَّ قَوْلَهُ : ﴿ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا فَهُ وَيَلَ فِي تَفْسِيرٍ ذَلِكَ : أَنَّهُ بَاعَ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ بَيْعَتَيْنِ ، بَيْعَةً بِأَقَلَ وَبَيْعَةً بِأَكْثَرَ . وَقِيلَ فِي تَفْسِيرٍ ذَلِكَ : هُوَ أَنْ يُسَلِّفُهُ دِينَارًا فِي قَفِيزٍ حِنْطَةٍ إِلَى شَهْرٍ فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ وَطَالَبَهُ بِالْمِنْطَةِ قَالَ هُو أَنْ يُسَلِّفُهُ دِينَارًا فِي قَفِيزٍ حِنْطَةٍ إِلَى شَهْرٍ فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ وَطَالَبَهُ بِالْمِنْطَةِ قَالَ هُو أَنْ يُسَلِّفُهُ دِينَارًا فِي قَفِيزٍ حِنْطَةٍ إِلَى شَهْرٍ فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ وَطَالَبَهُ بِالْمِنْطِقِ قَالَ : بِعْنِي الْقَفِيزَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ ، إِلَى شَهْرَيْنِ بِقَفِيزَيْنِ ، فَصَارَ ذَلِكَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ بَيْنِ الْقَفِيزَ النَّذِي لَكَ عَلَى الأَوْلِ فَيُرَدُّ إِلَيْهِ أَوْكَسُهُمَا وَهُوَ الأَوَّلُ كَذَا فِي شَرْحِ السَّنَنِ لابْنِ رِسْلانَ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ﴾ أَيْ: أَنْقَصُهُمَا . أَوْ الرِّبَا ، يَعْنِي : أَوْ يَكُونُ قَدْ دَخَلَ هُوَ وَصَاحِبُهُ فِي الرِّبَا الْمُحَرَّمِ إِذَا لَمْ يَأْخُذُ الأَوْكَسَ بَلْ أَحَذَ الأَكْثَرَ ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ رِسْلانَ . وَأَمَّا التَّفْسِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمُدُ عَنْ ظَاهِرٌ فِي التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ رِسْلانَ . وَأَمَّا التَّفْسِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمُدُ عَنْ سِعْرِ سِمَاكٍ وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُ فَفِيهِ مُتَمَسَّكُ لِمَنْ قَالَ : يَحْرُمُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَعْمِهِ لاَجْلِ النَّسَاءِ . وَقَالَ الجُمْهُورُ : إِنَّهُ يَجُوزُ لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِجَوَازِهِ وَهُو يَوْمِهِ لاَجْلِ النَّسَاءِ . وَقَالَ الجُمْهُورُ : إِنَّهُ يَجُوزُ لِعُمُومِ الأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِجَوَازِهِ وَهُو الظَّاهِرُ ؛ إلى أن قَالَ : وَالْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ فِي صُورَةِ بَيْعِ هَذَا عَلَى أَنْ الطَّاهِرُ ؛ إلى أن قَالَ : وَالْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ فِي صُورَةِ بَيْعِ هَذَا عَلَى أَنْ بَيْعِ الشَّيْءِ الْقَاحِدِ بِثَمَنَيْنِ وَالتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ الْمُسْتَقْبَلِ فِي صُورَةِ بَيْعِ هَذَا عَلَى أَنْ يَبِعِ الشَّيْءِ الْفَلْ ذَاكَ ، وَلُزُومُ الرِّبَا فِي صُورَةِ الْقَفِيزِ الْخِنْطَةِ .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبُونِ

2805 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ وَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَهُوَ لِمَالِكٍ فِي الْمُوطَّأ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ ؛ لأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَلَمْ يُدْرِكُهُ إلى أَن قَالَ : وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مَوْصُولًا مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ

مَالِكُو ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  عَنْ الْعُوْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَهُ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ ، وَفِي إِسْنَادِهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ بَيْعِ فَالَ الجُنْهُورُ ، صَعِيفٌ . وَحَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيم الْبَيْعِ مَعَ الْعُوْبَانِ وَبِهِ قَالَ الجُنْهُورُ ، صَعِيفٌ . وَحَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُ عَلَى تَحْوِمُ الْعُرْبَانِ وَبِهِ قَالَ الجُنْهُورُ ، وَحَالَفَ فِي ذَلِكَ أَحْمَدُ فَأَجَازَهُ وَلُوي خَوْهُ عَنْ عُمَر وَابْيِهِ ، وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ الشَّرِعَ الْمُوْمِنِ فَاسِدَيْنِ : أَحَدُهُمَا : شَرْطُ كُونِ مَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ يَكُونُ جَعَّانًا إِنْ الْمُتَّى الْبَائِعِ إِذَا لَمْ يَعْمُ وَنْهُ الرِّصَا بِالْبَيْعِ . الْمُتَعْمَ إِذَا لَمْ يَعْمُ وِنْهُ الرِّصَا بِالْبَيْعِ . الْمُتَعْمَ الْبَائِعِ إِذَا قَالَ الْمُرْتَمِينُ إِن جَتَتَكَ بِحَقِّكَ فِي مَكَلِهِ وَإِلا الْمُوْتَمِينُ إِن جَتَتَك بِحَقِّكَ فِي مَكَلِهِ وَإِلا الْمُوتَمِينُ إِلَا يَعْمُ الْبَائِعِ الْمُؤْمِنُ إِن جَتَتَك بِحَقِّكَ فِي مَكَلِهِ وَإِلا الْمُوتُ مِنْ أَنِ يَشْتَرِي شَيْعًا وَيُعْطِي الْبَائِعِ . وَالْمَائِعِ الْمَائِعِ الْمَائِعِ الْمَائِعِ الْمَائِعِ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَلَهُ ، وَعِنْدَ أَبِي الْخُطاب : لا يَصِحُ مَ الْنَائِعِ لَاللّهُ عَلَمُ وَلَوْ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَلَهُ ، وَعِنْدَ أَبِي الْخُطاب : لا يَصِحُ مَ الْنَتَهَى . قَالَ لِكَ مَلَ حَلَى عَنْهُ فَعَلَهُ ، وَعِنْدَ أَبِي الشَّوى عَنْ نَافِع بنِ الْخَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى فِي الشَّرَ وَلَى مَا مُونِي عَنْ نَافِع بنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِكَعُمُ وَاللّهُ مُلْ الْمَنْوِعِ بَنَ الْمُعْرِدِ : وَإِنَّمُ صَارَ أَحْمَدُ فِيهِ إِلَى مَا مُونِي عَنْ نَافِع بنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ الشَتَرَى لَكَ عَلَمُ وَلَا الللّهُ عَلَى الشَّوْمِ الْقِلْمُ الْمَوْمِ عَلَى عَنْ فَعِ مِنَ الْمُومِ عَنْ الْعَمِولُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الشَّوْمِ عَلَى الشَّوْمُ الْمُعَلِقِ الللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِقُولُ ؟ هَذَا عُمَر وَلِهُ الْمُعْمَلِ الللّهُ عَلَى الشَّوْمِ عَلَى الللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمُ مُولِهُ الْمُومِ الْقِعْمُ مُولُولًا اللّهُ الْ

# بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا وَكُلِّ بَيْعٍ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ

مَّرَهَا ، وَشَارِبَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَآكِلَ وَمُعْتَصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمُحْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَآكِلَ مَعْتَصِرَهَا ، وَالْمُشْتَرِيَ هَا ، وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ .

2807- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لُعِنَتْ الْخَمْرَةُ عَلَى عَشَرَةِ وُجُوهٍ ، لُعِنَتْ الْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا ، وَشَارِبِهَا ، وَسَاقِيهَا ، وَبَائِعِهَا ، وَمُبْتَاعِهَا ، وَعَاصِرِهَا ، وَمُعْتَصِرِهَا ،

وَحَامِلِهَا ، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ لَكِنَّهُ لَمْ لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ( وَآكِلَ ثَمَنِهَا ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ . لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ( وَآكِلَ ثَمَنِهَا ) ، وَلَمْ يَقُلْ : عَشَرَةً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ بِحَدِيثَيْ الْبَابِ عَلَى مَعْصِيةٍ قِيَاسًا عَلَى تَحْرِيم بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا ، وَتَحْرِيم كُلِّ بَيْعٍ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيةٍ قِيَاسًا عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مُرَادِ الْمُصَنِّفِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ فِي عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مُرَادِ الْمُصَنِّفِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ : مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ : مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِي أَوْ نَصْرَانِي أَوْ فَصْرَانِي اللهُ عَمْنَ الْبَيْعِ مَعَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ . قَالَ : وَيُؤَيِّدُ الْمَنْعَ مِنْ الْبَيْعِ مَعَ طَنَّ السَّيْعِمَالِ الْمَبِيعِ فِي مَعْصِيةِ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : عَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ طَنِّ اسْتِعْمَالِ الْمَبِيعِ فِي مَعْصِيةٍ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ طَنَّ اسْتِعْمَالِ الْمَبِيعِ فِي مَعْصِيةٍ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ قَلْ أَمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ \$\Omega قَالَ : « لا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ الْمُغَنِيَاتِ وَلا تَشْتَرُوهُنَ ، وَلا تَشْتَرُوهُنَ ، وَلا تَشْتَرُوهُنَ ، وَلا يَقْ بَعْنَ : « لا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ الْمُغَنِيَاتِ وَلا تَشْتَرُوهُنَّ ، وَلا يَشَعْرَوهُنَ ، وَقَالَ : هُولِ تَشْتَرُوهُنَ ، وَلا يَشَعْرَوهُ أَنْ وَلِيقِنَ ، وَقَالَ : « لا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ اللهُ عَيْنَاتِ وَلا تَشْتَرُوهُنَ ، وَلا يَشَعْرَوهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لا يَمْلِكُهُ لِيَمْضِيَ فَيَشْتَرِيَهُ وَيُسَلِّمَهُ

2808 عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنْ الْبَيْعِ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ مِنْهُ ، ثُمُّ أَبْتَاعُهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ: « لا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » أَيْ : مَا لَيْسَ فِي مِلْكِكَ وَقُدْرَتِكَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ الَّذِي لا يُقْدَرُ عَلَى الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ الَّذِي لا يُقْدَرُ عَلَى الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ الَّذِي لا يُقْدَرُ عَلَى الْتَزَاعِهِ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ ، وَعَلَى الآبِقِ الَّذِي لا يُعْرَفُ مَكَانُهُ ، وَالطَّيْرِ الْمُنْفَلِتِ النَّذِي لا يُعْرَفُ مَكَانُهُ ، وَالطَّيْرِ الْمُنْفَلِتِ الَّذِي لا يُعْتَادُ رُجُوعُهُ . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَعْنَى " عِنْدَ " لُغَةً . قَالَ الرَّضِيُّ : إنَّهَا اللهَ يَعْدَادُ رُجُوعُهُ . وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَعْنَى " عِنْدَ " لُغَةً . قَالَ الرَّضِيُّ : إنَّهَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْحُاضِرِ الْقَرِيبِ وَمَا هُوَ فِي حَوْزَتِكَ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا قَالَ الشَّارِحُ :

فَيَحْرُجُ عَنْ هَذَا مَا كَانَ غَائِبًا حَارِجًا عَنْ الْمِلْكِ أَوْ دَاخِلًا فِيهِ حَارِجًا عَنْ الْخُوزَةِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُقَالُ مَا كَانَ حَاضِرًا وَإِنْ كَانَ حَارِجًا عَنْ الْمِلْكِ . فَمَعْنَ قَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُقَالُ مَا كَانَ حَاضِرًا وَإِنْ كَانَ حَارِجًا عَنْ الْمِلْكِ . فَمَعْنَ قَوْلِهِ كَوْرَتِكَ بَعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ أَيْ : مَا لَيْسَ حَاضِرًا عِنْدَكَ وَلا غَائِبًا فِي مِلْكِكَ وَتَحْتَ حَوْرَتِكَ . قَالَ الْبَعْوِيّ : النَّهْيُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ بُيُوعِ الأَعْيَانِ الَّتِي لا يَمْلِكُهُ ا . أَمَّا بَيْعُ مَوْجُودًا فِي الْمُحُولِ فِيهِ السَّلَمُ بِشُرُوطِهِ ، فَلَوْ بَاعَ شَيْئًا مَوْصُوفًا فِي ذِمَّتِهِ نَامً الْمُحُولِ الْمَعْلِ الْمَحَلِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا فِي الْوُجُودِ عِنْدَ الْمَحَلِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا فِي الْمُحُودِ عِنْدَ الْمَحَلِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَبِيعُ مَوْجُودًا فِي الْمُشْرِ اللَّهُ فِي الْمَسْلِةِ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فِي الْفَسَادِ بَيْعُ الطَّيْرِ الْمُنْمُوطِ فِي الْمُشْرِ اللَّهُ الْمَعْودَ لَيْلًا لَمْ يَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْوِيُ فِي إِلا النَّحْلُ فَإِلَّ الْمَاكُمُ فَي يَكُنُ فِي مِلْكِ الإِنْسَانِ وَلا دَاخِلًا يَعْمُومَ ، وَكَذَلِكَ إِذَا الْمَعْمُومِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا الْمَعْمُومِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا الْمَعْمُومِ ، وَكَذَلِكَ إِلَا الْمَعْمُومِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا الْمَعْمُومِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا الْمَعْمُومِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا الْمَعْمُومِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا الْمُعْمُومِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا الْمَعْمُومِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا الْمَعْمُومِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا الْمُؤْمِمِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا الْمُعْمُومِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا الْمُعْمُومِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُومِ ، وَكَذَلِكَ إِلَا الْمُعْمُومِ ، وَكَذَلِكَ الْمَالِلُهُ اللْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ ، وَكَذَا لِلْ الْمُؤْمِ ، وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْ

# بَابُ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ ثُمُّ مِنْ آخَرَ

 $\rho$  عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِ  $\rho$  قَالَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَأَيُّا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَنَّ ابْنَ مَاجَةٌ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ فَصْلَ النِّكَاحِ .

وَهُوَ يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى فَسَادِ بَيْعِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ وَإِنْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا عَقَدَ لَهُ أَوَّلُ الْوَلِيَّيْنِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ ، وَبِهِ الْمَرْأَةَ إِذَا عَقَدَ لَهُ أَوَّلُ الْوَلِيَّيْنِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَدْ دَحَلَ كِمَا الثَّانِي أَمْ لا . وَحَالَفَ فِي ذَلِكَ مَالِكُ

وَطَاوُسٌ وَالزُّهْرِيُّ ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، فَقَالُوا : إِنَّهَا تَكُونُ لِلثَّانِي إِذَا كَانَ قَدْ دَحَلَ بِهَا ؟ لأَنَّ الدُّحُولَ أَقْوَى .

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ ﴾ إِلَى آخره فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ بَاعَ شَيْعًا مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّ مَنْ بَاعَ شَيْعًا مِنْ رَجُلٍ ثُمُّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ لَمْ يَكُنْ لِلْبَيْعِ الآخِرِ حُكْمٌ ، بَلْ هُوَ بَاطِلٌ ؛ لأَنَّهُ بَاعَ غَيْرَ مَا يُمْلِكُ ، إِذْ قَدْ صَارَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي الأَوَّلِ وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ الثَّانِي يَمُلِكُ ، إِذْ قَدْ صَارَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي الأَوَّلِ وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ الثَّانِي وَقَعَ فِي مُدَّةِ الْبَيْعِ مَلْكِهِ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَجَوَازهِ بِالْعَيْنِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

2810 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ .

2811 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَ فَقُلْت : إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ وَآخُذُ الدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرِ وَآخُذُ اللَّذَنَانِيرَ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ وَآخُذُ اللَّذَانِيرَ وَاللَّالَّانِيرَ وَاللَّالِيرَالِيرَالِيرَالِيرِ وَاللَّالِيرَالِيرَ وَاللَّالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيرَالِيلَالِيرَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلِيلِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلِيلَالِيلَالِيلِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلَالِيلِيلَالِيلَالِيلَالِ

2812- وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : أَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ ، وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ .

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَعَلَى أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ لا يَدْخُلُ الصَّرْفَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ ( الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ) هُوَ مَهْمُوزُ . قَالَ الْخَاكِمُ : عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ حَسَّانَ هُوَ بَيْعُ النَّسِيئَةِ بِالنَّسِيئَةِ ، كَذَا نَقَلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْخَرِيبِ ، وَكَذَا نَقَلَهُ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَهْلِ اللَّغَةِ ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ نَافِعِ قَالَ : هُوَ الْغَرِيبِ ، وَكَذَا نَقَلَهُ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَهْلِ اللَّغَةِ ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ نَافِعِ قَالَ : هُوَ

الثاني الثاني

بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَهُوَ إِجْمَاعٌ كَمَا حَكَاهُ أَحْمَدُ ، وَكَذَا لا يَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَعْدُومٍ بِمَعْدُومٍ .

قَوْلُهُ ( بِالْبَقِيعِ ) قَالَ الْحَافِظُ : بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ كَمَا وَقَعَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي بَقِيعِ الْغُرْقَدِ . قَالَ النَّوَويُّ : وَلَمْ يَكُنْ إِذْ ذَاكَ قَدْ كَثُرَتْ فِيهِ الْقُبُورُ ،

قَوْلُهُ: « لا بَأْسَ » إِلَى آخْره ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الاسْتِبْدَالِ عَنْ الثَّمَنِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِهِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا غَيْرُ حَاضِرَيْنِ جَمِيعًا ، بَلْ الْحَاضِرُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ غَيْرُ اللازِمِ ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ .

قَوْلُهُ: « مَا لَمُ تَفْتَرِقَا ، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ جَوَازَ الاسْتِبْدَالِ مُقَيَّدٌ بِالتَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ ؛ لأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَالانِ رِبَوِيَّانِ ، فَلا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالآحَرِ إلا بِشَرْطِ وُقُوعِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ .

# بَابُ نَهْيِ الْمُشْتَرِي عَنْ بَيْعِ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ

2813 - عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  أَنْ يُشْتَرَى الطَّعَامُ ثُمَّ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

2815- وَلِمُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبِيعُهُ حَتَّى بَكْتَالَهُ » .

2816 وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : « إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْعًا فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2817- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ مِ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ عَنْ التَّبَعُ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ عَنْ التَّبَعُ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّ

2818- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَةٌ .

2819- وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ: حَتَّى يُحُوّلُوهُ.

2820- وَلِلْجَمَاعَةِ إِلاَ التِّرْمِذِيَّ : مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .

2821- وَلاَ حْمَد : مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلِ أَوْ وَزْنٍ فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .

2822- وَلاَّبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ : نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدُ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .

2823 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ » . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلا مِثْلَهُ رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ .

2824- وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ : « مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَوْلُهُ: ( نَهَى رَسُولُ اللهِ p) إلى آخْره: فِيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِمَنْ اشْتَرَى طَعَامًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْ غَيْرٍ فَرْقٍ بَيْنَ الْجُزَافِ وَغَيْرِهِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ.

قَوْلُهُ: (حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِمِمْ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْقَبْضِ بَلْ لا بُدَّ مِنْ تَحْوِيلِهِ إِلَى الْمَنْزِلِ الَّذِي يَسْكُنُ فِيهِ الْمُشْتَرِي أَوْ يَضَعُ فِيهِ الْقَبْضِ بَلْ لا بُدَّ مِنْ تَحْوِيلِهِ إِلَى الْمَنْزِلِ الَّذِي يَسْكُنُ فِيهِ الْمُشْتَرِي أَوْ يَضَعُ فِيهِ بِضَاعَتَهُ ، وَكَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: حَتَّى يُحُوِّلُوهُ.

قَوْلُهُ: ( وَلا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلا مِثْلَهُ ) اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْقِيَاسَ ، وَلَعَلَّهُ لَا يَبْلُغْهُ النَّصُّ الْمُقْتَضِي لِكَوْنِ سَائِرِ الأَشْيَاءِ كَالطَّعَامِ .

قَوْلُهُ: « حَتَّى يَكْتَالَهُ » قِيلَ: الْمُرَادُ بِالاَكْتِيَالِ الْقَبْضُ وَالاَسْتِيفَاءُ كَمَا فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ الأَغْلَبُ فِي الطَّعَامِ ذَلِكَ صَرَّحَ بِلَفْظِ الْكَيْلِ وَهُوَ خِلافُ الظَّاهِرِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى شَيْعًا مُكَايَلَةً أَوْ مُوَازَنَةً فَلا يَكُونُ قَبْضُهُ إِلا بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ فَإِنْ قَبَضَهُ جِزَافًا كَانَ فَاسِدًا ، وَكِمَذَا قَالَ الجُمْهُورُ .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ

2825 عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ  $\rho$  عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ الْبُلُشْتَرِي . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

2826 وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ : كُنْتُ أَبْتَاعُ التَّمْرَ مِنْ بَطْنٍ مِنْ الْيَهُودِ يُقَالُ لَمُمُ فَلُمْ : ﴿ يَا عُثْمَانُ إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ : ﴿ يَا عُثْمَانُ إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2827- وَلِلْبُحَارِيِّ مِنْهُ بِغَيْرِ إِسْنَادِ كَلامِ النَّبِيِّ p .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَاسْتُدِلَّ هِمَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى شَيْعًا مُكَايَلَةً وَقَبَضَهُ ثُمُّ بَاعَهُ إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ تَسْلِيمُهُ بِالْكَيْلِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَكِيلَهُ عَلَى مَنْ اشْتَرَاهُ ثَانِيًا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَيَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِالْعَقْدِ وَيَصِحُ عِتْقَهُ قَبْل الْقَبْضِ إِخْمَاعًا فِيهِمَا ، وَمَنْ اشْتَرَى شَيْعًا لَمْ يَيِعْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ سَوَاءٌ الْمَكِيل وَالْمَوْزُون وَغَيْرِهِمَا

وَهُوَ رِوَايةً عَنْ أَهُمْدِ اخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلٍ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيّ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَسَوَاءٌ كَان الْمَسِيعُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي أَوْ لا ، وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ أُصُول أَهْمِدٍ كَتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِي النَّمَرَة فَبْل حِنِّهَا فِي أَصَحِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَهِي مَضْمُونَةٌ عَلَى الْبَائِعِ وَكَصِحَّةِ تَصَرُّفُ الْمُسْتَأْحِر فِي الْعَيْنِ الْمُؤَجِّرِ ، وَمُثَنَّعُ التَّصَرُف فِي صِبْرَة الطَّعَامِ الْمُشْتَرَاة جُزَافًا عَلَى مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ، وَمُثَنَّعُ التَّصَرُف فِي صِبْرَة الطَّعَامِ الْمُشْتَرِي وَهِيَ الْجَزَي وَهِيَ الْجَنِي الْمُشْتَرِي وَهَيَ الْمُشْتَرِي وَهِيَ الْجَرَقِيّ مَعَ أَنَّهَا مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَهَذِهِ طَرِيقَةُ اللَّمُ عُرْنِ وَهِي الْجَنْدِينَ ، وَعِلَّةُ النَّهْي عَنْ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَتْ تَوَالِي الضَّمَانِين بَلْ عَجْز الْمُشْتَرِي عَنْ تَسْلِيمِهِ لأَنَّ الْبَائِعَ قَدْ يُسْلِمَهُ وَقَدْ لا يُسْلِمَهُ إِذَا رَأَى الْمُشْتَرِي وَقَدُ الْعِلَّةِ بَكُورُ المُسْتَرِي عَنْ الْبَيْعِ وَعَيْرِهِ لِعَنْ الْبَيْعِ وَعَيْرِهِ لِعَنْ الْبَيْعِ وَعَيْرِهِ لِعَنْ الْبَيْعِ وَعَيْرِهِ لِعَنْ الْبَيْعِ وَعَيْرِهِ لَوْ الْمُشْتَرِي وَعَلَى هَذِهِ الْعَلَقِ بَعُورُ التَّصَرُّفُ فِيهِ اللَّيْنِ فِي الْمَسِعِ قَبْل قَبْضِهِ وَالشِّرْكَةُ فِيهِ ، وَكُلُّ مَا مُلِكَ بِعَقْدٍ سُوى الْبَيْعِ وَعَيْرِهُ لِعَنَم قَصْدِ الرِيْحِ ، وَإِذَا تَعَيَّنَ مِلْكَ إِنْسَانٍ فِي التَصَرُّفُ فِيهِ وَيَعُورُ التَّصَرُفُ فَيهِ اللَّيْعِ وَيَعُورُ التَّصَرُفُ فَيهِ اللَّيْعِ وَيَعُورُ النَّيْعِةِ وَالشِّرْكَةُ فِيهِ مِنْ الْقَبْونِ وَعَيْرِهِ ، انْتَهَى مُؤْورُوثٍ أَوْ وَصِيّة أَوْ عَنِيمَة لَمْ يَعْتَبَرْ لِصِحَة تَصَرُفُهُ قَبْصِهُ وَالْشَرَقُ بَيْنَ مَلْكُ إِنْسَتَهُ فَو الْمُؤْونُ وَيْقِ الْمُشْتَرِي بِيَمَكُنُ وَلِي الْمُشْتَرِي وَلَيْمَ الْمُؤْونُ وَعَيْرُهِ ، الْنَتَهِى . النَّتَهِي الْمُشْتَوفُ وَيُهُ اللَّهُ الْمُشْتَوقُ الْمَثْلُونُ وَعَيْرِهِ ، الْنَعْقُ وَمُ الْقُرْقُ بَيْنَ الْفُلْونُ وَعَيْرُهِ ، الْنَعْقُ أَنْ الْمُشْتَعُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْونُ وَعَيْرِهِ ، النَّعُهُ وَالْمُؤَقُ وَيُسُولُونُ وَيْه

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ ذَوِي الْمَحَارِمِ

 $\rho$  عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  يَقُولُ : « مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

2829 وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ مَ أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَحَوَيْنِ وَسُولُ اللهِ مَ أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْنِ أَحَوَيْنِ فَيَعْتُهُمَا وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا فَازْتَجِعْهُمَا وَلا تَبِعْهُمَا وَلا تَبعْهُمَا وَلا تَبعْهُمُا وَلَوْلَا تَبعْهُمَا وَلَوْلَا تَبعْهُمَا وَلَا تَبعْهُمَا وَلَا تَبعْهُمَا وَلَا تَبعْهُمَا وَلَا تَبعْهُمَا وَلَا تَبعْهُمَا وَلَا تَبعُولُ اللَّهِ وَلَا تَبعُهُمَا وَلَا تَبعُونُونُ وَلَوْلِ لَلْهُ مِنْ وَقُولُونُ وَلِي قُلْمُ وَيُونِ وَلَوْلِ لَا مُؤْتُونُ مُ لَيْنَهُمُ وَلَوْلِ لَعْمُمُا وَلَا تَعْمُلُونُ وَلِي لَعْهُمُا وَلَا لَعْمُونُ وَلَا لَعْمُونُ وَلَا تَبعُونُ وَلَا لَا مُعْلَى فَا مُعْلَى فَالْتُهُمُ وَلَا تُعْلِمُ لَا مُعْلَى فَالْتُلْمُ عَلَامُ لا مُعْلَى فَا مُعْلَى فَالْتُهُمُ لَا مُنْ فَا مُنْ فَالْتُهُمُ وَلَا تُعْلِمُ لَا مُنْ إِلْكُونُ لَا مُعْلِمُ فَا مُعْلِمُ لَا عَلَى فَالْتُلْمُ عِلْمُ لَا مُنْ وَلَا لَا عُلَالِكُونُ لَا عُلْمُ لَا عَلَى فَالْتُولُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ فَا مُنْ فَالْتُونُونُ وَلِيْ لِلْكُونُ لِلْلِكُونُ وَلَا لَعْلَامُ عُلَالْمُ لِلْلِكُونُ وَلَا لَعْلَامُونُ وَالْعُلَامُ فَالْتُلْعُمُونُ وَلَالِكُونُ وَلَا لَاللَّهُمُ لَا فَالْتُلْتُلُولُونُ لَا لَاللَّهُمُ لَا مُعْلِمُ لَالْعُلُولُ فَالْتُوالِمُ لَلْكُونُ لِلْلِكُونُ لِلْمُلْعُلُولُ لَا لَاللَّهُمُ لَا مُعْلَامُونُ لِلْكُولُ لَلْلِلْلِكُمُ لَاللَّهُمُ لَالْعُلُولُونُ لَلْمُ لَلْلَامُلُولُونُ لَلْلُولُ لِلْلِلْلِلْلِلْلِلْمُ لَلْمُلْلُولُونُ لَلْلِلْل

 $\rho$  غُلامَيْنِ أَحَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ  $\rho$  غُلامَيْنِ أَحَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلامُكَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : رُدَّهُ ، رُدَّهُ . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَا جَةْ .

2832- وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ فَرَقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ مَ عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ الْبَيْعَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيِّ .

2833 و عَنْ سَلَمَة بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَمَّرَهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ مَ فَعَزَوْنَا فَزَارَة ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ الْمَاءِ أَمْرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الطَّبْحِ أَمْرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ، فَلَمَّ الْغَارَة فَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا ، قَالَ : ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى الطَّبْحِ أَمْرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَشَنَنَّا الْغَارَة فَقَتَلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا ، قَالَ : ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى الْجُبَلِ ، فَاللَّ بِيمَهُم فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الجُبَلِ ، قَالَ : فَحِنْتُ بِمِمْ مَنْ يَسْفِقُونِي إِلَى الجُبَلِ ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الجُبَلِ ، قَالَ : فَحِنْتُ بِمِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى الجُبَلِ ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الجُبَلِ ، قَالَ : فَحِنْتُ بِمِمْ أَسُوفُهُمْ إِلَى الجُبِلِ ، فَرَمَيْتُ بِسَهُم فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الجُبَلِ ، قَالَ : فَحِنْتُ بِمِمْ أَسُوفُهُمْ إِلَى الجُبِلِ ، فَرَمَيْتُ بِسَهُمْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الجُبَلِ ، قَالَ : فَحِنْتُ بِمِمْ أَسُولُ اللّهِ لَقَدْ أَعْجَبَنْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَمَا الْبَوْلِ اللّهِ لَقَدْ أَعْجَبَنْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَمَا الْبَوْلِ اللّهِ لَقَدْ أَعْجَبَنْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَمَا اللّهِ اللّهُ لَقَدْ أَعْجَبَنْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَمَا اللّهِ لَقَدْ اللّهُ لِللّهُ لَقَدْ أَعْجَبَنْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَمَا اللّهِ لَقَدْ أَعْجَبَنْنِي وَمَا كَشَفْتُ لَمَا اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللل

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ فِيهَا دَلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِ التَّقْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَالْوَلَدِ ، وَبَيْنَ الْأَحَوَيْنِ . وَأُحْتُلِفَ فِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لا يَحْرُمُ التَّقْرِيقُ بَيْنَ الأَبِ وَالابْنِ وَلا يَخْفَى أَنَّ كَوْمُ التَّقْرِيقُ بَيْنَ الأَبِ وَالابْنِ وَلا يَخْفَى أَنَّ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى يَشْمَلُ الأَب وَظَاهِرُ الأَحَادِيثِ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّقْرِيقُ سَوَاءٌ كَانَ عَدِيثَ أَبِي مُوسَى يَشْمَلُ الأَب وَظَاهِرُ الأَحَادِيثِ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّقْرِيقُ سَوَاءٌ كَانَ بِالْبَيْعِ أَوْ بِغَيْرِهِ مِمَّا فِيهِ مَشَقَّةٌ تُسَاوِي مَشَقَّةَ التَّقْرِيقِ بِالْبَيْعِ إِلاَ التَّقْرِيقَ اللَّذِي لا الْجَيرَا فِيهِ لِلْمُفَرِّقِ كَالْقِسْمَةِ ، وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِهِذَا بَحَدِيثِ سَلَمَةَ عَلَى جَوَازِ التَّقْرِيقِ الْجَنَيْ وَلَا اللهُوعَ ، لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبِنْتَ قَدْ كَانَتْ بَلَغَتْ قَالَ الْمُصَيِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ :

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، وَجَوَازِ تَقْدِيمِ الْقَبُولِ بِصِيغَةِ الطَّلَبِ عَلَى الإِيجَابِ فِي الْهِبَةِ وَخَوْهِا وَفِيهِ أَنَّ مَا مَلَكَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الرَّقِيقِ يَجُوزُ رَدُّهُ إِلَى الْكُفَّارِ فِي الْفِدَاءِ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ حَكَى فِي الْغَيْثِ الإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، انْتَهَى مُلَحَّصًا.

# بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

2834 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ p أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

2835- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا الْبُحَارِيَّ .

كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ au وَعَنْ أَنَسٍ au قَالَ : غُمِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2837- وَلاَّبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ مَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانُ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ .

2838 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  « لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لا حَاضِرٌ لِبَادٍ » . فَقِيلَ لابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قُولُهُ : لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا البِّرْمِذِيَّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « حَاضِرٌ لِبَادٍ » الْحَاضِرُ : سَاكِنُ الْحَضَرِ ، وَالْبَادِي : سَاكِنُ الْبَادِيةِ .

قُوْلُهُ: « دَعُوا النَّاسَ » إلى آخره ، فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ حَكِيم بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ • : « دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ الرَّجُلُ فَلْيُنْصَحْ لَهُ » . وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُورُ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَادِي قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ فِي زَمَنِ الْغَلاءِ أَمْ لا ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ فِي زَمَنِ الْغَلاءِ أَمْ لا ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَكُونَ الْبَادِي قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبِيًّا ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ فِي زَمَنِ الْغَلاءِ أَمْ لا ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَكْرِيجِ أَمْ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَقَالَتْ الْمَنْفِيّةُ : إِنَّهُ يَغْتُصُ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ بِرَمَنِ الْغَلاءِ وَبِمَا يُخْتَاجُ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَصْرِ . الْخَلاءِ وَبَمَا يُخْتَاجُ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَصْرِ . الْخَلاءِ وَبَمَا يُخْتَاجُ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمُصْرِ . وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحُنَابُهُ : إِنَّ الْمَمْنُوعَ إِنَّا هُوَ أَنْ يَجِيءَ الْبَلَدَ بِسِلْعَةٍ يُرِيدُ بَيْعَهَا وَقَالَتُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحُنَابُ إِلَيْهِ أَهُلُ الْمَصْرِ . وَقَالَتُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحُنَابُلَهُ : إِنَّ الْمَمْنُوعَ إِنَّا هُو أَنْ يَجِيءَ الْبَلَةِ يُرِيدُ بَيْعَهَا لِيسِعْرِ الْوَقْتِ فِي الْخَالِ ، فَيَأْتِيهُ الْخَاضِرُ فَيَقُولَ : ضَعْهُ عِنْدِي لاَ يَبِعُهُ لَكَ عَلَى وَقَالَ فِي الْفَتْحِ : فَجَعَلُوا الْحُكْمَ مَنُوطًا بِالْبَادِي وَمَنْ الْتَلْورِيجِ بِأَغْلَى مِنْ هَذَا السِيعْدِ قَالَ فِي الْفَتْحِ : فَجَعَلُوا الْحُكْمَ مَنُوطًا بِالْبَادِي وَمَنْ شَارَاهُ وَ قَلْدًا ، انْتَهَى مُلَحَقَطًا . وَاللّهُ أَعْلَمُ . وَاللّهُ أَعْلَمُ . وَاللّهُ أَعْلَمُ . وَاللّهُ أَعْلَمُ . وَلَوْلَ الْمُعْلَقُ وَاللّهُ أَنْهُ الْمُعْمُ الْمُعْرِقُ وَاللّهِ أَنْهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَا . وَلَيْعُ لَا الْمُعْرَا الْمُعْمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمَ الْمُلْكُولُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمَ الْمُؤْ

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ النَّجْشِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ au أَنَّ النَّبِيَّ ho نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ يَتَنَاجَشُوا au

. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ρ عَنْ النَّجْشِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( النَّجْشِ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْجِيمِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ فِي اللَّغَةِ تَنْفِيرُ الصَّيْدِ وَاسْتِثَارَتُهُ مِنْ مَكَان لِيُصادَ ، وَفِي الشَّرْعِ : الرِّيَادَةُ فِي السِّلْعَةِ ، وَيَقَعُ ذَلِكَ بِمُواطَأَةِ الْبَائِعِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي الإِنْمِ ، وَيَقَعُ ذَلِكَ بِغِيْرِ عِلْمِ الْبَائِعِ فَيَخْتَصُّ بِذَلِكَ النَّاجِشُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : النَّجْشُ : أَنْ تُحْضَرَ السِّلْعَةُ ثُبَاعُ فَيُعْطُونَ بِهَ السُّوَامُ فَيُعْطُونَ بِمَا السَّلْعَةُ ثَبَاعُ فَيُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا سَوْمَهُ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النَّيْحِ الْمَسْمُونَ فِي الْبَيْعِ إِذَا وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ ، وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ النَّاجِشَ عَاصٍ بِفِعْلِهِ وَاحْتَلَقُوا فِي الْبَيْعِ إِذَا وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُو قَوْلُ أَهْلِ طَائِقَةٍ مِنْ أَهْلِ الْخُدِيثِ فَسَادَ ذَلِكَ الْبَيْعِ إِذَا وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُو قَوْلُ أَهْلِ طَائِقَةٍ مِنْ أَهْلِ الْخَدِيثِ فَسَادَ ذَلِكَ الْبَيْعِ إِذَا وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُو قَوْلُ أَهْلِ طَائِقَةٍ مِنْ أَهْلِ الْخُدِيثِ فَسَادَ ذَلِكَ الْبَيْعِ إِذَا وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُو قَوْلُ أَهْلِ طَائِقَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَسْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَةِ فِي مِثْلُ ذَلِكَ ثُبُوتُ الْخَيْلِةِ إِذَا كَانَ بِمُواطَأَةِ الْبَائِعِ أَوْ صَائَعْتِهِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمُالِكِيَّةِ فِي مِثْلُ ذَلِكَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ ، وَهُو وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي مِثْلُ ذَلِكَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ ، وَهُو وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي مِثْلُ ذَلِكَ ثُبُوتُ الْخُيَارِ ، وَهُو وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي مِثْلُ ذَلِكَ ثُبُوتُ الْخَيْرِةِ ، وَهُو وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي مِثْلُ ذَلِكَ ثُبُوتُ الْخَيْرِ ، وَهُو وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَة فِي مِثْلُ ذَلِكَ ثُولُولُ الْخُولِي الْمُعَمِى الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُعَلِقُ الْمُعْمَلِ الْمُعَلِي الْمُلِلِقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلِلِكَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَالِ الْمُعْلِقُولُ الْمُلْكِيْلِ الْمُقْولُ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِلُ الْمُعْلِولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلِولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُولُ ال

### بَابُ النَّهْي عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ

مَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ . مُتَّفَقُ  $\rho$  عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  قَالَ : نَهَى النَّبِيُ  $\rho$  أَنْ يُتَلَقَّى الجُّلَبُ فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْ سَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا البُّحَارِيَّ .

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( نَهَى النَّبِيُّ وَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ) فِيهِ دَلِيلُ عَلَى أَنَّ التَّلَقِّي مُحَرَّمُ ، وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي هَذَا النَّهْي هَلْ يَقْتَضِي الْفَسَادَ أَمْ لا ؟

فَقِيلَ : يَقْتَضِي الْفَسَادَ ، وَقِيلَ : لا ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ هَاهُنَا لأَمْرٍ خَارِجٍ وَهُوَ لا يَقْتَضِيهِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الأُصُولِ .

قَوْلُهُ: ( بِالْخِيَارِ ) اخْتَلَفُوا هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ مُطْلَقًا ، أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَقَعَ لَهُ فِي الْبَيْعِ عَيْنٌ ؟ ذَهَبَتْ الْحَنَابِلَةُ إِلَى الأَوَّلِ وَهُوَ الأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَطَاهِرُهُ أَنَّ النَّهْيَ لأَجْلِ مَنفْعَةِ الْبَائِعِ وَإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْهُ ، وَصِيَانَتِهِ مِمَّنْ يَخْدَعُهُ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَحَمَلَهُ مَالِكٌ عَلَى نَفْعِ أَهْلِ السُّوقِ ، قَالَ الشَّارِحُ : وَلا مَانِعَ مِنْ أَنْ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَحَمَلَهُ مُرَاعَاةُ نَفْعِ الْبَائِعِ وَنَفْعِ أَهْلِ السُّوقِ .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ إلا فِي الْمُزَايَدةِ

2843 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَغْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2844- وَلِلنَّسَائِيِّ : « لا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ » وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَيْعِ الشِّرَاءَ .

2845 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ » .

2846- وَفِي لَفْظٍ : « لا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ  $\rho$  بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا يَبِيعُ » الأَكْثَرُ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ عَلَى أَنَّ ( لا ) نَافِيَةُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ نَاهِيَةً وَأُشْبِعَتْ الْكَسْرَةُ كَقِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ : ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ ﴾ وَهَكَذَا تُبَتَتْ الْيَاءُ فِي بَقِيَّةِ أَلْفَاظِ الْبَابِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَلا يَسُومُ ﴾ صُورَتُهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا لِيَشْتَرِيهُ فَيَقُولَ الْمَالِكُ: رُدَّهُ لأَشْتَرِيهُ لأَبِيعَكَ حَيْرًا مِنْهُ بِثَمَنِهِ ، أَوْ مِثْلَهُ بِأَرْحَصَ ، أَوْ يَقُولَ لِلْمَالِكِ: اسْتَرَدَّهُ لأَشْتَرِيهُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ وَرَكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى مِنْكَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ وَرَكُونِ أَحَدِهِمَا إِلَى الآخِرِ ، وَأَمَّا صُورَةُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ ، فَهُو أَنْ يَقُولَ لِمَنْ الْآخِرِ ، وَأَمَّا صُورَةُ الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ ، فَهُو أَنْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ : افْسَحْ اشْتَرَى سِلْعَةً فِي زَمَنِ الْخِيَارِ : افْسَحْ لأَبِيعَكَ بِأَنْقَصَ ، أَوْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ : افْسَحْ لأَبِيعَكَ بِأَنْقَصَ ، أَوْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ : افْسَحْ لأَبِيعَكَ بِأَنْقَصَ ، أَوْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ : افْسَحْ لأَشْتَرِي مِنْكَ بِأَزْيَدَ . وَاحْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى صِحَّتِهِ لأَشْتَرِي مِنْكَ بِأَزْيَدَ . وَاحْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى صِحَّتِهِ مَعْ الْإِثْمُ وَذَهَبَتْ الْحُنْكِيَّةُ إِلَى فَسَادِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمْ ، وَبِهِ جَزَمَ الْبُنْ حَزْمٍ .

قُوْلُهُ: ( فِيمَنْ يَزِيدُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُ  $\rho$  وَحَكَى الْبُحَارِيُّ عَنْ عَطَاءَ أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ لا يَرَوْنَ بَأْسًا فِي بَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ ، وَقَالَ البِّرْمِذِيُّ عَقِبَ حَدِيثِ أَنَسٍ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ ، وَقَالَ البِّرْمِذِيُّ عَقِبَ حَدِيثِ أَنَسٍ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : لا مَعْنَى لا خْتِصَاصِ الجُوَازِ بِالْغَنِيمَةِ وَالْمِيرَاثِ فَإِنَّ الْبَابَ وَاحِدٌ وَالْمَعْنَى مُشْتَرَكُ .

# بَابُ الْبَيْعِ بِغَيْرِ إِشْهَادٍ

 $\rho$  النَّبِيّ  $\rho$  النَّبِيّ  $\rho$  النَّبِيّ  $\rho$  النَّبِيّ  $\rho$  المَشْيَ  $\rho$  النَّبِيّ  $\rho$  النَّبَيّ  $\rho$  النَّبَيّ  $\rho$  النَّبَيّ  $\rho$  النَّبَيّ  $\rho$  النَّبِيّ  $\rho$  النَّبِيّ  $\rho$  النَّبِيّ النَّبِيّ  $\rho$  النَّبِيّ النَّبِيّ  $\rho$  النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ  $\rho$ 

وَإِلا بِعْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِيِّ : ﴿ أُولَيْسَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ﴾ ؟ قَالَ النَّبِيُّ : لا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : ﴿ بَلَى قَدْ ابْتَعْتُهُ ﴾ . فَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ : هَلُمَّ شَهِيدًا ، قَالَ حُزَيْمَةُ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ ابْتَعْتَهُ ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ : هَلُمَّ شَهِيدًا ، قَالَ حُزَيْمَةُ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ ابْتَعْتَهُ ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُ  $\rho$  عَلَى حُزَيْمَةَ فَقَالَ : ﴿ مِمَ تَشْهَدُ ﴾ ؟ فقالَ : بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ، فَجَعَلَ مَنْهَادَةَ حُزِيمَةً شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ بِغَيْرِ إِشْهَادٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ كَانَ الْإِشْهَادُ حَتْمًا لَمْ يُبَايِعْ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  يَعْنِي : الْأَعْرَابِيَّ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ شَهَادَةٍ ، وَمُرَادُهُ أَنَّ الأَمْرَ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَأَشْهِدُوا اللَّهُ عَرَابِيَّ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ شَهَادَةٍ ، وَمُرَادُهُ أَنَّ الأَمْرَ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَأَشْهِدُوا اللَّهُ عَلَى النَّدْبِ ؛ وَهُو الظَّاهِرُ وَقَدْ تَرْجَمَ الْأَعْرَابِيَّ مِنْ عَلَى الْوَاحِدِ يَجُوزُ لَهُ أَبُو دَاوُد عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بَابَ إِذَا عَلِمَ الْحُاكِمُ صِدْقَ الشَّاهِدِ . الْوَاحِدِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْكُمُ بِهِ ، وَبِهِ يَقُولُ شُرَيْحٌ . وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ أَنْ يَعْكُمُ بِهِ ، وَبِهِ يَقُولُ شُرَيْحٌ . وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ أَنْ يَعْكُمُ بِهِ ، وَبِهِ يَقُولُ شُرَيْحٌ . وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ فَاسْتَحَلُّوا الشَّهَادَةَ لِمَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالصِّدْقِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ادَّعَاهُ ، وَهُو تَمَسُّكَ فَاسْتَحَلُوا الشَّهَادَةَ لِمَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالصِّدِقِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْعَيْرِهِ بِمُقَارَبَتِهَا فَضْلًا عَنْ مُسَاوَاتِهَا حَتَّ يَعْرُ اللهُ عَنْ مُسَاوَاتِهَا حَتَّى يَطِلُ ؛ لأَنَّ النَّبِي  $\rho$  عِمْزَلَةٍ لا يَجُوزُ أَنْ يُحْكُمَ لِغَيْرِهِ بِمُقَارَبَتِهَا فَضْلًا عَنْ مُسَاوَاتِهَا حَتَّى عَلَى عَلْواللهُ وَلَا اللّهُ عَنْ مُسَاوَاتِهَا حَتَى عَلَى عَلْ اللهُ عَنْ مُسَاوَاتِهَا حَتَّى اللهُ عَنْ مُسَاوَاتِهَا حَتَى عَلَى عَلْ اللهِ الْعَلَمُ عَنْ مُسَاوَاتِهَا حَتَى عَلَى اللهُ عَنْ مُسَاوَاتِهَا حَتَى عَلَمُ لِعَنْ اللهِ عَنْ مُسَاوَاتِهَا حَتَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ مُسَاوَاتِهَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# أَبْوَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ بَابُ مَنْ بَاعَ خَالًا مُؤَبَّرًا

 $\rho$  قَالَ : « مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا  $\rho$  قَالَ : « مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُا لِلْمُبْتَاعُ » . رَوَاهُ الجماعة .

2850 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ p قَضَى أَنَّ ثَمَرَةَ النَّحْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ أَبِيهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ ) التَّأْبِيرُ : التَّشْقِيقُ وَالتَّلْقِيحُ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَعَلَيْهَا ثَمَرَةٌ مُؤَبَّرَةٌ لَمْ تَدْحُلُ الثَّمَرَةُ فِي الْبَيْعِ بَلْ تَسْتَمِرُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ ، وَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ الْبَيْعِ بَلْ تَسْتَمِرُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ ، وَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ الْبَيْعِ بَلْ تَسْتَمِرُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ ، وَيَذُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُؤَبَّرَةٍ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ، وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، قَالَ فِي الْفَتْحِ : لا يُشْتَرَطُ فِي التَّأْبِيرِ أَنْ يُؤَبِّرَهُ أَحَدٌ بَلْ ، لَوْ تَأْبَرَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَخْتَلِفْ الْحُكُمُ عِنْدَ جَمِيعِ التَّالِينَ بِهِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا ﴾ إلى آخره ، فيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا مَلَكَهُ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَهُوَ الظَّاهِرِ قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْجُمْعُ بَيْنَ حَدِيثِ التَّمْرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ أَنَّ الثَّمْرَةَ فِي بَيْعِ الثَّمْرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ أَنَّ الثَّمْرَةَ فِي بَيْعِ التَّمْرَةِ فَيْلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ أَنَّ الثَّمْرَةَ فِي بَيْعِ النَّمْوَ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ مُسْتَقِلَةٌ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ

2851 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا البِّرْمِذِيَّ .

2852 - وَفِي لَفْظٍ : نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا الْبُحَارِيَّ وَابْنَ مَاجَةْ .

2853 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ p : « لا تَتَبَايَعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِئُ وَابْنُ مَاجَةْ .

2854 - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَشْتَدَّ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .

2855 وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِي ، قَالُوا : وَمَا تُزْهِي ؟ قَالَ : « قَالُوا : « إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيكَ » تُرْهِي ؟ قَالَ : « وَقَالَ : « إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيكَ » تُرْهِي . أَخْرَجَاهُ .

2856 - وَعَنْ جَابِرٍ تَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ مَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَاوَمَةِ وَالْمُحَابَرَةِ . وَفِي لَفْظٍ : بَدَلَ الْمُعَاوَمَةِ : وَعَنْ بَيْعِ السِّنِينَ .

. وَعَنْ جَابِرٍ  $\tau$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ .

2858- وَفِي رِوَايَةٍ : حَتَّى يَطِيبَ .

2859- وَفِي رِوَايَةٍ : حَتَّى يُطْعَمَ .

 $\rho$  وَهَى عَنْ  $\rho$  وَهَى عَنْ  $\rho$  وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَيِ أُنَيْسَةَ عَنْ عَطَاءَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِي  $\rho$  وَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَابَرَةِ وَأَنْ يَشْتَرِيَ النَّحْلَ حَتَّى يُشْقِهَ ، وَالإِشْقَاءُ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكُلَ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحُقْلُ بِكَيْلٍ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّعُلُ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّعُلُ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّحُلُ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّحُلُ بِأَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ ، وَالْمُحَابَرَةُ الثُّلُثُ وَاللَّهُ وَأَشْبَاهُ وَاللَّهُ مَنَ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ مَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : وَلَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَيْسَ لأَحْمَدَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ التَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِ صَلاحِهَا وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ : الأَوَّلِ : أَنَّهُ بَاطِلٌ مُطْلَقًا ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الْقَطْعَ لَمْ تَبْطُلْ وَإِلا بَطَلَ ، وَنَسَبَهُ الْحَافِظُ إِلَى الْجُمْهُورِ ، الثَّالِثِ : أَنَّهُ يَصِحُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّبْقِيَةَ انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَوْلُهُ: (الْمُحَاقَلَةُ) قَدْ أُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهَا، فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهَا بِمَا فِي الْحُدِيثِ فَقَالَ: هِيَ بَيْعُ الْحُقْلِ بِكَيْلٍ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هِي الْحُدِيثِ فَقَالَ: هِيَ بَيْعُ الْحُقْلُ الْحُرْثُ وَمَوْضِعُ الزَّرْعِ وَقَالَ اللَّيْثُ: الْحُقْلُ: الزَّرْعُ إِذَا بَيْعُ الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِهِ وَالْحُقْلُ الْحُرْثِ وَمَوْضِعُ الزَّرْعِ وَقَالَ اللَّيْثُ: الْحُقْلُ: الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعْلُظَ سُوقَهُ ، وَأَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ تَشَعَّبَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرْقٍ مِنْ الْحِيْطَةِ

وَقَالَ مَالِكُ : الْمُحَاقَلَةُ : أَنْ تُكْرَى الأَرْضُ بِبَعْضِ مَا يَنْبُتُ مِنْهَا وَهِيَ الْمُحَابَرَةُ انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَوْلُهُ ( وَالْمُزَابَنَةُ ) فُسِّرَتْ بِمَا فِي الْحَدِيثِ ، أَعْنِي : بَيْعَ النَّحْلِ بِأَوْسَاقٍ مِنْ التَّمْرِ ، وَفُسِّرَتْ بِمَنْ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَهَذَانِ أَصْلُ الْمُزَابَنَةِ وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ كُلَّ بَيْعٍ مَجْهُولٍ بَمَعْلُومٍ مِنْ حِنْسٍ يَجْرِي الرِّبَا فِي نَقْدِهِ الْمُزَابَنَةِ وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ كُلَّ بَيْعٍ مَجْهُولٍ بَمَعْلُومٍ مِنْ حِنْسٍ يَجْرِي الرِّبَا فِي نَقْدِهِ ، وَبَذَلِكَ قَالَ الجُمْهُورُ ، انْتَهَى مُلَحَّصًا .

**قَوْلُهُ** : ( وَالْمُعَاوَمَةِ ) هِيَ بَيْعُ الشَّجَرِ أَعْوَامًا كَثِيرَةً .

قَوْلُهُ : ( وَالْمُحَابَرَةِ ) سَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ أَن شاء الله تعالى .

قَوْلُهُ: (حَتَّى يُشْقِهَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ثُمَّ شِينٍ مُعْجَمَةٍ ثُمَّ قَافٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيّ : يُشْقِحَ وَهِيَ الأَصْلُ وَالْهَاءُ بَدَلُ مِنْ الْحَاءِ ، وَإِشْقَاحُ النَّخْلِ الْمُرَارُهُ وَاصْفِرَارُهُ وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ وَنَحْوِهَا عَلَى تَحْرِيمِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَمَا شَارَكَهُمَا فِي الْعِلَّةِ قِيَاسًا وَهِيَ إِمَّا مَظِنَّةُ الرِّبَا لِعَدَمِ عِلْمِ التَّسَاوِي أَوْ الْغَرَرِ ، وَعَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ السِّنِينَ وَعَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ السِّنِينَ وَعَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَعَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فِي عَيْرِ الْعَرَايَا وَعَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحِنْطَةِ فِي سَنَابِلِهَا بِالْحِنْطَةِ مُنْسَلَّةً عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْعِنْبِ بَلْعِ الْعِنْبِ بِالزَّبِيبِ وَلا فَرْقَ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ عَلَى الشَّجَرِ الْعِنْبِ بِالزَّبِيبِ وَلا فَرْقَ عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ عَلَى الشَّجَرِ وَبَيْنَ مَاكَانَ مَقْطُوعًا مِنْهُمَا .

#### بَابُ الثَّمَرَةِ الْمُشْتَرَاةِ يَلْحَقُهَا جَائِحَةٌ

2861- عَنْ جَابِرٍ ٦ أَنَّ النَّبِيَّ p وَضَعَ الْجُوَائِحَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

2862- وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ .

2863 وَفِي لَفْظٍ قَالَ : إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمْرُة ، فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلا يَجِكُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْعًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو كَالُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْعًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو كَالُود وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : ( الجُوَائِحُ ) جَمْعُ جَائِحَةٍ وَهِيَ الْآفَةُ الَّتِي تُصِيبُ الثِّمَارَ فَتُهْلِكُهَا

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وَضْعِ الْجُوَائِحِ إِذَا بِيعَتْ الثَّمَرَةُ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاحِهَا وَسَلَّمَهَا الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بِالتَّحْلِيَةِ ثُمَّ تَلِفَتْ بِالجَّائِحَةِ قَبْلَ أَوَانِ الجُّذَاذِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَاللَّيْثُ : لا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَاللَّيْثُ : لا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ قَالُوا : وَإِنَّكَ وَرَدَ وَضْعُ الجُوائِحِ فِيمَا إِذَا بِيعَتْ الثَّمَرَةُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ الْقَطْعِ ، فَيُحْمَلُ مُطْلَقُ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ عَلَى مَا قُيِّدَ بِهِ فِي حَدِيثِ أَنسٍ الْمُتَقَدِّمِ . وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ عَلَى ذَلِكَ جَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أُصِيبَ رَجُلُّ فِي أَنسٍ الْمُتَقَدِّمِ . وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ عَلَى ذَلِكَ جَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ أُصِيبَ رَجُلُّ فِي اللَّهُ وَلَا الْقَعْمِ ، فَكُثْرَ دَيْنُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ » . فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلِكَ أَمِدَا عَلَيْهِ » . فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ

وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ : « خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ » . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ قَالَ : فَلَمَّا لَمْ يُبْطِلْ دَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِذَهَابِ التِّمَارِ بِالْعَاهَاتِ وَلَمْ يَأْخُذْ النَّبِيُّ مَ الثَّمَنَ مِمَّنْ بَاعَهَا مِنْهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ وَضْعَ الْجَوَائِحِ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : هِيَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِمَا دَفَعَهُ مِنْ الثَّمَن وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنِ سَلامٍ وَغَيْرُهُمْ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَفِي الأَحَادِيثِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى وُجُوبِ إِسْقَاطِ مَا أُجْتِيحَ مِنْ الثَّمَرَةِ عَنْ الْمُشْتَرِي وَلا يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيّ مَ الْأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ ، بَلْ الصَّحِيحُ رَفْعُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَنَسٍ ، وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ أَذْهَبَتْ الجُائِحَةُ دُونَ الثُّلُثِ لَمْ يَجِبْ الْوَضْعُ ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ وَجَبَ ، لِقَوْلِهِ  $ho: \kappa$ التُّلُثُ وَالتُّلُثُ كَثِيرٌ » . قَالَ أَبُو دَاؤُد : لَمْ يَصِحَّ فِي التُّلُثِ شَيْءٌ عَنْ النَّبِيّ وَهُوَ رَأْيُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالرَّاحِحُ الْوَضْعُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرٍ فَرْقٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، وَبَيْنَ الْبَيْعِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ وَبَعْدَهُ وَمَا احْتَجَّ بِهِ الأَوَّلُونَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى الْوَضْعِ مَعَ الْبَيْعِ قَبْلَ الصَّلاحِ لا يُنَافِي الْوَضْعَ مَعَ الْبَيْعِ بَعْدَهُ وَلا يَصْلُحُ مِثْلُهُ لَتَخْصِيصِ مَا دَلَّ عَلَى وَضْعِ الْجَوَائِحِ وَلا لِتَقْيِيدِهِ وَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ الطَّحَاوِيُّ فَغَيْرُ صَالِحِ لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى مَحَلِّ النِّزَاعِ ؛ لأَنَّهُ لا تَصْرِيحَ فِيهِ بأَنَّ ذَهَابَ ثَمَرَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ كَانَ بِعَاهَاتٍ سَمَاوِيَّةٍ ، وَأَيْضًا عَدَمُ نَقْلِ تَضْمِينِ بَائِعِ الثَّمَرَةِ لا يَصْلُحُ لِلاسْتِدْلالِ بِهِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ نَقَلَ مَا يُشْعِرُ بِالتَّضْمِينِ عَلَى الْعُمُومِ فَلا يُنَافِيهِ عَدَمُ النَّقْلِ فِي قَضِيَّةٍ حَاصَّةٍ وَسَيَأْتِي حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي كِتَابِ التَّقْلِيسِ وَيَأْتِي فِي شَرْحِهِ بَقِيَّةُ الْكَلامِ عَلَى الْوَضْعِ إِن شَاءِ الله تعالى . انْتَهَى . قُلْتُ : رَأْيُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي هَذَا قَوْلٌ وَسَطٌّ قَرِيبٌ .

# أَبْوَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ بَابُ اشْتِرَاطِ مَنْفَعَةِ الْمَبِيعِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

2864 عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ : وَخَوَيْهِ النَّبِيُّ وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ فَقَالَ : ﴿ بِعْنِيهِ ﴾ . فَقُلْتُ وَخَوَيْهِ النَّبِيُّ مِ اللهُ عَلَىٰ النَّبِيُّ مُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ . فَيَعْتُهُ وَاسْتَثْنَيْتُ خُمْلَنَهُ إِلَى أَهْلِي . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2865- وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ وَالْبُحَارِيِّ : وَشَرَطْتُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ الرُّكُوبِ ، وَبِهِ قَالَ الجُّمْهُورُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ : لا يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ النَّنْيَا ، وَأَجَابُوا عَنْ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ النَّنْيَا ، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّهُ قِصَّةُ عَيْنٍ تَدْخُلُهَا الاحْتِمَالاتُ وَيُجَابُ بِأَنَّ حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْمَقَالِ هُو أَعَمُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ مُطْلَقًا فَيُبْنَى الْعَامُ بَيْعٍ وَشَرْطٍ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْمَقَالِ هُو أَعَمُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ مُطْلَقًا فَيُبْنَى الْعَامُ عَلَى الْخَاصِ . وَأَمَّا حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ الثُّنْيَا فَقَدْ تَم تَقَدَّمَ تَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ : إلا أَنْ يُعْلَمَ انْتَهَى مُلَحَّطًا .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ جَمْعِ شَرْطَيْنِ مِنْ ذَلِكَ

2866 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ مَ قَالَ : « لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ .

2867- إلا ابْنَ مَاجَةْ فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ: « رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ». قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ) قَالَ الْبَغَوِيّ : الْمُرَادُ بِالسَّلَفِ هُنَا الْقَرْضُ . قَالَ أَحْمَدُ : هُوَ أَنْ يُقْرِضَهُ قَرْضًا ثُمُّ يُبَايِعَهُ عَلَيْهِ بَيْعًا

يَزْدَادُ عَلَيْهِ وَهُوَ فَاسِدٌ ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ عَلَى أَنْ يُحَابِيهُ فِي التَّمَنِ وَقَدْ يَكُونُ السَّلَفُ بِمَعْنَى السَّلَمِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ عَبْدِي هَذَا بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تُسَلِّفُنِي مِائَةً فِي كَذَا أَوْ يُسْلِمَ إلَيْهِ فِي شَيْءٍ وَيَقُولَ : إِنْ لَمْ يَتَهَيَّأُ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَنْدَكَ فَهُو بَيْعُ لَكَ .

قَوْلُهُ: « وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ » قَالَ الْبَعَوِيّ : هُو أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً فَهَذَا بَيْعٌ وَاحِدٍ تَضَمَّنَ شَرْطَيْنِ يَخْتَلِفُ الْمَقْصُودُ فِيهِ بِاخْتِلافِهِمَا وَلا فَرْقَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ وَشُرُوطٍ . وَهَذَا التَّفْسِيرُ مَرْوِيٌّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيّ بِاخْتِلافِهِمَا وَلا فَرْقَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ وَشُرُوطٍ . وَهَذَا التَّفْسِيرُ مَرْوِيٌّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيّ وَأَي حَنِيفَة ، وقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ ثَوْيِي بِكَذَا وَعَلَيَّ قِصَارَتُهُ وَخِيَاطَتُهُ وَلَي حَنِيفَة ، وقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ ثَوْيِي بِكَذَا وَعَلَيَّ قِصَارَتُهُ وَخِيَاطَتُهُ فَهَذَا فَاسِدٌ عِنْدَ أَكْثِرِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ أَحْمَدُ : إِنَّهُ صَحِيحٌ . انتهى . وقَالَ الْحَافِظُ عَلَى حَدِيثِ بَرِيرَةَ : وَفِيه جُوازُ تَعَدُّدِ الشُّرُوطِ لِقَوْلِهِ مائة شرط . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : ( عَلَى حَدِيثِ بَرِيرَةَ : وَفِيه جُوازُ تَعَدُّدِ الشُّرُوطِ لِقَوْلِهِ مائة شرط . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : ( وَلَوْ كَانَ مِائَةُ شَرْطٍ ) حَرَّجَ مَحْرَجِ التَّكْثِيرِ ، يَعْنِي أَنَّ الشَّرُوط غَيْرِ الْمَشْرُوعَةِ بَاطِلَةً وَلَوْ كَانَ مِائَةُ شَرْطٍ ) حَرَّجَ مَحْرَجِ التَّكْثِيرِ ، يَعْنِي أَنَّ الشَّرُوط غَيْرِ الْمَشْرُوعَةِ بَاطِلَةُ وَلَوْ كَثُرَتْ ، وَيُسْتَقَادُ مِنْهُ أَنَّ الشَّرُوطَ الْمَشْرُوعَة صَحِيحَةٌ . انْتَهَى .

قَوْلُهُ: « وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ » يَعْنِي: لا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ رِبْحَ سِلْعَةٍ لَمْ يَضْمَنْهَا مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا وَيَبِيعَهُ إِلَى آخَرَ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ الْبَائِعِ فَهَذَا الْبَيْعُ بَطُلُ ، وَرِبْحُهُ لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّ الْمَبِيعَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ الأَوَّلِ ، وَلَيْسَ فِي ضَمَانِ الْمَشْتَرِي مِنْهُ لِعَدَمِ الْقَبْضِ .

بَابُ مَنْ اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ أَنْ يُعْتِقَهُ

2868 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلاءَهَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ مِ فَقَالَ : « اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْبُحَارِيُّ لَفْظَةَ : أَعْتِقِيهَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ أَقْسَامٌ : أَحَدُهَا : يَقْتَضِيهِ إطْلاقُ الْعَقْدِ كَشَرْطِ تَسْلِيمِهِ . التَّانِي : شَرْطٌ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَالرَّهْنِ وَهُمَا جَائِزَانِ اتِّفَاقًا . الثَّالِثُ : اشْتِرَاطُ الْعِتْقِ فِي الْعَبْدِ وَهُوَ جَائِز عَلَى مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلا مَصْلَحَة فِيهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَهِذَا الْحُدِيثِ . الرَّابِعُ : مَا يَزِيدُ عَلَى مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلا مَصْلَحَة فِيهِ لِلْمُشْتَرِي كَاسْتِثْنَاءِ مَنْفَعَتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ .

#### بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ الْوَلاءَ أَوْ شَرْطًا فَاسِدًا لَغَا وَصَحَّ الْعَقْدُ

2869 -3نْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَحَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ : اشْتَرِينِي فَأَعْتِقِينِي ، قُلْت : نَعَمْ ، قَالَتْ : لا يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلائِي فَقَالَتْ : لا حَاجَةَ لِي فِيكِ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ  $\rho$  أَبُوْ بَلَغَهُ ، فَقَالَ : « مَا شُلْتَ : لا حَاجَةَ لِي فِيكِ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ  $\rho$  أَبُوْ بَلَغَهُ ، فَقَالَ : « مَا شَأَنُ بَرِيرَةَ » ؟ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ ، فَقَالَ : « اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا » . قَالَتْ : فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاءَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : شَاءُوا » . قَالَتْ : فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : شَاءُوا » . قَالَتْ : فَاشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

2870- وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ .

2871- وَلِلْبُحَارِيِّ فِي لَفْظٍ آخَرَ : « خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » .

2872 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا ، فَقَالَ  $\rho$  أَهْلُهَا : نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « لا يَعْكُو ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

2873- وَكَذَلِكَ مُسْلِمٌ ، لَكِنْ قَالَ فِيهِ : عَنْ عَائِشَةَ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهَا .

2874 - 6 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقَهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : « لا يَمْنَعُكِ أَهْلُهَا إِلا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَمُمْ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : « لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « اشْتَرِيهَا » فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ وَلَوْ لَمْ يُعَجِّزْ نَفْسَهُ .

قَوْلُهُ: « وَيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْبَائِعِ لِلْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُ لا يَصِحُ ، بَلْ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَإِنْ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ ﴾ قَالَ النَّوَوِيُّ: أَيْ: لَوْ شَرَطُوا مِائَةَ مَرَّةٍ تَوْكِيدًا فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ انتهى. قَالَ الْحُافِظُ وَإِنَّ احْتَمِلَ التَّأْكِيدِ ظَاهِرٌ فِي أَن الْمُرَادُ بِهِ التعدد ، وذكر الْمِائَةِ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةُ . والله أعلم .

قَوْلُهُ: ﴿ وَاشْتَرِطِي هُمُ الْوَلاءَ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّهُ أَذِنَ فِي ذَلِكَ لِقَصْدِ أَنْ يُعَطِّلَ عَلَيْهِمْ شُرُوطَهُمْ لِيَرْتَدِعُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَيَرْتَدِعَ بِهِ غَيْرُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ لِيُعَطِّلَ عَلَيْهِمْ شُرُوطَهُمْ لِيَرْتَدِعُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَيَرْتَدِعَ بِهِ غَيْرُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ اللَّهَ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُولَا الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولِ

قَوْلُهُ: « فَإِنَّمَا الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ » فِيهِ إِثْبَاتُ الْوَلاءِ لِلْمُعْتِقِ وَنَفْيُهُ عَمَّن عَدَاهُ. بَابُ شَرْطِ السَّلامَةِ مِنْ الْغَبْنِ

وَ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ  $\rho$  فَقَالَ :  $\rho$  مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لا خِلابَةَ  $\rho$  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

كَانَ يَبْتَاعُ وَكَانَ فِي ho عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ho كَانَ يَبْتَاعُ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ، يَعْنِي : فِي عَقْلِهِ ، ضَعْفُ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ho قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ : أُحْجُرْ عُقْدَتِهِ ، يَعْنِي : فِي عَقْلِهِ ، ضَعْفُ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ho قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ : أُحْجُرْ

عَلَى فُلانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ ، وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفُ ، فَدَعَاهُ وَنَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي لا أَصْبِرُ عَنْ الْبَيْعِ ، فَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ فَقُلْ : هَا وَهُا وَلا خِلابَةَ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرْمِذِيُّ .

وَفِيهِ صِحَّةُ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ ؛ لأَنَّهُمْ سَأَلُوهُ إِيَّاهُ وَطَلَبُوهُ مِنْهُ وَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ لَمَا طَلَبُوهُ وَلا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ .

2877 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ مُنْقِذًا سُفِعَ فِي رَأْسِهِ فِي الجَّاهِلِيَّةِ مَأْمُومَةً فَحَبِلَتْ لِسَانُهُ ، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « بَايِعْ وَقُلْ لَسَانُهُ ، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَسَمِعْتُهُ يُبَايِعُ وَيَقُولُ : لا لِا خِلابَةَ ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْحِيَّارِ ثَلاثًا » . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَسَمِعْتُهُ يُبَايِعُ وَيَقُولُ : لا خِذَابَةَ لا خِذَابَةَ . رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَهُ .

2878 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ : هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ ، وَكَانَ لا يَدَعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ ، وَكَانَ لا يَزَالُ يُغْبَنُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ  $\rho$  فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَكَانَ لا يَزَالُ يُغْبَنُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ  $\rho$  فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَكُرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ : لا خِلابَةَ ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ ، إِنْ رَضِيتَ فَقُلْ : لا خِلابَةَ ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ ، إِنْ رَضِيتَ فَقُلْ : وَهُ مُنْ مَا عَلَى صَاحِبِهَا » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ مَا عَلَى صَاحِبِهَا » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ مَا عَلَى صَاحِبِهَا » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ مَا عَلَى صَاحِبِهَا » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ مَا عَلَى صَاحِبِهَا » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالدَّارَقُطْنَى .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا خِلابَةَ » بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَغْفِيفِ اللامِ أَيْ : لا حَدِيعَةَ قَالَ الْعُلَمَاءُ : لَقَّنَهُ النَّبِيُّ وَهَذَا الْقَوْلَ لَيَتَلَفَّظَ بِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ اللامِ أَيْ : لا حَدِيعَةَ قَالَ الْعُلَمَاءُ : لَقَّنَهُ النَّبِيُّ وَهَذَا الْقَوْلَ لَيَتَلَفَّظَ بِهِ عِنْدَ الْبَيْعِ فَعُلِلْعَ بِهِ صَاحِبَهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْبَصَائِرِ فِي مَعْرِفَةِ السِّلَعِ وَمَقَادِيرِ الْقِيمَةِ ، وَيُكُولُ الْمَرَادُ أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ غَبْنُ رَدَّ الثَّمَنَ وَاسْتَرَدَّ الْمَبِيعَ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الشَّرْطِ هَلْ كَانَ حَاصًا بِعَذَا الرَّجُلِ أَمْ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ مَنْ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الشَّرْطِ هَلْ كَانَ حَاصًا كِعَذَا الرَّجُلِ أَمْ يَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ مَنْ

شَرَطَ هَذَا الشَّرْطَ فَعِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَالْمَنْصُورِ بِاللَّهِ وَالإِمَامِ يَحْيَى أَنَّهُ يَعْبُثُ الرَّدُّ لِكُلِّ مَنْ شَرَطَ هَذَا الشَّرْطَ ، وَيُشْبِتُونَ الرَّدَّ بِالْغَبْنِ لِمَنْ لَمَ يَعْرِفْ قِيمَة السِّلَعِ ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِكَوْنِ الْغَبْنِ فَاحِشًا وَهُوَ ثُلُثُ الْقِيمَةِ عِنْدَهُ ، قَالُوا : بِجَامِعِ الْحَدْعِ الَّذِي لأَجْلِهِ أَثْبَتَ النَّبِيُ  $\rho$  لِذَلِكَ الرَّجُلِ الحِّيَارَ . وَأُحِيبَ بِأَنَّ النَّبِي  $\rho$  إِمَّا الْحَدْعِ الَّذِي لأَجْلِهِ أَثْبَتَ النَّبِي  $\rho$  لِذَلِكَ الرَّجُلِ الحِيْبَارَ . وَأُحِيبَ بِأَنَّ النَّبِي  $\rho$  إِمَّا الْحَدْعِ النَّذِي لأَجْلِهِ أَنْبَتَ النَّبِي  $\rho$  لِذَلِكَ الرَّجُلِ الحِيْبَارَ . وَأُحِيبَ بِأَنَّ النَّبِي  $\rho$  إِمَّا الْحَمْلُ بَعْلُو اللَّيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ إِذَا غُبِنَ يَشْهَدُ رَجُلُ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّ النَّبِي  $\rho$  قَدْ جَعَلَهُ بِالْحِيْبَارِ ثَلاثًا فَيَرْحِعُ فِي ذَلِكَ ، وَهِمَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّ النَّبِي  $\rho$  قَدْ جَعَلَهُ بِالْحِيْبَارِ ثَلاثًا فَيَرْحِعُ فِي ذَلِكَ ، وَهِمَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا يَصِحُ الاَسْتِدُلالَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ثُبُوتِ الْجِيَارِ لِكُلِّ مَعْبُونٍ وَإِنْ كَانَ صَحِيحَ الْعَقْلِ إِذَا غُبِنَ وَلَمْ يَقُلْ هَنُهُمُ وَ الْحَقَّ . انْتَهَى . هَوَهَذَا مَذُهُ مُو الْحُقُّ . انْتَهَى . هَوَهَذَا مَذُهُ الْمُقَالَةَ ، وَهَذَا مَذُهَبُ الْجُعْهُورِ وَهُو الْحُقُّ . انْتَهَى .

قَالَ الْمُوَقِقُ فِي الْمُقْنِعِ: وَالتَّالِقَةُ الْمُسْتَرْسِلْ إِذَا غُبِنَ. قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ يَعْنِي إِذَا غُبِنَ غَبنًا يخرِج عَنِ الْعَادَةِ يَتْبُتُ لَهُ الْحِيّارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ. وَبِهِ قَالَ مَالِكُ: قَالَ ابْنِ أَبِي مُوسَى: وَقَد قِيلَ: قَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعَ وَلا فَسْخَ لَهُ وَهُوَ مَذْهَبِ مَالِكُ: قَالَ ابْنِ أَبِي مُوسَى: وَقَد قِيلَ: قَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعَ وَلا فَسْخَ لَهُ وَهُو مَذْهَبِ مَالِكُ: قَالَ ابْنِ أَبِي مُوسَى: وَقَد قِيلَ: قَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعَ وَلا فَسْخَ لَهُ وَهُو مَذْهَبِ مَا لَكُهُ الشَّافِعِيّ ، لأَنَّ نُقُصَانَ قِيمَةُ السِّلْعَةِ مَعَ سَلامَتِهَا لا يَمْنَعُ لُزُومُ الْعَقْد كَعَيْرُ الْمُسْتَرْسِلِ فَإِنَّهُ دَحَلَ عَلَى بَصِيرَة بِالغَبن ، كَعَيْرُ الْمُسْتَرْسِلِ فَإِنَّهُ دَحَلَ عَلَى بَصِيرَة بِالغبن ، كَالْغبن فِي تَلَقِي الرِّكْبَانِ ، فَأَمَّا غَيْرُ الْمُسْتَرْسِلِ فَإِنَّهُ دَحَلَ عَلَى بَصِيرَة بِالغبن ، وَكَذَا لَوْ اسْتَعْجَلَ فَجَهْلِ مَا لَوْ تَنْبُثُ لِعِلْمِهِ لَمْ يَكُنْ لُهُ خِيَارُ فَهُو كَالْعَلِمِ بِالْعَيْبِ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَعْجَلَ فَجَهْلِ مَا لَوْ تَنْبُثُ لِعِلْمِهِ لَمْ يَكُنْ لُهُ خِيَارُ لَوْ اسْتَعْجَلَ فَجَهْلِ مَا لَوْ تَنْبُثُ لِعِلْمِهِ لَمْ يَكُنْ لُهُ خِيَارُ لَمْنَا فِي اللَّعْبَلِ ، وَلَامُسْتَرْسِلْ : هُوَ الْجَاهِلُ بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ وَلا يَعْشَلُ الْمُنْ الْمُنَالِعِ فَأَحَدَ مَا أَعْطَاهُ مِنْ غَيْرٍ مُمَاكِسَة ولا يَعْشَدُ الْمَالِي لِقُولُ النَّيِي لا يُمُوسَى فِي الإِرْشَادِ بِالتَّلُكُ وَهُو قَوْلُ مَالِكِ لِقَوْلِ النَّبِي مُوسَى فِي الإِرْشَادِ بِالتَّلُكُ وَهُو قَوْلُ مَالِكِ لِقَوْلِ النَّبِي مُوسَى فِي الإِرْشَادِ بِالتَّلُثُ وَهُو قَوْلُ مَالِكِ لِقَوْلِ النَّبِي مُوسَى فِي الإِرْشَادِ بِالتَّلُكُ وَهُو قَوْلُ مَالِكِ لِقُولُ النَّيِ عُلْمَ اللّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الْعَبَى وَالْمَلْكُ وَلِهُ اللّهِ اللّهُ الْعَبَى الْعَبَى الْقَوْلُ النَّيْ عَلَى اللّهُ اللْهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَالُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّه

\_\_\_ل*خن*ءالثاني=

» . وَقِيلَ : السُّدْسُ ، وَالأَوْلَى تَحْدِيدهُ بِمَا لا يتغَابَن النَّاسُ بِهِ فِي الْعَادَةِ لأَنَّ مَا لا يَرِدُ الشَّرْعُ بِتَحْدِيدِهِ يُرْجِع فيه إلى العرف . انْتَهَى .

### بَابُ إِثْبَاتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ

2879 عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا » أَوْ قَالَ : « حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَمُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا » .

2880 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعُ الْخِيَارِ » .

2881 وفِي لَفْظِ: « إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمُ التَّفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُحَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآحَرَ ، فَإِنْ حَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآحَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُحَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآحَرَ ، فَإِنْ حَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآحَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ » . مُتَّفَقٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ .

2882- وَفِي لَفْظٍ : « كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلا بَيْعَ الْمِيْعَ الْمَنْهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلا بَيْعَ الْمِيَارِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَيْضًا .

2883- وَفِي لَفْظِ: « الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقَا إلا بَيْعَ الْخِيَارِ » .

2884- وَفِي لَفْظٍ « إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ

فَقَدْ وَجَبَ » . قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيَّة ثُمَّ رَجَعَ أَخْرَجَاهُمَا .

2885- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « الْبَيِّعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقًا ، إلا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ حَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَةْ .

2886 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ - وَفِي لَفْظٍ : « حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا » . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى حَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ حَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ ، وَكَانَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرُّؤْيَةَ حَالَةَ الْعَقْدِ لا تُشْتَرَطُ ، بَلْ تَكْفِي الصِّفَةُ أَوْ الرُّؤْيَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ » بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهُوَ طَلَبُ حَيْرِ الأَمْرَيْنِ مِنْ إمْضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخِهِ وَالْمُرَادُ بِالْخِيَارِ هُنَا : خِيَارُ الْمَجْلِسِ

قَوْلُهُ: « مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا » قَدْ أُخْتُلِفَ هَلْ الْمُعْتَبَرُ التَّفَرُقُ بِالْأَبْدَانِ ، أَوْ بِالْأَقْوَالِ ؟ فَابْنُ عُمَرَ حَمَلَهُ عَلَى التَّفْرِيقِ بِالْأَبْدَانِ ، وَكَذَلِكَ حَمَلَهُ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ . قَالَ صَاحِبُ الْفَتْحِ : وَلا يُعْلَمُ لَمُمَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ . وَمِنْ الأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى إِرَادَةِ التَّفَرُّقِ بِالأَبْدَانِ قَوْلُهُ : « مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا » إلى أن قَالَ : وَقَدْ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِالْأَبْدَانِ قَوْلُهُ : « مَا لَمْ يَتَفَرَّقُ الأَبْدَانِ هَلْ لَهُ حَدُّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ أَمْ لا ؟ وَالْمَشْهُورُ النَّاجِحُ مِنْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ مَوْخُولٌ إِلَى الْعُرْفِ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا ﴾ أَيْ: صَدَقَ الْبَائِعُ فِي إِخْبَارِ الْمُشْتَرِي وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي السِّلْعَةِ ، وَصَدَقَ الْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَبَيَّنَ الْعَيْبَ إِنْ كَانَ فِي الشَّمَنِ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ الْحَتَرْ ﴾ وَرُبَّكَا قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعَ الْحِيَارِ ، وَقَدْ الْحُتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ : ﴿ إِلا بَيْعَ الْحِيَارِ ﴾ فَقَالَ الجُّمْهُورُ : هُو اسْتِثْنَاءٌ مِنْ امْتِدَادِ الْحِيَارِ إِلَى التَّفَرُقِ ، وَالْمُرَادُ : أَنَّهُمَا إِنْ احْتَارًا إِمْضَاءَ الْبَيْعِ قَبْلَ السَّقْرُقِ فَقَدْ لَزِمَ الْبَيْعُ حِينَئِدٍ وَبَطَلَ اعْتِبَارُ التَّقَرُقِ ، فَالتَّقْدِيرُ : إِلا الْبَيْعَ الَّذِي جَرَى التَّقَرُقِ فَقَدْ لَزِمَ الْبَيْعُ حِينَئِدٍ وَبَطَلَ اعْتِبَارُ التَّقَرُقِ ، فَالتَّقْدِيرُ : إِلا الْبَيْعَ الَّذِي جَرَى فِيهِ التَّخَايُرُ ، وَقِيلَ : هِو اسْتِثْنَاءٌ مِنْ انْقِطَاعِ الْحِيَارِ بِالتَّقَرُقِ ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَوْ يُحَيِّرُ فِيهِ التَّخَايُرُ وَقِيلَ : فَيَشْتَرِطُ الْخِيَارِ مُلَّةً مُعَيَّنَةً فَلا يَنْقَضِي الْفَيَارُ بِالتَّقَرُقِ ، بَلْ أَعْدَى الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَعَرَقًا إِلا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَلَوْ بَعْدَ التَّقَرُقِ . قَالَ يَتَحَايَرًا وَلَوْ قَوْلُ يَجْمَعُ التَّأُولِيَائِنِ الْأَوَّلِيْنِ . انْتَهَى . ملخصًا .

قَوْلُهُ: ﴿ رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي ﴾ إِلَى آخْره ، قِيلَ : لَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْ ابْنَ عُمَرَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْمَذْكُورُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالُ : إِنَّهُ بَلَغَهُ وَلَكِنَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ لا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ والله أعلم .

### أبواب الربا بَابُ التَّشْدِيدِ فِيهِ

2887 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ τ أَنَّ النَّبِيَّ ρ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الرِّرْمِذِيُّ .

غَيْرَ أَنَّ لَفْظَ النَّسَائِيِّ قَالَ:

يُومَ الْقِيَامَةِ . 2888 آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ  $\rho$  يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

ρ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غِسِّيلِ الْمَلائِكَةِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ « دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَكَاتِبَهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ كِتَابَةِ الرِّبَا إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ .

قَوْلُهُ: « أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً » يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْصِيَةَ الرِّبَا مِنْ أَشَدِّ الْمَعَاصِي .

#### بَابُ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا

2890 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ « لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبَ اللَّهِ اللهِ مِثْلًا اللهِ مِثْلًا مِثْلًا مِثْلًا ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلًا مِثْلًا ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهُمَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2891 وفي لَفْظِ: « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالْمُلْخِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْخِ بِالْمِلْخِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ الشَّعَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

2892 وَفِي لَفْظٍ : « لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ مَتْلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ . مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

2894 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : « لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ  $\rho$  اللَّهَ بَالذَّهَبِ إلا وَزْنِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

2896 وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ  $\rho$  عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ النَّهَبِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالنَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا . أَخْرَجَاهُ .

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً .

7 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « الذَّهَبُ بِالْفَرِقِ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2898 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْقَمْرِ ، وَالْمَلْحِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِيَدٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ .

2899- وَلِلنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَةٌ وَأَبِي دَاوُد نَحْوُهُ وَفِي آخِرِهِ : ﴿ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ وَالْبُرِّ يَدًا بِيَدِ كَيْفَ شِئْنَا ﴾ .

وَهُوَ صَرِيحٌ فِي كَوْنِ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ جِنْسَيْنِ.

» يَقُولُ: وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ تَ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَّ وَ يَقُولُ: « الطَّعَامُ بِالطَّعَامُ مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

2901 وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُبَادَةً وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ 6 قَالَ : « مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا ، وَمَا كِيلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلا بَأْسَ بِهِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

ρ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلًا عَلَى حَيْبَرَ ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْ جَنِيبٍ فَقَالَ : « أَكُلُّ مَّرْ حَيْبَرَ ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْ جَنِيبٍ فَقَالَ : « أَكُلُّ مَّرْ خَيْبَرَ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ ، فَقَالَ : هَكَذَا » ؟ قَالَ : إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ ، فَقَالَ : « لا تَفْعَلْ ، بِعْ الجُمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمُّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا » . وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ » يَدْخُلُ فِي الذَّهَبِ جَمِيعُ أَنْوَاعِهِ مِنْ مَضْرُوبٍ وَمَنْقُوشٍ وَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ وَصَحِيحٍ وَمُكَسَّرٍ وَحُلِيٍّ وَتِبْرٍ وَحَالِصٍ وَمَغْشُوشٍ ، وَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: « وَلا تُشِفُّوا » بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنْ أَشَفَّ ، وَالشِّفُّ الزِّيَادَةُ ، وَيُطْلَقُ عَلَى النَّقْصِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا لا تُفَضِّلُوا .

قَوْلُهُ: « فَمَنْ زَادَ » إلى آخره ، فِيهِ التَّصْرِيحُ بِتَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْلِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ يَجُوزُ رِبَا الْفَضْلِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِهِمَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ إلى أَن قَالَ : وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِهِمَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ إلى أَن قَالَ : وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أُسَامَةَ عِنْدَ الشَّيْحَيْنِ : « إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ » . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَسَامَةَ مَنْسُوخٌ ، وَقِيلَ : الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثٍ أَبِي سَعِيدٍ . فَقِيلَ : إِنَّ حَدِيثَ أُسَامَةَ مَنْسُوخٌ ، وَقِيلَ : الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ : « لا رِبَا » الرِّبَا الأَغْلَظُ .

قَوْلُهُ: « إلا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ » الجُمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الأَلْفَاظِ لِقَصْدِ التَّأْكِيدِ أَوْ لِلْمُبَالَغَةِ .

قَوْلُهُ: « إلا مَا اخْتَلَقَتْ ٱلْوَانُهُ » الْمُرَادُ ٱنَّهُمَا اخْتَلَقَا فِي اللَّوْنِ اخْتِلَافًا يَصِيرُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنْسًا غَيْرَ جِنْسِ مُقَابِلِهِ ، فَمَعْنَاهُ مَعْنَى قَوْلِهِ  $\rho$ : « إذَا كُانُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنْسًا غَيْرَ جِنْسِ مُقَابِلِهِ ، اِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ فَلا بُدَّ فِي بَيْعِ الْخَتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ » . إذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ فَلا بُدَّ فِي بَيْعِ الْخَصْ الرِّبَوِيَّاتِ بِبَعْضِ مِنْ التَّقَابُضِ وَلاسِيَّمَا فِي الصَّرْفِ وَهُو بَيْعُ الدَّرَاهِمِ بِالذَّهَبِ وَعَكْسُهُ فَإِنَّهُ مُتَفَقَقٌ عَلَى اشْتِرَاطِهِ . وَقَالَ الْمَعْرِيُّ فِي الْعِلَّةِ مُتَفَاضِلاً أَوْ مُؤَجَّلاً كَبَيْعِ وَعَكْسُهُ فَإِنَّهُ مُتَفَاضِلاً أَوْ مُؤَجَّلاً كَبَيْعِ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الرِّبَوِيِّ لِا يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ مُتَفَاضِلاً أَوْ مُؤَجَّلاً كَبَيْعِ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْقِضَّةِ بِالشَّعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَكِيلِ قَالَ الشَّارِحُ : وَأَمَّا إِذَا كَانَ النَّقَابُونُ إِللَّهُ فِي الْعِلَّةِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ أَوْ الْعَكْسُ فَقَدْ الرَّبَوِيُّ يُشْتَرَطُ التَّقَابُصُ إِبْفَ عَنْ إِلللَّهُ عِي الْعِلَةِ مُتَفَاضِلاً أَوْ الْعَكْسُ كَبَيْعِ الْتَقَابُصُ الْمُعَلِي قَالَ السَّارِكُ مُقَابِلُهُ فِي الْعِلَّةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَجْنَاسِ كَبَيْعِ الْبُورِ وَالْنَهُ فِي الْعَلْفِ أَوْ بُولَكَ مِنْ الأَجْنَاسِ كَبَيْعِ الْمَنْ فِي الْعَلَى الْتَقَابُصُ أَلَا السَّارِكُ فَي الْعَلْقِ الْعَلْمِ الْقَيْصُ فِي الْعِلَةِ عَلَى الْعَلَاقِ وَالْكَمْ وَلَا اللَّهُمُونَ اللْأَجْمَاسُ كَبَيْعِ الْمُؤْلِ : « إلا يَدًا بِيَدٍ » عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الصَّرْفِ عِنْدَ

الإِيجَابِ بِالْكَلامِ وَلا يَجُوزُ التَّرَاخِي وَأَن كَانَا فِي الْمَجْلِسِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَاجْمُهُورُ : إِنَّ الْمُعْتَبَرَ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ تَرَاحَى عَنْ الإِيجَابِ ، قَولُهُ : ( بِعْ الْجُمْعَ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : هُوَ التَّمْرُ الْمُحْتَلِطُ بِعَيْرِهِ ، قَالَ الشَّارِحُ : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ رَدِيءِ الْجِنْسِ جِيِّدِهِ مُتَفَاضِلًا وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ رَدِيءِ الْجِنْسِ جِيِّدِهِ مُتَفَاضِلًا وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : مِثْلَ لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : مِثْلَ لا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْمَيزَانِ مِثْلُ وَلَاكَ ) أَيْ : مِثْلَ الْمُورَدِقِ وَالرَّدَاءَةِ بَلْ يُبُورُ بَيْعُ بَعْضِ الْجِنْسِ مِنْهُ بِبَعْضِهِ مُتَفَاضِلًا ، وَإِنْ الْحَيْرَانِ هُنَا الْمَوْزُونُ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ :

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي جَرَيَانِ الرِّبَا فِي الْمَوْزُونَاتِ كُلِّهَا ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ ( فِي الْمِيزَانِ ) أَيْ : فِي الْمَوْزُونِ وَإِلا فَنَفْسُ الْمِيزَانِ لَيْسَ مِنْ أَمْوَالِ الرّبَا .

## بَابٌ فِي أَنَّ اجْهُلَ بِالتَّسَاوِي كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ

2903 عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ho عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَهُوَ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَهَا بِجِنْسِ غَيْرِ التَّمْرِ لَجَازَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ جِنْسٌ بِجِنْسِهِ ، وَأَحَدُهُمَا بَحْهُولُ الْمِقْدَارِ ؛ لأَنَّ الْعِلْمَ بِالتَّسَاوِي مَعَ الاتِّفَاقِ فِي الْجِنْسِ شَرْطٌ لا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِدُونِهِ وَلا شَكَّ أَنَّ الْجُهْلَ بِكِلا الْبَدَلَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا الْجِنْسِ شَرْطٌ لا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِدُونِهِ وَلا شَكَّ أَنَّ الْجُهْلَ بِكِلا الْبَدَلَيْنِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ مَظِنَّةُ لِلزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ وَمَا كَانَ مَظِنَّةً لِلْحَرَامِ وَجَبَ بَعَنْبُهُ وَبَعَنَّبُهُ هَذِهِ الْمَظِنَّةِ إِلَيْ يَكُونُ بِكَيْلِ الْمَكِيلِ وَوَزْنِ الْمَوْزُونِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَدَلَيْنِ .

### بَابُ مَنْ بَاعَ ذَهَبًا وَغَيْرَهُ بِذَهَبٍ

2904 عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : اشْتَرَيْتُ قِلادَةً يَوْمَ حَيْبَرَ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَحَرَزٌ ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا ، فَنَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَقَالَ : « لا يُبَاعُ حَتَّى يُفَصَّلَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالْتِرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  وَفِي لَفْظِ : أُتِيَ النَّبِيَ  $\rho$  بِقِلادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَحَرَزُ ابْتَاعَهَا رَجُلُ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « لا حَتَّى ثُمَّيِزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ » . فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « لا حَتَّى ثُمَّيِزَ بَيْنَهُمَا » . قَالَ فَرَدَّهُ وَقَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « لا حَتَّى ثُمَّيِزَ بَيْنَهُمَا » . قَالَ فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ مَعَ غَيْرِهِ بِذَهَبٍ حَتَّى يُفَصَّلَ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَيُمَيَّزَ عَنْهُ لِيُعْرَفَ مِقْدَارُ الذَّهَبِ مَعَ غَيْرِهِ بِذَهبٍ حَتَّى يُفَصَّلُ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ وَيُمَيَّزَ عَنْهُ لِيُعْرَفَ مِقْدَارُ الذَّهَبِ الْمُتَّصِلِ بِغَيْرِهِ وَمِثْلُهُ الْفِضَّةُ مَعَ غَيْرِهَا بِفِضَّةٍ . وَكَذَلِكَ سَائِرُ الأَجْنَاسِ الرِّبَوِيَّةِ الْمُتَّصِلِ بِغَيْرِهِ وَمِثْلُهُ الْفِضَّةُ مَعَ غَيْرِهَا بِفِضَةٍ . وَكَذَلِكَ سَائِرُ الأَجْنَاسِ الرِّبَوِيَّةِ لا يَخْرِمُ بَيْع الْجِنْسِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا .

# بَابُ مَرَدِّ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

ho قَالَ : « الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، ho قَالَ : « الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُرْجَعُ عِنْدَ الاخْتِلافِ فِي الْكَيْلِ إِلَى مِيزَانِ مَكَّةَ . أَمَّا مِقْدَارُ مِيزَانِ مَكَّةَ فَقَالَ الْمَدِينَةِ وَعِنْدَ الاخْتِلافِ فِي الْوَزْنِ إِلَى مِيزَانِ مَكَّةَ . أَمَّا مِقْدَارُ مِيزَانِ مَكَّةَ فَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : بَحَثْتُ غَايَةَ الْبَحْثِ عَنْ كُلِّ مَنْ وَثَقْتُ بِتَمْيِيزِهِ فَوَجَدْتُ كُلَّا مَكَّةً فَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : بَحَثْتُ غَايَةَ الْبَحْثِ عَنْ كُلِّ مَنْ وَثَقْتُ بِتَمْيِيزِهِ فَوَجَدْتُ كُلَّا يَقُولُ : إِنَّ دِينَارَ الذَّهَبِ بِمَكَّةً وَزْنُهُ اثْنَتَانِ وَثَمَّانُونَ حَبَّةً وَثَلاثَةُ أَعْشَارٍ حَبَّةٍ بِالْحُتِ مِنْ الشَّعِيرِ ، وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارِ الْمِثْقَالِ ، فَوَزْنُ الدِّرْهَمِ سَبْعُ وَخَمْسُونَ حَبَّةً

وَسِتَّةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ وَعُشْرُ عُشْرِ الْحُبَّةِ ، فَالرِّطْلُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمَا بِالدِّرْهَمِ الْمَذْكُورِ وَأَمَّا مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ فَقَدْ قَدَّمْنَا تَحْقِيقَهُ فِي الْفِطْرَةِ .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ كُلِّ رَطْبٍ مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ بِيَابِسِهِ

2907 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعُ النَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعُهُ بِزَبِيبٍ أَنْ يَبِيعُهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2908- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ .

2909 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ 

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ 

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ : ﴿ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ﴾ ؟ قَالُوا : نَعَمْ فَنَهَى التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : ﴿ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ﴾ ؟ قَالُوا : نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

قَوْلُهُ: (بِتَمْرٍ كَيْلًا) إلى آخره قَالَ الشَّارِحُ: وَالْمُرَادُ بِالْكَرْمِ الْعِنَبُ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَهَذَا أَصْلُ الْمُزَابَنَةِ، وَأَخْقَ الجُمْهُورُ بِذَلِكَ كُلَّ بَيْعٍ جَمْهُولٍ بِمَجْهُولٍ أَوْ بِمَعْلُومٍ مِنْ حِنْسٍ يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا.

قَوْلُهُ: ﴿ أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ﴾ قَالُوا: نَعَمْ فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ الشَّارِحُ: وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِ الرُّطَبِ، بِالرُّطَبِ؛ لأَنَّ نَقْصَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لا يَحْصُلُ بِالْعِلْمِ بِأَنَّهُ مِثْلُ نَقْصِ الآحَرِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ إلا الشَّافِعِيَّ انْتَهَى مُلَخَّصًا.

## بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

49

2910 عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَزَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَزَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَزَاهُ فَيهِ :

2911- وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ ، وَعَنْ كُلِّ تَمْرٍ بِخَرْصِهِ .

مَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ  $\rho$  وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْر، وَرَحَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ يَشْتَرِيَ بِحَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

2913 - وَفِي لَفْظِ: عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ إلا أَنَّهُ رَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّحْلَةِ وَالنَّحْلَةَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِحَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِحَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2914- وَعَنْ جَابِرٍ تَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَ يَقُولُ حِينَ أَذِنَ لأَهْلِ الْعَرَايَا أَنْ يَبِيعُوهَا بِحَرْصِهَا يَقُولُ : « الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالتَّلاثَةَ وَالأَرْبَعَةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2915- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ p رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِحَرْصِهَا كَيْلًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

2916- وَفِي لَفْظٍ : رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْخُلُونَهَا رُطَبًا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2917- وَفِي لَفْظٍ آحَرَ : رَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي عَيْرِ ذَلِكَ أَخْرَجَاهُ .

2918- وَفِي لَفْظٍ : بِالتَّمْرِ وَبِالرُّطَبِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ) الأَوَّلُ بِالْمُثَلَّقَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ ، وَالثَّانِي بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَالْمُرَادُ بِالأَوَّلِ ثَمَرُ النَّخْلَةِ ، وَلَيْسَ

الْمُرَادُ النَّمَرَ مِنْ غَيْرِ النَّحْلِ ؛ لأَنَّهُ يَجُورُ بَيْعُهُ بِالتَّمْرِ فَوْلُهُ : ( إِلا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ) جَمْعُ عَرِيَّةٍ قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهِيَ فِي الأَصْلِ عَطِيَّةٌ ثَمَرِ النَّحْلِ دُونَ الرُّوَبَةِ كَانَتْ الْعَرَبُ فِي الْجُدْبِ تَتَطَوَّعُ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لا ثَمْرَ لَهُ كَمَا يَتَطَوَّعُ صَاحِبُ الشَّاةِ أَوْ الإبلِ بِالْمَنيحةِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : صُورُ الْعَرِيَّةِ كَثِيرَةٌ ، مِنْهَا : أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِصَاحِب النَّيْحُلِ : بِعْنِي ثَمَرَ ثلاثٍ بِأَعْيَانِهَا بِحُرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ فَيَخْرِصُهَا وَيَبِيعُهَا وَيَقْبِصُ مِنْهُ النَّحْلِ : بِعْنِي ثَمَرَ ثلاثٍ بِأَعْيَانِهَا بِحَرْصِهِا مِنْ التَّمْرِ فَيَخْرِصُهَا : أَنْ يَهَبَ صَاحِبُ النَّعْرِ وَيُسَلِّمُ لَهُ النَّحُلاتِ بَاللَّهُ لِيَةِ فَيَنْقِعُ بِرُطَبِهَا ، وَمِنْهَا : أَنْ يَهَبَ صَاحِبُ النَّمْرِ فَيَخْرِصَهَا وَيَشْتَرِي رُطَبَهَا بِقَدْرِ حَرْصِهِ بِثَمْرٍ مُعَجَّلٍ ، وَمِنْهَا أَنْ يَهَبَهُ إِيَّاهَا فَيَتَضَرَّرَ بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ النَّعْرِصَهَا وَيَشْتَرِي رُطَبَهَا بِقَدْرِ حَرْصِهِ بِثَمْرٍ مُعَجَّلٍ ، وَمِنْهَا أَنْ يَهَبَهُ إِيَّاهَا فَيَتَضَرَّرَ اللَّهُ وَلِي عَلَيْهِ الْمَوْمُ وَيُنْهَا أَنْ يَهَبَهُ إِيَّاهِا فَيَتَضَرَّرَ اللَّهُ وَمِنْهَا أَنْ يَهِبَهُ إِيَّاهَا فَيَتَضَرَّرَ بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَيَعْ وَلَى النَّمْ فَعَالِهِ فَهُ عَلَيْهِ الْمَوْمَةُ يُنْ عَرْضِهِ بَعْدَ الرُّطِ بَعْدَ مَعْجَلًا . وَمِنْهَا أَنْ يَهِبَهُ إِنَّا هُ النَّمْرِ فَوْ يَعْمَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ وَعِيْ الْوَاهِ لِلْ الْعَلْمَ وَعَلَى اللَّهُ الْعَلْمَ الْمَعْمَلِكُومَةً وَسُكِيتُ عَرَايًا ؛ لأَنَّهَا أَعْرِيتُ عَلَى السَّمَولِ الْمَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْمَالِي الْمَعْرَاتِ الْعَلْمُ الْمَعْمَلِهُ الْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْعَلْمُ الْمَلْمُ الْمَعْمَلِ الْمَعْرَالُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَعْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ال

قَوْلُهُ: ﴿ يَقُولُ الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ ﴾ إِلَى آخْرِه اسْتَدَلَّ عِهَذَا مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لا يَجُوزُ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا إِلا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، وَهُمْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ يَجُوزُ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا إِلا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، وَهُمْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ قَالُوا : لأَنَّ الأَصْلَ التَّحْرِيمُ ، فَيُؤْخَذُ بِمَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْجُوَازُ وَيُبْقَى مَا وَقَعَ فِيهِ الشَّكُ

بَابُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيْوَانِ

2919- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ النَّبِيَّ p نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْحَدِيثَ لا يَنْتَهِضُ لِلاحْتِجَاجِ بِمَجْمُوعِ طُوقِهِ فَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيُّ إِذَا كَانَ عَيْرَ مَأْكُولٍ جَازَ عِنْدَ الْعِتْرَةِ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ كَانَ الْحَيْوَانُ مَأْكُولٍ جَازَ عِنْدَ الْعِتْرَةِ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : لا يَجُوزُ وَاللَّافِعِيِ فَي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : لا يَجُوزُ مُطْلَقًا ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِعُمُومِ قَوْله لِعُمُومِ النَّهُ الْبَيْعَ ﴾ وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ الشَّيْبَانِيُّ : إِنْ غَلَبَ اللَّحْمُ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ الشَّيْبَانِيُّ : إِنْ غَلَبَ اللَّحْمُ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ الشَّيْبَانِيُّ : إِنْ غَلَبَ اللَّحْمُ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ الشَّيْبَانِيُّ : إِنْ غَلَبَ اللَّحْمُ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ الشَّيْبَانِيُّ : إِنْ غَلَبَ اللَّهُ الْبَالِدُ مِنْهُ الْجُلْدَ . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : ويحرم بَيْعِ اللَّحْمُ بِالْحُمُ بِالْحُمُ مِن جِنْسِه مَقْصُود اللَّحْمُ . بَابُ جَوَازِ التَّفَاضُلِ وَالنَّسِيئَةِ فِي غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ

وَصَحَّحَهُ البِّرِ مِ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرِ مِذِيُّ .

2921- وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ .

2922 وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةْ .

2923 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : أُمَرِنِي رَسُولُ اللَّهِ مُ أَنْ أَبْعَثَ جَيْشًا عَلَى إبِلٍ كَانَتْ عِنْدِي قَالَ : فَحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَيْهَا حَتَّى نَفَدَتْ الإِبِلُ وَبَقِيَتْ بَقِيَّةُ مِنْ النَّاسِ ، قَالَ : فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الإِبِلُ قَدْ نَفِدَتْ وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ مِنْ النَّاسِ ، قَالَ : فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ الإِبِلُ قَدْ نَفِدَتْ وَقَدْ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ النَّاسِ لا ظَهْرَ لَهُمْ ، فَقَالَ لِي : « ابْتَعْ عَلَيْنَا إبِلًا بِقَلائِصَ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ إلى تَحَلِّهَا حَتَّى تُنفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ » . قَالَ : فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِقَلُوصَيْنِ وَثَلاثِ قَالائِصَ مِنْ إبِل

الصَّدَقَةِ إِلَى مَحَلِّهَا حَتَّى نَقَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ ، فَلَمَّا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ أَدَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ مَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنَىّ بِمَعْنَاهُ .

2924 وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ تَ أَنَّهُ بَاعَ جَمَلًا يُدْعَى عُصَيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلِ رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّأُ وَالشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .

2925 وَعَنْ الْحُسَنِ عَنْ سَمُّرَةَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ مَ عَنْ بَيْعِ الْحُيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَهَى النَّبِيُّ . وَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرْمِذِيُّ .

2926- وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ مِثْلَهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالأَحَادِيثُ وَالآثَارُ الْمَدْكُورَةُ فِي الْبَابِ مُتَعَارِضَةٌ كَمَا تَرَى فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الحْيَوَانِ بِالحْيَوَانِ نَسِيئَةً مُتَفَاضِلًا مُطْلَقًا وَشَرَطَ مَالِكٌ أَنْ يَخْتَلِفَ الجِّنْسُ وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا مَعَ النَّسِيئَةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَشَرَطَ مَالِكٌ أَنْ يَخْتَلِفَ الجِّنْسُ وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُطْلَقًا مَعَ النَّسِيئَةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَشَرَطَ مَالِكٌ أَنْ يَخْتَلِفَ الجُوفِيِّينَ وَالْهَادُويَّةِ ، وَتَمَسَّكَ الأَوَّلُونَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ . وَأَبُو حَنِيفَة وَغَيْرُهُ مِنْ الْكُوفِيِّينَ وَالْهَادُويَّةِ ، وَتَمَسَّكَ الأَوَّلُونَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ . وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بِمَا فِيهِ مِنْ الْمَقَالِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْمُرَادُ بِهِ النَّسِيئَةُ مِنْ وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بِمَا فِيهِ مِنْ الْمَقَالِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْمُرَادُ بِهِ النَّسِيئَةُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ؛ فَهِي مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَهُو لا يَصِحُ عِنْدَ الجُمِيعِ . انْتَهَى الطَّرَفَيْنِ ؛ فَهِي مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَهُو لا يَصِحُ عِنْدَ الجُمِيعِ . انْتَهَى ملخصًا .

### بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ لا يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا

2927 عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا دَحَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَدَحَلَتْ مَعَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِي بِعْتُ غُلامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بَنْ أَرْقَمَ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِي بِعْتُ غُلامًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَائِةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً وَإِنِي ابْتَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّمَائِةٍ نَقْدًا فَقَالَتْ فَمَا عَائِشَةُ : بَوْسَمَا اشْتَرَيْتِ وَبِعْسَمَا شَرَيْتِ ، إِنَّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  قَدْ بَطَلَ إلا أَنْ يَتُوبَ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : الْحُدِيثُ فِي إِسْنَادِهِ الْغَالِيَةُ بِنْتُ أَيْفَعَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لا يَصِحُّ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِمَنْ بَاعَ شَيْمًا بِتَمَنٍ نَسِيئَةً أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ نَقْدًا قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ الأَوَّلِ أَمَّا إِذَا كَانَ النَّمَقْصُودُ التَّحَيُّلُ لاَ خُذِ النَّقْدِ فِي الْحَالِ وَرَدِّ أَكْثَرَ مِنْهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فَلا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ الْمَقْصُودُ التَّحَيُّلُ لاَ خُذِ النَّقْدِ فِي الْحَالِ وَرَدِّ أَكْثَرَ مِنْهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فَلا شَكَ أَنَّ لَالِنِي الْمُحَرَّمِ الَّذِي لا يَنْفَعُ فِي عَلِيلِهِ الْحِيَلُ الْبَاطِلَةُ وَسَيَأْتِي الْخِلافُ فِي بَيْعِ الْعِينَةِ وَلَيْسَ فِي الْعِينَةِ فِي الْبَابِ اللَّذِي بَعْدَ هَذَا . وَالصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ هِي صُورَةُ بَيْعِ الْعِينَةِ وَلَيْسَ فِي الْعِينَةِ فِلْ اللهِ وَلَكِنَّ تَصْرِيحَ الْبَابِ اللّذِي بَعْدَ هَذَا . وَالصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ هِي صُورَةُ بَيْعِ الْعِينَةِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ اللّذِي بَعْدَ هَذَا الْفِعْلِ مُوجِبٌ لِبُطْلانِ الْجِهَادِ مَعَ وَسُولُ اللهِ وَلَكِنَّ تَصْرِيحَ عَلَيْتَ النَّيْعِ وَلَكِنَّ تَصْرِيحَ عَلَيْ الْمَنْ عَلْ مُوجِبٌ لِبُطْلانِ الْجِهَادِ مَعَ وَلَكِنَّ بَعْدُ اللّهُ عَلَى جَهَةِ الْعُمُومِ كَالاً حَادِيثِ عَلَيْتَ اللّهَ مِنْ الشَّامِ لِمِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ ، أَوْ عَلَى جِهَةِ الْعُمُومِ كَالاَّ حَدِيثِ الْقَاضِيَةِ بِتَحْرِيمِ الرِّبَا الشَّامِلِ لِمِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ ، أَوْ عَلَى جِهَةِ الْعُمُومِ كَالاَ حَدِيثِ الْعِينَةِ الآتِي الشَّامِ لِمِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ ، أَوْ عَلَى جِهَةِ الْخُصُوصِ كَحَدِيثِ الْعِينَةِ الآتِي الشَّامِلِ لِمِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ ، أَوْ عَلَى جِهَةِ الْخُصُومِ كَالأَحْدِيثِ الْعِينَةِ الآتِي .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعِينَةِ

2928 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ: « إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ ، وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقْرِ ، وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ ، وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقْرِ ، وَتَرَكُوا الْجُهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلاءً ، فَلا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ، وَلَهُ ظُهُ .

2929 « إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَحَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَبَيْعُ الْعِينَةِ هُوَ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ عَيْرِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَيُسَلِّمَهُ إِلَى الْمُشْتَرِي ثُمُّ يَشْتَرِيهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بِثَمَنِ نَقْدٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْقَدْرِ قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْعِينَةِ مَالِكُ وَأَبُو

حَنِيفَةَ وَأَحْمُدُ وَالْهَادَوِيَّةُ وَجَوَّزَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ مُسْتَدِلِّينَ عَلَى الجُوَازِ عِمَا وَقَعَ مِنْ أَلْفَاظِ الْبَيْعِ الَّتِي لا يُرَادُ عِمَا حُصُولُ مَضْمُونِهِ ، وَطَرَحُوا الأَحَادِيثَ الْمَدْكُورَةَ فِي مِنْ أَلْفَاظِ الْبَيْعِ الَّتِي عَنْ النَّوِيَ عَنْ النَّيِ عَنْ النَّيِ النَّيِ عَنْ النَّيِ عَنْ النَّيِ عَنْ النَّيِ عَنْ النَّيِ عَنْ النَّيِ عَنْ النَّيِ وَهَذَا الْحَدِيثُ النَّيْ وَهَذَا الْحَدِيثُ النَّيْ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَإِنَّهُ صَالِحٌ لِلاعْتِضَادِ بِهِ بِالاَتِّفَاقِ وَلَهُ مِنْ الْمُسْنَدَاتِ مَا يَشْهَدُ لَهُ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَإِنَّهُ صَالِحٌ لِلاعْتِضَادِ بِهِ بِالاَتِّفَاقِ وَلَهُ مِنْ الْمُسْنَدَاتِ مَا يَشْهَدُ لَهُ ، وَهِيَ الأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْعِينَةِ ، فَإِنَّهُ مِنْ الْمُعْلُومِ أَنَّ الْعِينَةَ عِنْدَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ عَلَى النَّاعِقِ وَلَهُ مِنْ الْمُعْلُومِ أَنَّ الْعِينَةَ عِنْدَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الشَّعْمِلُهَا إِنَّكَ يُسَمِّيهَا بَيْعًا وَقَدْ اتَّفَقًا عَلَى حَقِيقَةِ الرِّبَا الصَّرِيحِ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ عَيَرًا السَّدِيحِ قَبْلَ الْعُقْدِ ثُمَّ عَيَرَا السَّعَلِيمِ اللَّذِي لا قَصْدَ لَهُمَا فِيهِ أَلْبَتَةً ، وَإِنَّا لَمُ وَصُورَتَهَا إِلَى التَّبَايُعِ الَّذِي لا قَصْدَ لَهُمَا فِيهِ أَلْبَتَةً ، وَإِنَّا لَمُ عَلَى عَلِيمَةُ لِلّهِ تَعَالَى .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّبُهَاتِ

2930 عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ : « الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَالْمَعَانَ أَثْرَكَ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَمَنْ تَرَكَ مَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ ، وَالْمَعَاصِي وَمَنْ اجْتَرَأً عَلَى مَا يَشُكُ فِيهِ مِنْ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُواقِعَ مَا اسْتَبَانَ ، وَالْمَعَاصِي جَمَى اللهِ ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى ، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْه .

2931 وَعَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ : « لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ » . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ .

2932- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِنْ كَانَ النَّبِيُّ p لَيُصِيبُ التَّمْرَةَ فَيَقُولُ : « لَوْلا أَيْ أَخْشَى أَنَّهَا مِنْ الصَّدَقَةِ لاَ كَلْتُهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ ، وَلا يَسْأَلُ عَنْهُ ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا مِنْ شَرَابِهِ فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلا يَسْأَلْهُ عَنْهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2934 وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ ذَكَرَهُ الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاهُ أَيْضًا فِي تَفْسِيرِ الشُّبُهَاتِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا مَا تَعَارَضَتْ فِيهِ الأَدِلَّةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ وَهُوَ مُنْتَزَعٌ مِنْ التَّفْسِيرِ الأَوَّلِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْمُرَادَ بِمَا قِسْمُ الْمَكْرُوهِ ؟ لأنَّهُ يَجْتَذِبُهُ جَانِبَا الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هِيَ الْمُبَاحُ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنِيرِ عَنْ بَعْض مَشَايِخِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْمَكْرُوهُ عَقَبَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحَرَامِ، فَمَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْ الْمَكْرُوهِ تَطَرَّقَ إِلَى الْحَرَامِ ، وَالْمُبَاحُ عَقَبَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَكْرُوهِ ، فَمَنْ اسْتَكْثَرَ مِنْهُ تَطَرَّقَ إِلَى الْمَكْرُوهِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لابْنِ حِبَّانَ : « اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنْ الْحَلالِ ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ » . قَالَ فِي الْفَتْح بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ التَّفَاسِيرَ لِلْمُشْتَبِهَاتِ: وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي رُجْحَانُ الْوَجْهِ الأَوَّلِ، قَالَ : وَلا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنْ الأَوْجُهِ مُرَادًا ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلافِ النَّاس قَالَ الْخَطَّابِيِّ : مَا شَكَكْتَ فِيهِ فَالْوَرَعُ اجْتِنَابُهُ ، وَهُوَ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ : وَاجِبٍ ، وَمُسْتَحَبّ ، وَمَكْرُوهٍ فَالْوَاحِبُ : مَا يَسْتَلْزِمُ ارْتِكَابَ الْمُحَرَّمِ وَالْمَنْدُوبُ اجْتِنَابُ مُعَامَلَةِ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ ، وَالْمَكْرُوهُ : اجْتِنَابُ الرُّحَصِ الْمَشْرُوعَةِ قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ أَرْشَدَ الشَّارِعُ إِلَى اجْتِنَابِ مَا لا يَتَيَقَّنُ الْمَرْءُ حِلَّهُ بِقَوْلِهِ: « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ » . وَقَدْ أَشَارَ الْبُحَارِيُّ إِلَى أَنَّ الْوَسَاوِسَ وَخُوَهَا لَيْسَتْ مِنْ المشُّبُهَاتِ . فَقَالَ : بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنْ الْمُشَبَّهَاتِ قَالَ فِي الْفَتْح : هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَعْقُودَةٌ لِبَيَانِ مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّنَطُّعِ فِي الْوَرَعِ . انتهى . وساق الْبُحَارِيُّ حَدِيثَ نجاد بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ho الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا ، أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ : « لا ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيِّا » . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ » . اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ » .

## أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْعُيُوبِ بَابُ وُجُوبِ تَبْيِينِ الْعَيْبِ

2935 عَنْ وَهْبِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَ يَقُولُ : « الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ لَا يَكِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إلا بَيَّنَهُ لَهُ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ .

2936 - وَعَنْ وَاثِلَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا إلا بَيَّنَ مَا فِيهِ ، وَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ إلا بَيَّنَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2937- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ : « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيُّ

 $\rho$  كِتَابًا:  $\rho$  وَعَنْ الْعَدَّاءِ بْنِ حَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ: كَتَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  كِتَابًا: هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ حَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا  $\rho$  اَشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ حَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا  $\rho$  الله عَائِلَةَ وَلا خِبْتَةَ بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً وَالْ خِبْتَةَ بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ . وَاللهُ اللهُ عَائِلَةً وَلا خِبْتَةً بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ . وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا عَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ » إِلَى آخْره ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : « لا يَحِلُّ لاَ يَحِلُ لاَ عَلَى تَحْرِيمٍ كَتْمِ الْعَيْبِ وَوُجُوبِ قَوْجُوبِ تَبْيِينِهِ لِلْمُشْتَرِي .

قَوْلُهُ : « فَلَيْسَ مِنَّا » يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْغِشِّ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: ( لا دَاءَ ) قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ : الْمُرَادُ بِهِ الْبَاطِلُ سَوَاءٌ ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا كَوَجَع الْكَبِدِ وَالسُّعَالِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : لا دَاءَ أَيْ : تَكَتَّمَهُ الْبَائِعُ ، وَإِلا فَلَوْ كَانَ

بِالْعَبْدِ دَاءٌ وَبَيَّنَهُ الْبَائِعُ كَانَ مِنْ بَيْعِ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ ، وَمُحَصَّلُهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ : لا دَاءَ نَفْيَ الدَّاءِ مُطْلَقًا بَلْ نَفْيَ دَاءٍ مَخْصُوصٍ ، وَهُوَ مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ : ( وَلا غَائِلَةَ ) قِيلَ : الْمُرَادُ كِمَا الْإِبَاقُ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : اغْتَالَنِي فُلانٌ : إذَا احْتَالَ بِحِيلَةٍ سَلَبَ كِمَا مَالَى .

قَوْلُهُ: ( وَلا خِبْثَةَ). قِيلَ: الْمُرَادُ: الأَحْلاقُ الْخَبِيثَةُ كَالإِبَاقِ. وَقَالَ صَاحِبِ الْعَيْنِ: وَهِيَ الدنية، وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْحُرَامُ كَمَا عَبَّرَ عَنْ الْحُلالِ بِالطَّيِّبِ صَاحِبِ الْعَيْنِ: وَهِيَ الدنية، وَقِيلَ: الْمُرَادُ الْحُرَامُ كَمَا عَبَّرَ عَنْ الْحُلالِ بِالطَّيِّبِ وَقِيلَ: الدَّاءُ مَا كَانَ فِي الْخُلُقِ وَالْغَائِلَةُ: سُكُوتُ الْبَائِعِ وَقِيلَ: الدَّاءُ مَا كَانَ فِي الْخُلُقِ وَالْغَائِلَةُ: سُكُوتُ الْبَائِعِ عَنْ بَيَانِ مَا يَعْلَمُ مِنْ مَكْرُوهِ فِي الْبِيع، قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبِيّ.

# بَابُ أَنَّ الْكَسْبَ الْحَادِثَ لا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ

2939 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مِ قَضَى : أَنَّ الْخُرَاجَ بِالضَّمَانِ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ .

2940 وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلامًا فَاسْتَغَلَّهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ ، فَقَالَ الْبَيْ  $\rho$  : « الْغَلَّهُ بِالضَّمَانِ » . رَوَاهُ الْعَيْبِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « الْغَلَّهُ بِالضَّمَانِ » . رَوَاهُ أَجُمُدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ .

وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَرَى تَلَفَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( أَنَّ الْحُرَاجَ بِالضَّمَانِ ) الْحُرَاجُ : هُو الدَّاخِلُ وَالْمَنْفَعَةُ أَيْ : يَمْلِكَ الْمُشْتَرِي الْخُرَاجَ الْحَاصِلَ مِنْ الْمَبِيعِ بِضَمَانِ الأَصْلِ الَّذِي عَلَيْهِ : أَيْ : يِسَبَيهِ فَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ ، فَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَرْضًا فَاسْتَغَلَّهَا أَوْ دَابَّةً فَيَهُ الرَّجُ وَيَسْتَحِقُ الْغَلَّةَ فِي مُقَابَلَةِ فَرَكِبَهَا أَوْ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا فَلَهُ الرَّدُّ وَيَسْتَحِقُ الْغَلَّةَ فِي مُقَابَلَةِ الضَّمَانِ لِلْمَبِيعِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَوَائِدِ الأَصْلِيَةِ الضَّمَانِ لِلْمَبِيعِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَوَائِدِ الأَصْلِيَةِ الطَّمُونَ وَالشَّعْرَى الشَّعْرَي الشَّعْرَي الشَّعْرَي الشَّعْرَي الشَّعْرَي وَفَصَّلَ مَالِكُ فَقَالَ : يَسْتَحِقُ الْمُشْتَرِي الضَّوفَ وَالشَّعْرَ دُونَ الْوَلَدِ وَفَرَقَ أَهْلُ الرَّأْي وَالْمَادَوِيَّةُ بَيْنَ الْفَوَائِدِ الْفَرْعِيَّةِ وَالأَصْلِيَّةِ الطَّوْفُ وَاللَّهُ مَا الْقُرْقِ بَيْنَ الْفَوَائِدِ الْفَرْعِيَّةِ وَالأَصْلِيَةِ الطَّوْفَ وَاللَّهُ الرَّأَي وَالْمَادَوِيَّةُ بَيْنَ الْفَوَائِدِ الْفَرْعِيَّةِ وَالأَصْلِيَةِ وَالأَصْلِيَةِ وَالأَصْلِيَةِ وَالْأَصْلِقَ وَالْمَاتِونِ وَفَرَقَ أَهْلُ الرَّأَي وَالْمَادَوِيَّةُ بَيْنَ الْفَوَائِدِ الْفُرْعِيَّةِ وَالأَصْلِيَةِ وَالْأَصْلِقَ فَا اللهَا لَوْقُولُ وَاللَّهُ وَالْمَهُ وَالْمُ وَالْمَا وَلَا اللْعَلَيْ وَلَا الْمَثْونَ وَيَسْتَحِقُ اللّهَوْلِ الْمُقْالِدِ الْفَرْقِ وَالْمَالَاقِ وَالْمَالَاقُ وَاللّهِ اللْعَلَاقِ الْعَلَيْدِ الْمُشْتَرِي الْقَالِدِ اللْفَوْلِ الْمُؤْمِلِيَةِ وَالْمَالَاقِ وَالْمَالَاقُ الْعَلَى الْمُعْلِقِ اللْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْمُسْتَرِقُ الْمُنْ الْمُؤْمِلِ اللْعُلِيقُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعَلَاقُ اللْعَلَاقِ الْعُلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ اللْعُلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُشَاقِ اللْعَلَاقِ اللْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَقَ الْعَلَاقُ ال

فَقَالُوا: يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي الْفَرْعِيَّةَ كَالْكِرَاءِ دُونَ الأَصْلِيَّةِ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرِ، وَهَذَا الْخِلافُ إِنَّا هُوَ مَعَ انْفِصَالِ الْفَوَائِدِ عَنْ الْمَبِيعِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُتَّصِلَةً وَقْتَ الرَّدِ وَجَبَ رَدُّهَا بِالإِجْمَاعِ قِيلَ: إِنَّ هَذَا الْحُكْمَ مُخْتَصُّ بِمَنْ لَهُ مِلْكُ فِي الْعَيْنِ الَّتِي انْتَفَعَ وَجَبَ رَدُّهَا بِالإِجْمَاعِ قِيلَ: إِنَّ هَذَا الْحُكْمَ مُخْتَصُّ بِمَنْ لَهُ مِلْكُ فِي الْعَيْنِ الَّتِي انْتَفَعَ عَرَاجِهَا كَالْمُشْتَرِي الَّذِي هُو سَبَبُ وُرُودِ الْحَدِيثِ، وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ الْجُمْهُورُ وَقَالَتْ الْحُنْفِيَةُ : إِنَّ الْغَاصِبَ كَالْمُشْتَرِي قِيَاسًا، وَلا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْقِيَاسِ ؛ وَقَالَتْ الْحِنْفِيَةُ : إِنَّ الْغَاصِبَ كَالْمُشْتَرِي قِيَاسًا، وَلا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْقِيَاسِ ؛ لأَنَّ الْمِلْكَ فَارِقٌ يَمْنَعُ الإِلْحَاقَ ، وَالأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الْغَاصِبَ دَاخِلُ تَحْتَ عُمُومِ اللَّهُ فِي اللَّفُظِ، وَلا عِبْرَةَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الأُصُولِ . انتهى . قال الموفق في اللَّفْظِ ، وَلا عِبْرَةَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الأُصُولِ . انتهى . قال الموفق في اللَّفْظِ ، وَلا عِبْرَة بِخُصُوصِ السَّبَبِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الأُصُولِ . انتهى . قال الموفق في المُقنع : وإن زاد المغصوب لزمه رده بزيادته سواء أكانت متصلة كالسمن وتعلم صنعة أم منفصلة كالولد والكلب وهو الصواب .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَرَّاةِ

2941 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٣ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَلِلْبُحَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد :

2942 « مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ » .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ مِنْ التَّمْرِ فِي مُقَابَلَةِ اللَّبَنِ وَأَنَّهُ أَخَذَ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ

2943 وَفِي رِوَايَةٍ : « إِذَا مَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَصُرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلَا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُمْسِكُ بِغَيْرِ أَرْشٍ .

2944 وفي رِوَايَةٍ: « مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ مِنْهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا اللهُ حَارِيَّ .

2945- وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَنْ اشْتَرَى مُحَقَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ عَلَى شَرْطِهِ وَزَادَ : مِنْ تَمْرٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قُولُهُ : « لا تُصَرُّوا » بِضَمِّ أُوَّلِهِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ مِنْ صَرَّيْتُ اللَّبَنَ فِي الضَّرْعِ إِذَا جَمَعْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَة : التَّصْرِيَةُ : حَبْسُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ حَتَّى يَجْتَمِعَ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ لَتَصْرِيَةُ : حَبْسُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ حَتَّى يَجْتَمِعَ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الإِبلِ وَالْغَنَمِ لَا لَا لِبلِ وَالْغَنَمِ وَاحِدٌ خِلافًا لَوْنَ الْبِيلِ وَالْغَنَمِ وَالْحُدُمُ وَاحِدٌ خِلافًا لِلْمَاوُدَ .

قَوْلُهُ: « فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ » أَيْ: اشْتَرَاهَا بَعْدَ التَّصْرِيَةِ.

قَوْلُهُ: « فَهُوَ جِكَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا » ظَاهِرُهُ أَنَّ الْخِيَارَ لا يَثْبُثُ إلا بَعْدَ الْخَلْبِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ بِالتَّصْرِيَةِ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ وَلَوْ لَمْ يَعْدَ الْخَلْبِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى النَّوْرِ وَلَوْ لَمْ يَعْدَ الْخَلْبِ جُعِلَ قَيْدًا فِي يَعْلِبُ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ التَّصْرِيَةُ لا يُعْرَفُ غَالِبُهَا إلا بَعْدَ الْخَلْبِ جُعِلَ قَيْدًا فِي يَعْلِبُ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ التَّصْرِيَةُ لا يُعْرَفُ غَالِبُهَا إلا بَعْدَ الْخَلْبِ جُعِلَ قَيْدًا فِي ثَبُوتِ الْخِيَارِ .

قَوْلُهُ: « إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا » أُسْتُدِلَّ هِمَذَا عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ .

قَوْلُهُ: « إِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ » قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الصَّاعِ مِنْ التَّمْرِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ رَدُّ اللَّبَنِ وَلَوْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى

صِفَتِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، وَلا يَلْزَمُ الْبَائِعَ قَبُولُهُ لِذَهَابِ طَرَاوَتِهِ وَاخْتِلاطِهِ بِمَا جَكَدَّدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي .

قَوْلُهُ: « لِقْحَةً » هِيَ النَّاقَةُ الْحُلُوبُ أَوْ الَّتِي نَتَجَتْ .

قَوْلُهُ: « ثَلاثَةَ أَيَّامٍ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى امْتِدَادِ الْخِيَارِ هَذَا الْمِقْدَارَ.

قَوْلُهُ ﴿ مِنْ تَمْرٍ لا سَمْرَاءَ ﴾ لَفْظُ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد : ﴿ مِنْ طَعَامٍ لا سَمْرَاءَ ﴾ وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الْجُمْهُورُ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ الَّذِي أُحْتُلِبَ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ، وَلا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّمْرُ قُوتَ تِلْكَ الْبَلَدِ أَمْ لا .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ: يَتَعَيَّنُ قُوتُ الْبَلَدِ قِيَاسًا عَلَى زَكَاةِ الْفِطْرِ وَحَكَى الْبَغُوِيّ أَنَّهُ لا خِلافَ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِغَيْرِ الْفِطْرِ وَحَكَى الْبَغُويّ أَنَّهُ لا خِلافَ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِغَيْرِ التَّمْرِ مِنْ قُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ كَفَى انْتَهَى مُلَحَّصًا. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا الْحَدِيثُ التَّمْرِ مِنْ قُوتٍ أَوْ غَيْرٍهِ كَفَى انْتَهَى مُلَحَّمًا . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي النَّهْيِ عَنْ الْغِشِ وَأَصْلُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِمَنْ دُلِّسَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ وَأَصْلُ فِي أَنْ مُدَّةَ الْخِيَارِ لِمَنْ دُلِّسَ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ وَأَصْلُ فِي أَنَّ مُدَّةَ الْخِيَارِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَأَصْلُ فِي تَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ وَتُعْلِ اللَّهُ لا يُفْسِدُ أَصْلَ الْبَيْعِ وَأَصْلُ فِي أَنَّ مُدَّةَ الْخِيَارِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَأَصْلُ فِي تَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ وَتُعْرِهِ الْخِيَارِ فِيَا لِيَعْمِ وَأَصْلُ فِي أَنْ مُدَّةَ الْخِيَارِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَأَصْلُ فِي تَكْرِيمِ التَّصْرِيَةِ وَتُعْرِا فِي النَّيْعِ وَأَصْلُ فِي أَنَّ مُدَّةَ الْخِيَارِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَأَصْلُ فِي النَّهُ الْمَنْ فِي النَّهُ لا يُغْرِمِ الْخِيَارِ فِيَا لَهُ لا يُعْلِولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِ فِي النَّهُمُ لَا عُلْمَالُ الْمَالُ فِي النَّهُ الْمُعْلِقِ وَاللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلِى فَيْهِ اللْمُعْمِ وَأَصْلُ الْمُعْلِى الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَلْهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُ الْمُؤْلِلَ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْ

### بَابُ النَّهْي عَنْ التَّسْعِيرِ

2946 عَنْ أَنَسٍ قَالَ : غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ سَعَّرْتَ ؟ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ ، وَإِنِّ لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا مَالِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ الرِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : التَّسْعِيرُ : هُو أَنْ يَأْمُرَ السَّلْطَانُ أَوْ نُوَّابُهُ أَوْ أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لا يَبِيعُوا أَمْتِعَتَهُمْ إلا بِسِعْرِ كَذَا ، فَيُمْنَعُوا مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَوْ النَّقْصَانِ لِمَصْلَحَةٍ ، وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِالْحُدِيثِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ وَأَنَّهُ مَظْلِمَةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاسَ مُسلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، وَالتَّسْعِيرُ حَجْرٌ عَلَيْهِمْ ، وَالإِمَامُ مَأْمُورٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ نَظُرُهُ فِي مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِي بِرُحْصِ الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ نِطُره فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ نَظُرهُ فِي مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِي بِرُحْصِ الثَّمَنِ أَوْلِي مِنْ نَظُره فِي مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِيْسَ نَظُرهُ فِي مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِي بِرُحْصِ الثَّمَنِ وَإِذَا تَقَابَلَ الأَمْرَانِ وَجَبَ مَّكُونُ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ نَظُره فِي مَصْلَحَةِ الْبُائِعِ بِتَوْفِيرِ النَّمَنِ وَإِذَا تَقَابَلَ الأَمْرَانِ وَجَبَ مَّكُونُ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ الْاجْتِهَادِ لأَنْفُسِهِمْ ، وَإِلْزَامُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنْ يَبِيعَ بِمَا لا يَرْضَى بِهِ مُنَافِ لِقَوْلِهِ الاجْتِهَادِ لأَنْفُسِهِمْ ، وَإِلْزَامُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنْ يَبِيعَ بِمَا لا يَرْضَى بِهِ مُنَافِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَن تَرَاضٍ ﴾ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمُهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَإِلَى ذَلْكَ مَالِ الْجُمْهُورُ وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ التَّسْعِيرِ فِي حَالَةِ الْعَلاءِ وَعَالَةِ الْعَلاءِ وَعَالَةِ الْتَلْعِيرِ فِي حَالَةِ الْعَلاءِ وَعَالَةِ الْعَلاءِ وَعَالَةِ الْعَلَاءِ وَلَوْلُ التَّسْعِيرِ فِي حَالَةِ الْعَلاءِ وَمُؤْلُولَ التَسْعِيرِ فِي حَالَةِ الْعَلاءِ وَمُؤْلُولُ وَقِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةٍ جَوَازُ التَّسْعِيرِ فِي حَالَةِ الْعَلاءِ وَمُؤْودً .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الاحْتِكَارِ

ρ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهُ وَأَبُو عَلْ ﴿ لاَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو وَاللَّهُ وَأَبُو دَاللَّهُ وَأَبُو دَاوُد .

2948 وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ، ( \* مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

2949 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مَنْ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِى كِمَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ حَاطِئُ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

2950 وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ρ يَقُولُ : « مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلاسِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « بِعُظْمٍ » بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ : أَيْ : بِمَكَانٍ عَظِيمٍ مِنْ النَّارِ .

قَوْلُهُ: « حُكْرَةً » بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ وَهِيَ حَبْسُ السِّلَعِ عَنْ الْبَيْعِ وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الاحْتِكَارَ مُحَرَّمٌ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ قُوتِ الآدَمِيّ وَالدَّوَابِّ . وَذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُحَرَّم إِنَّمَا هُوَ احْتِكَارُ الأَقْوَاتِ حَاصَّةً لا غَيْرِهَا وَلا مِقْدَارِ الْكِفَايَةِ مِنْهَا ، قَالَ ابْنُ رِسْلانَ : وَلا خِلافَ فِي أَنَّ مَا يَدَّخِرُهُ الإِنْسَانُ مِنْ قُوتٍ وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ سَمْنِ وَعَسَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ جَائِزٌ لا بَأْسَ بِهِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ho يَدَّخِرُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ مِنْ تَمْرٍ وَغَيْرِهِ قَالَ أَبُو دَاوُد : قِيلَ لِسَعِيدٍ يَعْنِي : ابْنَ الْمُسَيِّبِ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ وَمَعْمَرُ كَانَ يَحْتَكِرُ . وَكَذَا فِي صَحِيح مُسْلِمٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَآخَرُونَ : إِنَّمَا كَانَا يَحْتَكِرَانِ الزَّيْتَ ، وَحَمَلا الْحَدِيثَ عَلَى احْتِكَارِ الْقُوتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ وَيَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَقَصْدِ إغْلاءِ السِّعْرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قُوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَعْقِلِ « مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ » . قَالَ أَبُو دَاؤُد : سَأَلْتُ أَحْمَدَ مَا الْحُكْرَةُ ؟ قَالَ : مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ : أَيْ : حَيَاتُهُمْ وَقُوتُهُمْ ، وَقَالَ الأَثْرَهُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي : أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يُسْأَلُ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ الاحْتِكَارُ ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانَ مِنْ قُوتِ النَّاسِ فَهُوَ الَّذِي يُكْرَهُ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرضُ السُّوقَ أَيْ: يَنْصِبُ نَفْسَهُ لِلتَّرَدُّدِ إِلَى الْأَسْوَاقِ لِيَشْتَريَ مِنْهَا الطَّعَامَ الَّذِي يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِيَحْتَكِرَهُ قَالَ السُّبْكِيُّ : الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ مَنَعَ غَيْرَهُ مِنْ الشِّرَاءِ وَحَصَلَ بِهِ ضِيقٌ حُرَّمَ وَإِنْ كَانَتْ الْأَسْعَارُ رَخِيصَةً وَكَانَ الْقَدْرُ الَّذِي يَشْتَرِيهِ لا حَاجَةَ بِالنَّاسِ إلَيْهِ فَلَيْسَ لِمَنْعِهِ مِنْ شِرَائِهِ وَادِّخَارِهِ إلى وَقْتِ

حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ مَعْنَى قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالرُّويَانِيُّ: وَرُبَّمَا يَكُونُ هَذَا حَسَنَةً ؛ لأَنَّهُ يَنْفَعُ بِهِ النَّاسَ وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمُقْنِعِ بِاسْتِحْبَابِهِ انْتَهَى ملخصًا . قُلْتُ : فِي مَنَعَ التُّجَّارُ مَنْ اشْتِرَاءِ الْمَجْلُوبِ وَغَيْرِهِ مَنْ السِّلَعِ مضرة تعود عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ ، وَهِي أَنَّ الجَالب إِذَا عَلَم ذَلِكَ تَرَكَ الْمَحِيءَ وَإِذَا أَشْتَرِي التُّجَّارُ السِّلَعِ وَالطَّعَامَ وَهِي أَنَّ الجَالب إِذَا عَلَم ذَلِكَ تَرَكَ الْمَحِيءَ وَإِذَا أَشْتَرِي التُّجَّارُ السِّلَعِ وَالطَّعَامَ الْمَجْلُوبِ نَفَعُ ذَلِكَ أَهْلِ الْبَلَدِ إِذَا احتاجوا إلَيْهِ وَكثر الجَالب وَقَدْ قَالَ النَّبِيَّ  $\rho$  الْمَجْفُهُمْ مِنْ بَعْضِ » .

# بَابُ النَّهْي عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ إلا مِنْ بَأْسِ

2951 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الْمَازِيِّ قَالَ : نَهَى لنَّبِيَّ مَانُ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إلا مِنْ بَأْسِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُد وَابْنُ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ مَا فِي الْكَسْرِ مِنْ الضَّرَرِ الضَّرَرِ الشَّاعِةِ الْمَالِ لِمَا يَحْصُلُ مِنْ النُّقْصَانِ فِي الدَّرَاهِمِ وَخُوهَا إِذَا كُسِرَتْ وَأُبْطِلَتْ الْمُعَامَلَةُ كِمَا

قَوْلُهُ: ( إلا مِنْ بَأْسٍ ) كَأَنْ تَكُونَ زُيُوفًا ، وَلا يَخْفَى أَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْكَسْرِ إلا إذَا كَانَ بِهَا بَأْسٌ ، وَمُجَرَّدُ الإِبْدَالِ لِنَفْعِ الْبَعْضِ رُبَّمَا أَفْضَى إلى الضَّرَرِ بِالْكَشِرِ مِنْ النَّاسِ ، انْتَهَى مُلَخَّصًا .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي اخْتِلافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

2952 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ » . رَوَاهُ الإِمَامُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ » . رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

2953- وَزَادَ فِيهِ ابْنُ مَاجَةٌ : « وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ » .

2954- وَكَذَلِكَ لأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ : « وَالسِّلْعَةُ كَمَا هِيَ » .

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ﴿ إِذَا احْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ -2955 وَالْبَيْعُ مُسْتَهْلَكُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ﴾ . وَرَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ  $\rho$  .

2956 وَلاَّحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ : وَأَتَاهُ رَجُلانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً ، فَقَالَ هَذَا : أَبِي عُبَيْدَة : وَأَتَاهُ رَجُلانِ تَبَايَعَا سِلْعَةً ، فَقَالَ هَذَا : أَبِي هَذَا : أَبِي عَبْدُ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : أُبِي عَبْدُ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ عَبْدُ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا ، فَأَمَرَ بِالْبَائِعِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَحَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُنْقَطِعٌ إِلا النَّهُ مَشْهُورُ الأَصْلِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ كَثِيرًا مِنْ فُرُوعِهِ . وَقَالَ الْحُطَّابِيِّ : هَذَا حَدِيثٌ قَدْ اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَبُولِهِ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَهُ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ كَمَا اصْطَلَحُوا عَلَى قَبُولِ ( لا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ ) أَصْلًا وَإِسْنَادُهُ فِيهِ مَا فِيهِ قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِالْحُدِيثِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْقُوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا وَقَعَ الاحْتِلافُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي فِي أَمْرٍ مِنْ الأَمُورِ الْمُتَعَلِقةِ بِالْعَقْدِ وَلَكِنْ مَعَ يَمِينِهِ . وَهَذَا إِذَا لَمْ يَقَعْ التَّرَاضِي بَيْنَهُمَا عَلَى التَّزَاجِ إلا التَّقَاسُحَ أَوْ حَلِفَ وَلَكِنْ مَعَ يَمِينِهِ . وَهَذَا إِذَا لَمْ يَقَعْ التَّرَاضِي بَيْنَهُمَا عَلَى التَّزَاجِ إلا التَّقَاسُحَ أَوْ حَلِفَ وَلَكِنْ مَعَ يَمِينِهِ . وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُونُ لَمُعْمَا عَلَى التَّزَاجِ إلا التَّقَاسُحَ أَوْ حَلِفَ وَلَكِنْ بَالْ فَيْتِ الْمُورِ الْمُورِ الْمُتَولِقِ بَوْنَ بَوْنَ اللَّوْقِ بَيْنَ بَقَاءِ الْمَبِيعِ وَتَلَفِهِ لِمَا عَرَفْتُ مِنْ عَدْمِ الْتِهَافِ فَوْلَ الْمُقْوقِ بَيْنَ بَقَاءِ الْمَبِيعِ وَتَلَفِهِ لِمَا عَلَى التَّولِ عَلَى اللَّوْلِ عَلَى اللَّوْلِ عَلَى الْمُقْولِ عَلَى الْمُقْلِقِ وَقِيمَةِ الْقِيمِي إِذَا تَقَرَّرَ لَكَ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ هَذَا الْمَولِ اللَّهُ لَو يَلْكَ الْمُعْلِقِ وَقِيمَةِ الْقِيمِي إِذَا تَقَرَّرَ لَكَ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ هَذَا الْمُورِ الْمُولِ قَوْلُ قَوْلُ الْبُنْفِعِ مِ مُؤْو اللَّهُ الْعُولِ الْمُولُ فِي الْقُرُوعِ ، وَوَقَعَ الاتِهَاقُ فِي ذَلِكَ الْحَيْلُوقَ وَمُؤْلُ الْمُؤْلُ عَوْلُ فَي الْقُرُوعِ ، وَوَقَعَ الاتِهَاقُ فِي بَعْضِ الصَّويلُ الْمُهُ وَلِهُ الْمُؤْلُ فَي الْقُولُ فَي الْفُولِ فَي الْقُرُوعِ ، وَوَقَعَ الاتِهَاقُ فِي بَعْضِ الصَّولِ الْمُؤْلُ عَوْلُ فَي الْفُولُ فَي الْفُولِ الْمُؤْلُ فِي الْقُولُ فَي الْمُؤْلُ فَي الْمُؤْلُ فَي الْمُؤْلُ فَوْلُ الْمُؤْلُ فَلُولُ الْمُؤْلُ فَي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ فَي ا

وَالاخْتِلافُ فِي بَعْضٍ وَسَبَبُ الاخْتِلافِ فِي ذَلِكَ قَوْلِهِ  $\rho$ : « الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مِنْ أَنْكُرَ » فَبَيْنَ الْحُدِيثَيْنِ عُمُومٌ وَحُصُوصٌ مِنْ وَجْهِ . الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مِنْ أَنْكُرَ » فَبَيْنَ الْحُدِيثَيْنِ عُمُومٌ وَحُصُوصٌ مِنْ وَجْهِ . الْتَهَى ملخصًا . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : إِذَا احْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ ثَحَالَفَا ، نَقْلَهُ اجْتَمَاعَةَ ، لأَنَّ كُلا مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُنْكِر صُورَة ، وَكَذَا حُكْمًا لِسَمَاعِ بَيِّنَةِ كُلِّ مِنْهُمَا . قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَلا يَسْمَعُ إِلا بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي بِاتِّفَاقِنَا فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ أَنَّهُ مَا بَاعَهُ إِلا بِكَذَا أَيُ مَا اللّهُ مُو يَعْدُو الْمُسْعَعُ إِلا بِكَذَا ، وَالأَشْهَرُ يَذُكُرُ كُلُّ مِنْهُمَا إِثْبَاتًا وَنَقْيًا عَيْكَذَا أَمُ اللّهُ مُعْ مَا اللّهُ مُنْ يَكُلُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مُنْ يَكُلُ مُشْتَرٍ عَنْ إِثْبَاتٍ فَضَي عَلَيْهِ ، يَعْدُهُ مَا اللّهُ مُنْ يَكُلُ مُشْتَرٍ عَنْ إِثْبَاتٍ فَضَي عَلَيْهِ ، يَعْدُهُ مُنْ يَكُلُ مُشْتَرٍ عَنْ إِثْبَاتٍ فَضَي عَلَيْهِ ، وَعَنْهِ الْمُنْصُوصُ . وَعَنْهُ مُشْتَر . وَنَقَلَ أَبُو دَاوِدُ قَوْلَ الْبَائِعِ أَو وَعَنْهُ الْمُنْعُوصُ . وَعَنْهُ مُشْتَر . وَنَقَلَ أَبُو دَاوِدُ قَوْلَ الْبَائِعِ أَو قَالَ الْمُنْصُوصُ . وَعَنْهُ مُشْتَر . وَنَقَلَ أَبُو دَاودُ قَوْلَ الْبَائِعِ أَو قَالَ الْمُنْصُوصُ . وَعَنْهُ مُشْتَر . وَنَقَلَ أَبُو دَاودُ قَوْلَ الْبَائِعِ أَو يَتَمَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مِنْهُمَا بَيِّيَةٍ ؟ قَالَ : كَذَلِكَ . انْتَهَى .

\_\_\_لخنءالثاني=

#### كِتَابُ السَّلَمِ

2957 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ρ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي النِّيمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، فَقَالَ : « مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي السَّلَمِ فِي مُنْقَطِعِ الْجِنْسِ حَالَةَ الْعَقْدِ.

2958 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالاً: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْخِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، قِيلَ : أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؟ قَالاً : مَا كُنَّا فَشُمْ وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، قِيلَ : أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؟ قَالاً : مَا كُنَّا فَسُمُّ عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

2959- وَفِي رِوَايَةٍ : كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ p وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْخِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ وَالتَّمْرِ وَمَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ .

2960 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

2961 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَنْ أَسْلَفَ شَيْعًا فَلا يَشْرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ » .

2962 وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلا يَأْخُذْ إِلا مَا أَسْلَفَ فِيهِ أَوْ رَأْسَ مَالِهِ » . رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْني .

وَاللَّفْظُ الأَوَّلُ دَلِيلُ امْتِنَاعِ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ فِيهِ ، وَالثَّابِي يَمْنَعُ الإِقَالَة فِي الْبَعْضِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : السَّلَمِ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَاللامِ كَالسَّلَفِ وَزْنَا وَمَعْنَى . وَحُكِيَ فِي الْفَتْحِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ السَّلَفَ لُغَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَالسَّلَمَ لُغَةُ

أَهْلِ الْحِجَازِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالسَّلَمُ : بَيْعٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِلْبَيْعِ ، وَعَلَى تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ .

قَوْلُهُ: « فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ » أَحْتُرِزَ بِالْكَيْلِ عَنْ السَّلَمِ فِي الأَعْيَانِ ، وَبِقَوْلِهِ: « مَعْلُومٍ » عَنْ الْمَجْهُولِ مِنْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ .

قَوْلُهُ: « إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الأَجَلِ فِي السَّلَمِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ، وَقَالُوا : لا يَجُوزُ السَّلَمُ حَالًا ، وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ : يَجُوزُ ، قَالُوا : ؛ لأَنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلًا مَعَ الْغَرَرِ فَجَوَازُهُ حَالًا أَوْلَى ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الجُمْهُورُ فِي مِقْدَارِ الأَجَلِ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا فَرْقَ بَيْنَ الأَجَلِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَقَالَ أَصْحَابُ الأَجَلِ ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا فَرْقَ بَيْنَ الأَجَلِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكِ : لا بُدَّ مِنْ أَجَلٍ تَتَغَيَّرُ فِيهِ الأَسْوَاقُ ، وَأَقَلُهُ عِنْدَهُمْ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، وَعِنْدَ ابْنِ مَالِكِ : لا بُدَّ مِنْ أَجَلٍ تَتَغَيَّرُ فِيهِ الأَسْوَاقُ ، وَأَقَلُهُ عِنْدَهُمْ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، وَعِنْدَ ابْنِ مَالِكٍ : لا بُدَّ مِنْ أَجَلٍ تَتَغَيَّرُ فِيهِ الأَسْوَاقُ ، وَأَقَلُهُ عِنْدَهُمْ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، وَعِنْدَ ابْنِ فَاسِمٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَأَجَازَ مَالِكُ السَّلَمَ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ وَمَقْدَمِ الْخَاجِ ، وَالْحَقَى مَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الأَجَلِ لِعَدَم وُرُودِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَالْحَالَ مَنْ الْبَيْعِ إِلا الأَجَلِ لَعَدَم فَيُومِ ، وَلَمْ يُومِ وَلَقَةً فَارِقَةً وَالِقَةً فَارِقَةً وَاللَّهُ مَلَى مَنْ عَدَم الْمَعْدُومِ ، وَلَمْ يُومِ وَلَا فَارِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ إِلا الأَجَلَ فَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الصِيعَةَ فَارِقَةً وَالِكَ كَافِ . .

وَاعْلَمْ أَنَّ لِلسَّلَمِ شُرُوطًا غَيْرَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مَبْسُوطةً فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، وَلا حَاجَةَ لَنَا فِي التَّعَرُّضِ لِمَا لا دَلِيلَ عَلَيْهِ إلا أَنَّهُ وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ صِفَةِ الشَّيْءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَمَيَّزُ بِتِلْكَ الْمَعْرِفَةِ عَنْ غَيْرِهِ انْتَهَى مُلَخَّصًا.

قَوْلُهُ: ( مَا كُنَّا نَسْأَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ، وَذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ تَقْرِيرِهِ  $\rho$  فَهُمْ مَعَ تَرْكِ الاسْتِفْصَالِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ، وَذَلِكَ مُسْتَفَادٌ مِنْ تَقْرِيرِهِ

قَوْلُهُ: ( وَمَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ) لَفْظُ أَبِي دَاوُد « إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ » أَيْ: لَيْسَ عِنْدَهُمْ أَصْلُ مِنْ أُصُولِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالنَّبِيبِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ أَصْلُ مِنْ أُصُولِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالنَّبِيبِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَوْنِ السَّلَمِ إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ فِي وَقْتِ حُلُولِ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِيمَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي وَقْتِ السَّلَمِ إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ فِي وَقْتِ حُلُولِ الْأَجَلِ فَذَهَبَ إِلَى جَوَازِهِ الْجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ: ﴿ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ: فِي إِسْنَادِهِ عَطِيَّةُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: لا يُحْتَجُ بِحَدِيثِهِ إِلَى أَن قَالَ: قَوْلُهُ: ﴿ فَلا يَصْرِفْهُ فِي عَيْرِهِ ﴾ الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرِ رَاجَعْ إِلَى الْمُسْلَم فِيه لاَ إِلَى ثَمَيهِ الَّذِي هُوَ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لا يَحِلُّ جَعْلُ الْمُسْلَم فِيه ثَمَنِ الشَّيْءِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلا يَجُوزُ بيعه قَبْلَ المَّسْلَم وَقِيلَ: الضَّمِيرِ رَاجَعْ بيعه قَبْلَ المَّبْضِ ، أَيْ لا يَصْرِفْهُ إِلَى شَيْءٍ غَيْرَ عَقْدُ السَّلَم وَقِيلَ: الضَّمِيرِ رَاجَعْ إِلَى رَأْسِ مَالِ السَّلَم وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَهُ ابْنُ رِسْلانَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَغَيْرَه أَيْ لَيْسَ لِي عَوْضٍ آخر كَان يجعله ثَمَنِ الشَّيءِ آخر فلا يَجُوزُ لُهُ لَيْسَ لَهُ صُرِفْ رَأْسِ الْمَالِ فِي عَوْضٍ آخر كَان يجعله ثَمَنِ الشَّيءِ آخر فلا يَجُوزُ لُهُ لَيْسَ لَهُ صَرْفٌ رَأْسِ الْمَالِ فِي عَوْضٍ آخر كَان يجعله ثَمَنِ الشَّيءِ آخر فلا يَجُوزُ لُهُ لَيْسَ لَهُ صَرْفٌ رَأْسِ الْمَالِ فِي عَوْضٍ آخر كَان يجعله ثَمَنِ الشَّيءِ آخر فلا يَجُوزُ لُهُ لَي اللَّي وَقَالَ الشَّافِعِي وَوْفِ : يَجُوزُ ذَلِكَ لاَنَهُ عَوَضٍ عَنْ مستقر فِي الذِّمَةِ فجاز كما لو وقالَ الشَّافِعِي وزفر : يَجُوزُ ذَلِكَ لاَنَهُ عَوَضٍ عَنْ مستقر فِي الذِّمَةِ فجاز كما لو كان قرضًا ، ولأنه مَالِ عاد إليه بفسخ العقد عَلَى فرض تعذر الْمُسْلَمَ فِيه فجاز أخذ العِوَضِ عنه كالثمن فِي المبيع إذا فسخ العقد .

قَوْلُهُ: « فَلا يَشْرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ » . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ شَيْءٍ مِنْ الشُّرُوطِ فِي عَقْدِ السَّلَمُ غَيْرُ الْقَضَاءِ ، واسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمِتِنَاعِ شَيْءٍ مِنْ الشُّرُوطِ فِي عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ أَنَّ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ هُو الرِّبَا الْمَضْمُون وَقَدْ الرَّهْنِ ، وَقَدْ رُوِي عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ أَنَّ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ هُو الرِّبَا الْمَضْمُون وَقَدْ رُوِي غَنْ ابْنِ عُمَرٍ وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحُسَن ، وَهُو إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدٍ ، وَرَهَنَهُ وَرَعَيْ وَالْحُسَن ، وَهُو إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدٍ ، وَرَهَنَهُ وَرَعَيْ وَالْحُسَن ، وَهُو يَعْنَ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَ وَرَحَى فَي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيَ وَرَهَنَهُ وَرُهَنَهُ وَرُعًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُحَارِيُّ فَوَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ نَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ وَرُعًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُحَارِيُّ الشَّرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ نَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ وَرُعًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُحَارِيُّ الْمُجَارِيُّ

**=** 70

: « بَابِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ » . وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ أَيْضًا : بَابِ الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ وَالْخِلاف فِيهِ كَالْخِلافِ فِي الرَّهْنِ .

## كِتَابُ الْقَرْضِ بَابُ فَضِيلَتِهِ

2963 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إلا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي فَضِيلَةِ الْقُرْضِ أَحَادِيثُ وَعُمُومِيَّاتُ الأَدِلَّةِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْحُدِيثِيَّةِ الْقُاضِيَةِ بِفَضْلِ الْمُعَاوَنَةِ وَقَضَاءِ حَاجَةِ الْمُسْلِمِ وَتَفْرِيجِ كُرْبَتِهِ وَسَدِّ فَاقَتِهِ شَامِلَةٌ لَهُ .

## بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ وَالْقَضَاءِ مِنْ الْجِنْسِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ

2964 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ρ سِنَّا، فَأَعْطَى سِنَّا حَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: « خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

2965 وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اسْتَلَفَ النَّبِيُّ مَ بَكْرًا ، فَجَاءَتْهُ إَبِلُ الصَّدَقَةِ وَأَمْرِينَ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْت: إِنِي لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا ، فَقَالَ: « أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ حَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا فَقَالَ: « أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ حَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا البُحَارِيَّ .

2966 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ مَ يَتَقَاضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا : « إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرُ فَأَقْرِضِينَا حَتَّى يَأْتِينَا تَمْرُ فَنَقْضِيَكِ » . مُخْتَصَرُ لابْنِ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَى مِقْدَارِ الْقَرْضِ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى ذَلِكَ وَفِي الْحَدِيثَيْنِ أَيْضًا جَوَازُ

قَرْضِ الْحَيَوَانِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَقَدْ اسْتَثْنَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَرْضَ الْوَلائِدِ ، فَقَالُوا : لا يَجُوزُ ؛ لأَنَّهُ يُؤدِّي إلَى عَارِيَّةِ الْفَرْجِ إلى أن قال : وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ أَنْ يَقْضِيَهُ بِدَيْنٍ آحَرَ ، وَلا خِلافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ فِيمَا أَعْلَمُ

### بَابُ جَوَازِ الزِّيَادَةِ عِنْدَ الْوَفَاءِ وَالنَّهْيِ عَنْهَا قَبْلَهُ

 $\rho$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِي  $\rho$  سِنُّ مِنْ الإِبِلِ ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ : « أُعْطُوهُ » . فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا إلا سِنَّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ : « أُعْطُوهُ » . فَقَالَ : أُوْفَيْتَنِي أُوْفَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : « إِنَّ حَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً » . فَقَالَ : أَوْفَيْتَنِي أُوْفَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : « إِنَّ حَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً » .

وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَضَايِ  $\rho$  وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَقَضَايِ  $\tau$  وَزَادَيِي . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

2969 وَعَنْ أَنَسٍ وَسُئِلَ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَحَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي إِلَيْهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$ : « إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأُهْدِيَ إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَةِ فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ » . رَوَاهُ ابْنُ مَا جَوَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ » . رَوَاهُ ابْنُ مَا جَةً .

2970 وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « إِذَا أَقْرَضَ فَلا يَأْخُذْ هَدِيَّةً » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

2971 وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ سَلامٍ فَقَالَ لِي : إِنَّك بِأَرْضٍ فِيهَا الرِّبَا فَاشٍ ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقُّ ابْنَ سَلامٍ فَقَالَ لِي : إِنَّك بِأَرْضٍ فِيهَا الرِّبَا فَاشٍ ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقُّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تَبْنِ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍ فَلا تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رِبًا رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تَبْنِ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍ فَلا تَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ رِبًا رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرِيْرَةَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ إِذَا حَلَّ أَجَلُهُ وَحُسْنِ حُلُقِ النَّبِيّ  $\rho$  وَتَوَاضُعِهِ وَإِنْصَافِهِ ، جَوَازِ قَرْضِ الْحَيْوَانِ ، وَفِيهِ جَوَازُ رَدِّ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمِثْلِ الْمُقْتَرَضِ إِذَا لَمْ تَقَعْ شَرْطِيَّةُ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ ، وَفِيهِ جَوَازُ رَدِّ مَا هُو أَفْضَلُ مِنْ الْمِثْلِ الْمُقْتَرَضِ إِذَا لَمْ تَقَعْ شَرْطِيَّةُ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ ، وَفِيهِ عَوَازُ الْجُمْهُورُ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ مَشْرُوطَةً فِي الْعَقْدِ فَتَحْرُمُ اتِفَاقًا ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الزِّيَادَةِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى مِقْدَارِ الدَّيْنِ جَوَازُ الْهُدِيَّةِ وَخُوهِا قَبْلَ الْقَضَاءِ ، وَلا لَكَنْ مَنْ جَوَازُ الْمُديَّةِ وَخُوهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ ، وَلا لَكَنْ مَنْ الْمُقْرِضِ وَالْمُسْتَقُرِضِ وَالْمُسْتَقُرِضِ قَبْلَ ، لِللَّهُ بْنِ سَلامٍ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَ جُلِ عَادَةٍ جَارِيّةٍ بَيْنَ الْمُقْرِضِ وَالْمُسْتَقُرِضِ قَبْلَ اللَّهُ بْنِ سَلامٍ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَ جُلِ عَادَةٍ جَارِيّةٍ بَيْنَ الْمُقْرِضِ وَالْمُسْتَقُرِضِ قَبْلَ اللَّهُ بْنِ سَلامٍ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لاَ جُلِ عَادَةٍ جَارِيّةٍ بَيْنَ الْمُقْرِضِ وَالْمُسْتَقُرِضِ قَبْلَ اللَّهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمُعْوِقَةِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْقُوفًا بِلَقْظِ : « كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ أَلَى الْمُقْرِضِ عَرْفَو فَا بِلَقْطُ : « كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مُنْ وَجُوهِ الرِبَا » . انْتَهَى مُلَحَقَطًا .

#### كِتَابُ الرَّهْن

2972 عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ho دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيِّ بِالْمَدِينَةِ وَأَحَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ .

2973 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَّ مَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

2974- وَفِي لَفْظٍ : تُوفِي وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . أَخْرَجَاهُمَا .

2975- وَلأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَاجَةْ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَفِيهِ مِنْ الْفِقْهِ جَوَازُ الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ وَمُعَامَلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ .

2976 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ p أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: « الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ إِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ » . رَوَاهُ الجُّمَاعَةُ إِلا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُّ .

2977 وَفِي لَفْظٍ : « إِذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً ، فَعَلَى الْمُرْتَمِنِ عَلْفُهَا ، وَلَبَنُ الدَّرِ يُشْرَبُ ، وَعَلَى اللَّهِ يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2978 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ » . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَقَالَ : هَذَا إِسْنَادُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (عِنْدَ يَهُودِيٍّ ) هُوَ أَبُو الشَّحْمِ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ

أِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ظَفَرٍ فِي شَعِيرٍ وَالأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الرَّهْنِ فِي عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْنِ وَهُو مَحْمُوعٌ عَلَى جَوَازِهِ وَفِيهَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الرَّهْنِ فِي الْخَضَرِ وَهُو قَوْلُ اجْهُمْهُورٍ ، وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّفَرِ فِي الآيَةِ حَرَجَ مَحْرَجَ الْغَالِبِ فَلا مَفْهُومَ لَهُ لِدَلالَةِ الأَحَادِيثِ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي الحُضرِ ، وَأَيْضًا السَّفَرُ مَظِنَّةُ فَقْدِ الْكَاتِبِ فَلا يُحْتَاجُ إِلَى الرَّهْنِ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي الْحُضرِ ، وَأَيْضًا السَّفَرُ مَظِنَّةُ فَقْدِ الْكَاتِبِ فَلا يُحْتَاجُ إِلَى الرَّهْنِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ الْكُفَّارِ فِيمَا لَمْ يَحَقَقُ تَكْرِيمُ الْعَيْنِ الْمُتَعَامَلِ فِيهَا وَجَوَازِ رَهْنِ السِّلاحِ عِنْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لا عِنْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لا عِنْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لا عِنْدَ الْمُتَعَامَلِ فِيهَا وَجَوَازِ رَهْنِ السِّلاحِ عِنْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لا عِنْدَ أَهْلِ الْخَرْبِ بِالاَتِفَاقِ وَجَوَازِ الشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجِّلِ ، قَالَ الْعُلَمَاءُ : فِي عُدُولِهِ  $\rho$  أَهْلِ الْخُرْبِ بِالاَتِفَاقِ وَجَوَازِ الشِّرَاءِ بِالثَّمَنِ الْمُؤَجِّلِ ، قَالَ الْعُلَمَاءُ : فِي عُدُولِهِ  $\rho$  عَنْ مُعَامَلَةِ مَيَاسِيرِ الصَّحَابَةِ إِلَى مُعَامَلَةِ الْيُهُودِ إِمَّا بَيَانُ الْجُوازِ ، أَوْ لاَتَقْهُمْ لَمْ يَكُنْ عَنْ حَاجَتِهِمْ أَوْ حَشِيَ أَنَّهُمْ لا يَأْخُذُونَ مِنْهُ ثَمَالًا أَوْ عَرْضًا فَلَمْ يُرِدْ التَّصْيِيقَ عَلَيْهِمْ .

قَوْلُهُ: « الظَّهْرُ يُزَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَاكَانَ مَرْهُونًا » إلى آخره ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُرْتَمِنِ الانْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ إِذَا قَامَ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ ، وَبِهِ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُرْتَمِنِ الانْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ إِذَا قَامَ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَاللَّيْثُ وَالْحُسَنُ .

قَوْلُهُ: « لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ » قَالَ فِي الْقَامُوسِ: غَلِقَ الرَّهْنُ: اسْتَحَقَّهُ الْمُرْتَمِنُ ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَفْتَكُهُ فِي الْوَقْتِ الْمَشْرُوطِ ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَ أَنَّهُ فَسَّرَ غِلاقَ الرَّهْنِ عِمَا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِنْ لَمْ آتِكَ عِمَالِكَ فَالرَّهْنُ لَكَ ، قَالَ : ثُمَّ بَلَغَنِي غِلاقَ الرَّهْنِ عِمَا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: إِنْ لَمْ آتِكَ عِمَالِكَ فَالرَّهْنُ لَكَ ، قَالَ : ثُمُّ بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ هَلَكَ لَمْ يَذْهَبْ حَقُّ هَذَا ، إِنَّمَا هَلَكَ مِنْ رَبِّ الرَّهْنِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَدْ رُويَ أَنَّ الْمُرْتَقِنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَتَمَلَّكُ الرَّهْنَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الرَّاهِنُ إِلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُّهُ فِي الْوَقْتِ الْمَصْرُوبِ فَأَبْطَلَهُ الشَّارِغُ .

## كِتَابُ الْحُوَالَةِ وَالضَّمَانِ بَابُ وُجُوبِ قَبُولِ الْحُوَالَةِ عَلَى الْمَلِيءِ

2979 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ p : « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَكُمُ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

-2980 وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ : « وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ » .

2981- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ عَلَى مَلِيءٍ ﴾ قِيلَ : هُوَ بِالْهَمْزِ ، وَقِيلَ : بِغَيْرِ هَمْزٍ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْكَرْمَانِيِّ : الْمَلِيُّ ، كَالْغَنِيِّ لَفْظًا وَمَعْنَى وَقَالَ الْخُطَّابِيِّ : إِنَّهُ فِي الأَصْلِ بِالْهَمْزِ ، وَمَنْ رَوَاهُ بِتَرْكِهَا فَقَدْ سَهَّلَهُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْخُدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ أَنْ يَحْتَالَ ، وَإِلَى وَالْخُدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ أَنْ يَحْتَالَ ، وَإِلَى وَالْخُدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ أَنْ يَحْتَالَ ، وَإِلَى وَالْخُدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ أَنْ يَحْتَالَ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَأَكْثَرُ الْخُنَابِلَةِ وَأَبُو تَوْرٍ وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَحَمَلَهُ الجُمْهُورُ عَلَى الاسْتِحْبَابِ .

#### بَابُ ضَمَانِ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ

2982 عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ مَ فَأْتِيَ بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا ، قَالَ : ﴿ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا ﴾ ؟ قَالُوا : لا ، فَقَالَ : ﴿ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ﴾ ؟ قَالُوا : لا ، فَقَالَ : ﴿ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ﴾ ؟ قَالُوا : فَقَالَ أَبُو عَلَيْهِ دَيْنٌ ﴾ ؟ قَالُوا : ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ ، قَالَ : ﴿ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ﴾ . فَقَالَ أَبُو عَلَيْهِ دَيْنُ هُ فَصَلَّى عَلَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

2983- وَرَوَى الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُد هَذِهِ الْقِصَّةَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِيهِ النَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَةْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : أَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ .

وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الإِنْشَاءِ لا يَحْتَمِلُ الإِخْبَارَ بِمَا مَضَى .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تَصِحُ الضَّمَانَةُ عَنْ الْمَيِّتِ وَيَلْزَمُ الضَّمِينُ مَا ضَمِنَ بِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ، وَإِلَى عَنْ الْمَيِّتِ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَفِي صَلاتِهِ  $\rho$  عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بَعْدَ أَنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَفِي صَلاتِهِ  $\rho$  عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بَعْدَ أَنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ . وَهَكَذَا يَلْزَمُ الْمُتَولِي لَكُمْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْعَلَهُ عِمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ .

## بَابٌ فِي أَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ إِنَّمَا يَبْرَأُ بِأَدَاءِ الضَّامِنِ لا بِمُجَرَّدِ ضَمَانِهِ

2985 عَنْ جَابِرٍ قَالَ : تُوُفِّ رَجُلٌ فَعَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ ، ثُمُّ أَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ  $\rho$  فَقُلْنَا : تُصلِّي عَلَيْهِ ، فَحَطَا خُطُوةً ثُمَّ قَالَ : « أَعَلَيْهِ دَيْنٌ » ؟ قُلْنَا : دِينَارَانِ ، فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ ، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : الدِينَارَانِ دِينَارَانِ ، فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ ، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : الدِينَارَانِ عَلَيْ ، فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : « قَدْ أَوْفَى اللَّهُ حَقَّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ مِنْهُ الْمَيِّتُ » . قَالَ : نَعَمْ عَلَيْ عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ : « مَا فَعَلَ الدِينَارَانِ » ؟ قَالَ : إِنَّا مَاتَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ : « مَا فَعَلَ الدِينَارَانِ » ؟ قَالَ : إِنَّا مَاتَ أَمْسِ ، قَالَ : فَعَادَ إِلَيْهِ مِنْ الْغَدِ ، فَقَالَ : قَدْ قَضَيْتُهُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : « الآنَ بَرُدَتْ عَلَيْهِ حِلْدُهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَإِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: « وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ » دُخُولَهُ فِي الضَّمَانِ مُتَبَرِّعًا لا يَنْوِي بِهِ رُجُوعًا بِحَالٍ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فَلُوصَ الْمَيِّتِ مِنْ وَرْطَةِ الدَّيْنِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَرَفْعُ الْعَذَابِ عَنْهُ إِنَّمَا فَلُوصَ الْمَيِّتِ مِنْ وَرْطَةِ الدَّيْنِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَرَفْعُ الْعَذَابِ عَنْهُ إِنَّا يَكُونُ بِالْقَضَاءِ عَنْهُ لا بِمُجَرَّدِ التَّحَمُّلِ بِالدَّيْنِ بِلَفْظِ الضَّمَانَةِ ، وَلِهِ ذَلِيلٌ عَلَى النَّبِيُ النَّبِيُ الْإِمَامِ إِلَى سُؤَالِ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَنْ الْقَضَاءِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَحُضَّ مَنْ تَحَمَّلُ عَنْ مَيِّتٍ عَلَى الإِسْرَاعِ بِالْقَضَاءِ ، وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لِسَائِرِ الْمُعَاوِنَةِ عَلَى الْإِسْرَاعِ بِالْقَضَاءِ ، وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْخِيْرِ وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ التَّبَرُّعِ بِالطَّمْمَانَةِ عَنْ الْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْخِيْرِ وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ التَّبَرُعِ اللهُ الْمُعَاوِنَةِ عَلَى الْحُيْرِ وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ التَّبَرُعِ .

## بَابٌ فِي أَنَّ ضَمَانَ دَرْكِ الْمَبِيعِ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا خَرَجَ مُسْتَحَقًّا

2986 عَنْ الْحُسَنِ عَنْ سَمُّرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَ عَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَيَتْبَعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

2987 وَفِي لَفْظِ : « إِذَا سُرِقَ مِنْ الرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ ضَاعَ مِنْهُ فَوَجَدَهُ بِيَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ » يَعْنِي الْمَغْصُوبَ أَوْ الْمَسْرُوقَ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِلْكُهُ بِالْبَيِّنَةِ ، أَوْ صَدَّقَهُ مَنْ فِي يَدِهِ الْعَيْنُ ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِحَوْزِهِ فَلَهُ مَعَ أَخْذِ الْعَيْنِ الْمُطَالَبَةُ بِمِنْفَعَتِهَا مُدَّةَ بَقَائِهَا فِي يَدِهِ ، سَوَاءٌ انْتَفَعَ بِهَا مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَمْ لا ، وَإِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ قَدْ نَقَصَتْ بِغَيْرِ اسْتِعْمَالِ كَتَعَثُّثِ الثَّوْبِ وَعَمَى الْعَبْدِ وَسُقُوطِ وَإِذَا كَانَتْ الْعَيْنُ قَدْ نَقَصَتْ بِغَيْرِ اسْتِعْمَالِ كَتَعَثُّثِ الثَّوْبِ وَعَمَى الْعَبْدِ وَسُقُوطِ

يَدِهِ بِآفَةٍ ، فَقِيلَ : يَجِبُ أَخْذُ الأَرْشِ مَعَ أُجْرَتِهِ سَلِيمًا لِمَا قَبْلَ النَّقْصِ وَنَاقِصًا لِمَا بَعْدَهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ النَّقْصُ بِالاسْتِعْمَالِ .

قَوْلُهُ: ﴿ الْبَيِّعُ ﴾ بِتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ مَكْسُورَةً وَهُوَ الْمُشْتَرِي : أَيْ : يَرْجِعُ عَلَى مَنْ بَاعَ تِلْكَ الْعَيْنَ مِنْهُ وَلا يَرْجِعُ عِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ إلا إِذَا كَانَ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ إِلَى مَسْتَحِقِّهِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِعِلْمِهِ ، لا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ مُسْتَنِدًا مُسْتَخِقِهِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِعِلْمِهِ ، لا إِذَا كَانَ الْمُثْتَرِي عَلِمَ بِأَنَّ إِلَى إِقْرَارِ الْمُشْتَرِي أَوْ نُكُولِهِ فَلا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَلِمَ بِأَنَّ لِلْكَ الْمُشْتَرِي عَلِمَ بِأَنَّ لِللّهِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ كُلُّ مَا يَتَوَجَّهُ عَلَى الْعَاصِبِ مِنْ اللّهُ عُرَةِ وَالأَرْشِ وَإِنْ جَهِلَ الْعَصْبَ وَخُوهُ كَانَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا يَدَ أَمَانَةٍ كَالُودِيعَةِ ، وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ عَلَى الْبَائِعِ .

#### كِتَابُ التَّفْلِيسِ

#### بَابُ مُلازَمَةِ الْمَلِيءِ وَإِطْلاقِ الْمُعْسِرِ

2988 عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ وَ قَالَ : « لَيُّ الْوَاحِدِ ظُلْمٌ يُونَهُ : يُولُ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ قَالَ أَحْمَدُ : قَالَ وَكِيعٌ : عِرْضَهُ : شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتَهُ : حَبْسُهُ .

 $\rho$  فِي جُمَارٍ  $\rho$  وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : أُصِيبَ رَجُلُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فِي جُمَارٍ ابْتَاعَهَا ، فَكَثُرَ دَيْنُهُ ، فَقَالَ : « تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ » . فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ ابْتَاعَهَا ، فَكَثُر دَيْنُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  لِغُرَمَائِهِ : « خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  لِغُرَمَائِهِ : « خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا الْبُحَارِيَّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لَيُّ الْوَاحِدِ » اللَّيُّ بِالْفَتْحِ : الْمَطْلُ ، وَالْقَارِدُ وَالْتُدِنَّ بِالْفَتْحِ : الْمَطْلُ ، وَالْقَارِدُ وَالْتَدِنَّ بِالْخَدِيثِ عَلَى جَوَازِ حَبْسِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلْوَاحِدُ : الْغَنِيُّ ، وَاسْتُدِنَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ حَبْسِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنِ اللَّهُ وَتَشْدِيدًا عَلَيْهِ الا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا وَإِلَى جَوَازِ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقَضَاءِ تَأْدِيبًا لَهُ وَتَشْدِيدًا عَلَيْهِ الْإِذَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا وَإِلَى جَوَازِ الْخَبْسِ لِلْوَاحِدِ ذَهَبَتْ الْحَنفِيَّةُ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَقَالَ الْجُمْهُورُ : يَبِيعُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِمَا الْخُبْسِ لِلْوَاحِدِ ذَهَبَتْ الْحَنفِيَّةُ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَقَالَ الْجُمْهُورُ : يَبِيعُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ .

قَوْلُهُ: ( فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا ) هَذَا يَدُنُّ عَلَى أَنَّ النِّمَارَ إِذَا أُصِيبَتْ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ وَضْعِ الْجُوَائِحِ مَا يَدُنُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يَضَعَ عَنْ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ مَا أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ ، وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ وَضْعَ الْجُوَائِحِ عَنْ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ مَا أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ ، وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ وَضْعَ الْجُوَائِحِ عَنْ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ مَا أَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ ، وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ وَضْعَ الْجُوَائِحِ عَلَى الْاسْتِحْبَابِ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ حَاصُّ بِمَا بِيعَ مِنْ التِّمَارِ قَبْلَ بُدُوّ صَلاحِهِ وَقِيلَ : إِنَّهُ يُؤُوّلُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا بِأَنَّ التَّصَدُّقَ عَلَى الْغَرِيمِ مِنْ بَابِ وَقِيلَ : إِنَّهُ يُؤُوّلُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا بِأَنَّ التَّصَدُّقَ عَلَى الْغَرِيمِ مِنْ بَابِ السَّعَرُضِ لِمَكَارِمِ الأَخْلاقِ ، وَقِيلَ : النَّهُ مُولِكَ عَلَى جَهَةِ الْعُرْمَ وَلا الْقُضَاءُ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى جِهَةِ الْخُرْمَ وَلا الْقُضَاءُ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى جِهَةِ الْخُرْمَ وَلا الْقُضَاءُ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى جِهَةِ الْخُرْمَ وَلا الْقُضَاءُ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى جِهَةِ الْخُرْمُ وَلا الْقُضَاءُ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى جِهَةِ الْخُرْمَ وَلا الْقُضَاءُ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى جِهَةِ الْخُرْمِ وَلا الْقُضَاءُ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى جِهَةِ الْخُرْمَ وَلا الْقُضَاءُ لِلْعُرَاءِ عَلَى جِهَةِ الْخُرْمَ وَلا الْقُضَاءُ لِلْعُرَاءِ عَلَى جِهَةِ الْخُرَمَ وَلا الْقُضَاءُ لِلْعُرَاءِ عَلَى جَهَةِ الْعُرْمُ وَلا الْقُضَاءُ لِلْعُرَاءِ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُولِي الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى عَلَيْ الْعُلَى الْعَلَى عَلَى الْعُلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَا الْقُولَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

الظَّاهِرُ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ وَضْعِ الْجُوَائِحِ : « لا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، مِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ » ؟ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الْوَضْعِ لا فِي اسْتِحْبَابِهِ شَيْئًا ، مِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ » ؟ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الْوَضْعِ لا فِي اسْتِحْبَابِهِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : « وَلَيْسَ لَكُمْ الا ذَلِكَ » . فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللازِمُ الدَّيْنَ غَيْرُ لازِمٍ ، وَلَوْ كَانَ لازِمًا لَمَا سَقَطَ الدَّيْنُ بِمُجَرَّدِ الإِعْسَارِ ، بَلْ كَانَ اللازِمُ الإِنْظَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ .

### بَابُ مَنْ وَجَدَ سِلْعَةً بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ وَقَدْ أَفْلَسَ

2990 عَنْ الْخُسَنِ عَنْ سَمُّرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسِ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2991- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

2992 وَفِي لَفْظٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ: « إِذَا وَجَدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ وَلَمْ يُفَرِّقُهُ إِنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

2993- وَفِي لَفْظٍ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلُ عِنْدَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْخَيْرَ وَ اللهِ عَنْدَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْقَتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2994 وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ : ﴿ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَهُ مِنْ أَغَيْهِ شَيْعًا ، : ﴿ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَهُ مِنْ أَغَيْهِ شَيْعًا ، أَنَّكُمَا رَجُلٍ بَاعَهُ مِنْ أَغَيْهِ شَيْعًا ، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ » . رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّأُ وَأَبُو دَاوُد ، وَهُوَ مُرْسَلٌ ، وَقَدْ أَسْنَدَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « بِعَيْنِهِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الاسْتِحْقَاقِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ بَاقِيًا بِعَيْنِهِ لَمْ يَتَعَيَّرْ وَلَمْ يَتَبَدَّلْ ، فَإِنْ تَعَيَّرَتْ الْعَيْنُ فِي الاسْتِحْقَاقِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ بَاقِيًا بِعَيْنِهِ لَمْ يَتَعَيَّرْ وَلَمْ يَتَبَدَّلْ ، فَإِنْ تَعَيَّرَتْ الْعَيْنُ فِي ذَاتِهَا فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قُولُهُ ذَاتِهَا بِالنَّقْصِ مَثَلًا أَوْ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهَا فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قُولُهُ فِي الرِّوايَةِ النَّانِيَةِ : « وَلَمْ يُفَرِقْهُ » وَذَهبَ الشَّافِعِيُّ وَالْهُادَوِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْبَائِعَ أَوْلَى بِالْعَيْنِ بَعْدَ التَّعْيَرُ وَالنَّقْصِ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ﴾ أَيْ: مِنْ غَيْرِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ، وَارِثًا أَوْ غَرِيمًا وَهِمَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ ، قَالَ الْحَافِظُ: وَيَلْتَحِقُ بِهِ الْقَرْضُ الْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ بِالأَوْلَى .

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ: لِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْخُمْهُورُ مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا كَانَ قَدْ قَضَى بَعْضَ الثَّمَنِ لَمْ يَكُنِ الْبَائِعُ أَوْلَى بِمَا لَمْ يُسَلِّمْ الْمُشْتَرِي ثَمَنَهُ مِنْ الْمَبِيعِ بَلْ يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي ﴾ إلى آخره ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا مَاتَ السِّلْعَةَ الَّتِي لَمْ عَصِلم الْمُشْتَرِي ثَمَنِهَا بَاقِيَةُ لا يَكُونُ الْبَائِعُ أَوْلَى هِمَا بَلْ يَكُونُ أَسْوَةَ الْغُرَمَاءِ . إلى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكٍ وَأَحْمَدُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْبَائِعُ أَوْلَى هِمَا .

وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : « مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ » . قَ َ الَ فِي الْفَتْحِ : فَتَعَيَّن الْمَصِيرُ إلَيْهَ لأَنَّهَا زِّيَادَةَ مَقْبُولَة مَنْ ثِقَةٌ ، وَجَمَعَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ الْمَصِيرُ إلَيْهَ لأَنَّهَا زِّيَادَةَ مَقْبُولَة مَنْ ثِقَةٌ ، وَجَمَعَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِحَمْلِ مُرْسَلُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مَا إِذَا مَاتَ مليمًا ، وَحَمَلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى مَا إِذَا مَاتَ مليمًا ، وَحَمَلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة عَلَى مَا إِذَا مَاتَ مُفْلَسَ أَا . انْتَهَى مُلَحَّصًا . قُلْتُ : وَهُوَ الصَّوَابُ .

### بَابُ الْحُجْرِ عَلَى الْمَدِينِ وَبَيْعِ مَالِهِ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ

2995 عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ p حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ .

، سَخِيًّا ، سَخِيًّا ، فَلَمْ يَزَلْ يُدَانُ حَتَّى أُغْرِقَ مَالُهُ كُلُّهُ فِي الدَّيْنِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ وَكَانَ لا يُمْسِكُ شَيْئًا ، فَلَمْ يَزَلْ يُدَانُ حَتَّى أُغْرِقَ مَالُهُ كُلُّهُ فِي الدَّيْنِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ وَكَانَ لا يُمْسِكُ شَيْئًا ، فَلَمْ يَزَلْ يُدَانُ حَتَّى أُغْرِقَ مَالُهُ كُلُّهُ فِي الدَّيْنِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ

 $\rho$  فَبَاعَ وَكُلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ ، فَلَوْ تَرَكُوا لأَحَدٍ لَتَرَكُوا لِمُعَاذٍ لأَجْلِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَبَاعَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَهُمْ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ هَكَذَا مُرْسَلًا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَهُمْ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ هَكَذَا مُرْسَلًا

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ تَقَدَّمَ وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِحَجْرِهِ 

9 عَلَى مُعَاذٍ أَنَّهُ يَجُوزُ الْحَجْرُ عَلَى كُلِّ مَدْيُونٍ ، وَعَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ بَيْعُ مَالِ الْمَدْيُونِ لِقَضَاءِ كَيْنِهِ مِنْ غَيْرٍ فَرْقٍ بَيْنَ مَا كَانَ مَالُهُ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ كَذَلِكَ وَقَدْ كَيْنِهِ مِنْ غَيْرٍ فَرْقٍ بَيْنَ مَا كَانَ مَالُهُ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ كَذَلِكَ وَقَدْ حَكَى صَاحِبُ الْبَحْرِ هَذَا عَنْ الْعِتْرَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، وَقَيَّدُوا الْجُوَازَ بِطَلَبِ أَهْلِ الدَّيْنِ لِلْحَجْرِ مِنْ الْحَاكِمِ وَرُويَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلُ الطَّلَبِ لِلْمَصْلَحَةِ

#### بَابُ الْحُجْرِ عَلَى الْمُبَذِّرِ

2997 عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : ابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْعًا فَقَالَ عَلِيُّ تَ كَايُكَ ، فَأَعْلَمَ ذَلِكَ ابْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ ، فَقَالَ : أَنَا تَ كَالَّ عُثْمَانَ فَلَأَ حُجُرَنَّ عَلَيْكَ ، فَأَعْلَمَ ذَلِكَ ابْنُ جَعْفَرٍ الزُّبَيْرَ ، فَقَالَ : أَنَا شَرِيكُكَ فِي بَيْعَتِكَ ، فَأَتَى عُتْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : تَعَالَ أُحْجُرُ عَلَى هَذَا ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ ؛ فَقَالَ عُتْمَانُ : أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ شَرِيكُهُ الزُّبَيْرُ ؟ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ هِمَذِهِ الْوَاقِعَةِ مَنْ أَجَازَ الْحَجْرَ عَلَى مَنْ كَانَ سَيِّئَ التَّصَرُّفِ قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ .

#### بَابُ عَلامَاتِ الْبُلُوغ

2998 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ τ قَالَ : حَفِظْت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ρ : « لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ ، وَلا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2999 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : عُرِضْت عَلَى النَّبِيِّ مَ أَحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي . وَعُرِضْت عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .

2000 وَعَنْ عَطِيَّةً قَالَ : عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ρ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمَ يُنْبِتْ فَحُلِّيَ سَبِيلِي . رَوَاهُ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمَ يُنْبِتْ فَحُلِّيَ سَبِيلِي . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

3001- وَفِي لَفْظٍ : « فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ ، وَمَنْ لا تُرِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

2002 وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « أَقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْحَهُمْ ». وَالشَّرْخُ الْغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يُنْبِتُوا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ » أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الاحْتِلامَ مِنْ عَلامَاتِ الْبُلُوغِ ، وَالأَوْلَى الاسْتِدْلال بِمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَأَبِي أَنَّ الاحْتِلامَ مِنْ عَلامَاتِ الْبُلُوغِ ، وَالأَوْلَى الاسْتِدْلال بِمَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد وَالْخَاكِمِ بِلَفْظِ : « وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ » وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قُولُهُ فِي حَدِيثِ دَاوُد وَالْخَاكِمِ بِلَفْظِ : « وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ » وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قُولُهُ فِي حَدِيثِ عَطِيَّةَ « فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا » وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا مَنْ قَالَ : إِنَّ مُضِيَّ عَطِيَّةَ « فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا » وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ الذَّكِرِ وَالأُنْثَى وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ : ( فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ ) إِلَى آخْره ، اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الإِنْبَاتَ مِنْ عَلامَاتِ الْبُلُوغ .

قَوْلُهُ: ﴿ شَرْحُهُمْ ﴾ . بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا حَاةٌ مُعْجَمَةٌ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : هُوَ أَوَّلُ الشَّبَابِ قَالَ الشَّارِحُ : وَقِيلَ : هُمْ الْغِلْمَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ، وَحَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَنْ لَمْ يُنْبِتْ مِنْ الْغِلْمَانِ وَلا بُدَّ مِنْ الْغِلْمَانِ وَلا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ ، وَإِنْ كَانَ أَوَّلُ الشَّبَابِ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي أَوَّلِ ذَلِكَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ ، وَإِنْ كَانَ أَوَّلُ الشَّبَابِ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي أَوَّلِ

الإِنْبَاتِ ، وَالْمُرَادُ بِالإِنْبَاتِ الْمَذْكُورِ فِي الْحُدِيثِ هُوَ إِنْبَاتُ الشَّعْرِ الأَسْوَدِ الْمُتَجَعِّدِ فِي الْعَانَةِ ، لا إِنْبَاتُ مُطْلَقِ الشَّعْرِ فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الأَطْفَالِ .

#### بَابُ مَا يَحِلُّ لِوَلِيّ الْمَتِيمِ مِنْ مَالِهِ بِشَرْطِ الْعَمَلِ وَالْحَاجَةِ

3003 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَلِيّ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ .

3004- وَفِي لَفْظٍ : أُنْزِلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ مَالَهُ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ أَخْرَجَاهُمَا .

ρ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ وَ \$6 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ وَقَالَ : « كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ هُسُوفٍ وَلا مُبَادِرٍ وَلا مُتَأَثِّلِ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إلا البِّرْمِذِيَّ .

وَلِلأَثْرَمِ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالآيَةُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ وَلِيّ الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا وَوُجُوبِ الاسْتِعْفَافِ إِذَا كَانَ غَنِيًّا ، وَالظَّاهِرُ مِنْ الآيَةِ وَالْحَدِيثِ جَوَازُ الأَكْلِ مَعَ الْفَقْرِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ وَلا تَبْذِيرٍ وَلا تَأْلُل ، وَالإِذْنُ بِالأَكْلِ يَدُلُ إطْلاقُهُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الرَّدِّ عِنْدَ التَّمَكُن .

قَوْلُهُ : ( إِنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ ) إلى آخره ، فِيهِ أَنَّ وَلِيَ الْيَتِيمِ يُزَكِّي مَالَهُ وَيُعَامِلُهُ بِالْقَرْضِ وَالْمُضَارَبَةِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ

بَابُ مُخَالَطَةِ الْوَلِيّ الْيَتِيمَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

3006 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ عَزَلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى حَتَّى جَعَلَ الطَّعَامُ يَفْسُدُ ، وَاللَّحْمُ يُنْتِنُ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مُ فَنَزَلَتْ : ﴿ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ ﴾ قَالَ : ﴿ فَحَالَطُوهُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَرَوَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ السُّدِيَّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْمُحَالَطَةُ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهِ وَيَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهِ وَيَشْرَبَ مِنْ لَبَنِكَ وَتَأْكُلَ مِنْ قَصْعَتِكَ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ ، مَنْ يَتَعَمَّدُ أَكُلَ مِنْ قَصْعَتِكَ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ ، مَنْ يَتَعَمَّدُ أَكُلَ مِنْ قَصْعَتِكَ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ ، مَنْ يَتَعَمَّدُ أَكُلَ مِنْ قَصْعَتِكَ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصَلِحِ ، مَنْ يَتَعَمَّدُ أَكُلَ مَلْ الْيَتِيمِ وَمَنْ يَتَجَنَّبُهُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمُرَادُ بِالْمُحَالَطَةِ أَنْ يَكُونَ الْيَتِيمُ بَيْنَ عَلَيْهِ إِلْوَالِ عَلَيْهِ إِلْمُ كَالَطَةِ أَنْ يَكُونَ الْيَتِيمُ بَيْنَ عَلَيْهِ إِلْمُ كَالَةً فَوَسَعَ اللهُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمُرَادُ بِالْمُحَالَطَةِ أَنْ يَكُونَ الْيَتِيمِ قَدْرَ مَا يَرَى أَنَّهُ عِيَالِ الْوَالِي عَلَيْهِ فَيَشُقَ عَلَيْهِ إِفْرَازُ طَعَامِهِ ، فَيَأْخُذَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ قَدْرَ مَا يَرَى أَنَّهُ كَاللهِ عَلَيْهِ بِالتَّحَرِي فَيَشُقَ عَلَيْهِ إِنْ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ إِلْهُ عَلَيْهِ الرِّيَادَةُ وَالنَّفُصَانُ كَانَ ذَلِكَ قَدْ تَقَعُ فِيهِ الرِّيَادَةُ وَالنَّفْصَانُ خَشُوا مِنْهُ فَوسَعَ اللهُ هُومَ اللهُ هُمُ مَ

# كِتَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الجُّوَارِ بَابُ جَوَازِ الصُّلْحِ عَنْ الْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ وَالتَّحْلِيلِ مِنْهُمَا

 $\rho$  عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : جَاءَ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « إِنَّكُمْ مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « إِنَّكُمْ غَلَى مَا إِنَّكُ مُ عَلَى غُو مِمَّا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْعًا فَلا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْعًا فَلا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْعًا فَلا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْعًا فَلا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ يَأْتِي هِمَا أُسْطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . فَبَكَى الرَّجُلانِ وَقَالَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَقِّي لأَخِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « أَمَّا إِذَا قُلْتُمَا وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَقِّي لأَخِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « أَمَّا إِذَا قُلْتُمَا فَاقْتَسِمَا ثُمُّ تَوَخَيَا الْحَقَّ ثُمُّ اسْتَهِمَا ، ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ » . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَاقْتَسِمَا ثُمُّ تَوَخَيَا الْحَقَّ ثُمُّ اسْتَهِمَا ، ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ » . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

3008- وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُد « إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْبِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهِ » .

9009 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ وَالْبَرْمِذِيُّ ، وَزَادَ : « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا » . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

3010 وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ ، قَالَ : فَأَتَيْت النَّبِيَّ  $\rho$  فَسَأَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَةَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ ، قَالَ : فَأَتَيْت النَّبِيُّ  $\rho$  حَائِطِي وَقَالَ : « سَنَغْدُو عَلَيْكَ » . فَغَدَا عَلَيْنَا أَيِي ، فَأَبَوْا ، فَلَمْ يُعْطِهِمْ النَّبِيُّ  $\rho$  حَائِطِي وَقَالَ : « سَنَغْدُو عَلَيْكَ » . فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقِي كَنَا مِنْ ثَمَرِهَا .

-3011 وَفِي لَفْظِ: أَنَّ أَبَاهُ تُوْفِي وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ، فَا عَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ ، فَجَاءَ وَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَكُلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمْرَةَ نَعْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى ، فَدَحَلَ النَّبِيُ  $\rho$  النَّحْلَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَكُلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمْرَةَ نَعْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى ، فَدَحَلَ النَّبِيُ  $\rho$  النَّحْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمُّ قَالَ لِجَابِرٍ : « جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ » . فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فَأَوْفَاهُ ثَلاثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا رَوَاهُمَا الْبُحَارِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ ، لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلُ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِنْ لَمُ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَالتِرْمِذِيُّ وَصَحَحَهُ .

3013- وَقَالا فِيهِ : « مَظْلِمَةٌ مِنْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ أَخْنُ ﴾ أَيْ : أَفْطَنُ وَأَعْرَفُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَفْصَحُ تَعْبِيرًا عَنْهَا وَأَظْهَرُ احْتِجَاجًا ، فَرُبَّمَا جَاءَ بِعِبَارَةٍ تُحْتِيلُ إِلَى يَكُونَ مَعْنَاهُ أَبْلَغَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ السَّامِعِ أَنَهُ مُحْقُ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مُبْطِلٌ ، وَالأَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَبْلَغَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ السَّامِعِ أَنَهُ مُحْقُ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مُبْطِلٌ ، وَالأَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَبْلَغَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ : أَيْ : أَحْسَنُ إِيرَادًا لِلْكَلامِ ، وَأَصْلُ اللَّحْنِ : الْمَيْلُ عَنْ جِهَةِ الاسْتِقَامَةِ .

قَوْلُهُ: « وَإِنَّمَا أَقْضِي » إِلَى آخْره ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ إِنَّمَا يَعْكُمُ بِظَاهِرِ مَا يَسْمَعُ مِنْ الأَلْفَاظِ مَعَ جَوَازِ كَوْنِ الْبَاطِنِ خِلافَه .

قَوْلُهُ : « فَلا يَأْخُذْهُ » فِيهِ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لا يَحِلُّ بِهِ الْحَرَامُ .

قَوْلُهُ: « أُسْطَامًا » بِضَمِّ الْمُمْزَةِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ: السِّطَامُ بِالْكَسْر: الْمِسْعَارُ الجِدِيدَةِ مَفْطُوحَةٍ تُحَرَّكُ كِمَا النَّارُ ، ثُمُّ قَالَ: وَالْإِسْطَامُ:

الْمِسْعَارُ قَالَ الشَّارِخُ: وَالْمُرَادُ هُنَا الْحَدِيدَةُ الَّتِي تُسَعَّرُ كِمَا النَّارُ: أَيْ: يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَامِلًا لَهَا مَعَ أَثْقَالِهِ.

قَوْلُهُ: (حَقِّي لأَخِي) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ هِبَةِ الْمَجْهُولِ وَهِبَةِ الْمُدَّعَى قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَهِبَةِ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَمَا إِذَا قُلْتُمَا ﴾ لَفْظُ أَبِي دَاوُد: ﴿ أَمَا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا ﴾ فَاقْتَسِمَا ﴾ قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَنِ: أَمَا بِتَحْفِيفِ الْمِيمِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى حَقَّا وَإِذْ لِلتَّعْلِيلِ.

قَوْلُهُ: ﴿ فَاقْتَسِمَا ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْهَبَةَ إِنَّمَا تُمَلَّكُ بِالْقَبُولِ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ وَالنَّبِيَّ مِنْ الآخَرِ . وَاحْدِ نَصِيبَهُ مِنْ الآخَرِ .

قَوْلُهُ: « ثُمُّ تَوَحَّيَا » بِفَتْحِ الْوَاوِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: أَيْ: اقْصِدَا الْحَقَّ فِيمَا تَصْنَعَانِ مِنْ الْقِسْمَةِ.

قَوْلُهُ: « ثُمَّ اسْتَهِمَا » أَيْ: لِيَأْخُذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مَا تُخْرِجُهُ الْقُرْعَةُ مِنْ الْقِسْمَةِ لِيَتَمَيَّزَ سَهْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَنْ الآخَرِ وَفِي الأَمْرِ بِالْقُرْعَةِ عِنْدَ الْمُسَاوَاةِ أَوْ الْمُشَاحَةِ وَقَدْ وَرَدَتْ الْقُرْعَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي مَوْضِعَيْنِ: وَجَاءَتْ فِي خَمْسَةِ أَوْ الْمُشَاحَةِ مِنْ السُّنَّةِ .

قَوْلُهُ: « ثُمَّ لِيُحْلِلْ » إِلَى آخْره ، أَيْ : لِيَسْأَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ أَنْ يَضِعُ الإِبْرَاءُ مِنْ الْمَجْهُولِ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِنْ قِبَلِهِ بِإِبْرَاءِ ذِمَّتِهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَضِعُ الإِبْرَاءُ مِنْ الْمَجْهُولِ لَأَنَّ الَّذِي فِي ذِمَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ هَاهُنَا غَيْرُ مَعْلُومٍ وَفِيهِ أَيْضًا صِحَّةُ الصُّلْحِ بِمَعْلُومٍ عَنْ لَأَنَّ الَّذِي فِي ذِمَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ هَاهُنَا غَيْرُ مَعْلُومٍ وَفِيهِ أَيْضًا صِحَّةُ الصُّلْحِ بِمَعْلُومٍ عَنْ لَأَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَعْ ذَلِكَ مِنْ التَّحْلِيلِ .

قَوْلُهُ: « بِرَأْيِي » هَذَا بَمَّ اسْتَدَلَّ بِهِ أَهْلُ الأُصُولِ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ وَأَنَّهُ حُجَّةٌ ، وَكَذَا اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ بَعْثِ مُعَاذٍ الْمَعْرُوفِ .

قَوْلُهُ: « الصُّلْحُ جَائِزٌ » ظَاهِرُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ الْعُمُومُ ، فَيَشْمَلُ كُلَّ صُلْحٍ إلا مَا أُسْتُثْنِيَ ، وَمَنْ ادَّعَى عَدَمَ جَوَازِ صُلْحٍ زَائِدٍ عَلَى مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّارِحُ فِي هَذَا الْحُدِيثِ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَإِلَى الْعُمُومِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ: « بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ » هَذَا حَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ؛ لأَنَّ الصُّلْحَ جَائِزُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَوَجْهُ التَّحْصِيصِ أَنَّ الْمُحَاطَبَ بِالأَحْكَامِ فِي الْغَالِبِ الْكُفَّارِ وَبَيْنَ الْمُسْلِمُونَ ؛ لأَنَّهُمْ هُمْ الْمُنْقَادُونَ لَهَا ، وَالصُّلْحُ الَّذِي يُحَرِّمُ الْخُلالَ كَمُصَالَحةِ هُمْ الْمُسْلِمُونَ ؛ لأَنَّهُمْ هُمْ الْمُنْقَادُونَ لَهَا ، وَالصُّلْحُ الَّذِي يُحَرِّمُ الْخُلالَ كَمُصَالَحةِ الزَّوْجَةِ لِلرَّوْجِ عَلَى أَنْ لا يُطلِقها أَوْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لا يَبِيتَ عِنْدَ ضَرَّتِهَا ، وَاللَّذِي يُحَلِّلُ الْحُرَامَ كَأَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى وَطْءِ أَمَةٍ لا يَجِلُ لَهُ وَطُؤُها ، أَوْ أَكُلِ مَالٍ لا يَجِلُ لَهُ وَطُؤُها ، أَوْ أَكُلِ مَالٍ لا يَجِلُ لَهُ أَكْلُهُ أَوْ نَحُو ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ » أَيْ: ثَابِتُونَ عَلَيْهَا لا يَرْجِعُونَ عَنْهَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَهَذَا فِي الشُّرُوطِ الْجَائِزَةِ دُونَ الْفَاسِدَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا .

قَوْلُهُ: « إلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا » إلَى آخره ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ مِنْ قَوْلِهِ  $\rho$ : « كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُو بَاطِلٌ » وَحَدِيثُ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ » وَالشَّرْطُ الَّذِي يُحِلُّ الْحُرَامَ كَأَنْ يَشْرُطَ نُصْرَةَ الظَّالِمِ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ » وَالشَّرْطُ الَّذِي يُحِلُّ الْحُرَامَ كَأَنْ يَشْرُطَ نَصْرَةَ الظَّالِمِ وَالْبَاغِي أَوْ غَزْوَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّذِي يُحَرِّمُ الْحَلالَ كَأَنْ يَشْرُطَ عَلَيْهِ أَلا يَطأَ أَمَتَهُ أَوْ وَرُجَتَهُ أَوْ خَوِ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: ( فَجَدَدْتُهَا) بِالْجِيمِ وَدَالَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ ، وَالْجِدَادُ: صِرَامُ النَّحْلِ وَالْخُدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمُصَالَحَةِ بِالْمَجْهُولِ عَنْ الْمَعْلُومِ ، وَذَلِكَ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ مُ سَأَلَ الْغَرِيمَ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَرَ الْخَائِطِ وَهُوَ مَجْهُولُ الْقَدْرِ فِي الأَوْسَاقِ الَّتِي لَهُ النَّيِ لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّوْسَاقِ الَّتِي لَهُ النَّهِيَّ مَ

وَهِيَ مَعْلُومَةٌ . وَقَالَ الْمُهَلَّبُ : لا يَجُوزُ عِنْدَ أَحدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَأْخُذَ مَنْ لَهُ دَيْنُ مَمْ عَبْرِ مَعْلُومَةً بِدَيْنِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجُهْلِ وَالْعَرْ ، وَإِكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مُجَازَفَةً فِي حَقِّهِ أَقَلًّ مِنْ دَيْنِهِ إِذَا عَلِمَ الآخِدُ ذَلِكَ وَرَضِيَ ، وَهَكَذَا قَالَ الدِّمْيَاطِيُّ وَتَعَقَّبَهُمَا ابْنُ الْمُنِيرِ فَقَالَ : بَيْعُ الْمَعْلُومِ بِالْمَجْهُولِ مُزَابَنَةٌ ، فَإِنْ كَانَ ثَمْرًا خُوهُ فَمُزَابَنَةٌ وَرِبًا ، لَكِنْ أَعْتُهُرَ ذَلِكَ فِي الْوَفَاءِ وَتَبِعَهُ الْحَافِظُ عَلَى ذَلِكَ . فَقَالَ : إِنَّهُ يُعْتَقَرُ فِي الْقَضَاءِ مِنْ الْمُعَاوَضَةِ مِنْ الْوَفَاءِ وَتَبِعهُ الْحُافِظُ عَلَى ذَلِكَ . فَقَالَ : إِنَّهُ يُعْتَقَلُ فِي الْقَضَاءِ مِنْ الْمُعَاوضَةِ مِنْد الْوَفَاءِ وَتَبِعهُ الْحُافِظُ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ الْبَابِ . قَالَ الشَّارِحُ مِنْ الْمُعَاوضَةِ عِنْدَ الْوَفَاءِ . قَالَ : وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ الْبَابِ . قَالَ الشَّارِحُ وَيَجُوزُ فِي الْمُعَاوضَةِ عِنْدَ الْوَفَاءِ . قَالَ : وَذَلِكَ بَيِنٌ فِي حَدِيثِ الْبَابِ . قَالَ الشَّارِحُ وَيَجُوزُ فِي الْمُعَاوضَةِ عِنْدَ الْوَفَاءِ . قَالَ : وَذَلِكَ بَيِنٌ فِي حَدِيثِ الْبَيْعِ الْقَاضِيةِ بِوْجُوبِ وَيُجُوزُ فِي الْمُعَاوضَةِ عِنْدَ الْوَفَاءِ مَقْلَ الشَّارِعُ وَيْقِ مِقْدَارِ خُلِلِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِيثُ الْمُتَسَاوِيَيْنِ حِنْسًا وَتَقْدِيرًا فَيَجُوزُ الْمُصَاحِةُ مُعَ حَلَى الْأَجْنَاسِ الرِّبُويَّةِ وَغَيْرِهَا ، فَهُو الْمُصَاحِةُ أَمْ مَعَ جَهَالَةِ أَحَدِ الْعِوْضَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَاحِةُ بِهِ فِي يَعْمُومِهِ أَنَّهَا جُعُورُ الْمُصَاحَةُ مَعَ جَهَالَةِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَاحَة بِهِ فِي وَلَكِي لا بُدً مِنْ وُقُوعِ التَّحْلِيلِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْخَدِيثَيْنِ . .

قَوْلُهُ: « أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ » أَيْ: صَاحِبِ الْمَظْلِمَةِ « فَحُمِلَ عَلَيْهِ » . أَيْ: عَلَى الظَّالِمِ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ لِإطْلاقِهِ .

## بَابُ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّيةِ وَأَقَلَّ

3014 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا أَحَذُوا الدِّيَةَ

، وَهِيَ ثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ حَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ هَٰمُ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَأْتِي الْكَلامُ عَلَى مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ فِي أَبْوَابِ الدِّيَاتِ ، أَن شَاء الله تعالى وَإِنَّمَا سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلاسْتِدْلالِ بِقَوْلِهِ فَيُوابِ الدِّيَاتِ ، أَن شَاء الله تعالى وَإِنَّمَا سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلاسْتِدُلالِ بِقَوْلِهِ فِيهِ : « وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ هُمُ » . فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ فِي الدِّمَاءِ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ وَإِنْ كَرِهَ

2015 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ حَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ » . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ عَشْبَهُ فِي جِدَارِهِ » . رُوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا النَّسَائِيِّ .

ν : ρ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ حَشَبَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ ، وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُع » .

3017 وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ أَحَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَكُدُهُمَا أَنْ لا يَغْرِزَ حَشَبَة فِي جِدَارِهِ ، فَلَقِيَا مُجُمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ وَرِجَالًا كَثِيرًا ، فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ حَشَبًا فِي ، فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ حَشَبًا فِي عِدَارِهِ » . فَقَالَ الْحَالِفُ : أَيْ : أَخِي قَدْ عَلِمْت أَنَّكَ مَقْضِيُّ لَكَ عَلَيَّ ، وَقَدْ حَلَامِ تَلْمُ فَعْلَ الْآخَرُ فَغَرَزَ فِي الْأُسْطُوانِ حَشَبَةً . وَابْنُ مَاجَةً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « خَشَبَهُ » قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : رَوَيْنَاهُ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الأُصُولِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ ، وَرِوَايَةُ مُجَمِّعٍ تَشْهَدُ لِمَنْ رَوَاهُ

بِلَفْظِ الجُمْعِ ، وَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَحِلُّ لِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ مِنْ غَرْزِ الْحُشَبِ فِي حِدَارِهِ وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ إِذَا امْتَنَعَ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ حَبِيبٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْهَادُويَّةُ وَمَالِكُ وَلا يُجْبَرُ صَاحِبُ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَالجُمْهُورُ : إِنَّهُ يُشْتَرَطُ إِذْنُ الْمَالِكِ وَلا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْجِدَارِ إِذَا امْتَنَعَ ، وَحَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَدِلَّةِ الْقَاضِيةِ بِأَنَّهُ « الْجِدَارِ إِذَا امْتَنَعَ ، وَحَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَدِلَّةِ الْقَاضِيةِ بِأَنَّهُ « لا يَجِلُ مَالُ امْرِي مُسْلِمٍ إلا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ » وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ هَذَا الْحُدِيثَ أَحْصُ لا يَجِلُ مَالُ امْرِي مُسْلِمٍ الا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ » وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ هَذَا الْحُدِيثَ أَحَصُ مِنْ تِلْكَ الأَدِلَّةِ مُطْلَقًا فَيُبْنَى الْعَامُ عَلَى الْجُاصِّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْ نَجِدْ فِي السُّنَنِ اللَّوْرَ النَّالِ فَي السُّنَنِ الْمُجْوِقُ مَا لُولُ مَا لُولُ مَالًا الْكُورُ وَلَا اللَّهُمُ مَا الْمُعْرَوطُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الللَّيْ وَعَلَى الْجَارِ بِحَاجَةِ مَنْ يُرِيدُ الْعُرْزَ إِلَيْهِ وَعَدَمِ وَمَالَتُ لا يُسْتَنْكُرُ أَنْ يُخُولُ الْيُهِ وَعَدَمِ وَمَالُولُ . .

قَوْلُهُ: « لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ » هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الضِّرَارِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ الْجَارِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيدُ لِمَنْ ضَارَّ غَيْرَهُ ، فَأَحْرَجَ أَبُو كَانَ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ الْجَارِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ وَرَدَ الْوَعِيدُ لِمَنْ ضَارَّ غَيْرَهُ ، فَأَحْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثٍ أَيِي صِرْمَةَ مَالِكِ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$ : « مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ » قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ الضَّرِّ وَالضِّرَارِ . فَقِيلَ : إِنَّ الضَّرَ : فِعْلُ الْوَاحِدِ ، وَالضِّرَارَ : وَقِيلَ : الضِّرَارُ : أَنْ تَضُرَّهُ بِغَيْرِ أَنْ تَنْتَفِعَ ، وَالضَّرُّ : أَنْ وَفِيلَ نَعْرُوهُ وَتَنْتَفِعَ ، وَالضَّرُ : الْجُبَدَاءُ وَقِيلَ : الْبَتِدَاءُ وَقِيلَ : الضِّرَارُ : الْجُبَرَاءُ عَلَى الطَّرِّ ، وَالضَّرُ : الابْتِدَاءُ وَقِيلَ تَضُرَّهُ وَتَنْتَفِعَ أَنْتَ بِهِ وَقِيلَ : الضِّرَارُ : الْجُبَرَاءُ عَلَى الطَّرِ ، وَالضَّرُ : الابْتِدَاءُ وَقِيلَ : هُمَا مِمَعْنَى .

قَوْلُهُ: « وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي حَائِطِ جَارِهِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وَضْعِ الْخَشَبَةِ فِي حِدَارِ الْجَارِ ، وَإِذَا جَازَ الْغَرْزُ جَازَ الْوَضْعُ بِالأَوْلَى ؛ لأَنَّهُ أَحَفُّ مِنْهُ .

## بَابٌ فِي الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ كَمْ تُجْعَلُ

 $\rho$  قَالَ : « إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ مَرْيُرَةً أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  قَالَ : « إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعِ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إلا النَّسَائِيّ .

3019- وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ : « إِذَا اخْتَلَقُوا فِي الطَّرِيقِ رُفِعَ مِنْ بَيْنِهِمْ سَبْعَةُ الْذُرُعِ » .

2020 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ τ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ، الطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ، وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقِ مِنْهَا سَبْعَةُ أَذْرُعٍ ، وَكَانَتْ تِلْكَ الطَّرِيقِ مُسْنَدِ أَبِيهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَأَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ : قَضَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ الَّتِي تُؤْتَى مِنْ كُلِّ مَكَان فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَالْمِيتَاءُ بِمِيمٍ اللهِ  $\rho$  مَكْسُورَةٍ وَتَحْتَانِيَّةٍ سَاكِنَةٍ وَبَعْدَهَا فَوْقَانِيَّةٌ وَمَدُّ بِوَزْنِ مِفْعَالٌ مِنْ الإِنْيَانِ .

قَوْلُهُ: « سَبْعَةَ أَذْرُعٍ » قَالَ فِي الْفَتْحِ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّرَاعِ ذِرَاعُ الآدَمِيِّ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْمُعْتَدِلِ قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا الْمِقْدَارُ إِنَّمَا هُوَ فِي الطَّرِيقِ النَّيِ الْآمَشُرُوعَةِ بَيْنَ هِيَ مَجْرَى عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِلْحِمَالِ وَسَائِرِ الْمَوَاشِي لا الطَّرِيقِ الْمَشْرُوعَةِ بَيْنَ الأَمْلاكِ وَالطُّرُقِ الَّتِي يَمُرُ كِمَا بَنُو آدَمَ فَقَطْ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ التَّقْيِيدُ بِالْمِيتَاءِ. قَالَ الأَمْلاكِ وَالطُّرُقِ الَّتِي يَمُرُ كِمَا بَنُو آدَمَ فَقَطْ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ التَّقْيِيدُ بِالْمِيتَاءِ. قَالَ الأَمْلاكِ وَالطُّرُقِ الَّتِي يَمُرُ كِمَا بَنُو آدَمَ فَقَطْ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ التَّقْيِيدُ بِالْمِيتَاءِ. قَالَ : وَالْحَرْمُ هِي أَنْ تَسْلُكَهَا الأَحْمَالُ : وَالْحَرْمُ هِي أَنْ تَسْلُكَهَا الأَحْمَالُ وَالْمَثْوَعِ بِتَقْدِيرِ الطَّرِيقِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ هِي أَنْ تَسْلُكَهَا الأَحْمَالُ وَالْمَثْوَابِ . انْتَهَى وَالْأَثْقَالُ دُخُولًا وَحُرُوجًا وَتَسَعُ مَا لا بُدَّ مِنْهُ كَمَا يُطْرَحُ عِنْدَ الأَبْوَابِ . انْتَهَى مُلَكَةً عَلْ الْأَبْوَابِ . انْتَهَى

## بَابُ إِخْرَاجِ مَيَازِيبِ الْمَطَرِ إِلَى الشَّارِعِ

3021 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابُ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ يَوْمَ الجُّمُعَةِ ، وَقَدْ كَانَ ذُبِحَ لِلْعَبَّاسِ : فَرْحَانِ فَلَمَّا وَافَى الْمِيزَابَ صُبَّ مَاءٌ بِدَمِ الْفَرْحَيْنِ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ ثُمُّ رَجَعَ فَطَرَحَ ثِيَابَهُ وَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ ، ثُمُّ مَاءٌ بِدَمِ الْفَرْحَيْنِ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ ثُمُّ رَجَعَ فَطَرَحَ ثِيَابَهُ وَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ ، ثُمُّ مَاءٌ بِدَمِ الْفَرْحَيْنِ ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ ثُمُّ رَجَعَ فَطَرَحَ ثِيَابَهُ وَلَبِسَ ثِيَابًا غَيْرَ ثِيَابِهِ ، ثُمُّ مَاءً فَعَلَى بِالنَّاسِ ، فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ النَّبِيُّ  $\boldsymbol{\rho}$  ، فَقَعَلَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْحُدِيثُ لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ مَنْ حَرَّجَهُ كَمَا فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَفِي نُسْحَةٍ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَهُو فِي مُسْنَدِ النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَفِي نُسْحَةٍ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَهُو فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بِلَفْظِ : كَانَ لِلْعَبَّاسِ مِيزَابٌ عَلَى طَرِيقِ عُمَرَ فَلَبِسَ ثِيَابَهُ يَوْمَ الجُّمُعَةِ فَأَصَابَهُ مِنْهُ مَاءٌ بِدَمٍ ، فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ : وَاللّهِ إِنَّهُ لَلْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعَهُ فِي الْمُوضِعِ اللّهِ مَ ، فَقَالَ : أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا صَعِدْت عَلَى ظَهْرِي حَتَّى تَضَعَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ مَنْ الْمُؤْوِقِ اللّهُ وَلَيْكُ مُنعَتْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللّهِ مَ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِخْرَاجِ الْمَيَازِيبِ إِلَى الطُّرُقِ وَضَعَهُ رَسُولُ اللّهِ مَ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِخْرَاجِ الْمَيَازِيبِ إِلَى الطُّرُقِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لا تَكُونَ مُحْدَثَةً تَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ مُنِعَتْ لَكُونَ الْمُدَوْدِ . . . لاَ مَنع مِنْ الضِّرَارِ . . لاَ تَكُونَ مُحْدَثَةً تَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ مُنعَتْ لاَ عَمُونَ الضِّرَارِ . . لاَ الطَّرُوبُ الْمَسْلِمِينَ ، فَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ مُنعَتْ لاَ عَمُن الضِّرَارِ . .

#### كِتَابُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارِبَةِ

3022 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2023 وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ρ: كُنْت شَرِيكِي فِي السَّائِبِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

3024- وَلَفْظُهُ: كُنْت شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ ، كُنْت لا تُدَارِي وَلا ثُمَارِي .

3025 وَعَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ  $\rho$  ، فَأَمَرَهُمَا أَنَّ مَاكَانَ بِنَقْدٍ فَأَجِيزُوهُ ، وَمَا كَانَ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ مِكْنَاهُ .

3026 وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : اشْتَرَكْت أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ : فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ ، وَلَمْ أَجِيْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ رَوَاهُ أَبُو دَوَادُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي شَرِكَةِ الأَبْدَانِ وَتَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ .

رَسُولِ -3027 وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللّهِ ρ لَيَأْخُذُ نِضْوَ أَخِيهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا النِّصْفَ ، وَإِنْ كَانَ وَلَيْ النِّصْفَ ، وَإِنْ كَانَ أَحُدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَلِلآحَر الْقِدْحُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ مَ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أَنْ لا تَخْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ ، وَلا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ ، وَلا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ ، وَلا تَعْمِلُهُ فِي بَعْرٍ ، وَلا تَعْمِلُهُ فِي بَعْرٍ ، وَلا تَنْزِلَ بِهِ بَطْنَ مَسِيلٍ ، فَإِنْ فَعَلْت شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْت مَالِي رَوَاهُ الدَّارَقُطْنَى .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ ﴾ . الْمُرَادُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلالُهُ يَضَعُ ، الْبَرَكَةَ لِلشَّرِيكَيْنِ فِي مَالهِمَا مَعَ عَدَمِ الْخِيَانَةِ وَيَمُدُّهُمَا بِالرِّعَايَةِ وَالْمَعُونَةِ ، وَيَتَوَلَّى الْحِفْظَ لِمَالهِمَا .

قَوْلُهُ: « حَرَجْت مِنْ بَيْنِهِمَا » أَيْ: نَزَعْت الْبَرَكَةَ مِنْ الْمَالِ ، زَادَ رَزِينٌ: « وَجَاءَ الشَّيْطَانُ » . وَرِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيّ: « فَإِذَا حَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ رَفَعَهَا عَنْهُمَا » . يَعْنِي: الْبَرَكَة .

قُوْلُهُ: ( لا تُدَارِينِي وَلا تُمَارِينِي ) أَيْ: لا تُمَانِغِنِي وَلا تُحَاوِرُنِي ، وَفِي لَفْظٍ لاَبِي وَلا تُحَاءَ دَاوُد وَابْنِ مَاجَةٌ ( أَنَّ السَّائِبَ الْمَحْزُومِيَّ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ  $\rho$  قَبْلَ الْبِعْثَةِ ، فَجَاءَ دَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لا تُدَارِي وَلا تُمَارِي ) وَفِي لَفْظٍ : ( أَنَّ السَّائِبَ قَالَ : أَتَيْت النَّبِيَّ  $\rho$  فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيَّ وَيَذْكُرُونَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  السَّائِبَ قَالَ : شَرِيكِي فَنِعْمَ السَّائِبَ قَالَ : شَرِيكِي فَنِعْمَ الشَّرِيكُ لا تُدَارِي وَلا ثُمَارِي ) . وَفِي الْحُدِيثِ بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ  $\rho$  مِنْ حُسْنِ الشَّرِيكُ لا تُدَارِي وَلا ثُمَارِي ) . وَفِي الْحُدِيثِ بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ  $\rho$  مِنْ حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ وَالرِّفْقِ قَبْلَ النَّبُوّةِ وَبَعْدَهَا وَفِيهِ جَوَازُ السُّكُوتِ مِنْ الْمَمْدُوحِ عِنْدَ سَمَاعِ الْمُعَامَلَةِ وَالرِّفْقِ قَبْلَ النَّبُوّةِ وَبَعْدَهَا وَفِيهِ جَوَازُ السُّكُوتِ مِنْ الْمَمْدُوحِ عِنْدَ سَمَاعِ مَنْ يَمْدَحُهُ بِالْحُقِ .

 وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلَ نَقْدِ صَاحِبِهِ ثُمُّ يَخْلِطَا ذَلِكَ حَتَى لا يَتَمَيَّزَ ثُمُّ يَتَصَرَّفَا جَمِيعًا ، إلا أَنْ يُقِيمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الآخَرَ مَقَامَ نَفْسِهِ وَقَدْ حَكَى أَيْضًا ابْنُ بَطَّالٍ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مُحْمَعٌ عَلَيْهِ وَاخْتَلَقُوا : إِذَا كَانَتْ الدَّنَانِيرُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالدَّرَاهِمُ مِنْ الآخِرِ الشَّرْطَ مُحْمَعٌ عَلَيْهِ وَاخْتَلَقُوا : إِذَا كَانَتْ الدَّنَانِيرُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالدَّرَاهِمُ مِنْ الآخِرِ فَمَنَعُهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَالْكُوفِيُّونَ إلا التَّوْرِيُّ ، وَاخْتَلَقُوا أَيْضًا هَلْ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ ؟ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى الصِّحَةِ فِي كُلِّ مَا يُتَمَلَّكُ ، تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ ؟ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى الصِّحَةِ فِي كُلِّ مَا يُتَمَلَّكُ ، إلى أَن قَالَ : وَالْحُاصِلُ أَنَّ الأَصْلَ الْجُوازُ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الأَمْوَالِ ، فَلا تُقْبَلُ دَعْوَى الاحْتِصَاصِ بِالْبَعْضِ إلا بِدَلِيلٍ .

قَوْلُهُ: (اشْتَرَكْت أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ) قَالَ الشَّارِخُ: أَسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَلَى جَوَازِ شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ الْعَامِلانِ فِيمَا يَعْمَلانِهِ فَيُوَكِّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ وَيَعْمَلَ عَنْهُ فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِمَّا أُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ وَيُعَيِّنَانِ الصَّفَةَ، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى عَنْهُ فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِمَّا أُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ وَيُعَيِّنَانِ الصَّفَةَ، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الآحَرِ رَاحِلَتَهُ فِي الْجِهَادِ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْعَنِيمَةُ بَيْنَهُمَا جَوَازِ دَفْعِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الآحَرِ رَاحِلَتَهُ فِي الْجِهَادِ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْعَنِيمَةُ بَيْنَهُمَا

قَوْلُهُ: (إِنَّهُ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً) إِلَى آخره، وَفِي جَعْوِيزِ الْمُضَارَبَةِ آثَارٌ: مِنْهَا عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ عِنْدَ عَبْدِ الرَّرَّاقِ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُضَارَبَةِ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ. وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمُضَارَبَةِ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ أَعْطَى زَيْدَ بْنَ حَلِيدَةَ مَالاً مُقَارَضَةً ، وَغِيهَا أَنَّهُ رَفَعَ الشَّرْطَ إِلَى النَّبِي الْعَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً فَذَكَرَ قِصَّةً ، وَفِيهَا أَنَّهُ رَفَعَ الشَّرْطَ إِلَى النَبِي الْعَبَاسِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً فَذَكَرَ قِصَّةً ، وَفِيهَا أَنَّهُ رَفَعَ الشَّرْطَ إِلَى النَّبِي الْعَبَاسِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً فَذَكَرَ قِصَّةً ، وَفِيهَا أَنَّهُ رَفَعَ الشَّرْطَ إِلَى النَّبِي الْعَبَاسِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً فَذَكَرَ قِصَّةً ، وَفِيهَا أَنَّهُ رَفَعَ الشَّرْطَ إِلَى النَبِي عَبَاسٍ عَنْ أَيْهُ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعْطِي مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً إِلَى أَن قَالَ : فَهَذِهِ الآثَارُ تَدُلُّ وَعَلَى عَلَى الْمُضَارَبَةَ كَانَ الصَّحَابَةُ يَتَعَامَلُونَ عِمَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا عَلَى الْجُوازِ .

قَوْلُهُ: (أَنْ لا تَخْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ) أَيْ: لا تَشْتَرِيَ بِهِ الْحَيَوَانَاتِ ، وَإِنَّمَا نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ؛ لأَنَّ مَا كَانَ لَهُ رُوحٌ عُرْضَةٌ لِلْهَلاكِ بِطُرُوءِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ .

#### كِتَابُ الْوَكَالَةِ

### بَابُ مَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهِ مِنْ الْعُقُودِ وَإِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَإِخْرَاجِ الزَّكَوَاتِ وَإِقَامَةِ الْخُدُودِ وَغَيْر ذَلِكَ

3028- قَالَ أَبُو رَافِعِ اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ p بَكْرًا فَجَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرِنِي أَنْ أَقْضِى الرَّجُلَ بَكْرَهُ .

ho وَقَالَ ابْنُ أَيِي أَوْفَى : أَتَيْت النَّبِيَّ ho بِصَدَقَةِ مَالِ أَيِي ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَيِي أَوْفَى » .

اللَّبِيُّ  $\rho: \sim 1030$  وَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho: \sim 10$  ﴿ إِنَّ الْحَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ  $\sim 100$  مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ  $\sim 100$ 

3031- وَقَالَ : « وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا » .

ο أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا ρ وَقَالَ عَلِيٌّ أَمَرَنِي النَّبِيُّ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلالهَا .

-3033 وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَكَّلَنِي النَّبِيُّ p فِي حِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ .

-3034 وَأَعْطَى النَّبِيُّ مَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ غَنَمًا يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ .

3035 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاهُ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَّأ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ تَزَوُّجَهُ بِهَا قَدْ سَبَقَ إِحْرَامَهُ وَأَنَّهُ خَفِيَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ.

الماني الثاني ال

 $\rho$  وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَرَدْت الْخُرُوجَ إِلَى حَيْبَرَ ، فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  :  $\rho$  إِذَا أَتَيْت وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا ، فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى الْأَارَقُطْنِيّ .

73037 وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلاثِينَ دِرْعًا وَثَلاثِينَ بَعِيرًا » . فَقَالَ لَهُ : الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

3038- وَقَالَ فِيهِ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ ، أَوْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ ؟ فَوَدَّاةٌ ؟ وَقَالَ : « بَلْ مُؤَدَّاةٌ » .

قَوْلُهُ: ( قَالَ أَبُو رَافِعٍ ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : هَذِهِ الأَحَادِيثُ لَمْ يَذُكُرْ الْمُصَيِّفُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَنْ حَرَّجَهَا ، وَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ اسْتِقْرَاضِ الْحَيْوَانِ ، وَأَوْرَدَهُ هَاهُمَنَا لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِي فَضَاءِ الْقَرْضِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْقَى لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ صَاحِبِ الصَّدَقَةِ الْقَرْضِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْقَى لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِي الصَّدَقَةِ وَقَوْلُهُ : « أُغْدُ يَا أُنيْسٌ » وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُورُ لِلإِمَامِ تَوْكِيلُ مَنْ يُقِيمُ الصَّدَقَةِ وَقَوْلُهُ : « أُغْدُ يَا أُنيْسٌ » وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُورُ لِلإِمَامِ تَوْكِيلُ مَنْ يُقِيمُ الصَّدَقَةِ وَقَوْلُهُ : « أُغْدُ يَا أُنيْسٌ » وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَوْكِيلِ صَاحِبِ الصَّدَقَةِ وَقَوْلُهُ : « أُغْدُ يَا أُنيْسٌ » وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَوْكِيلُ صَاحِبِ الْمَدِّ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَحِلِيثُ عَلَى أَنَهُ يَكُورُ لِلإِمَامِ تَوْكِيلُ مَنْ يُقِيمُ الْمُدَّى لِيرَجُلُ أَنْ يُعْمِلُ مَعُلُودِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَوْكِيلُ شَيْعًا فَأَجَارَهُ الْمُوكِلِ اللَّهُ فَي السَّارِقِ إِلَى الْمُوكِلُ فَهُو جَائِزُ وَإِنْ أَقُوضَهُ إِلَى أَجُلُ مُسَمَّى جَازَ وَكُلِ وَفِيهِ وَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلُ شَيْعًا فَأَجَارَهُ الْمُوكِلِ فَي فِيهِ عَلَى جَوارٍ التَّوْكِيلُ فَي السَّارِقِ إِلَى الْمُوكِلِ وَلَا اللَّوْكِيلُ فَي السَّارِقِ إِلَى الْمُحَرِّ وَلِيهِ عَرْدُو اللَّ عَلَى جَوارٍ التَّوْكِيلُ وَلَى اللَّ عَلَى جَوازِ التَّوْكِيلِ فَي قِسْمَةِ الْوَكَالَةِ ، وَهِيَ: التَّقُومِيلُ وَالْمُ عَلَى عَلَى جَوازِ التَّوْوِيلُ وَالْمُؤْ وَالْمُ عَلَى جَوازِ التَّقُومِيلُ وَالْمُ عَلَى عَلَى عَوْلُ اللَّعُومِ وَالْمُ عَلَى السَّولُ وَاللَّهُ عَلَى جَوارٍ التَّقُومِيلُ وَاللَّا عَلَى جَوارٍ التَّوْمُ وَقَتْ اللَّهُ عَلَى جَوارٍ التَّوْمِ وَالْمُعْ أَلَى اللَّهُ عَلَى جَوارٍ التَّوْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

، فِي الشَّرْعِ : إِقَامَةُ الشَّخْصِ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا ، وَقَدْ أُسْتُدِلَّ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ مِنْ الْقُرْآنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ ﴾ وقَوْله تَعَالَى : ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ ﴾ وقَوْله تَعَالَى : ﴿ الْتَهَى مُلَخَّصًا .

قَوْلُهُ : ( أَنَّ النَّبِيَّ p بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلاهُ وَرَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ ) إلى آخره ، قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مِنْ الزَّوْجِ

قُولُهُ: « فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً » أَيْ: عَلامَةً وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الْوَكَالَةِ، وَأَنَّ الإِمَامَ لَهُ أَنْ يُوكِّلَ وَيُقِيمَ عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فِي قَبْضِهَا وَفِي دَفْعِهَا الْوَكَالَةِ ، وَأَنَّ الإِمَامَ لَهُ أَنْ يُوكِّلَ وَيُقِيمَ عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَةِ فِي قَبْضِهَا وَفِي دَوْعِهَا إِلَى مُنْ يُرْسِلُهُ إلَيْهِ بِأَمَارَةٍ وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالأَمَارَةِ وَقِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالأَمَارَةِ وَقَبُولِ قَوْلِ الرَّسُولِ إِذَا عَرَفَ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ صِدْقَهُ ، وَفِي الْحُدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى الشَّعَلِ وَمُوكِّلِهِ لا يَطَلِعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُمَا لِيَعْتَمِدَ الْوَكِيلُ الشَّعْمِ الْعَرَفَ الْمُعْتَمِدَ الْوَكِيلُ عَلَيْهَا غَيْرُهُمَا لِيَعْتَمِدَ الْوَكِيلُ عَلَيْهَا غَيْرُهُمَا لِيَعْتَمِدَ الْوَكِيلُ عَلَيْهَا عَيْرُهُمَا لِيَعْتَمِدَ الْوَكِيلُ عَلَيْهَا غَيْرُهُمَا لِيَعْتَمِدَ الْوَكِيلُ عَلَيْهَا فَيْلُ عُلَيْهَا غَيْرُهُمَا لِيَعْتَمِدَ الْوَكِيلُ عَلَيْهَا فِي الدَّفِعِ ؛ لأَنَّهَا أَسْهَلُ مِنْ الْكِتَابَةِ فَقَدْ لا يَكُونُ أَحَدُهُمَا مِنْ الْمُسْتَعِيرِ لِقَبْضِ عَلَيْهَا وَلاَنَّ الشَّوكِيلِ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ لِقَبْضِ الْخَطَّ يَشْتَبِهُ . وَالْحُدِيثُ الشَّالِثُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ لِقَبْضِ الْعَارِيَّةِ .

قَوْلُهُ : « الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ » سَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى هَذَا فِي الْعَارِيَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

## بَابُ مَنْ وُكِّلَ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ فَاشْتَرَى بِالثَّمَنِ أَكْثَرَ مِنْهُ وَتَصَرَّفَ فِي الزِّيَادَةِ

2039 عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الجُعْدِ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ρ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ

بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد

 $\rho$  وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَيِي ثَابِتٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ  $\tau$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  بَعَثَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ ، فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَأُرْبِحَ فِيهَا دِينَارًا ، فَاشْتَرَى أُحْرَى لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةٍ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  ، فَقَالَ : « ضَحِّ بِالشَّاةِ مَكَانَهَا ، فَجَاءَ بِالأُصْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  ، فَقَالَ : « ضَحِّ بِالشَّاةِ وَتَصَدَّقُ بِالدِّينَارِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَحَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيمٍ .

3041- وَلاَّكِي دَاوُد نَخُوهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ حَكِيمٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ إِذَا قَالَ لَهُ الْمَالِكُ : اشْتَرِ عِمَدُا الدِّينَارِ شَاةً وَوَصَفَهَا أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ لَهُ الْمَالِكُ : اشْتَر عِمَدًا الدِّينَارِ شَاةً وَوَصَفَهَا أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ الْمَالِكُ : اشْتَر عَمَلُ وَزَادَ الْوَكِيلُ حَيْرًا ، وَمِثْلُ هَذَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ شَاةً بِلِاهُمْ فَاشْتَرَاهَا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ ، وَهُو بِإِنْ يَشْتَرِيَهَا بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهَا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ ، وَهُو الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ .

قُولُهُ: ( فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَأَحْمُدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ .

قَوْلُهُ: ( فَاشْتَرَى أُخْرَى مَكَانَهَا) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ لا تَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ لِإِبْدَالِ مِثْلِ أَوْ أَفْضَلَ.

قَوْلُهُ: « وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ » جَعَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا أَصْلًا ، فَقَالُوا : مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ مَالٌ مِنْ شُبْهَةٍ وَهُوَ لا يَعْرِفُ لَهُ مُسْتَحِقًّا فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ وَوَجْهُ

الشُّبْهَةِ هَاهُنَا أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لِعُرْوَةِ فِي بَيْعِ الأُضْحِيَّةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ حَرَجَ عَنْهُ لِلْقُرْبَةِ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الأُضْحِيَّةِ فَكَرِهَ أَكُلَ ثَمَنِهَا .

### بَابُ مَنْ وُكِّلَ فِي التَّصَدُّقِ بِمَالِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلَدِ الْمُوَكِّلِ

3042 وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ أَبِي خَرَجَ بِدَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ كِمَا ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَجِئْت فَأَحَذْتَهَا فَأَتَيْته كِمَا ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْت كِمَا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ مِ فَقَالَ : « لَكَ مَا نَوَيْت يَا يَزِيدُ ، وَلَك يَا مَعْنُ مَا أَرَدْت كِمَا ، وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لَكَ مَا نَوَيْت » أَيْ : إِنَّكَ نَوَيْت أَنْ تَتَصَدَّقَ هِمَا عَلَى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَابْنُكَ مُحْتَاجٌ فَقَدْ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِكَ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا ، وَلا بُنِكَ مَا أَخَذَ ؛ لأَنَّهُ أَحَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا إِلَى أَن يَأْخُذُهَا ، وَلا بُنِكَ مَا أَخَذَ ؛ لأَنَّهُ أَحَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا إِلَى أَن يَعْطِرْ بِبَالِكَ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا ، وَلا بُنِكَ مَا أَخَذَ ؛ لأَنَّهُ أَحَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا إِلَى أَن يَعْطِرْ بِبَالِكَ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا ، وَلا بُنِكَ مَا أَخَذَ ؛ لأَنَّهُ يَعْمَلُ فَيْ اللهُ عَنْهَ إِلَى اللهُ عَلَى مَنْ فَي صَرْفِ الصَّدَقَةِ ، وَلِهَذَا الْخُكْمِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْحُكْمِ ذَكَرَ الْمُصَنِفُ هَذَا الْحُدِيثِ هَا هُنَا .

#### كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

9043 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ p عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمَّا ظَهَرَ عَلَى حَيْبَرَ سَأَلَتُهُ الْيَهُودُ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكُفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرَةِ ، فَقَالَ لَهُمْ : ﴿ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ﴾ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ .

3045- وَلِلْبُحَارِيِّ : أَعْطَى يَهُودَ حَيْبَرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَهَمُ شَطْرُ مَا يَغْرُجُ مِنْهَا .

قُلْت : وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْبَذْرَ مِنْهُمْ وَأَنَّ تَسْمِيَةَ نَصِيبِ الْعَامِلِ تُغْنِي عَنْ تَسْمِيَةِ نَصِيبٍ رَبِّ الْمَالِ وَيَكُونُ الْبَاقِي لَهُ .

7 3047 وَعَنْ عُمَرَ ٢ أَنَّ النَّبِيَّ ρ عَامَلَ يَهُودَ حَيْبَرَ عَلَى أَنْ نُخْرِجَهُمْ مَتَى شِئْنَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ بِمَعْنَاهُ .

ρ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَخَلْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .

93049 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَتْ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ  $\rho$  : اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْخُوانِنَا النَّحْلَ ، قَالَ : « لا » . فَقَالُوا : تَكْفُونَا الْعَمَلَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ ، وَقَالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

رَسُولِ -3050 وَعَنْ طَاوُوسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ .

قَالَ الْبُحَارِيُّ ، وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إلا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَزَارَعَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ عُمِيٍّ ، وَآلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ عَلِيٍّ ، وَآلُ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى : إنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْمُسَاقَاةُ : مَا كَانَ فِي النَّحْلِ وَالْكَرْمِ وَجَمِيعِ الشَّجرِ الَّذِي يُتْمِرُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ الثَّمَرَةِ لِلأَحِيرِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ: ( بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ ) فِيهِ جَوَازُ الْمُزَارَعَةِ وِبالْجُزْءِ الْمَعْلُومِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ رُبْعِ أَوْ تُمُنٍ أَوْ نَحْوِهَا .

قَوْلُهُ: « نُقِرُّكُمْ هِمَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا » الْمُرَادُ أَنَّا ثُمُكِّنُكُمْ مِنْ الْمَقَامِ إِلَى أَنْ نَشَاءَ إِخْرَاجِهِمْ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ كَمَا أَمَر نَشَاءَ إِخْرَاجِهِمْ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ كَمَا أَمَر بِذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ . وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ مُدَّةً مَجْهُولَةً ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَحَالَفَهُمْ الجُمْهُورُ ، وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مُدَّةَ الْعَهْدِ وَأَنَّ لَنَا الْطَّاهِرِ وَحَالَفَهُمْ الْجُمْهُورُ ، وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مُدَّةَ الْعَهْدِ وَأَنَّ لَنَا الْحُرَاجِكُمْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَلا يَخْفَى بُعْدُهُ .

قَوْلُهُ: ( مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ ) وَقَدْ تَمَسَّكَ بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ ، فَقَالُوا : بَحُوزُ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ بِجُزْءٍ مِنْ التَّمَرِ أَوْ الْبَابِ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ ، فَقَالُوا : بَحُوزُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ مُجْتَمِعَتَيْنِ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ النَّرْعِ ، قَالُوا : وَيَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ مُجْتَمِعَتَيْنِ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدةً وَأَجَابُوا عَنْ الْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِالنَّهْي عَنْ الْمُزَارَعَةِ بِأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ مِنْهُمَا مُنْفَرِدةً وَأَجَابُوا عَنْ الْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِالنَّهْي عَنْ الْمُزَارَعَةِ بِأَنَّهَا مَحْمُولَةُ

الثاني ال

عَلَى التَّنْزِيهِ وَقِيلَ: إنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إذَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الأَرْضِ نَاحِيَةً مِنْهَا مُعَيَّنَةً. انْتَهَى مُلَحَّصًا.

## بَابُ فَسَادٍ الْعَقْدِ إِذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ التِّبْنَ أَوْ بُقْعَةً بِعَيْنِهَا وَنَحْوَهُ

3051 عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا ، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَهَمُ هَذِهِ ، فَرُبَّكَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا . أَخْرَجَاهُ .

2052 وفي لَفْظِ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الأَرْضِ مُزْدَرَعًا ، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ ، بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا تُسَمَّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ ، قَالَ: فَرُبَّكَا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ ، وَرُبَّكَا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ ، وَرُبَّكَا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ ذَلِكَ ، فَنُهِينَا فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ . وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

رَسُولِ -3053 وَفِي لَفْطٍ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  عِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجُدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا ، وَيَسْلَمُ هَذَا ، وَيَسْلَمُ هَذَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَ هَذَا ، فَلِذَلِكَ رُجِرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلا بَأْسَ بِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

3054 - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ رَافِعِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْا كَانَا يُكْرِيَانَ الأَرْضِ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

ho وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ رَافِعٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ وَشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ho كَرَاء الْمَزَارِعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ وَشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ho كَرَاء الْمَزَارِعِ بِعَذَا وَنَهَى عَنْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3056 وَعَنْ أَسِيد بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَوْ الْفَتَقَرَ إِلَيْهَا أَعْطَاهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَيَشْتَرِطُ ثَلاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا افْتَقَرَ إِلَيْهَا أَعْطَاهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَيَشْتَرِطُ ثَلاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ ، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً ، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ عَسْقِي الرَّبِيعُ ، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً ، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ عَدِيجٍ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ  $\rho$  عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ وَابْنُ مَاجَةُ .

وَالْقُصَارَةُ بَقِيَّةُ الْحَبِّ فِي السُّنْبُلِ بَعْدَمَا يُدَاسُ.

 $\rho$  وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نُحَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فَنُصِيبُ مِنْ الْقُصْرَى وَمِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ الْقُصْرَى وَمِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَا ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ، وَالْقُصْرَى : الْقُصَارَةُ . لِيُحْرِثْهَا أَحَاهُ وَإِلا فَلْيَدَعْهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ، وَالْقُصْرَى : الْقُصَارَةُ .

2058 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ أَصْحَابَ الْمَزَارِعِ فِي زَمَنِ النَّبِيِ ρ كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي ، وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ النَّبْتِ ، فَحَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ ρ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ : « فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ ρ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَنَهَاهُمْ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ : « أَكُرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو ذَاؤُد وَالنَّسَائِيُّ .

وَمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ الْمُطْلَقِ عَنْ الْمُحَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ يُحْمَلُ عَلَى مَا فِيهِ مَفْسَدَةً كَمَا وَمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ الْمُطْلَقِ عَنْ الْمُحَابَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ يُحْمَلُ عَلَى اجْتِنَاكِهَا نَدْبًا وَاسْتِحْبَابًا ، فَقَدْ جَاءَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

3059 فَرَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : قُلْت لِطَاوُوسٍ : لَوْ تَرَكْت الْمُحَابَرَةَ وَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  نَهَى عَنْهَا ، فَقَالَ : إِنَّ أَعْلَمَهُمْ . يَعْنِي : ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَقَالَ : « لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ أَخْبَرِنِي أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَقَالَ : « لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا حَرَاجًا مَعْلُومًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ وَأَبُو دَاوُد .

الثاني ال

 $\rho$  كُوْتُمْ الْمُزَارَعَةَ ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ  $\rho$  لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

نَّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَحًاهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ » . أَخْرَجَاهُ .

وَبِالإِجْمَاعِ تَحُوزُ الإِجَارَةُ وَلا تَجِبُ الإِعَارَةُ ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ النَّدْبَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( حَقْلًا ) أَيْ : أَهْلَ مُزَارَعَةٍ .

قُولُهُ: ( فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ: عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَهُمُ هَذِهِ ، فَيَصْلُحُ التَّمَسُّكُ بِهَذَا الْمَذْهَبِ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ إِثَمَا هُوَ هَذَا النَّوْعُ ، فَيَصْلُحُ التَّمَسُّكُ بِهَذَا الْمَذْهَبِ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَنْهِيَ عَنْهُ إِثْمَا هُوَ هَذَا النَّوْعُ وَغُوهُ مِنْ الْمُؤَرَعَةِ وَقَدْ حَكَي فِي الْفَتْحِ عَنْ الجُّمْهُورِ أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُفْضِي إِلَى الْعُرَرِ وَالجُهَالَةِ وَيُوجِبُ الْمُشَاجِرَةَ ، الْمُفْضِي إِلَى الْعُرَرِ وَالجُهَالَةِ وَيُوجِبُ الْمُشَاجِرَةَ ، يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُزَارَعَةِ عَلَى مَا يُفْضِي إِلَى الْعُرَرِ وَالجُهَالَةِ وَيُوجِبُ الْمُشَاجِرَةَ ، يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُزَارَعَةِ عَلَى مَا يُفْضِي إِلَى الْعُرَرِ وَالجُهَالَةِ وَيُوجِبُ الْمُشَاجِرَةَ ، يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُزَارَعَةِ عَلَى مَا يُفْضِي إِلَى الْعُرَرِ وَالجُهَالَةِ وَيُوجِبُ الْمُشَاجِرَةَ ، وَعَلَيْهِ ثُعْمَلُ الأَمُطُلُقِ عَلَى الْمُعَلِقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَلا يَصِعُ حَمْلُهَا عَلَى الْمُحَابَرَةِ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُ  $\rho$  فِي حَيْبَرَ لِمَا ثَبَتَ عَلَى الْمُولِ الْمُولِقِ عَلَى الْمُولِ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ مَضْمُونِ . وَقَالَ : ﴿ أَنْهُ مَا النَّهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ مَضْمُونِ . وَقَالَ : ﴿ أَكُولِ اللَّهُ وَلَا النَّهُ مِثَ اللَّهُ وَاللَا اللَّارَحُ : وَقَالَ : ﴿ أَكُولُومُ اللَّالَونَ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ الْمُولِ الْمُولِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ اللَ

قَوْلُهُ: وَقَالَ: ﴿ أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ اسْتَدَلَّ عِمَذَا الْحَدِيثِ مَنْ جَوَّزَ كِرَاءَ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَأَلْحَقُوا بِهِمَا غَيْرَهُمَا مِنْ الأَشْيَاءِ الْمَعْلُومَةِ ؛ لأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ فِيمَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا وَلا مَضْمُونًا.

قَوْلُهُ: ( وَمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ ) إِلَى آخْره ، هَذَا كَلامٌ حَسَنٌ ، وَلا بُدَّ مِنْ الْمَصِيرِ إِلَيْهِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ انْتَهَى مُلَخَّصًا . والله أعلم .

#### أَبْوَابُ الإِجَارَةِ

## بَابُ مَا يَجُوزُ الاسْتِثْجَارُ عَلَيْهِ مِنْ النَّفْعِ الْمُبَاحِ

3062 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا - فِي حَدِيثِ الْمُجْرَةِ - قَالَتْ : وَاسْتَأْجَرَ الْمُجْرَةِ - قَالَتْ : وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُ ρ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا ، وَالْخِرِّيثُ الْمَاهِرُ بِالْمُدَايَةِ ، وَالنَّبِيُ مُ وَأَبُو بَكْدِ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا فِوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ وَأَمِنَاهُ ، فَدَفَعَا إلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ وَأَمِنَاهُ ، فَدَفَعَا إلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ ثَلاثٍ فَارْتَحَلا . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُ ثَلاثٍ لَيَالٍ ثَلاثٍ فَارْتَحَلا . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُ ثَلاثٍ لَيَالٍ ثَلاثٍ فَارْتَحَلا . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُ

2063 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إلا رَعَى الْغَنَمَ » . فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ كُنْت أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ .

وَقَالَ سُوَيْد بْنُ سَعِيدٍ : يَعْنِي : كُلَّ شَاةٍ بِقِيرَاطٍ .

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحُرْبِيُّ : قَرَارِيطُ : اسْمُ مَوْضِعِ .

3064 وَعَنْ سُوَيْد بْنِ قَيْسٍ قَالَ : جَلَبْت أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزَّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَ يَمْشِي ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلُ يَزِنُ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَ يَمْشِي ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَثُمَّ رَجُلُ يَزِنُ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَ يَوْاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرُمِذِيُّ .

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا فِي إعْطَاءِ شَيْءٍ لِآخَرَ وَلَمْ يَقْدِرْ جَازَ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ .

3065 وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي بَيْعِهِ جَمَلَهُ أَنَّ النَّبِيَّ وَالَّ : « يَا بِلالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرًاطًا ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

الماني الثاني ال

3066 وَعَنْ رَافِعِ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ  $\rho$  عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إلا مَا عَمِلَتْ بِيَدَيْهَا ، وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَاسْتَأْجَرَ ) الْوَاوُ تَابِنَةٌ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ ؛ لأَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى قِصَّةٍ قَبْلَهَا ، وَقَدْ سَاقَهَا الْبُحَارِيُّ مُسْتَوْفَاةً فِي الْمُجْرَةِ ، وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اسْتِنْجَارِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ عَلَى هِدَايَةِ الطَّرِيقِ إِذَا أَمِنَ إِلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْبُحَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ الإِجَارَةِ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الطَّرِيقِ إِذَا أَمِنَ إِلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْبُحَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ الإِجَارَةِ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الطَّرِيقِ إِذَا أَمِنَ إِلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْبُحَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ الإِجَارَةِ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الطَّرِيقِ إِذَا أَمِنَ إِلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْبُحَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ الإِجَارَةِ وَتَرْجَمَ عَلَيْهِ الطَّرِيقِ إِذَا أَمِنَ إِلَيْهِ وَقَدْ ذَكَرَ الْبُحَارِيُ هَذَا الْحَيْرِةِ وَإِذَا لَمْ يُوجِدْ أَهْلُ الإِسْلامِ ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ الْجُمْعَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ \$ \$\rmathrmath{p} : الْفُقَهَاءُ يُجِيزُونَ اسْتِتْجَارَهُمْ ، يَعْنِي : الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَغَيْرِهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الذِلَّةِ هَمْ ، وَإِثَمَا الْمُمْتَنِعُ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُسْلِمُ لِعَلَى مِنْ الذِلْكَ مِنْ الذِلَّةِ هَمْ ، وَإِثَمَا الْمُمْتَنِعُ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُسْلِمُ لَعَلَامُ مِنْ الْإِذْلالِ .

قَوْلُهُ: ﴿ عَلَى قَرَارِيطَ ﴾ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةْ: ﴿ كُنْت أَرْعَاهَا لأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ ﴾ وَكَذَا رَوَاهُ الإِسْمَاعِيلِيُّ وَقَدْ صَوَّبَ ابْنُ الْجُوْزِيِّ وَابْنُ نَاصِرٍ التَّفْسِيرَ الَّذِي ذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ الْحُرْبِيُّ لَكِنْ رُجِّحَ تَفْسِيرُ سُويْد بِأَنَّ أَهْلَ مَكَّة يَعْرِفُونَ مَكَانًا يُقَالُ لَهُ وَرَامِيطُ وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ نَصْرِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: افْتَحَرَ أَهْلُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ ﴿ \* بُعِثَ مُوسَى وَهُو رَاعِي غَنَمٍ ، وَبُعِثَ دَاوُد وَهُو رَاعِي غَنَمٍ ، وَبُعِثْ دَاوُد وَهُو رَاعِي غَنَمٍ ، وَبُعِثْ وَأَنَا رَاعِي غَنَمِ أَهْلِي بِجِيَادٍ ﴾ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ فِي هَذِهِ الرِّوايَةِ رَاعِي غَنَمٍ ، وَبُعِثْ مَا كَانَ يَرْعَى بِالأُجْرَةِ لأَهْلِهِ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّهُ أَرَادَ رَوَّالَ لَا لِي لَكُونَ مَنْ الْمُولِ اللهِ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَكَانَ ، فَعَبَّرَ تَارَةً بِجِيَادٍ وَتَارَةً بِقَرَارِيطَ وَتُعَقِّبَ بِأَنَّهُ لا مَانِعَ مِنْ الْجَمْعِ وَأَنَّهُ كَانَ رَاعِي كَنْ مِعْدِهِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَهْلُ مَكَة وَيُؤَيِّدُ تَفْسِيرَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَهْلُ مَكَة وَيُؤَيِّدُ تَفْسِيرَ الْمُحْوَة وَلَعْرُهِمْ بُؤُولُهُ أَهُلُ مَكَة وَيُؤَيِّدُ تَفْسِيرَ الْمُحْرَة وَلَا يُعْرِهِمْ بِأَجْرَةٍ ، وَهُمْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَهْلُ مَكَة وَيُؤَيِّدُ تَفْسِيرَ الْمُولِة قَوْلُهُ إِلَهُ مُلَاهُ كَا قَالُهُ ، وَلا يُنَافِى اللهُ يَدُلُ عَلَى مَا قَالُهُ ، وَلا يُنَافِى اللهُ وَلَا يُعَلَى عَلَى مَا قَالُهُ ، وَلا يُنَافِي

ذَلِكَ جَعْلَهَا عِعْنَى الْبَاءِ الَّتِي لِلسَّبَيِّةِ ، وَأَمَّا جَعْلُهَا عِعْنَى الْبَاءِ الَّتِي لِلظَّوْفِيَّةِ فَبَعِيدٌ قَالَ الْعُلَمَاءُ : الحِكْمَةُ فِي إِلْهَامِ رَعْيِ الْعَنَمِ قَبْلَ النَّبُوَةِ أَنْ يَحْصُلُ لَمُمْ التَّمَوُّنُ بِرَعْيِهَا عَلَى مَا سَيُكَلَّقُونَهُ مِنْ الْقِيَامِ بِأَمْرِ أُمِّتِهِمْ ؛ لأَنَّ فِي مُخَالَطَتِهَا مَا يُحْصِلُ الحِلْمَ عَلَى مَا سَيُكَلَّقُونَهُ مِنْ الْقِيَامِ بِأَمْرِ أُمَّتِهِمْ ؛ لأَنَّ فِي مُخَالَطَتِهَا مَا يُحْصِلُ الحِلْمَ وَالشَّفَقَة ؛ لأَنَّهُمْ إذَا صَبَرُوا عَلَى رَعْيِهَا وَجَمْعِهَا بَعْدَ تَفْرِيقِهَا فِي الرَّعْيِ وَنَقْلِهَا مِنْ مَسْرَحِ إِلَى مَسْرَحِ وَدَفْعِ عَدُوهِهَا مِنْ سَبُعِ وَغَيْرِهِ كَالسَّارِقِ ، وَعَلِمُوا الْحَيلافَ طِبَاعِهَا وَشَيَّةِ وَعَيْرِهِ كَالسَّارِقِ ، وَعَلِمُوا الْحَيلافَ طِبَاعِهَا وَشَيَّامِهَا إِلَى الْمُعَاهَدَةِ ، أَلِفُوا مِنْ ذَلِكَ الصَّبْرَ عَلَى وَشِيَّةِ وَلَكَ أَسْهَلَ عَلَى الصَّبْرَ عَلَى اللَّمَةِ وَتَقُولِهَا فَجَبُوا كَسْرَهَا وَرَفَقُوا بِضَعِيفِهَا اللَّمَةِ ، وَعَرَفُوا الْحَيلافَ طِبَاعِهَا وَتَقَاوُتَ عُقُولِهَا فَجَبُرُوا كَسْرَهَا وَرَفَقُوا بِضَعِيفِهَا اللَّمَةِ ، وَعَرَفُوا الْحَيلافَ طِبَاعِهَا وَتَقَاوُتَ عُقُولِهَا فَجَبُرُوا كَسْرَهَا وَرَفَقُوا بِضَعِيفِهَا وَأَحْسَنُوا التَّعَاهُدَ لَهَا ، فَيَكُونُ تَكَمُّلُهُمْ لِمَشَقَّةِ ذَلِكَ أَسْهَلَ عَمَّا لَوْ كُلِفُوا الْقِيَامَ بِهِ اللَّهُ لِ وَلَاللَّهُ لِمَا يَعْمُ لُو مَنْ التَّذَوْنِ الْإِبلِ وَالْبَقِرِ الْإِبلِ وَالْبَقْرِ لِإِلْرَافِطُ دُونَهَا وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِجَارَةِ عَلَى رَعْيِ الْغَنَمِ ، وَلَا عَنْ عَنْ مُ الْعُرَادِ عَلَى جَوَازِ الإِجَارَةِ عَلَى رَعْي الْغَنَمِ ، وَلَاكُ أَعْدَونَ عَلَى عَلَى جَوَازِ الإِجَارَةِ عَلَى رَعْي الْغَنَمِ ، وَلَاكَ أَبُولُ وَهُ الْحُدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الإِجَارَةِ عَلَى رَعْي الْغَنَمِ ، وَلَا لَعْنَمُ الْمُنْعُولُ اللَّهُ لِلْفَالِ مِنْ الْخَيْمِ الْمُعَلِى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمَلْعِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُؤَلِقُولُ الْمَعْفِلُولُ الْمُعَلِقُولُولُ الْمُعِلَالُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلَى الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَ

قَوْلُهُ: (بَرًّا) بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا زَايٌ مُشَدَّدَةٌ: وَهُوَ الثِّيَابُ ، وَهَجَرَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالْجِيمِ: وَهِيَ مَدِينَةٌ قُرْبَ الْبَحْرَيْنِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا عَشْرُ مَرَاحِلَ.

قَوْلُهُ: ( سَرَاوِيلَ) مُعَرَّبٌ جَاءَ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ وَهُوَ وَاحِدٌ أَشْبَهَ مَا لا بَنْصَرِفُ.

قَوْلُهُ: (بِالأَجْرِ) أَيْ: بِالأُجْرَةِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الاسْتِعْجَارِ عَلَى الْوَزْنِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  أَمَرَ الْوَزَّانَ أَنْ يَزِنَ ثَمَنَ السَّرَاوِيلِ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: وَأُجْرَةُ وَزَّانِ النَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا أَنَّ أُجْرَةَ وَزَّانِ السِّلْعَةِ إِذَا أُحْتِيجَ إِلَيْهِ عَلَى الْبَائِع. الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا أَنَّ أُجْرَةَ وَزَّانِ السِّلْعَةِ إِذَا أُحْتِيجَ إِلَيْهِ عَلَى الْبَائِع.

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَرْجِحْ ﴾ بِفَتْحِ الْهُمْزَةِ وَكُسْرِ الْجِيمِ: أَيْ: أَعْطِهِ رَاجِحًا وَفِيهِ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الَّذِي بَعْدَهُ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَرْجِيحِ الْمُشْتَرِي فِي وَزْنِ الشَّمَنِ ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ تَرْجِيحُ الْبَائِعِ فِي وَزْنِ الْمَبِيعِ أَوْ كَيْلِهِ وَفِيهِمَا أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ هِبَةِ

الْمَشَاعِ ، وَذَلِكَ ؛ لأَنَّ مِقْدَارَ الرُّجْحَانِ هِبَةٌ مِنْهُ لِلْبَائِعِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ مِنْ الثَّمَنِ ، وَفِيهِمَا أَيْضًا جَوَازُ التَّوْكِيلِ فِي الْهِبَةِ الْمَجْهُولَةِ ، وَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ .

قَوْلُهُ: (عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ) الْكَسْبُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ، تَقُولُ كَسَبْت الْمَالَ أَكْسِبُهُ كَسْبًا، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْمَكْسُوبُ وَفِي الْمُوَطَّأَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ : « وَلا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ ».

قَوْلُهُ : ( وَالنَّفْشِ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْفَاءِ ، وَفِي رِوَايَةٍ ( النَّقْشِ ) بِالْقَافِ

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الْحُجَّامِ

ρ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَقَاهُ أَحْمَدُ .

3068 وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « كَسْبُ الْحَجَّامِ حَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَبِيثٌ ، وَقَمَلُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَبِيثٌ ، وَقَمَلُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

3069 وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ: « شَرُّ الْمَكَاسِبِ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ » .

3070 وَعَنْ مُحَيِّصَةُ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلامٌ حَجَّامٌ ، فَرَجَرَهُ النَّبِيُّ وَالْمَ عَنْ كَسْبِهِ ، فَقَالَ : أَلَا أُطْعِمُهُ أَيْتَامًا لِي ؟ قَالَ « لا » . قَالَ : أَفَلا أَتَصَدَّقُ بِهِ وَكَسْبِهِ ، فَوَخَّصَ لَهُ أَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  فَنَهَا ، وَلَمُ  $\rho$  وَفِي لَفْظِ : أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ  $\rho$  فِي إِجَارَةِ الْحُجَّامِ فَنَهَا ، وَلَمُ يَزَلْ يَسْأَلُهُ فِيهَا حَتَّى قَالَ : « اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ أَوْ أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

مَاعَيْنِ  $\rho$  وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  احْتَجَمَ ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَحَقَّقُوا عَنْهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3073 - وَفِي لَفْظٍ : دَعَا غُلامًا مِنَّا حَجَمَهُ فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ صَاعًا أَوْ صَاعَيْنِ ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

ρ وَأَعْطَى ρ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ ρ وَأَعْطَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ وَالْبُحَارِيُّ .

وَمُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ : حَجَمَ النَّبِيَّ  $\rho$  عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ  $\rho$  أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَحَقَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ  $\rho$  .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ كَسْبِ الْحُجَّامِ وَهُوَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحُدِيثِ كَمَا فِي الْبَحْرِ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ حَقِيقَةٌ فِي كَسْبِ الْحُجَّامِ وَهُوَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحُدِيثِ كَمَا فِي الْبَحْرِ ؛ لأَنَّ النَّهْيَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ التَّحْرِيمِ ، وَالْخَبِيثُ حَرَامٌ ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا تَسْمِيةُ ذَلِكَ سُحْتًا كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ التَّحْرِيمِ ، وَالْخَبُوا بِحَدِيثِ النَّهْ عَلَى الْعَثْرَةِ وَعَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّهُ حَلالٌ ، وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ النَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَذَهَبَ الجُمْهُورُ مِنْ الْعِتْرَةِ وَعَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّهُ حَلالٌ ، وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ النَّذِي وَكُسْبِ الْحُجَّامِ دَنَاءَةً وَاللَّهُ يُحِبُ أَنْ يَعْ عَلَى النَّهُ يُعِبُ أَنْ يُعْلَى النَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ لِلإِعَانَةِ مَعَالِيَ الأُمُورِ ، وَلأَنَّ الْحِجَامَة مِنْ الأَشْيَاءِ الَّتِي جَعِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ لِلإِعَانَةِ مَنْ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْعَبْعَمَ مَعَالِيَ الْأُمُورِ ، وَلأَنَّ الْحِجَامَة مِنْ الأَشْيَاءِ النَّي جَعِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُعْمَ مَنْ أَجْرَةِ الْحِجَامَةِ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ الْمُعْمَلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُعْمَلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُعْمَلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى اللّهُ عَنْ أَجْرَةِ الْحِبْوِي فَيْ اللْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُعْمَا وَلَوْلِكُمْ اللْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْ

قَوْلُهُ: ( وَلَوْ كَانَ سُحْتًا ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ: ( وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهَةً لَمْ اللَّهُ عُطِهِ ) يَعْطِهِ ) وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي يَعْنِي : كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا ( وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ ) وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي الْجُوَازِ . انتهى .

الثاني الثاني

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَإِذَا كَانَ الرَجِلِ مُحْتَاجًا إِلَى هذا الْكَسْبَ لَيْسَ لَهُ مَا يُغْنِيه عَنْهُ إِلا الْمَسْأَلَةِ للنَّاسِ ، كَمَا قَالَ بَعْضُ لَيْغِنِيه عَنْهُ إِلا الْمَسْأَلَةِ للنَّاسِ ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : كَسْبُ فِيهِ دَنَاءَةٌ حَيْرٌ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسَ . انْتَهَى .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الأُجْرَةِ عَلَى الْقُرَبِ

7 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ شِبْلٍ τ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلا تَغْلُوا فِيهِ وَلا تَجْفُوا عَنْهُ وَلا تَأْكُلُوا بِهِ وَلا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

7077 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَاسْأَلُوا اللَّهُ بِهِ ، فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

3078- وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : عَلَّمْت رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى لِي قَوْسًا ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مَ فَقَالَ : ﴿ إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْت قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَرَدَدْتَهَا ﴾ . وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

3079- وَلاَّبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَةْ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ .

لَّهُ عَلَى الْعَاصِ : « لَا تَتَّخِذْ مُؤَدِّنًا يَأْخُذُ عَلَى  $\rho$  لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : « لَا تَتَّخِذْ مُؤَدِّنًا يَأْخُذُ عَلَى  $\rho$  أَذَانِهِ أَجْرًا » .

2081 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ ρ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ ، فَعَرَضَ لَمُهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ ، فَإِنَّ فِي أَوْ سَلِيمٌ ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ ، الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا : أَحَذْت عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا ، حَتَّى

ho قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ho : ho إَنَّ أَحَقَّ مَا أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ ho . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

0 فِي سَفْرَةٍ مَا وَعَنَ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : انْطْلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيّ  $\rho$  فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ . فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ، فَلَدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ قَلَامُ مَقُولاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُمْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ بَعْضُ شَيْءٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْ فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ ، فَهَلْ عِنْدَ أَكُمْ مَنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنِي وَاللّهِ لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللّهِ لَقَدْ اسْتَضَفّنَاكُمْ فَلَمُ تُضَيِّقُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى جَعَلُوا لَنَا جُعْلًا ، فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ غَلَمْ تُضَيِّقُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى جَعَلُوا لَنَا جُعْلًا ، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ غَنْمٍ ، فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقُرَأُ : الْحُمْدُ لِيَّو رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَكَأَنَّا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ عَنْ مَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ مَنْ مَلَى وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ ، قَالَ : فَأَوْفُوهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَنْ مُونَ فَيْهُمْ : اقْتَسِمُوا ، فَقَالَ : الَّذِي رَقَى ، لا تَفْعَلُوا حَتَى نَأْتِيَ النَّبِيّ 0 فَذَكُولُ اللَّهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « وَمُ اللَّهِ كَانَ فَنَنْظُرَ الَّذِي يَأُهُمُ النَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ النَّذِي يَأُهُمُ اللَّذِي رَقَى النَّيِيِ وَهُو أَتُمُ اللَّهُ الْفَطُ الْبُحَارِيِّ وَهُو أَتُمُ مَا لَعُمْ اللَهُ النَّيْسَ وَهَذَا لَفُطُ الْبُحَارِيِّ وَهُو أَتُمُ مَا لَيْ وَهُو أَلَى النَّيْمُ وَهُو أَنَّهُ الْفَطُ الْبُحَارِيِّ وَهُو أَتُمُ مَا وَصَعَلَ الْمُ وَلَا النَّسَائِقِ وَهَذَا لَفُطُ الْبُحَارِي وَهُو أَتُمُ مَعُوا اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤَلِّ النَّيْ وَهُو أَتُمُ اللَّهُ الْفُولُ الْمُعَلِّ النَّيْ وَهُو أَلَّهُ الْعُولُ الْمُؤَلِ النَّعَلُو اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِ اللَّهُ الْمُعَلِي ا

 $\rho$  وَعَنْ حَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ  $\rho$  ثُمُّ أَقْبَلَ رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلُّ بَحْنُونٌ مُوثَقُ بِالْحَدِيدِ ، فَقَالَ أَهْلُهُ : إِنَّا قَدْ حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِحَيْرٍ ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهِ ؟ قَالَ : فَرَقَيْتَهُ حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ جَاءَ بِحَيْرٍ ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهِ ؟ قَالَ : فَرَقَيْتَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَبَرَأً ، فَأَعْطَوْنِي مِائَتَيْ شَاةٍ ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاثَة أَيَّامٍ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ فَبَرَأً ، فَأَعْطَوْنِي مِائَتَيْ شَاةٍ ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ فَلَ : ﴿ خُذْهَا فَلَعَمْرِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ فَقَدْ أَكُلْت بِرُقْيَةٍ حَقِّ  $\rho$  فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : ﴿ خُذْهَا فَلَعَمْرِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ فَقَدْ أَكُلْت بِرُقْيَةٍ حَقٍ . . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

الثاني ال

مُورًا مِنْ  $\rho$  وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  وَوَّجَ امْرَأَةً رَجُلًا عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورًا مِنْ الْقُرْآنِ .

وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الرُّخْصَةِ لِهَذِهِ الأَحَادِيثِ حَمَلَ حَدِيثَ أَبِي وَعُبَادَةُ عَلَى أَنَّ التَّعْلِيمَ كَانَ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمَا وَحَمَلَ فِيمَا سِوَاهُمَا مِنْ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى النَّدْبِ وَالْنَهْيِ عَلَى النَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا لا تَحِلُ الأُجْرَةُ عَلَى تَعْلِيمِ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا تَحِلُ الأُجْرَةُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ، انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَالاسْتِئْجَارُ عَلَى مُجَرَّدِ التِّلاوَةِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدُّ مِنَ الأَئِمَّةِ ، وَلا بَأْس بِجَوَازِ أَخْذِ الأُجْرَة عَلَى الرُّقْيَةِ ، وَلا بَأْس بِجَوَازِ أَخْذِ الأُجْرَة عَلَى الرُّقْيَةِ . انْتَهَى .

قَالَ الشَّارِحُ: قَوْلُهُ: ( يَتْفُلُ ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا: وَهُوَ نَفْخُ مَعَهُ قَلِيلُ بُزَاقٍ : قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ: كَالُّ التَّفْلِ فِي الرُّقْيَةِ يَكُونُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ لِتَحْصُلَ بَرَكَةُ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُوَارِحِ الَّتِي يَمُرُّ عَلَيْهَا الرِّيقُ.

قَوْلُهُ: (وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللام: أَيْ: عِلَّةٌ، وَسُمِّيَتْ الْعِلَّةُ قَلَبَةً؛ لأَنَّ الَّذِي تُصِيبُهُ يُقلَّبُ مِنْ جَنْبٍ إلَى جَنْبٍ، وَفِي الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الرُّقْيَةِ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَلْتَحِقُ بِهِ مَا كَانَ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ الْمَأْتُورِ وَكَذَا غَيْرُ الْمَأْتُورِ مِمَّا لا يُحَالِفُ مَا فِي الْمَأْتُورِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَشْرُوعِيَّةُ الضِّيَافَةِ عَلَى أَهْلِ لا يُحَالِفُ مَا فِي الْمَأْتُورِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَشْرُوعِيَّةُ الضِّيَافَةِ عَلَى أَهْلِ لا يُحَالِفُ مَا فِي الْمَأْتُورِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَشْرُوعِيَّةُ الضِّيَافَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي وَالنَّرُولِ عَلَى مِيَاهِ الْعَرَبِ وَطَلَبِ مَا عِنْدَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْقِرَى أَوْ الشِّرَاءِ الْبَوَادِي وَالنَّرُولِ عَلَى مِينَاهِ الْعَرَبِ وَطَلَبِ صَنْعِهِ ، وَفِيهِ الاشْتِرَاكُ فِي الْعَطِيَّةِ وَجَوَازُ وَلِي مُقَابَلَةِ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْمَكْرُمَةِ بِنَظِيرٍ صُنْعِهِ ، وَفِيهِ الاشْتِرَاكُ فِي الْعَطِيَّةِ وَجَوَازُ طَلَب الْهُورِيَّةِ مِكَنْ يُعْلَمُ رَغْبَتُهُ فِي ذَلِكَ وَإِجَابَتُهُ إِلَيْهِ .

قَوْلُهُ: ( ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ) لَفْظُ أَبِي دَاوُد: ( ثَلاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا حَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمُّ تَفَلَ).

قُوْلُهُ : « بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ » أَيْ : بِرُقْيَةِ كَلامٍ بَاطِلٍ ، فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مُقَامَهُ ، وَالرُّقَى الْبَاطِلَةُ الْمَذْمُومَةُ هِيَ الَّتِي كَلامُهَا كُفْرٌ أَوْ الَّتِي لا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا كَالطَّلاسِمِ الْمَجْهُولَةِ الْمَعْنَى ، وَالأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْبَابِ يَعْرَفُ مَعْنَاهَا كَالطَّلاسِمِ الْمَجْهُولَةِ الْمَعْنَى ، وَالأَحَادِيثُ الْمَاذِكُورَةُ فِي هَذَا الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُورُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَرْقِيَ ، وَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِي الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَهُمْ الَّذِينَ لا يَرْقُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ عَلَى بَيَانِ الأَفْضَلِيَّةِ الْجُنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَهُمْ الَّذِينَ لا يَرْقُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ عَلَى بَيَانِ الأَفْضَلِيَّةِ وَالْمِدْبَابِ التَّوَكُّلِ وَالإِذْنِ لِبَيَانِ الْجُوازِ ، وَمُعْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بِحَمْلِ الأَحَادِيثِ الدَّالَةِ وَالْمِدْبَابِ التَّوَكُّلِ وَالإِذْنِ لِبَيَانِ الْجُوازِ ، وَمُعْكِنُ أَنْ يُجْمَعَ بِحَمْلِ الأَحَادِيثِ الدَّالَةِ الرَّقْيَةِ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ نَفْعَهَا وَتَأْثِيرَهَا بِطَبْعِهَا كَمَا كَانَتْ الْجُاهِلِيَّةُ عَلَى تَرْكِ الرُّقْيَةِ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ نَفْعَهَا وَتَأْثِيرَهَا بِطَبْعِهَا كَمَا كَانَتْ الْجُاهِلِيَّةُ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ نَفْعَهَا وَتَأْثِيرَهَا بِطَبْعِهَا كَمَا كَانَتْ الْجُاهِلِيَّةُ وَلَا يَعْتَقِدُونَ نَفْعَهَا وَتَأْثِيرَهَا بِطَبْعِهَا كَمَا كَانَتْ الْجُاهِلِيَةُ وَلَا يَعْتَقِدُونَ فِي أَشِيَاءً كَثِيرَةٍ .

## بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَكُونَ النَّفْعُ وَالأَجْرُ مَجْهُولاً وَجَوَازِ اسْتِئْجَارِ الأَجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ

3085 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ τ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ρ عَنْ اسْتِئْجَارِ الأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ ، وَعَنْ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3086- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا تَ قَالَ : نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ .

وَفَسَّرَ قَوْمٌ قَفِيزَ الطَّحَّانِ: بِطَحْنِ الطَّعَامِ بِجُزْءٍ مِنْهُ مَطْحُونًا ، لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ طَحْنِ قَدْرِ الأُجْرَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ ، وَذَلِكَ مُتَنَاقِضٌ . وَقِيلَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ مَعَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ . وَإِنَّكَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ طَحْنُ الصُّبْرَةِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِقَفِيزٍ مِنْهَا وَإِنْ شَرَطَ حَبًّا ، لأَنَّ مَا عَدَاهُ مَجْهُولٌ فَهُو كَبَيْعِهَا إلا قَفِيرًا مِنْهَا كَيْلُهَا بِقَفِيزٍ مِنْهَا وَإِنْ شَرَطَ حَبًّا ، لأَنَّ مَا عَدَاهُ مَجْهُولٌ فَهُو كَبَيْعِهَا إلا قَفِيرًا مِنْهَا

الثاني ال

73087 وَعَنْ عُتْبَةُ بْنِ النُّدَّرِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ρ فَقَرَأً : ﴿ طس ﴾ حَتَّى بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ مُوسَى آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِي سِنِينَ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ ، عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : ( حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ مَالِكُ : ( الْأُجْرَةِ وَهُمْ الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ مَالِكُ وَأَنَّهُ يَجِبُ لِلْعُرْفِ وَالشَّيِحْسَانِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُؤَيِّدُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَابْنُ شُبْرُمَةَ : لا يَجِبُ لِلْعُرْفِ وَاسْتِحْسَانِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُؤَيِّدُ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ الْقَيَاسُ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيع .

قَوْلُهُ: « وَطَعَامِ بَطْنِهِ » فِيهِ مُتَمَسَّكُ لِمَنْ قَالَ كِجَوَازِ الْإَسْتِئْجَارِ بِالنَّفَقَةِ وَمِثْلُهَا الْكِسْوَةُ . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَيَصِحُّ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الأَجِيرُ وَالظِّنْرُ بِطَعَامِهِمَا وَكِسْوَهِمَا، وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَيَصِحُّ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الدَّابَةَ بَعَلَفِهَا وَهُوَ رُوَايَة عَنْ أَحْمَدٍ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْحَيَوَانَ لأَخْذِ لَبَنه، وَلَوْ جَعَلَ بِهِ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْحَيَوَانَ لأَخْذِ لَبَنه فَمِنْ أَصْحَابِهِ الأُجْرَةَ نَفَقَتَهُ. وَقَدْ نَصَّ مَالِكٌ عَلَى جَوَازٍ أُجْرَةِ الْجَيَوَانِ لأَخْذِ لَبَنه فَمِنْ أَصْحَابِهِ الْمُجْرَة نَفَقَتَهُ.

مَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ تَبَعًا لِنَصِّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرِطَ شُرُوطًا ضَيَّقَ بِها مَوَارِدَ النَّصِ وَلَمْ يَدُلُّ عَلَيْهَا نَصَّهُ ، وَإِذَا اسْتَأْجَرَ حَيَوَانًا لِلَبَنِهِ فَنَقَصَ لَبَنَهُ عَن الْعَادَةِ فَلَهُ الْفَسْخُ ، وَيَجُوزُ إِجَارَةَ مَاء قَنَاةٍ مُدَّةً ، وَيَجُوزُ إِجَارَةَ الشَّجَرِ لأَخْذِ ثَمَرِه ، وَالشَّمْع لِيَشْعَلَهُ ، وَهُوَ قِياسُ الْمَذْهَبِ فِيمَا إِذَا أَجَّرَهُ كُلِّ شَهْرِ بِدِرْهَم وَمِثْلَهُ كُلَّمَا أَعْتَقْتَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِكِ فَعَلَى ثَمَنِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْعَدَدَ وَالتَّمَنَ ، وَلَوْ اضْطَرَّ قَوْمٌ إِلَى السُّكْنَى فِي بَيْتِ إِنْسَانٍ لا يَجِدُونَ غَيْرَهُ أَوْ النُّزُولَ فِي حَانٍ مَمْلُوكٍ أَوْ رَحَى لِطَحْنِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ وَجَبَ بَذْلَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ بِلا نِزَاع ، وَإِذَا رَكَنَ الْمُؤَجِّرُ إِلَى شَخْصِ لَيُؤَجِّرَهُ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ سَاكِنًا فِي الدَّارِ ، وَإِذَا وَقَعَتْ الإِجَارَةُ صَحِيحَة فَهِيَ لازِمَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ الْفَسْخُ لِأَجْلِ زِيَادَة حَصلَتْ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ ، وَأُجْرَة الْمَثَلِ لَيْسَ شَيْئًا مَحْدُودًا وَإِنَّمَا هِيَ مَا يَتَسَاوَى الشَّيْء فِي نُفُوسِ أَهْلِ الرَّغْبَةِ ، وَلا عِبْرَةَ بِمَا يَحْدُثُ فِي أَتْنَاءِ الْمُدَّةِ مِنَ ارْتِفَاعِ الْكِرَاءِ أَوِ انْخِفَاضِهِ ، وَيَجُوزُ إِجَارَة الْمَقْضِبةِ لِيَقُومُ عَلَيْهَا الْمُسْتَأْجِرَ وَيَسْقِيهَا فَتَنْبُتُ الْعُرُوقَ الَّتِي فِيهَا بِمَنْزِلَة مَنْ يَسْقِي الأَرْضَ لَيَنْبَتَ فِيهَا الْكَلاَّ بِلا بَدْرِ وَإِذَا عَمِلَ لِلاَّجِيرِ بَعْضَ الْعَمَلَ أُعْطِى مِنَ الأُجْرَة بِقَدْرِ مَا عَمِلَ ، وَإِذَا مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ لَمْ يَلْزَم وَرَثَتُهُ تَعْجِيلَ الْأَجْرَة فِي أَصَحّ قَوْلَي الْعُلَمَاءِ ، وَيَجُوزُ الْجُمْعُ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالإِجَارَة فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِمْ ، وَإِذَا تَقَايَلا الإجَارَة أَوْ فَسَحَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِحَقِ وَكَانَ حَرْثُهَا فَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَقْطَعَ غِرَاسَ الْمُسْتَأْجِرَ وَزَرْعِهِ سَوَاء كَانَتْ الإجَارَةُ صَحِيحَةُ أَوْ فَاسِدَةٌ بَلْ إِذَا بَقِيَ فَعَلَيْهِ أُجْرَة الْمِثْلِ ، وَإِذَا بِيعَتْ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَة أُو الْمَرْهُونَة وَنَحْوَهُمَا مِمَّا بِهِ تَعَلُّقُ حَق غَيْر الْبَائِع وَهُوَ عَالِمٌ بِالْعَيْبِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: لا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَة بِفَسَادِ الْبَيْع بَعْدَ هَذَا لأَنَّ إِخْبَارَهُ بِالْعَيْبِ وَاحِبٌ عَلَيْهِ بِالسُّنَّةِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلا يَحِلَّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلا أَنْ يُبَيِّنَهُ ) . فَكِتْمَانِهِ تَغْرِيرٌ ، وَالْغَارُ ضَامِنٌ ، وَظَاهِرُ كَلامِ الإمَامِ أَحْمَلٍ في روايَةِ

الثاني الثاني

الْمَيْمُونِي أَنَّ مَنْ بَاعَ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْمُشْتَرِي أَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ أَنَّهُ لا يَصِحُّ الْبَيْع . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

### بَابُ الْإَسْتِئْجَارِ عَلَى الْعَمَلِ مُيَاوَمَةً أَوْ مُشَاهَرَةً أَوْ مُعَاوَمَةً أَوْ مُعَادَدَةً

3088 عَنْ عَلِيٍّ تَ قَالَ : جُعْتُ مَرَّةً جُوعًا شَدِيدًا ، فَحَرَجْت لِطَلَبِ الْعَمَلِ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ ، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ قَدْ جَمَعَتْ مَدَرًا فَظَنَنْتُهَا تُرِيدُ بَلَّهُ ، فَقَاطَعْتُهَا كُلَّ ذَنُوبٍ عَلَى تُمْرَةٍ ، فَمَدَدْت سِتَّةَ عَشَرَ ذَنُوبًا حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ ، ثُمَّ قَقَاطَعْتُهَا كُلَّ ذَنُوبٍ عَلَى تَمْرَةٍ ، فَمَدَدْت سِتَّةَ عَشَرَ ذَنُوبًا حَتَّى مَجَلَتْ يَدَايَ ، ثُمَّ أَتَيْت النَّبِيُّ  $\rho$  فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكُلَ مَعِي مِنْهَا . وَوَاهُ أَحْمَدُ .

9089 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ ، فَكَانَتْ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ ، فَقَاسَمَهُمْ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ نِصْفَ ثِمَارِ أَمْوَالْهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمْ الْعَمَلَ وَالْمُؤنَة . أَخْرَجَاهُ .

 $\rho$  خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَعْطَى النَّبِيُّ  $\rho$  خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ  $\rho$  وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ أَبَا فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ  $\rho$  وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُّ  $\rho$  .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَحَدِيثُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ فِيهِ بَيَانُ مَا كَانَتْ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنْ الْحَاجَةِ وَشِدَّةِ الْفَاقَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْجُوعِ ، وَبَذْلِ الْأَنْفُسِ وَإِتْعَاكِمَا فِي تَحْصِيلِ الْقِوَامِ مِنْ الْعَيْشِ لِلتَّعَفُّفِ عَنْ السُّوَالِ وَتَحَمُّلِ الْمِنَنِ ، وَأَنَّ تَأْجِيرَ النَّفْسِ لِي تَحْصِيلِ الْقِوَامِ مِنْ الْعَيْشِ لِلتَّعَفُّفِ عَنْ السُّوَالِ وَتَحَمُّلِ الْمِنَنِ ، وَأَنَّ تَأْجِيرَ النَّفْسِ لا يُعَدُّ دَنَاءَةً وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ غَيْرَ شَرِيفٍ أَوْ كَافِرًا وَالأَجِيرُ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ لا يُعَدُّ دَنَاءَةً وَإِنْ كَانَ الْمُصَنِّفُ لِلاسْتِدُلالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ الإِجَارَةِ مُعَادَدَةً ، يَعْنِي : أَنْ وَعُظَمَائِهِمْ وَأَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ لِلاسْتِدُلالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ الإِجَارَةِ مُعَادَدَةً ، يَعْنِي : أَنْ يَفْعَلَ الأَجِيرُ عَدَدًا مَعْلُومًا مِنْ الْعَمَلِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ الأَجْرَةِ وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ فِي

الْإِبْتِدَاءِ مِقْدَارُ جَمِيعِ الْعَمَلِ وَالْأُجْرَةِ ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إجَارَةِ الْإِبْتِدَاءِ مِقْدَارُ جَمِيعِ الْعَمَلِ وَالْأُجْرَةِ ، وَحَدِيثُ أَنْسٍ فِيهِ دَلِيكُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ . الأَرْضِ بِنِصْفِ الثَّمَرَةِ الْخَارِجَةِ مِنْهَا فِي كُلِّ عَامٍ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ .

## بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي عَقْدِ الإِجَارَةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ

3091 عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَحَاهُ وَلا تَبِيعُوهَا » . قِيلَ لِسَعِيدٍ مَا لا تَبِيعُوهَا أَيْعْنِي : الْكِرَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَى مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ فِي الْمُرَارَعَةِ ، وَأَعَادَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلِاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى صِحَّةِ إطْلاقِ لَفْظِ الْبَيْعِ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ لِمَا هُوَ مِنْ عَلَى الإَّجَارَةِ وَهُوَ لِمَا هُوَ مِنْ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ لِمَا هُو مِنْ الأَشْيَاءِ التَّابِعَةِ لَهُ كَإِطْلاقِ الْبَيْعِ هُنَا عَلَى الأَرْضِ وَهُوَ لِمَنْفَعَتِهَا . انتهى . قَالَ فِي الأَشْيَاءِ التَّابِعَةِ لَهُ كَإِطْلاقِ الْبَيْعِ هُنَا عَلَى الأَرْضِ وَهُوَ لِمَنْفَعَتِهَا . انتهى . قَالَ فِي الاَحْتِيَارَاتِ : وَهَلْ تَنْعَقِدُ الإِجَارَة بِلَفْظِ الْبَيْعِ ؟ فِيهِ وَجْهَان مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ نَوْعِ مِنَ الْبَيْعِ أَوْ شَبِيهِةِ بِهِ .

## بَابُ الْأَجِيرِ عَلَى عَمَلٍ مَتَى يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ وَحُكْمِ سِرَايَةِ عَمَلِهِ

 $\rho$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَجَلَّ أَعْطَى بِي ثُمَّ ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُنْت حَصْمَهُ حَصَمْتُهُ : رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ مَنْهُ وَلَمْ يُوفِّهِ أَجْرَهُ عَدَرَ ، وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِّهِ أَجْرَهُ  $\delta$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

الثاني ال

2093 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - فِي حَدِيثٍ لَهُ - عَنْ النَّبِيِّ وَ أَنَّهُ يُغْفَرُ لأُمَّتِهِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؟ قَالَ : « لا ، وَلَكِنَّ آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؟ قَالَ : « لا ، وَلَكِنَّ آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؟ قَالَ : « لا ، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوقَى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3094 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ وَ قَالَ : « مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ فَهُوَ ضَامِنٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ ﴾ هُوَ فِي مَعْنَى مَنْ بَاعَ حُرًّا وَأَكُلَ ثَمَنَهُ ؛ لأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَتَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَكَأَنَّهُ أَكَلَهَا ، وَلأَنَّهُ اسْتَحْدَمَهُ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَكَأَنَّهُ اسْتعبد .

قَوْلُهُ: « إِنَّمَا يُوَقَّ أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأُجْرَةَ تُسْتَحَقُّ بِالْعَمَلِ.

قَوْلُهُ: « فَهُوَ ضَامِنٌ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُتَعَاطِيَ الطِّبِ يَضْمَنُ لِمَا حَصَلَ مِنْ الْجِنَايَةِ بِسَبَبِ عِلاجِهِ وَأَمَّا مَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ طَبِيبٌ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَنْ يَعْرِفُ الْعِلَّةَ وَدَوَاءَهَا .

#### كِتَابُ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَّةِ

2095 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

7 عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ عَنْ النَّبِيّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

73097 وَعَنْ الْحُسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « عَلَى الْيَدِ مَا أَحَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إلا النَّسَائِيِّ .

زَادَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ : قَالَ قَتَادَةُ : ثُمُّ نَسِيَ الْخُسَنُ فَقَالَ : هُوَ أَمِينُكَ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ . يَعْنى : الْعَارِيَّةَ .

 $\rho$  اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٌ أَدْرُعًا ، وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ : أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٌ أَدْرُعًا ، وَقَالَ : أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : « بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ » . قَالَ : فَضَاعَ بَعْضُهَا فَقَالَ : أَنَا الْيَوْمَ فِي الْإِسْلامِ أَرْغَبُ . رَوَاهُ مُعَرَضَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ  $\rho$  أَنْ يَضْمَنَهَا لَهُ ، فَقَالَ : أَنَا الْيَوْمَ فِي الْإِسْلامِ أَرْغَبُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُد .

ρ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ وَمَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَة يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ : « مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَة يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ : « مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَة يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ : « مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

ρ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَالِيَّةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

3101 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَعَلَيْهَا دِرْعُ قطري ثَمَنُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ ثُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إلا أَرْسَلَتْ إلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

2102 وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلا بَقَرٍ وَلا عَنْمٍ لا يُؤدِّي حَقَّهَا إلا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ . فَلْنَا : يَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ » . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : « إطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَمِنْحَتُهَا ، وَحَلْبُهَا وَكُلْبُهَا عَلَى النَّهِ فَمَ سَبِيلِ اللَّهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْمَّنٍ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْمُثْمَانَ عَلَى مَنْ كَانَ أَمِينًا عَلَى عَيْنٍ مِنْ الأَعْيَانِ كَالُودِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ أَمَّا الْوَدِيعُ فَلا يَضْمَنُ قِيلَ : إِجْمَاعًا إلا لجِنَايَةٍ مِنْهُ عَلَى الْعَيْنِ وَقَدْ حُكِيَ فِي الْبَحْرِ الْوَدِيعُ فَلا يَضْمَنُ قِيلَ : إِجْمَاعًا إلا لجِنَايَةٍ مِنْهُ عَلَى الْعَيْنِ وَقَدْ حُكِيَ فِي الْبَحْرِ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ مُحُمُولٌ مَا حُكِي عَنْ الْحُسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ الْوَدِيعَ لا يَضْمَنُ إلا بِشَرْطِ الضَّمَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ مُحُمُولٌ عَلَى ضَمَانِ التَّفْرِيطِ لا الجِنَايَةِ الْمُتَعَمَّدَةِ ، وَالْوَجْهُ الْمُسْتَوْدَعِ عَيْرِ المُغِلِّ صَمَانٌ » وَالْمُغِلُ : هُوَ الْخَائِنُ صَامِنٌ لِقَوْلِهِ \$\tau\$ : « وَلا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ عَيْرِ المُغِلِّ صَمَانٌ » وَالْمُغِلُ : هُو الْخَائِنُ ، وَهَكَذَا يَضْمَنُ الْوَدِيعُ إِذَا لَمُ عَيْرِ الْمُغِلِّ صَمَانٌ » وَالْمُغِلُ : هُو الْخَائِنُ ، وَهَكَذَا يَضْمَنُ الْوَدِيعُ إِذَا لَمُ عَيْرٍ فَي حِفْظِ الْعَيْنِ لاَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْخِيَانَةِ وَأَمَّا الْعَارِيَّةُ فَذَهَبَتْ الْعِيْنَةُ وَالْمُعْلِ عَيْر المُعْلِى عَيْر المُعْلِ وَالْمُعْلِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إِذَا لَمْ يَعْتَى الْمُسْتَعِيرِ إِذَا لَمْ يَعْرَاهُ صَاحِبُ الْفَتْحِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةً وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَمْدُ وَإِسْحَاقُ وَعَزَاهُ صَاحِبُ الْفَتْعِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةً وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَمْدُ وَإِسْحَاقُ وَعَزَاهُ صَاحِبُ الْفَتْعِ وَقَلَا الْمُسْتَعِيرِ ضَمِنَهَا إِلا فِيمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَقَلَ الْبُولِ وَالْمُؤْولِ فِيهِ وَعَنْ الْخَسَنِ الْبُصْرِيِّ وَالنَّعْيِرِ صَوْمَاءً وَالْمُنْونَةِ وَإِنْ فَي وَالْمُنْونِ فِيهِ وَعَنْ الْخَسَنِ الْبُصْرِعِ وَالنَّعْتِي وَالْمُؤْولِ فِي فِيهِ وَعَنْ الْخَسَنِ الْبَصْرِعِ وَالْمُعْرَامُ وَالْمُعْلِ وَالْمُؤْولِ فَي فِيهِ وَعَنْ الْخَسَنِ الْبُصْرِعِ وَالْمُؤْولِ فِي فِيهِ وَعَنْ الْخَسَرِ الْمُعْرَامُ وَقَادَةً وَالْمُؤُولِ فَي فِيهُ وَالْمُؤْلِقِ وَإِلْمَالِكُ وَالْمُؤُولُ وَالْمُؤُولُ فَلَهُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَلِي ا

مَضْمُونٌ ، وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ إِنَّهُ لا ضَمَانَ عَلَى غَيْرِ الْمُتَعَدِّي بِقَوْلِهِ  $\rho$  : « لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْمَنٍ » . لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ ». وَبِقَوْلِهِ : « لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْمَنٍ » . انتهى . قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : والْعَارِيَّةَ بَجِبُ مَعَ غِنَى الْمَالِكِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَنْمُونَةٌ إِنْ شَرِطَ ضَّمَانُ ، وَهُوَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَدٍ . انْتَهَى . مَذْهَبِ أَحْمَدٍ ، وَهِي مَضْمُونَةٌ إِنْ شَرِطَ ضَّمَانُ ، وَهُوَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَدٍ . انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ﴿ وَلا تَخُنْ مَنْ حَانَكَ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ مُكَافَأَةُ الْحَائِنِ بِمِثْلِ فِعْلِهِ فَيَكُونُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ وقَوْله تَعَالَى : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ وقَوْله تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ وقَوْله تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الأَدِلَّةَ الْقَاضِيةَ بِتَحْرِيمِ مَالِ الآدَمِيّ وَدَمِهِ وَعِرْضِهِ عُمُومُهَا مُخَصَّصٌ لِمِيزِهِ الظَّلاثِ الآيَاتِ وَحَدِيثُ الْبَابِ مُحَصِّصٌ لِمِيزِهِ الآيَاتِ ، عَمُومُهَا مُخَصَّصٌ لِمِيزِهِ الشَّلاثِ الآيَاتِ وَحَدِيثُ الْبَابِ مُحَصِّصٌ لِمِيزِهِ الآيَاتِ ، فَكُنْ عَلَى طَرِيقِ الْمُجَازَاةِ فَإِنَّهَا حَلالُ فَيَحُرُمُ مِنْ مَالِ الآدَمِيّ وَعِرْضِهِ وَدَمِهِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَى طَرِيقِ الْمُجَازَاةِ فَإِنَّهَا حَلالُ اللهَ عَلِي اللهَ عَلِلُهُ اللهِ الْمُعَانَةِ فَلا يَصِحُ الإسْتِيدُلالِ الْخِيَانَةَ فَإِنَّهَا لا تَحِلُ ، وَلَكِنَّ الْخِيَانَةَ إِنَّا الْمُكَونُ فِي الأَمَانَةِ فَلا يَصِحُ الإسْتِيدُلالِ عِمْلَ الْمُعُومِ وَبُمَّا يُوتِلُهُ لا يَجُوزُ لِمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيقَاءُ حَقِّهِ حَبْسُ حَقِّ حَصْمِهِ عَلَى الْعُمُومِ وَبُمَّا يُؤَيِّدُ الْجُوازَ إِذْنُهُ هُ وَلَامُومَ وَبُمَّا يُؤَيِّدُ الْجُوازَ إِذْنُهُ وَ لَمِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيقَاءُ حَقِّهِ حَبْسُ حَقِّ حَصْمِهِ عَلَى الْعُمُومِ وَبُمَّا يُؤَيِّدُ الْجُوازَ إِذْنُهُ وَلَا يَلْ الْعَمُومِ وَبُمَا مَا يَكْفِيهَا . انتهى . ملخصًا .

الثاني الثاني

#### كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ

. ﴿ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ﴾ . وَقَالَ : ﴿ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

3104- وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

3105- وَلأَحْمَدَ مِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ .

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا ho وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ho : « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقُّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

3107 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لَا اللهِ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَهْوَ أَحَقُ عِمَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

3108- وَعَنْ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ : أَتَيْت النَّبِيَّ p فَبَايَعْتُهُ ، فَقَالَ : مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمٌ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ » . قَالَ : فَحَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَحَاطُّونَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً » الأَرْضُ الْمَيْتَةُ : هِ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً » الأَرْضُ الْمَيْتَةُ : هِ مَارَتُهَا بِالْمَوْتِ ، وَالإِحْيَاءُ أَنْ يَعْمِدَ هِيَ الَّتِي لَمْ تُعْمَرْ ، شُبِّهَتْ عِمَارَتُهَا بِالْمَيْةِ وَتَعْطِيلُهَا بِالسَّقْيِ أَوْ الزَّرْعِ أَوْ الْعَرْسِ شَحْصُ إِلَى أَرْضٍ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِلْكُ عَلَيْهَا لأَحَدٍ فَيُحْيِيهَا بِالسَّقْيِ أَوْ الزَّرْعِ أَوْ الْعَرْسِ شَحْصُ إِلَى أَرْضٍ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِلْكُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ الْبَابِ وَبِهِ قَالَ الجُمْهُورُ وَ الْبِنَاءِ فَتَصِيرُ بِذَلِكَ مِلْكَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ الْبَابِ وَبِهِ قَالَ الجُمْهُورُ وَظَاهِرُ الأَحَادِيثِ الْمَدُكُورَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ الإِحْيَاءُ سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِ الإِمَامِ أَوْبِعَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ وَعَنْ مَالِكٍ : يَخْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الإِمَامِ فِيمَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الإِمَامِ وَعَنْ مَالِكٍ : يَخْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الإِمَامِ فِيمَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الإِمَامِ وَعَنْ مَالِكٍ : يَخْتَاجُ إِلَى إِذْنِ الإِمَامِ فِيمَا وَتُوبَ ، وَبِمِثْلِهِ قَالَتْ الْمُادُويَّةُ .

قَوْلُهُ: « مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا » فِيهِ أَنَّ التَّحْوِيطَ عَلَى الأَرْضِ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُستَحَقُّ بِهِ مِلْكُهَا ، وَالْمِقْدَارُ الْمُعْتَبَرُ مَا يُسَمَّى حَائِطًا فِي اللَّغَةِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ ﴾ قَالَ فِي الْفَتْحِ: رِوَايَةُ الأَكْثَرِ بِتَنْوِينِ عِرْقٍ وَظَالِمٍ نَعْتُ لَهُ ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى صَاحِبِ الْعِرْقِ . وَقَالَ رَبِيعَةُ : الْعِرْقُ الظَّالِمُ يَكُونُ طَاهِرًا وَيَكُونُ بَاطِنًا فَالْبَاطِنُ مَا احْتَفَرَهُ الرَّجُلُ مِنْ الْآبَارِ أَوْ اسْتَحْرَجَهُ مِنْ الْمَعَادِنِ ، وَالظَّاهِرُ مَا بَنَاهُ أَوْ غَرَسَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعِرْقُ الظَّالِمُ مَنْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ أَوْ بَنَي أَوْ عَصَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعِرْقُ الظَّالِمُ مَنْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ أَوْ بَنَي أَوْ عَصَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعِرْقُ الظَّالِمُ مَنْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ أَوْ بَنَي أَوْ عَمَى عَمْ وَاللَّهُ مِنْ عَرَسَ أَوْ زَرَعَ أَوْ بَنَى أَوْ عَمْرَ فِي أَرْضٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلا شُبْهَةٍ .

قُوْلُهُ « مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ » قال : فخرج الناس يَتَعَادَوْنَ يَتَحَاطُّونَ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : ( يَتَحَاطُّونَ ) : يَعْمَلُونَ عَلَى الأَرْضِ عَلامَاتٍ بِالْخُطُوطِ . انتهى .

قَالَ الْمُوفِقُ فِي الْمُقْنِعِ: وَمَنْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا لَمْ يَمْلِكُهُ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَوَارِتْه بَعْده وَمَنْ يَنْقِلَهُ إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ ، وقِيلَ : لَهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَتَم إِحْيَاءه قِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تُحْيِه أَوْ تَتْرُكُه فَإِنْ طَلَبِ الإِمْهَالَ أُمْهِلَ الشَّهْرَيْنِ وَالتَّلاثَةِ ، فَإِنْ أَحْيَاهُ غَيْرُهُ فَهَلْ يَمْلِكِ فَإِنْ طَلَبِ الإِمْهَالَ أُمْهِلَ الشَّوْحِ الْكَبِيرِ : تَحَجّر الْمَوَات فَهَلْ يَمْلِكُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . انْتَهَى . قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ : تَحَجّر الْمَوَات الْمَشْرُوعِ فِي إِحْيَائِهِ مِثْلُ أَنْ يُدِيرَ حَوْلَ الأَرْضِ ثُرَابًا أَوْ أَحْجَارًا أَوْ حَاطَهَا بِجِدَارٍ صَغِيرٍ لَمْ يَمْلِكُم إِنْ الْمِلْكِ بِالإِحْيَاء وَلَيْسَ هَذِا إِحْيَاء ، لَكِنْ يَصِيرُ أَحَقُ النَّاسِ بِهِ لِمَا رُويَ عَنِ النَّبِي \$ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ مُسْلِمُ اللَّاسِ بِهِ لِمَا رُويَ عَنِ النَّبِي \$ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ مُسْلِمُ فَهُو أَحَقُ بِهِ » . إِلَى أَنْ قَالَ : فَإِنَّ ضَرْبَ الْمُتَحَجِّر مُدَّة فَانْقَضَتِ الْمُدَّة وَلَمْ يَعْمَرُهُ وَيَمْلُكُهُ . لأَنَّ الْمُدَّة ضُرْبَتْ لَهُ لَيَنْقَطِعَ حَقَّهُ بِمُضِيّهَا . يُعَمَّرُهُ وَيَمْلُكُهُ . لأَنَّ الْمُدَّة ضُرْبَتْ لَهُ لَيَنْقَطِعَ حَقَّهُ بِمُضِيّهَا .

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

الثاني الثاني

2109 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « لا تَمْنُعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلاُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

-3110 وَلِمُسْلِمٍ: « لا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ ».

3111- وَلِلْبُحَارِيِّ : « لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ » .

رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِعْرِ . رَوَاهُ  $\rho$  أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِعْرِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .

3113- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ مَنَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

الْمَدِينَةِ  $\rho$  وَعَنْ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  قَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي النَّحْلِ أَنْ لا يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ ، وَقَضَى بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ لا يُمْنَعَ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِه .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَضْلُ الْمَاءِ » الْمُرَادُ بِهِ مَا زَادَ عَلَى الْخُاجَةِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : « وَلا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ » . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَهُوَ مَحْمُولُ عِنْدَ الجُّمْهُورِ عَلَى فَضْلُ مَاءٍ الْبِعْرِ الْمَحْفُورَةِ فِي الأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَوَاتِ إِذَا كَانَ لِقَصْدِ التَّمَلُكِ مَاءَهَا وَالصَّحِيخُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ وَحَرْمَلَةَ ، أَنَّ الْخَافِرَ لا يَمْلِكُ مَاءَهَا وَأَمَّا الْبِعْرُ الْمَحْفُورَةُ فِي الْمَوَاتِ لِقَصْدِ الإِرْتِفَاقِ لا التَّمَلُّكِ ، فَإِنَّ الْحَافِرَ لا يَمْلِكُ مَاءَهَا مَاءَهَا الْبِعْرُ الْمَحْفُورَةُ فِي الْمَوَاتِ لِقَصْدِ الإِرْتِفَاقِ لا التَّمَلُّكِ ، فَإِنَّ الْحَافِرَ لا يَمْلِكُ مَاءَهَا مَاءَهَا بَلْ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ إِلَى أَنْ يَرْتَحِلَ وَفِي الصُّورَتَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ مَا يَفْضُلُ عَنْ مَاءَهَا بَلْ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ إِلَى أَنْ يَرْتَحِلَ وَفِي الصُّورَتَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ مَا يَفْضُلُ عَنْ مَاءَهَا وَلِي الْمَوَاتِ لِقَصْدِ وَمَاشِيَتِهِ ، هَذَا هُو الصَّحِيخُ عِنْدَ مَاءَهَا الشَّافِعِيَّةِ ، وَحَصَّ الْمَالِكِيَّةُ هَذَا الْحُكْمَ بِالْمَوَاتِ ، قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَالْمَاءُ عَلَى الشَّافِعِيَّةِ ، وَحَصَّ الْمَالِكِيَّةُ هَذَا الْحُكْمَ بِالْمَوَاتِ ، قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَالْمَاءُ عَلَى

أَضْرُبٍ: حَقُّ إِجْمَاعًا كَالأَنْهَارِ غَيْرِ الْمُسْتَخْرَجَةِ وَالسُّيُولِ وَمِلْكُ إِجْمَاعًا يُحْرَزُ فِي الْجُرَارِ وَخُوِهَا وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ كَمَاءِ الآبَارِ وَالْعُيُونِ وَالْقَنَا الْمُحْتَفَرَةِ فِي الْمِلْكِ.

قَوْلُهُ: « لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ » . بِفَتْحِ الْكَافِ وَاللامِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَقْصُورَةٌ: وَهُوَ النَّبَاتُ رَطْبُهُ وَيَابِسُهُ ، وَالْمَعْنَى أَنْ يَكُونَ حَوْلَ الْبِعْرِ كَلَأُ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ غَيْرُهُ وَلا النَّبَاتُ رَطْبُهُ وَيَابِسُهُ ، وَالْمَعْنَى أَنْ يَكُونَ حَوْلَ الْبِعْرِ كَلَأُ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ غَيْرُهُ وَلا يَمْكِنُ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي رَعْيُهُ إلا إذَا مُكِّنُوا مِنْ سَقْيِ بَهَائِمِهِمْ مِنْ تِلْكَ الْبِعْرِ لِقَلا يُمْكِنُ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي رَعْيُهُ إلا إذَا مُكِّنُوا مِنْ سَقْيِ بَهَائِمِهِمْ مِنْ الْبَعْرِ لِقَلا يَتَعَمَّرُوا بِالْعَطَشِ بَعْدَ الرَّعْيِ فَيَسْتَلْزِمُ مَنْعُهُمْ مِنْ الْمَاءِ مَنْعَهُمْ مِنْ الرَّعْي ، وَإِلَى هَذَا التَّفْسِيرِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ .

# بَابُ النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ وَشُرْبِ الأَرْضِ الْعُلْيَا قَبْلَ السُّفْلَى إِللَّاسُ اللَّهُ الْمَاءُ أَوْ اخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا قَلَّ الْمَاءُ أَوْ اخْتَلَفُوا فِيهِ

ρ قَالَ :« لا يُمْنَعُ الْمَاءُ وَالنَّارُ وَالْكَلَأُ ». وَقَالَ :« لا يُمْنَعُ الْمَاءُ وَالنَّارُ وَالْكَلَأُ ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

3116 وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ρ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ρ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثَةٍ : فِي الْمَاءِ وَالْكَلاّ وَالنَّارِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

3117- وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ وَزَادَ فِيهِ « وَتَمَنَّهُ حَرَامٌ » .

2118 وَعَنْ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنْ السَّيْلِ أَنَّ الأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الأَسْفَلِ ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ إِلَى الأَسْفَلِ الَّذِي يَشْرَبُ قَبْلُ الأَسْفَلِ ، وَيُتْرَكُ الْمَاءُ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَفْنَى الْمَاءُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ .

9119 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ 6 قَضَى فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ يُرْسَلَ الأَعْلَى عَلَى الأَسْفَلِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : ( الْكَلَأُ ) : هو النَّبَاتِ رَّطْبِ ويَابِسِه ، قِيلَ : الْمُرَادُ بِالْكَلَإِ هُنَا هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُبَاحَةِ كَالأَوْدِيَةِ وَالْجَبَالِ وَالأَرَاضِي الْمُرَادُ بِالْكَلَإِ هُنَا هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُبَاحَةِ كَالأَوْدِيَةِ وَالْجُبَالِ وَالأَرَاضِي اللَّيْ لِا مَالِكَ لَمَا وَاكَانَ قَدْ أُحْرِزَ بَعْدَ قَطْعِهِ فَلا شَرِكَةَ فِيهِ بِالإِجْمَاعِ كَمَا قِيلَ وَأَمَّا النَّابِثُ فِي الأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ وَالْمُتَحَجِّرَةِ فَفِيهِ خِلافٌ ، فَقِيلَ : مُبَاحٌ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : تَابِعٌ لِلأَرْضِ فَيكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَهَا ، وَاعْلَمْ أَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ تَنْتَهِضُ وَقِيلَ : تَابِعٌ لِلأَرْضِ فَيكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَهَا ، وَاعْلَمْ أَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ تَنْتَهِضُ وَقِيلَ : تَابِعٌ لِلأَرْضِ فَيكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَهَا ، وَاعْلَمْ أَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ تَنْتَهِضُ وَقِيلَ : تَابِعُ لِلأَرْضِ فَيكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَهَا ، وَاعْلَمْ أَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ تَنْتَهِضُ بِهِ عُمُومُهَا . وَي الأُمُورِ الثَّلاثَةِ مُطْلَقًا وَلا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلا بِدَلِيلِ يُخْصُ بِهِ عُمُومُهَا .

قَوْلُهُ: ( مَهْزُورِ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْهَاءِ بَعْدَهَا زَايٌ مَضْمُومَةٌ ثُمُّ رَاءٌ: وَهُوَ وَادِي بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْحِجَازِ ، وأحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَعْلَى تَسْتَحِقُ أَرْضُهُ الشُّرْبَ بِالسَّيْلِ وَالْغَيْلِ وَمَاءِ الْبِعْرِ قَبْلَ الأَرْضِ الَّتِي تَحْتَهَا ، وَأَنَّ الأَعْلَى يُمْسِكُ الْمَاءَ كَتَّ يَبْلُغَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : الأَرَاضِي مُحْتَلِفَةٌ فَيُمْسَكُ لِكُلِّ أَرْضٍ مَا كَثِي يَبْلُغَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : الأَرَاضِي مُحْتَلِفَةٌ فَيُمْسَكُ لِكُلِّ أَرْضٍ مَا يَكْفِيهَا ، قال فِي البحر : ومن احتفر بئرًا أو نهرًا فهو أحق بمائه إجماعًا وإن بعدت يكْفِيهَا ، قال فِي الاحْتِيَارَاتِ : وَمَنْ مَلَكَ مَاءً منه أرضه وتوسط غيرها . انْتَهَى مُلَحَّطًا . قالَ فِي الاحْتِيَارَاتِ : وَمَنْ مَلَكَ مَاءً نابِعًا كَيْمٍ مُعْفُورَةٍ فِي مِلْكِهِ أَوْ عَيْنِ مَاءٍ فِي أَرْضِهِ فَلَهُ بَيْعِ الْبِعْرِ وَالْعَيْنِ جِمِيعًا ، وَيَجُوزُ بَابِعًا كَيْمٍ مُعْفُورَةٍ فِي مِلْكِهِ أَوْ عَيْنِ مَاءٍ فِي أَرْضِهِ فَلَهُ بَيْعِ الْبِعْرِ وَالْعَيْنِ جِمِيعًا ، وَيَجُوزُ بَعْمُ مِنْ مَلَكَ مَاءً بَيْعِ الْبِعْرِ وَالْعَيْنِ جِمِيعًا ، وَيَجُوزُ بَنِ عَلَى اللهَ بُولِ الْعَبْاسِ : وَمَنْ مَلَكَ مَاءً بَعْمُ فِيهِ بَعْضِها مَشَاعًا كَاصٍ بِعِ أَوْ أُصْبُعَيْنِ مِن قَنَاةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْقُنَاةِ فِي أَرْضِهِ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : وَهَذَا لا أَعْلَمُ فِيهِ فِياءً . انْتَهَى .

#### بَابُ الْحِمَى لِدَوَابِّ بَيْتِ الْمَالِ

2120 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ حَمَى النَّقِيعَ لِلْحَيْلِ حَيْلِ الْمُسْلِمِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّقِيعُ بِالنُّونِ : مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ .

2121 وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ حَمَى النَّقِيعَ ، وَقَالَ : « لا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

3122- وَلِلْبُحَارِيِّ مِنْهُ : « لا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ » .

3123- وَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ p حَمَى النَّقِيعَ .

وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى سَرِفَ وَالرَّبَذَةَ .

وَعَنْ أَسْلَمَ - مَوْلَى عُمَرَ - أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْجُمَى ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيُّةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ ، وَإِيَّايَ ، وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيُّةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ ، وَإِيَّايَ ، وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَقَانَ ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى خَوْلٍ وَزَرْعٍ ، وَرَبُّ الصُّرَيُّةِ وَرَبُّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ يَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : أَفْتَارِكُهُمْ وَرَبُّ السَّيَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرُونَ وَرَبُّ اللَّهُ إِنَّهُمْ لَيَرُونَ وَلَا الْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَ أَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرُونَ أَنِ لَا لَكَ ، فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَ أَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرُونَ أَنَى قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَيِلادُهُمْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجِاهِلِيَّةِ ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلامِ ، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلا الْمَالُ الَّذِي أَجْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْت عَلَيْهِمْ مِنْ بِلادِهِمْ شَيْئًا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ » . قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَخْتَمِلُ مَعْنَى الْخُدِيثِ شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَحْمِيَ لِلْمُسْلِمِينَ الشَّعِيُّ : وَخَتُ النَّبِيُّ وَ وَالآخَرُ مَعْنَاهُ : إلا عَلَى مِثْلِ مَا حَمَاهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَ اللهُ عَلَى مِثْلِ مَا حَمَاهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَ النَّبِيُّ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الثاني الثاني الثاني

قَوْلُهُ : ( وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى شرف ) . لَفْظُ الْبُحَارِيِّ ( الشَّرَفُ ) بِالتَّعْرِيفِ .

## بَابِ مَا جَاءَ فِي إِقْطَاعِ الْمَعَادِنِ

2124 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ρ بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ ، وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

3125- وَرَوَيَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَيِّ".

 $\rho$  وَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ،  $\rho$  وَعَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ : أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيّ  $\rho$  فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ، فَقَطَعَ لَهُ وَلَى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ : أَتَدْرِي مَا أَقْطَعْتَ لَهُ ؟ إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ الْمُعَدَّ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَاءَ الْعِدَّ ، قَالَ : فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ قَالَ : وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنْ الأَرَاكِ ، فَقَالَ : مَا لَمُ الْمَاءَ الْعِدَّ ، قَالَ : فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ قَالَ : وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنْ الأَرَاكِ ، فَقَالَ : مَا لَمُ الْمَاءَ الْعِدَّ ، قَالَ : وَاللّهُ عَمَّا يُحْمَى مِنْ الأَرَاكِ ، فَقَالَ : مَا لَمُ تَنْلُهُ خِفَافُ الإِبلِ . رَوَاهُ الرِّمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ( أَخْفَافُ الإِبلِ . رَوَاهُ الرِّمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَحْزُومِيُّ : يَعْنِي : أَنَّ الإِبِلَ تَأْكُلُ مُنْتَهَى رُءُوسِهَا وَيُحْمَى مَا فَوْقَهُ .

 $\rho$  وَجَعَلَ يَدْنُو مِنْهُ وَيَلْتَزِمُهُ  $\rho$  وَجَعَلَ يَلِيَ اللّهِ مَا الشَّيْءُ اللّهِ مَا اللّهُ يَعِلُ مَنْعُهُ  $\rho$  قَالَ : ﴿ أَنْ تَفْعَلَ الْحُيْرَ خَيْرٌ لَكَ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو اللّهِ مَا اللّهَ يَعِلُ مَنْعُهُ  $\rho$  قَالَ : ﴿ أَنْ تَفْعَلَ الْحُيْرَ خَيْرٌ لَكَ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو اللّهِ مَا اللّهَ يَعِلُ مَنْعُهُ  $\rho$  قَالَ : ﴿ أَنْ تَفْعَلَ الْحُيْرَ خَيْرٌ لَكَ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو

ρ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : وأحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنَّبِيِّ ρ وَالْمُرَادُ بِالإِقْطَاع : جَعْلُ بَعْضِ الأَرَاضِي وَلِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الأَئِمَّةِ إِقْطَاعُ الْمَعَادِنِ ، وَالْمُرَادُ بِالإِقْطَاع : جَعْلُ بَعْضِ الأَرَاضِي

الْمَوَاتِ مُخْتَصَّةً بِبَعْضِ الأَشْحَاصِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مَعْدِنًا أَوْ أَرْضًا لِمَا سَيَأْتِي فَيَصِيرُ وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَوَاتِ الَّتِي لا يَخْتَصُّ وَلِكَ الْبَعْضُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَوَاتِ الَّتِي لا يَخْتَصُّ فَلِكَ الْبَعْضُ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَوَاتِ الَّتِي لا يَخْتَصُ فَلِكَ الْبَعْضُ أَوْلًى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمَوَاتِ الَّتِي لا يَخْتَصُ

قَوْلُهُ: ( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ) إِلَى آخره ذَكَرَ الْخَطَّابِيِّ وجُهًا آخر فَقَالَ: إِنَّا يُحْمَى مِنْ الأَرَاكِ مَا بَعُدَ عَنْ حَضْرَةِ الْعِمَارَةِ فَلا تَبْلُغُهُ الإِبِلُ الرَّائِحَةُ إِذَا أُرْسِلَتْ فِي الرَّعْيِ.

## بَابُ إِقْطَاعِ الأَرَاضِي

3128 عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - فِي حَدِيثٍ ذَكَرَتْهُ - قَالَتْ : كُنْتُ أَنْقُلُ النَّهِ مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَ عَلَى رَأْسِي وَهُوَ مِنِي عَلَى تُلُتَيْ فَرُسَخِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي سَفَرِ الْمَرْأَةِ الْيَسِيرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ.

9129 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَقْطَعَ النَّبِيُّ مَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ ، وَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ ، ثُمُّ رَمَى بِسَوْطِهِ فَقَالَ : ﴿ أَقْطِعُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ » . رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ : خَطَّ لِي رَسُولُ اللَّهِ ρ دَارًا بِالْمَدِينَةِ وَعُوْسٍ وَقَالَ : « أَزِيدُكَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

ρ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ ، وَبَعَثَ مُعَاوِيَةَ لِيُقْطِعَهَا إِيَّاهُ . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ قَالَ : أَقَطَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَعُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا فَذَهَبَ الزُّبَيْرُ إِلَى آلِ عُمَرَ فَاشْتَرَى

نَصِيبَهُ مِنْهُمْ ، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  أَقْطَعَهُ وَعُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنِيّ اشْتَرَيْت نَصِيبَ آلِ عُمَرَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : عَبْدُ الرَّحْمَن جَائِزُ الشَّهَادَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  الأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ هَمُ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالُوا  $\rho$  الأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ هَمُ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالُوا  $\rho$  يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ فَعَلْت فَاكْتُبْ لَإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النّبِيّ  $\rho$  فَقَالَ : « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

 $\rho$  قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : وأحاديث الْبَابِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنَّبِي  $\rho$  وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ الأَّوْمَةِ إِقْطَاعُ الأَرَاضِي وَتَخْصِيصُ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ  $\rho$  فِي الإِقْطَاعِ غَيْرُ أَحَادِيثِ هَذَا الْبَابِ وَالْبَابِ الَّذِي فِيهِ مَصْلَحَةٌ ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ  $\rho$  فِي الإِقْطَاعِ غَيْرُ أَحَادِيثِ هَذَا الْبَابِ وَالْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ إِلَى أَن قَالَ وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهْفِيّ : أَنَّ النَّبِيَّ وَبُلَهُ إِلَى أَن قَالَ وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهْفِيّ : أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  نَرَلَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ ثَحْتَ دَوْمَةٍ ، فَأَقَامَ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَجَ إِلَى تَبُوكَ ، وَأَنَّ النَّبِي عَنْ بَوْدَ عَنْ اللَّالَّ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى تَبُوكَ ، وَأَنَّ الْبَيْ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ ثَحْتَ دَوْمَةٍ ، فَأَقَامَ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَجَ إِلَى تَبُوكَ ، وَأَنَّ بَعْمَ لُو فَي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ ثَحْتَ دَوْمَةٍ ، فَأَقَامَ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَجَ إِلَى تَبُوكَ ، وَأَنَّ مَنْ بَاعَ ، جُهَيْنَةَ لَوْقُوهُ بِالرَّحِبَةِ ، فَقَالَ هُمُ : « مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ » . فَقَالُوا : بَنُو رِفَاعَة ، فَاقْتَسَمُوهَا » . فَمَنْهُمْ مَنْ بَاعَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ فَعَمِلَ .

## بَابُ اجْدُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ الْمُتَّسِعَةِ لِلْبَيْعِ وَغَيْرِهِ

9134 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِ مَ قَالَ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ ﴾. فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا ، فَقَالَ : ﴿ إِذَا أَبَيْتُمْ إِلا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا ﴾ . قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :

« غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلامِ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2135 - وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِّ أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ : ﴿ لَأَنْ يَكْمِلَ أَحَدُّكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ ، ثُمَّ يَمْتَغْنِيَ بِهِ فَيُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَحْتَطِبَ ، ثُمَّ يَمْتَغْنِيَ بِهِ فَيُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مَا لَنَا مِنْ جَمَالِسِنَا بُدُّ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّحْذِيرَ لِلإِرْشَادِ لا لِلْوُجُوبِ ، وَفِيهِ مُتَمَسَّكُ لِمَنْ يَقُولُ : إِنَّ سَدَّ الذَّرَائِعِ إِلَّ اللَّهُ عَلَى الْحَتْمِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمُولِيقِ الْأَوْلَى لا عَلَى الْحَتْمِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ دَفْعَ الْمَفْسَدَةِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمُصَلِّحَةِ وَحَدِيثُ الزُّبَيْرِ قَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ، وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِقَوْلِهِ الْمَصْلَحَةِ وَحَدِيثُ الرُّبَيْرِ قَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ، وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِقَوْلِهِ فِيهِ ( فَيَضَعُهُ فِي السُّوقِ فَيَبِيعُهُ ) . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

#### بَابُ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ سَيَّبَهَا أَهْلُهَا رَغْبَةً عَنْهَا

9137- وَعَنْ الشَّعْبِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ مَ قَالَ : « مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمُهْلَكَةٍ فَأَحْيَاهَا وَجُلُ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَهِيَ لَهُ » أَحَذَ بِظَاهِرِهِ أَحْمَدُ وَاللَّيثُ وَالحُسَنُ وَإِسْحَاقُ ، فَقَالُوا : مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمُهْلَكَةٍ فَأَحَذَهَا إِنْسَانٌ فَأَطْعَمَهَا وَسَقَاهَا وَحَدَمَهَا إِلَى أَنْ قَوِيَتْ عَلَى الْمُشْي وَالْحُمْلِ عَلَى الرُّكُوبِ مَلَكَهَا إلا أَنْ يَكُونَ وَحَدَمَهَا إِلَى أَنْ قَوِيَتْ عَلَى الْمُشْي وَالْحُمْلِ عَلَى الرُّكُوبِ مَلَكَهَا إلا أَنْ يَكُونَ

مَالِكُهَا تَرَكَهَا لا لِرَغْبَةٍ عَنْهَا بَلْ لِيَرْجِعَ إلَيْهَا أَوْ ضَلَّتْ عَنْهُ ، وَقَالَ مَالِكُ : هِيَ لِمَالِكُهَا الأَوَّلِ ، وَيَغْرَمُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا الآخِذُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

# كِتَابُ الْغَصْبِ وَالضَّمَانَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ جِدِّهِ وَهَزْلِهِ

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ .

وَعُمُومُهُ حُجَّةٌ فِي السَّاحَةِ ، الْغَصْبُ يُبْنَى عَلَيْهَا ، وَالْعَيْنُ تَتَغَيَّرُ صِفَتُهَا أَنَّهَا لا تُمُلَكُ .

 $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ النَّبِيِ  $\rho$  أَنَّهُمْ  $\rho$  كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِ  $\rho$  فَنَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ ، كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ  $\rho$  فَنَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ ، وَانُو أَبُو فَأَخَذَهُ فَقَزِعَ ، فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : « لا يَجِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: « لا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادًّا وَلا لاعِبًا » . قَالَ الشَّارِخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ مَتَاعِ الإِنْسَانِ عَلَى جِهَةِ الْمَزْحِ وَالْهُزْلِ .

قَوْلُهُ: « لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ » إِلَى آخره هَذَا أَمْرٌ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، قَالَ: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ وَمُصَرَّحٌ بِهِ فِي عِدَّةِ الْكَرِيمِ ، قَالَ: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ وَمُصَرَّحٌ بِهِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ وَمُحَدِيثَ وَمُحَدَوافِقٌ عَلَى مَعْنَاهُ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ ، وَقَدْ أَحَادِيثَ وَمُحَمِع عَلَيْهِ عِنْدَ كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَمُتَوَافِقٌ عَلَى مَعْنَاهُ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ ، وَقَدْ خُصِّصَ هَذَا الْعُمُومُ بِأَشْيَاءَ مِنْهَا الزَّكَاةُ كُرْهًا وَالشَّفْعَةُ وَإِطْعَامُ الْمُضْطَرِ وَالْقَرِيبِ وَالْمُعْسِرِ وَالزَّوْجَةِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ .

الثاني الثاني الثاني

قَوْلُهُ: « لا يَحِلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا » . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ تَرْوِيعُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ بِمَا صُورَتُهُ صُورَةُ الْمَرْح .

#### بَابُ إِثْبَاتِ غَصْبِ الْعَقَارِ

ο قَالَ: « مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ: « مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنْ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ وَاللهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3142 وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَنْ أَحَذَ شِبْرًا مِنْ الأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3143- وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ « مَنْ سَرَقَ » .

9144 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِ ρ قَالَ : « مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3145 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ الْحَدَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

3146 وَعَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِي  $\rho$  فِي أَرْضٍ بِالْيَمَنِ ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضِي اغْتَصَبَهَا هَذَا وَأَبُوهُ ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضِي وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضِي وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَحْلِفْهُ إِنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي وَأَرْضُ وَالِدِي اغْتَصَبَهَا الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَحْلِفْهُ إِنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي وَأَرْضُ وَالِدِي اغْتَصَبَهَا أَبُوهُ ، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « إِنَّهُ لَا يَقْتَطِعُ عَبْدُ أَوْ رَجُلُّ

بِيَمِينِهِ مَالًا إلا لَقِيَ اللَّهَ - يَوْمَ يَلْقَاهُ - وَهُوَ أَجْذَهُ » . فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ وَالِدِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا » فِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيّ : « قِيدَ شِيْرٍ » . وَكَأْنَهُ ذَكَرَ الشِّبْرَ إِشَارَةً إِلَى اسْتِوَاءِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فِي الْوَعِيدِ ، وَاحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ الظُّلْمِ وَالْغَصْبِ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِرِ ، وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّ ثُخُومَ الأَرْضِ ثُمَلَكُ ، فَيكُونُ لِلْمَالِكِ مَنْعُ مَنْ رَامَ أَنْ يَخْفِرَ تَخْتَهَا وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَرْضًا مَلَكَ أَسْفَلَهَا إِلَى حَفِيرَةً قَالَ فِي الْفَتْحِ : إِنَّ الْحُدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَلْكَ أَرْضًا مَلَكَ أَسْفَلَهَا إِلَى حَفِيرَةً قَالَ فِي الْفَتْحِ : إِنَّ الْحُدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَلْكَ أَرْضًا مَلَكَ أَسْفَلَهَا إِلَى حَفِيرَةً قَالَ فِي الْفَتْحِ : إِنَّ الْحُدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ مَلْكَ أَرْضًا مَلَكَ أَسْفَلَهَا إِلَى مَنْتَهَى الأَرْضِ ، وَلَهُ أَنْ يَمْنَعُ مَنْ حَفَرَ تَحْتَهَا سَرَبًا أَوْ بِغُرًا بِغَيْرِ رِضَاهُ ، وَأَنَّ مَنْ مَلْكَ أَرْضًا مَلَكَ أَرْضًا مَلَكَ أَسْفَلَهَا إِلَى مُنْتَهَى الأَرْضِ مَلَكَ بَاطِنَهَا عِمَا فِيهِ مِنْ حِجَارَةٍ وَأَنْبِيةٍ وَمَعَادِنَ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، مَلْكَ ظَاهِرَ الأَرْضِ مَلَكَ بَاطِنَهَا عِمَا فِيهِ مِنْ حِجَارَةٍ وَأَنْبِيةٍ وَمَعَادِنَ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، مَلْكَ ظَاهِرَ الأَرْضِ مَلَكَ بَاطِنَهَا عِمَا فِيهِ مِنْ حِجَارَةٍ وَأَنْبِيةٍ وَمَعَادِنَ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، مَنْ كَتَابِ الأَفْضِيَةِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَلَى وَالْكُونُدِي وَالْكُونُونُ فَي يَعْظَ مَنْ رَامَ الْخَلِفَ . وَقِطَّةُ الْمُعْرِيثَ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُ فيهِ ذَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِلَا الْمُنْكِونُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُ مُ وَعَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُ أَلْقُلْمِى وَجَبَتْ ، وَعَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُ لِلْعُلْمَ مِنْ رَامَ الْحَلِفَ .

## بَابُ تَمَلُّكِ زَرْعِ الْغَالِبِ بِنَفَقَتِهِ وَقَلْعِ غَراسِهِ

73147 عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : هُوَ حَدِيثٌ حَسَنُ .

 $\rho$  قَالَ : « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِي  $\rho$  قَالَ : « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِي لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقُّ » . قَالَ : وَلَقَدْ أَحْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الآخَرِ فَقَضَى رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الآخَرِ فَقَضَى

لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّحْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا ، قَالَ : فلقد رَأَيْتَهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُوهُمَا بِالْفُؤُوسِ وَإِنَّهَا لَنَحْلُ عُمُّ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى : قَوْلُهُ : « فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ » . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ غَصَبَ أَرْضًا وَزَرَعَهَا كَانَ الزَّرْعُ لِلْمَالِكِ لِلأَرْضِ ، وَلِلْغَاصِبِ مَا غَرِمَهُ فِي الزَّرْعِ يُسَلِّمُهُ لَهُ مَالِكُ الأَرْضِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالَ ابْنُ رِسْلانَ : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِهِ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ مَنْ زَرَعَ بَذْرًا فِي أَرْضِ غَيْرِهِ وَاسْتَرْجَعَهَا صَاحِبُهَا فَلا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَسْتَرْجِعَهَا مَالِكُهَا وَيَأْخُذَهَا بَعْدَ حَصَادِ الزَّرْعِ أَوْ يَسْتَرْجِعَهَا وَالزَّرْعُ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يُحْصَدَ ، فَإِنْ أَخَذَهَا مُسْتَحِقُّهَا بَعْدَ حَصَادِ الزَّرْعِ فَإِنَّ الزَّرْعَ لِغَاصِبِ الأَرْضِ لا يُعْلَمُ فِيهِ خِلافٌ ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الأَرْضِ إِلَى وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَضَمَانُ نَقْصِ الأَرْضِ وَتَسْوِيَةُ خُفَرِهَا وَإِنْ أَحَذَ الأَرْضَ صَاحِبُهَا مِنْ الْغَاصِبِ وَالزَّرْعُ فِيهَا قَائِمٌ لَمُ يَمْلِكُ إِجْبَارَ الْغَاصِبِ عَلَى قَلْعِهِ ، وَخُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَيَكُونَ الزَّرْعُ لَهُ ، أَوْ يَتْرُكَ الزَّرْعَ لِلْغَاصِبِ . وَبِهَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: إنَّ صَاحِبَ الأَرْضِ يَمْلِكُ إجْبَارَ الْغَاصِبِ عَلَى قَلْعِهِ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ p « لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمِ حَقُّ » وَيَكُونُ الزَّرْعُ لِمَالِكِ الْبَذْرِ عِنْدَهُمْ عَلَى كُلّ حَالٍ وَعَلَيْهِ كِرَاءُ الأَرْضِ. وَ حَدِيثَ « لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ » وَرَدَ فِي الْغَرْسِ الَّذِي لَهُ عِرْقٌ مُسْتَطِيلٌ فِي الأَرْضِ ، وَحَدِيثُ رَافِعِ وَرَدَ فِي الزَّرْعِ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْحُدِيثَيْنِ وَيُعْمَلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَوْضِعِهِ ، قَالَ الشَّارِحُ : وَلا يَخْفَى أَنَّ حَدِيثَ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَخَصُّ مِنْ قَوْلِهِ p : « لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقُّ » مُطْلَقًا فَيُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

قَوْلُهُ: ( وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّحْلِ ) إِلَى آخره فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى مَنْ غَرْسَ فِي أَرْض غَيْرِهِ غُرُوسًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ بِقَطْعِهَا .

قَوْلُهُ: ( عُمٌّ ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ جَمْعُ (عَمِيمَةٍ) وَهِيَ: الطَّوِيلَةُ.

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَة أَوْ الْمُسَاقَاة أَوْ الْمُضَارَبَة اسْتَحَقَّ الْعَامِلُ نَصِيب الْمِثْلِ، وَهُو مَا جَرَتْ الْعَادَة فِي مِثْلِهِ لا أُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَإِذَا كُنَّا لَعُامِلُ نَصِيب الْمِثْلِ، وَهُو مَا جَرَتْ الْعَادَة فِي مِثْلِهِ لا أُجْرَةِ الْمِثْلِ، وَإِذَا كُنَّا نَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي نَقُولُ فِي الْغَاصِرِبِ إِنْ زَرَعَهُ لِرَبِّ الأَرْضِ وَعَلَيْهِ النَّفَقَة فَلاَّنْ نَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمُزَارِعَةِ الْفَاسِدَةِ إِنَّ الزَّرْعَ لِرَبِّ الأَرْضِ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرِ لِغَيْرِهِ أَوْلَى .

### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا أَوْ طَبَخَهَا

3150 وَفِي لَفْطٍ لَهُ: ثُمُّ قَالَ: « إِنِي لَأَجِدُ خُمْ شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا » . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي ، وَأَنَا مِنْ أَعَرِّ النَّاسِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ حَيْرًا مِنْهَا لَمْ » . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي ، وَأَنَا مِنْ أَعَرِّ النَّاسِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ حَيْرًا مِنْهَا لَمْ يُغَيِّرْ عَلَيَّ ، وَعَلَيَّ أَنْ أُرْضِيَهُ بِأَفْضَلَ مِنْهَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَأَمَرَ بِالطَّعَامِ لِلأُسَارَى .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ إِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً وَالْمَدْعُوُّ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا إِذَا لَمْ يُعَارِضْ ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ مُسَاوِيَةٌ أَوْ رَاحِحَةٌ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً وَالْمَدْعُوُّ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا إِذَا لَمْ يُعَارِضْ ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ مُسَاوِيَةٌ أَوْ رَاحِحَةٌ ، وَفِيهِ مُعْجِزَةٌ لِرَسُولِ اللّهِ  $\rho$  ظَاهِرَةٌ لِعَدَم إِسَاعَتِهِ لِذَلِكَ اللَّحْمِ وَإِحْبَارِهِ بِمَا هُوَ الْوَاقِعُ مَنْ أَخْذِهَا بِغَيْرٍ إِذْنِ أَهْلِهَا وَفِيهِ بَحَنَّتُ مَا كَانَ مِنْ الْمَأْكُولاتِ حَرَامًا أَوْ مُشْتَبِهًا ،

وَعَدَمُ الاِتِّكَالِ عَلَى جُنُويِزِ إِذْنِ مَالِكِهِ بَعْدَ أَكْلِهِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ مَا كَانَ كَذَلِكَ إِلَى مَنْ يَأْكُلُهُ كَالأُسَارَى وَمَنْ كَانَ عَلَى صِفَتِهِمْ وَقَدْ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْخُدِيثَ لِلِاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى حُكْمِ مَنْ غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا أَوْ طَبَحَهَا كَمَا الْخُدِيثَ لِلِاسْتِدُلالِ بِهِ عَلَى حُكْمِ مَنْ غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا أَوْ طَبَحَهَا كَمَا الْخُدِيثَ لِلِاسْتِدُلالِ بِهِ عَلَى حُكْمِ مَنْ غَصَبَ شَاةً فَذَبَكَهَا وَشَوَاهَا أَوْ طَبَحَهَا كَمَا وَقَعَ فِي النَّرْجَمَةِ وَقَدْ الْخُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَحُكِي فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقَاسِمِيَّةِ وَأَبِي كَنَا الْقَاسِمِيَّةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَالِكَ خُتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَحُكِي فِي الْبُحْرِ عَنْ الْفُاسِمِيَّةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَالِكَ خُتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَحُكِي فِي الْبُحْرِ عَنْ الْقُاسِمِيَّةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَالِكَ خُتَلَفَ الْعُلْمَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَحُكِي فِي النَّوْمِ عَلَى النَّوْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ لَهُ اللَّهُ الْفَقِيمِ وَعَدَمِ لُونُومِ اللَّوقِيمِ وَحُكِي عَنْ الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهُ وَالنَّاصِرِ وَالشَّافِعِي وَمَالِكِ أَنَّهُ يَأْخُذُ الْعَيْنَ مَعَ الأَرْشِ كَمَا لَوْ قَطَعَ الْأَذُنَ وَخُوهَا وَعَنْ خُمَالِكُ أَنَّهُ يَأْخُذُ الْعَيْنِ مَعَ الأَرْشِ كَمَا لَوْ قَطَعَ الْأَذُنَ وَخُوهَا وَعَنْ خُمَالًا وَالْعَيْنِ مَعَ الأَرْشِ كَمَا لَوْ قَطَعَ الْأَذُنَ وَخُوهَا وَعَنْ خُمَالِكِ أَنَّهُ يَتُعْرِ الْعَيْنِ مَعَ الأَرْشِ كَمَا لَوْ قَطَعَ الأَذُنُ وَخُوهَا وَعَنْ خُمَالًا وَالْعَيْنِ مَعَ الأَرْشِ عَلَا اللَّهُ الْعَنْ فَي اللَّهُ الْعُنْ الْهُ الْعُنْ عَلَى الْقُلِيمِ الْقُولِي الْعَيْنِ مَعَ الأَرْشِ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَمَانِ الْمُتْلَفِ بِجِنْسِهِ

قَصْعَةٍ وَصَعَةٍ  $\rho$  وَالَّذِي  $\rho$  عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ  $\rho$  إِلَيْهِ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ وَعَدَمُ بَعْمَ أَنْوَاجِ النَّبِيُّ  $\rho$  : « طَعَامٌ بِطَعَامٍ ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَصَحَّحَهُ . وَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

3152- وَهُوَ بِمَعْنَاهُ لِسَائِرِ الجُمَاعَةِ إلا مُسْلِمًا .

3153 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْت صَانِعَةً طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّة ، أَهْدَتْ إِلَى النَّبِي  $\rho$  إِنَاءً مِنْ طَعَامٍ ، فَمَا مَلَكْت نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ ، فَقُلْ صَفِيَّة ، أَهْدَتْ إِلَى النَّبِي  $\rho$  إِنَاءً مِنْ طَعَامٍ ، فَمَا مَلَكْت نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ ، وَقُلْ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَتُهُ ؟ فقَالَ : « إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ » . رَوَاهُ أَمُدُ وَأَبُو ذَاؤُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقِيَمِيَّ يُضْمَنُ بِعِثْلِهِ وَلا يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ إلا عِنْدَ عَدَمِ الْمِثْلِ إلى أن قَالَ ، وَلا خِلافَ فِي أَنَّ الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَيُضْمَنُ الْمَغْصُوبِ بِمِثْلِهِ مُكَيَّلاً أَوْ مَوْزُونًا أَوْ غَيْرِهِمَا حَيْثُ أَمكنَ ، وَإِلا فَالْقِيمَة ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَنْد أَبِي مُوسَى وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَإِذَا تَغَيَّرَ السِّعْر وَفُقِدَ الْمِثْلِ فَيَنْتَقَلَ إِلَى الْقِيمَةِ وَقْتَ الْغَصْبِ وَهُوَ أَرْجَحَ الْعُلَمَاءِ ، وَإِذَا تَغَيَّرَ السِّعْر وَفُقِدَ الْمِثْلِ فَيَنْتَقَلَ إِلَى الْقِيمَةِ وَقْتَ الْغَصْبِ وَهُوَ أَرْجَحَ الْأَقْوَالِ . انْتَهَى .

#### بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ

. « الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ » :  $\rho$ 

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ au أَنَّ النَّبِيَّ ho قَالَ : « الرِّجْلُ جُبَارٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

3156- وَعَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةُ أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَحَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ ، فَقَضَى نَبِيُّ اللَّهِ  $\rho$  أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتْ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

 $\rho$  وَعَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « مَنْ وَقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ ، فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِيمَا إِذَا وَقَفَهَا فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ أَوْ حَيْثُ يَضُرُّ الْمَارُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « جُبَارٌ » بِضَمِّ الجْيمِ ، أَيْ : هَدَرٌ . وَظَاهِرُهُ أَنَّ جِنَايَةَ الْبَهَائِمِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ بِنَفْسِهَا وَلَمْ تَكُنْ عَقُورًا وَلا فَرَّطَ مَالِكُهَا فِي حِفْظِهَا حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحِفْظُ وَذَلِكَ فِي اللَّيْلِ ، تَكُنْ عَقُورًا وَلا فَرَّطَ مَالِكُهَا فِي حِفْظِهَا حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِفْظُ وَذَلِكَ فِي اللَّيْلِ ، كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ حَدِيثُ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةُ ، وَكَذَلِكَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَطُرُقِهِمْ كَمَا يَدُلُ عَلَيْهِ حَدِيثُ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ .

قُوْلُهُ: « الرِّجْلُ » بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الجْيِمِ ، يَعْنِي : أَنَّهُ لا ضَمَانَ فِيمَا جَنَتْهُ الدَّابَّةُ بِرِجْلِهَا ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مِنْ مَالِكِهَا كَتَوْقِيفِهَا فِي الْأَسْوَاقِ وَالطُّرُقِ وَالْمَجَامِعِ وَطَرْدِهَا فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ حَدِيثُ النَّعْمَانِ ، وَبِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ ذَلِكَ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ حِفْظُهَا فِيهَا كَاللَّيْلِ وَهَذَا الْحُدِيثُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَقَالُ وَلَكِنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ  $\rho$  : « جَرْحُهَا جُبَارٌ » فَإِنَّ عُمُومَهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ حِنَايَتِهَا بِرِجْلِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا .

قَوْلُهُ: « ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا » أَيْ: مَضْمُونٌ عَلَى أَهْلِهَا وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ « وَإِنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ وَإِنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَا شِينَةِ مَا أَصَابَتْ مَا شِينَةِ مُا أَصَابَتْ مَا شِينَةُ هُمْ بِاللَّيْلِ » . انتهى .

وقَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَمَنْ أَمَرَ رَجُلاً بِإِمْسَاكِ دَابَّة ضَارِيَة فَجَنَتْ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ هِمَا ، وَيَضْمَنُ جِنَايَة وَلَدَ الدَّابَةِ إِنْ فَرَّطَ نَعْوِ أَنْ يَعْرِفَه شَمُوسًا ، وَالدَّابَة إِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ هِمَا ، وَيَضْمَنُ جِنَايَة وَلَدَ الدَّابَةِ إِنْ فَرَّطَ نَعْو أَنْ يَعْرِفَه شَمُوسًا ، وَالدَّابَة إِنْ لَمْ يُعْلِمُهُ هَا إِذَا أَرْسَلَهَا قُرْب زَرْع وَلَوْ كَانَ إِذَا أَرْسَلَهَا قُرْب زَرْع وَلَوْ كَانَ مَعَهَا رَاكبًا أَوْ قَائِدًا أَوْ سَائِقًا فَمَا أَفْسَدَتْ بِفَمِهَا أَوْ يَدِهَا فَهُوَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ تَفْرِ عِلْ ، وَهُو مَذْهَبُ أَحْمَدٍ . انْتَهَى .

## بَابُ دَفْعِ الصَّائِلِ وَإِنْ أَدَّى إِلَى قَتْلِهِ وَأَنَّ الْمَصُولَ عَلَيْهِ يُقْتَلُ شَهِيدًا

3158 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت إِنْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت إِنْ جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ : مَالِي ، قَالَ : « فَلا تُعْطِهِ مَالَك » . قَالَ : أَرَأَيْت إِنْ قَاتَلَنِي ؟ قَالَ : « فَأَنْتَ شَهِيدٌ » . قَالَ : أَرَأَيْت إِنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : « فَأَنْتَ شَهِيدٌ » . قَالَ : أَرَأَيْت إِنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : « فَوَ فِي النَّارِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

9 عَلَى مَالِي ؟ قَالَ ﴿ وَفِي لَفْظِهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرَأَيْتَ إِنْ عَدَا عَلَى مَالِي ؟ قَالَ ﴿ أَنْشِدْ اللَّهَ » . قَالَ : فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ : ﴿ أَنْشِدْ اللَّهَ » . قَالَ : فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ : ﴿ أَنْشِدْ اللَّهَ » . قَالَ : فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ : ﴿ قَاتِلْ ، فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِى النَّارِ » .

فِيهِ مِنْ الْفِقْهِ أَنَّهُ يُدْفَعُ بِالأَسْهَلِ فَالأَسْهَلِ .

-3160 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3161 وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقِّ فَقَاتَلَ فَقْتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وأحاديث الْبَابِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بَحُورُ مُقَاتَلَةُ مَنْ أَرَادَ أَخْذَ مَالِ إِنْسَانٍ مِنْ غَيْرٍ فَرْقٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إِذَا كَانَ الأَخْذُ بِغَيْرٍ حَقٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ وَكَمَا تَدُلُّ الأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ عَلَى جَوَازِ الْمُقَاتَلَةِ لِمَنْ أَرَادَ إِرَاقَةَ الدَّمِ وَالْفِتْنَةَ فِي الدِّينِ وَالأَهْلِ وَحُكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ أَوْ نَفْسُهُ أَوْ حَرِيمُهُ فَلَهُ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِي أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ أَوْ نَفْسُهُ أَوْ حَرِيمُهُ فَلَهُ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَاللَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْمُقَاتَلَةُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ وَلا حَقَّارَةٌ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْمُقَاتِلَةُ مَنْ عَلَيْهِ عَمَّا ذُكِرَ إِذَا أُرِيدَ ظُلْمًا بِغَيْرٍ تَفْصِيلٍ ، إلا أَنَّ كُلَّ مَنْ الْعِلْمِ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْفَعَ عَمَّا ذُكِرَ إِذَا أُرِيدَ ظُلْمًا بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ ، إلا أَنَّ كُلَّ مَنْ الْعَلْمِ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةً . قالَ البُنُ السُلْطَانِ لِلاَ أَنْ كُلُّ مَنْ الشَّالِ والدِم يَعْفُ عَمَّا ذُكِرَ إِذَا أُرْيِدَ ظُلْمًا بِغَيْرٍ تَفْصِيلٍ ، إلا أَنَّ كُلُّ مَنْ الشَّالِ والدم والدم على جَوْرِهِ وَتَرْكِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ . انْتَهَى . قلت : وهذا في المال والدم وأما الحريم فليزمه الدفع .

الجزء الثاني الث

# بَابٌ فِي أَنَّ الدَّفْعَ لا يُلْزِمُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ وَيُلْزِمُ الْغَيْرَ مَعَ الْقُدْرَةِ

ο عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ٠ : « مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا جَاءَ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنَيْ آدَمَ الْقَاتِلُ فِي النَّارِ وَالْمَقْتُولُ فِي الْخَنَّةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

9164 وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ مُ أَنَّهُ قَالَ : « فِي الْفِتْنَةِ كَسِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمْ الْحِجَارَةَ ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ بَيْتَهُ فَلِيكُنْ كَحَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .

3165 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِيَ ho قَالَ : « إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةُ الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي حَيْرٌ مِنْ الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي حَيْرٌ مِنْ السَّاعِي » . قَالَ : أَرَأَيْت إِنْ دَحَلَ عَلَيَّ بَيْتِي فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِي ؟ قَالَ : « السَّاعِي » . قَالَ : أَرَأَيْت إِنْ دَحَلَ عَلَيَّ بَيْتِي فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيَّ لِيَقْتُلَنِي ؟ قَالَ : « كُنْ كَابْنِ آدَمَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

 $\rho$  قَالَ : « مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنُ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنُ فَلَمْ يَنْصُرُهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرُهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالأَحَادِيثُ الْمَنْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَرْكِ الْمُقَاتَلَةِ وَعَدَم وُجُوبِ الْمُدَافَعَةِ عَنْ النَّفْسِ وَالْمَالِ . إلى أن قال : وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ نَصْرُ الْمَظْلُومِ وَدَفْعُ مَنْ أَرَادَ إِذْلالَهُ بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ أَوَانِي الْخَمْرِ

3167 عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَوَاهُ إِنِي اشْتَرَيْت خَمْرًا لَأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي ، فَقَالَ: « أَهْرِقْ الْخَمْرَ وَاكْسِرْ الدِّنَانَ ». رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

3168 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَمَرِنِي النَّبِيُ ρ أَنْ آتِيهُ بِمُدْيَةٍ وَهِيَ الشَّفْرَةُ ، فَأَتَيْتُهُ بِمَا ، فَأَرْسَلَ بِمَا فَأُرْهِفَتْ ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا فَقَالَ : « أَغْدُ عَلَيَّ بِمَا » . فَفَعَلْت ، فَحَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ وَفِيهَا زِقَاقُ الْخُمْرِ قَدْ عَلَيَّ بِمَا » . فَفَعَلْت ، فَحَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ وَفِيهَا زِقَاقُ الْخُمْرِ قَدْ جُلِبَتْ مِنْ الشَّامِ ، فَأَحَذَ الْمُدْيَةَ مِنِي فَشُقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الرِّقَاقِ بِحَصْرَتِهِ ثُمُّ جُلِبَتْ مِنْ الشَّامِ ، فَأَحَذَ الْمُدْيَة مِنِي فَشُقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الرِّقَاقِ بِحَصْرَتِهِ ثُمُّ عُطَانِيهَا ، وَأَمَرَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي وَيُعَاوِنُونِي ، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْأَسْوَاقِهَا الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا فَلا أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إلا شَقَقْتُهُ ، فَفَعَلْت ، فَلَمْ أَتْرُكُ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًا إلا شَقَقْتُهُ . وَوَاهُ أَحْدُ .

9169 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللّهِ يَحْلِفُ بِٱللّهِ إِنَّ الَّتِي أَمَرَ هِمَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  - حِينَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ - أَنْ تُكْسَرَ دِنَانُهُ وَأَنْ تُكْفَأَ لَمِنْ التَّمْرِ وَالنَّهِ اللَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وأحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إهْرَاقِ الْخَمْرِ وَكَسْرِ دِنَانِهَا وَشَقِّ زِقَاقِهَا وَإِنْ كَانَ مَالِكُهَا غَيْرَ مُكَلَّفٍ .

الثاني ال

#### كِتَابُ الشُّفْعَةِ

ο قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمُ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَعَنْ جَابِرٍ تَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمُ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْخُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

2171 وَفِي لَفْظِ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ρ الشُّفْعَة . الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

3172 وَفِي لَفْظٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ: « إِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَة » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

-3173 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَوَاهُ أَبُو دَاؤُد وَابْنُ مَاجَةٌ عِمَعْنَاهُ .

2174- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ ، رَبْعَةُ أَوْ حَائِطٌ لا يَجِلُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَحَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، وَإِنْ شَاءَ وَلَمْ يُوذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

2175 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الأَرْضِينَ وَالدُّورِ . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ ، وَيَحْتَجُّ بِعُمُومِهِ مَنْ أَثْبَتَهَا لِلشَّرِيكِ فِيمَا تَضُرُّهُ الْقِسْمَةُ .

-3176 وَعَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ مِنْ غَيْرِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

3177 وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْد قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لَا حَدٍ فِيهَا شِرْكُ وَلا قَسْمٌ إلا الجُوَارُ ؟ فَقَالَ : « الجُّارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُ وَابْنُ مَاجَةْ .

3178- وَلِابْنِ مَاجَةْ مُخْتَصَرُ « الشَّرِيكِ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ » .

3179 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ : وَقَفْت عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مُخْرَمَةَ ثُمَّ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ – مَوْلَى النَّبِي  $\rho$  – فَقَالَ : يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِي بَيْتِيَّ فِي دَارِكَ ، فَقَالَ سَعْدُ : وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهَا ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ : وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهَا ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ : وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهَا ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ : وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهَا ، فَقَالَ سَعْدُ : وَاللَّهِ مَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ مُنجَّمَةٍ – أَوْ مُقَطَّعَةٍ – قَالَ أَبُو ، فَقَالَ سَعْدُ : وَاللَّهِ مَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ مُنجَّمَةٍ – أَوْ مُقَطَّعَةٍ وَقَالَ اللَّهِ مَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ مُنجَّمَةٍ – أَوْ مُقَطَّعَةٍ مَا اللَّهِ مَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ مُنجَّمَةٍ – أَوْ مُقَطَّعَةٍ بقَلْ اللَّهِ مَا أَرْبَعَةِ دِينَارٍ ، وَلَوْلا أَنِي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « رَافِعٍ : لَقَدْ أُعْطِيتُ هِمَا خَمْسَمِائَةٍ دِينَارٍ ، وَلُولًا أَنِي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْطَى هِمَا خَمْسَمِائَةٍ دِينَارٍ ، وَلُولًا أَنِي شَعْت رَسُولَ اللَّهِ عَمْسَمِائَةٍ دِينَارٍ ، وَلُولًا أَنِي شَعْت رَسُولَ اللَّهِ عَمْ خَمْسَمِائَةٍ دِينَارٍ ، وَلُولًا أَنِي شَعْدِ هِمَا خَمْسَمِائَةٍ دِينَارٍ ، وَلُولًا أَنِي أَمْطَى هِمَا خَمْسَمِائَةٍ دِينَارٍ ، وَلُولًا أَنِي أَعْطَى هِمَا خَمْسُمِائَةٍ دِينَارٍ ، وَاللَّهُ إِلَا أَيْهُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُ . . مَا أَعْطَى الْمُعْرَادِيُ . . مَا أَعْطَى الْمُعْرَادِيُ . . وَاللَّهُ الْكُولُولُولُولُهُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُعْرِقِ الْعَلْمُ الْمُؤْلِولِهُ الْمُعْرِقِيْدُ اللَّهِ الْمُعْرِقِيْدُ اللَّهُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْلِولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ أَلْهُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

2458 - وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَ النَّسَائِيِّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ) ظَاهِرُ هَذَا الْعُمُومِ قَالَ الشَّامِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَأَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَالْجَمَادِ الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ . ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ ، وَأَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَالْجَمَادِ الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ .

قَوْلُهُ: ( فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ) أَيْ: حَصَلَتْ قِسْمَةُ الْحُدُودِ فِي الْمَبِيعِ وَاتَّضَحَتْ بِالْقِسْمَةِ مَوَاضِعُهَا.

قَوْلُهُ: ( وَصُرِفَتْ ) بِضَمِّ الصَّادِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ ، وَقِيلَ: بِتَشْدِيدِهَا : أَيْ: بُيِّنَتْ مَصَارِفُهَا. قَالَ ابْنُ مَالِكِ: مَعْنَاهُ حَلَصَتْ وَبَانَتْ .

قَوْلُهُ: ( فَلا شُفْعَةَ ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الشُّفْعَةَ لا تَتْبُتُ إلا بِالْخُلْطَةِ لا بِالْخُلْطَةِ لا بِالْخُلْطَةِ لا بِالْخُلْطَةِ لا بِالْجُوارِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

الثاني الثاني الثاني

قَوْلُهُ: ( لا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ ) إِلَى آخره ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الشَّرِيكِ إِذَا أَرَادَ الْبَيْعَ أَنْ يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ .

قَوْلُهُ: ( فَإِنْ بَاعَهُ وَلَا يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُؤْذِنْهُ شَرِيكُهُ بِالْبَيْعِ ، وَأَمَّا إِذَا أَعْلَمَهُ الشَّرِيكُ بِالْبَيْعِ فَأَذِنَ فِيهِ لِلشَّرِيكِ النَّيْعِ فَأَذِنَ فِيهِ فَبَاعَ ثُمُّ أَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالشُّفْعَةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَلا فَبَاعَ ثُمُّ أَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَلا وَالْمَادُويَّةُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْبَيِّ وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَلا يَكُونُ مُجُرَّدُ الإِذْنِ مُنْطِلاً لَمَا وَقَالَ التَّوْرِيُّ وَالْحَكَمُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ وُقُوعِ الإِذْنِ مِنْهُ بِالْبَيْعِ وَعَنْ أَحْمَدَ الْحَدِيثِ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ وُقُوعِ الإِذْنِ مِنْهُ بِالْبَيْعِ وَعَنْ أَحْمَدَ اللّه وَالتَوْلِ الْعَلْمِ لَا اللّهُ فَعَةِ بَعْدَ وُقُوعِ الإِذْنِ مِنْهُ بِالْبَيْعِ وَعَنْ أَحْمَدَ وَالتَوْلَ اللّهُ وَلَيْتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ . انتهى . واختار الشيخ تقي الدين أنها تسقط . قلت : والأقرب أنه إن أسقطها بعد ثبوت الثمن واستقراره سقطت شفعته ، وقبل ذلك لا تسقط .

قَوْلُهُ: ( مُنَجَّمَةٍ أَوْ مُقَطَّعَةٍ ) شَكُّ مِنْ الرَّاوِي ، ، وَالْحَدِيثُ فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْعَرْضِ عَلَى الشَّرِيكِ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :

وَمَعْنَى الْخَبَرِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِنَّمَا هُوَ الْحَثُّ عَلَى عَرْضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْبَيْعِ عَلَى الْجَارِ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الزَّبُونِ كَمَا فَهِمَهُ الرَّاوِي له فَإِنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا سَمِعَ .

قَوْلُهُ: « الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ » قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ أَجْلِ هَذَا سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحُدِيثِ ، وَعَبْدُ الْمُلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . انتهى . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى :

وَعَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، وَلَكِنْ قَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ شُعْبَةُ : سَهَا فِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنْ رَوَى حَدِيثًا مِثْلَهُ طَرَحْتُ حَدِيثَهُ ثُمَّ تَرَكَ شُعْبَةُ التَّحْدِيثَ عَنْهُ . وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ عَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ عَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ عَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ عَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ عَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ عَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ عَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَالَ الْمُعْمِلُ وَلَهُ وَلَا الْمُعْرَفِهُ عَلَيْهِ .

قُلْتُ : وَيُقَوِّي ضَعْفَهُ رِوَايَةُ جَابِرٍ الصَّحِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَلا يَخْفَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلامِ هَؤُلاءِ الْفُقَاظِ مَا يَقْدَحُ بِمِثْلِهِ وَقَدْ احْتَجَّ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِحَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الْفُقَاظِ مَا يَقْدَحُ بِمِثْلِهِ وَقَدْ احْتَجَّ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِحَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الْفُقَاظِ مَا يَقْدَحُ لِهُ أَحَادِيثَ ، وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُحَارِيُّ وَلَمْ يُحَرِّجَا لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ .

قَوْلُهُ: « وَإِنْ كَانَ غَائِبًا » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شُفْعَةَ الْغَائِبِ لا تَبْطُلُ وَإِنْ تَراحَى .

قَوْلُهُ: « إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الجُوَارَ بِمُجَرَّدِهِ لا تَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ ، بَلْ لا بُدَّ مَعَهُ مِنْ اتِّخَادِ الطَّرِيقِ ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْإعْتِبَارَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ « فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ » .

فَائِدَةٌ : مِنْ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الشُّفْعَةِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَةٌ وَالْبَرَّارِ بِلَفْظِ : « لا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلا لِصَغِيرٍ ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ عِقَالٍ » وَفِي إسْنَادِهِ وَالْبَرَّارِ بِلَفْظِ : إِنَّ إِسْنَادَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ وَلَهُ مَنَاكِيرُ كَثِيرَةٌ . وَقَالَ الْحَافِظُ : إِنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَضَعَّقَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لا أَصْلَ لَهُ . وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُنْكَرٌ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِثَابِتٍ . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: تَقْبُتُ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ عقار يَقْبَلُ قِسْمَة الإِجْبَارِ بِاتِّفَاقَ الأَّئِمَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُهَا فَرِوَايَتَانِ ، الصَّوَابُ الثُّبُوت وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَة وَاخْتِيَارُ

ابْن سُرَيْجِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي الْوَفَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَتَثْبُتُ شُفْعَةُ الجِّوَارِ مَعَ الشِّرْكَةِ فِي حَقِّ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ مِنْ طَرِيقٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي الطَّرِيقِ وَقَالَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَلا يَحِلُّ الاحْتِيَال لإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ . انْتَهَى .

#### كِتَابُ اللُّقَطَةِ

ο فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحُبْلِ وَالْحَبْلِ وَالْحَبْلُ وَالْحَبْلُولِ وَالْحَبْلِ وَالْعَالِمِ وَالْحَبْلُ وَالْحَبْلُولِ وَالْحَبْلِ وَالْحَبْلِ وَالْعَالِمِ وَالْحَبْلِ وَالْحَبْلِ

مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ : ﴿ لَوْلَا أَيِّي  $\rho$  مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ : ﴿ لَوْلَا أَيِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا ﴾ . أَخْرَجَاهُ .

وَفِيهِ إِبَاحَةُ الْمُحَقَّرَاتِ فِي الْحَالِ.

3183 وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، وَ هَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، أَوْ لِيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلا يَكْتُمْ فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ ، وَإِنْ لَمْ يَجِيْ صَاحِبُهَا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ .

مَا لَنْ مِعَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ مَ قَالَ : « لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَا ضَالُّ مَا مَا لَمُ يُعَرِّفْهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

2185 وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِي ρ عَنْ اللَّقَطَةِ: الذَّهَبُ وَالْوَرِقِ ، فَقَالَ: « اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ وَالْوَرِقِ ، فَقَالَ: « اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمَا مِنْ الدَّهْرِ ، فَأَدِّهَا إلَيْهِ » . وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِيلِ فَقَالَ: « مَالَكَ وَلَهَا ؟ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا ، وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ: « \* حُذْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا ، \* تُرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا » . وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ فَقَالَ: . « خُذْهَا فَإِنَّا هِى لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْب » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3186 وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ أَحْمَدُ الذَّهَبُ أَوْ الْوَرِقُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْتِقَاطِ الْغَنَمِ.

3187- فِي رِوَايَةٍ : « فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوَكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلا فَهِيَ لَكَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

الثاني ال

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ .

8188 وَعَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ - فِي حَدِيثِ اللَّقَطَةِ - أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « عَرِّفْهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا » عَرِّفْهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا » عَنْتَصَرُ مِنْ حَدِيثِ أَحْمَدَ وَمُسْلِمِ وَالتِّرْمِذِيِّ .

وَهُوَ دَلِيلُ وُجُوبِ الدَّفْعِ بِالصِّفَةِ .

9189- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : نَهَى النَّبِيّ ρ عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ . رَوَاهُ أَحْمَد وَمُسْلِمْ .

3190 وَقَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ فِي بَلَدِ مَكَّة : « وَلا تَحِلُ لَقُطَتُهَا إِلا لِمَعْرُوف » . وَاحْتَجَّ بِهِمَا مَنْ قَالَ : لا تَمْلِكُ لَقُطَةَ الْحَرَم بِحال بَلْ تعرف أَبَدًا .

3191 - وَعَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ جَرِيرٍ بِالْبَوَازِيجِ فِي السَّواد فَرَاحَتِ الْبَقَرُ فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ الْبَقَرَةُ ؟ قَالُوا : بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ . فَأَمَرَ الْبَقَرُ فَرَأَى بَقَرَةً لَخَقَتْ بِالْبَقَرِ . فَأَمَرَ عَلَى النَّقِي مَا هَذِهِ النَّبِيّ مَا عَقُولُ : « لاَ يَأْوِى الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌ » . رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَابنُ مَاجَةٌ .

وَلِمَالِك - فِي الْمُوَطَّأ - عَنْ ابن شِهَاب قَالَ: كَانَتْ ضَوَالُّ الإِبل - فِي زَمَنِ عُمَر بن الْخُطَّاب - إِبْلاً مُؤبلة تتناتج لا يمسها أَحَد حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَان أَمَرَ عُعرفتها ثم تباع فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أعطي ثمنها .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ فَإِنْ جَاءَ أَحَدُ يُغْبِرُكَ ﴾ إلى آخره فيه دليل على أنه ، يَجُوزُ لِلْمُلْتَقِطِ أن يرد اللَّقَطَةِ إلى من وصفها بالعلامات من دون إقامة البينة .

قَوْلُهُ: ( نَهَى عن لقطة الحاج ) هذا النهي تأوله الجمهور بأن المراد به النهى عن التقاط ذلك للملك ، وأما للإنشاد بها فلا بأس ، ويدل على ذلك قوله في الحديث الآخر: « ولا تحل لقطتها إلا لمعرف » .

قَوْلُهُ: « لا يَأْوِي الضَّالَّةَ إلا ضَالُّ » قَالَ الشَّارِحُ: وَالْمُرَادُ بِالضَّالَّةِ هُنَا مَا يَحْمِي نَفْسَهُ مِنْ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَيَقْدِرُ عَلَى الإِبْعَادِ فِي طَلَبِ الْمَرْعَى وَالْمَاءِ بِخِلافِ الْغَنَمِ ، فَالْحِيَوَانُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ صِعَارِ السِّبَاعِ لا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ ، وَلا يَجُوزُ لِعَيْرِ الإِمَامِ الْغَنَمِ ، فَالْحَيُوانُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ صِعَارِ السِّبَاعِ لا يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ ، وَلا يَجُوزُ لِعَيْرِ الإِمَامِ وَنَائِيهِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَيَّدَ مُطْلَقُ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ لَقَوْلِهِ فِيهِ : « مَا لَمُ يُعَرِّفْهَا » وَأَمَّا الْتِقَاطُ الإِبلِ وَخُوهِا فَقَدْ اسْتُفِيدَ الْمَنْعُ مِنْهُ مِنْ قَوْلِهِ فِيهِ : « مَا لَمُ يُعَرِّفْهَا » وَأَمَّا الْتِقَاطُ الإِبلِ وَخُوهَا فَقَدْ اسْتُفِيدَ الْمَنْعُ مِنْهُ مِنْ قَوْلِهِ فِيهِ : « مَا لَكَ وَلَمَا دَعْهَا » . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

الثاني الثاني

#### كِتَابُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ

# بَابُ افْتِقَارِهَا إِلَى الْقَبُولِ وَالْقَبْضِ وَأَنَّهُ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

 $\rho$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « لَوْ دُعِيت إِلَى كُرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لَا بَنْ  $\rho$  قَالَ : « لَوْ دُعِيت إِلَى كُرَاعٍ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْت » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ أَنَسٍ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْت ، وَلَوْ دُعِيت عَلَيْهِ لَأَجَبْت » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

94 - وَعَنْ حَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفُ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ » مَعْرُوفُ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3195- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ : كَانَتْ أُخْتِي رُبَّكَا تَبْعَثُنِي بِالشَّيْءِ إِلَى النَّبِيّ مِ تُطْرِفُهُ إِيَّاهُ فَيَقْبَلُهُ مِنِّي .

-3196 وَفِي لَفْظِ كَانَتْ تَبْعَثُنِي إِلَى النَّبِيِّ p بِالْهَدِيَّةِ فَيَقْبَلُهَا . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ الْهَدِيَّةِ بِرِسَالَةِ الصَّبِيِّ ؛ لأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ كَانَ كَذَلِكَ مُدَّةَ حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  .

 $\rho$  وَعَنْ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُ  $\rho$  أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ فَا : « إِنِّي قَدْ أَهْدَيْت إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأُواقِيَّ مِنْ مِسْكِ ، وَلا أَرَى النَّجَاشِيِّ اللَّهَ وَأُواقِيَّ مِنْ مِسْكِ ، وَلا أَرَى هَدِيَّتِي إِلا مَرْدُودَةً ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ » . النَّجَاشِيَّ إِلا قَدْ مَاتَ ، وَلا أَرَى هَدِيَّتِي إِلا مَرْدُودَةً ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ » . قَالَتْ : وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ قَالَتْ : وَكَانَ كُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِسْكٍ ، وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَة بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  عَالَ مَنْ جَرْصِهِ، فَمَا قَامَ النَّبِيُ  $\rho$  عَالَيْ مِنْ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَ : « انْتُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ » . وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أَتِيَ بِهِ النَّبِيُ  $\rho$  إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ  $\tau$  فَقَالَ : يَا فِي الْمَسْجِدِ » . وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أَتِيَ بِهِ النَّبِيُ  $\rho$  إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ  $\tau$  فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَعْظِنِي فَإِنِي فَادَيْت نَفْسِي وَعَقِيلًا ، قَالَ : « خُذْ » . فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ثُمُّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَ « لا » . قَالَ : ارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ ؟ قَالَ « لا » . قَالَ : ارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ ؟ قَالَ : مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : « لا » . قَالَ : ارْفَعْهُ عَلَيَّ أَنْتَ ، قَالَ : « لا » . فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمُّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَرْفَعْهُ ، قَالَ : « لا » . فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمُّ لَيْ فَعُهُ عَلَيَّ أَنْتَ ، قَالَ : « لا » . فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمُّ وَالَ النَّبِيُ  $\rho$  يُشِعْهُ بَصَرَهُ حَتَّى حَفِي عَلَيْنَا عَجَبًا احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمُّ انْطَلَقَ ، فَمَا زَالَ النَّبِيُ  $\rho$  يُشِعْهُ بَصَرَهُ حَتَّى حَفِي عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ جَرْصِهِ، فَمَا قَامَ النَّبِيُ  $\rho$  وَثُمَّ مِنْهَا دِرْهُمْ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّفْضِيلِ فِي ذَوِي الْقُرْبَى وَغَيْرِهِمْ وَتَرْكِ تَخْمِيسِ الْفَيْءِ، وَهُو دَلِيلٌ عَلَى الْغَنِيمَةِ ذُو رَحِمِ لِبَعْضِ الْغَانِمِينَ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ.

99 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ لَ كَانَ نَعَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : يَا بُنَيَّةُ إِنِي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا ، وَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِهِ وَاحْتَرَثْتِهِ كَانَ لَكِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ . رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّأ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَلْيَقْبَلْهُ » فِيهِ الأَمْرُ بِقَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَالْهِبَةِ وَالْهَبَةِ وَالْهَبَةِ وَالْهَبَةِ وَالْهَبَةِ وَالْهَبَةِ وَالْهَبُ عَنْ الرَّدِّ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ جَلْبِ الْوَحْشَةِ وَنَافُرِ الْأَخِيهِ ، وَالنَّهْيُ عَنْ الرَّدِّ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ جَلْبِ الْوَحْشَةِ وَتَنَافُرِ الْخُواطِرِ ، فَإِنَّ التَّهَادِيَ مِنْ الأَسْبَابِ الْمُورِثَةِ لِلْمَحَبَّةِ لِقَوْلِهِ  $\rho$  : « تَهَادَوْا تَعَابُوا » .

قَوْلُهُ: « فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إلَيْهِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَشْيَاءَ الْوَاصِلَةَ إلَى الْعِبَادِ عَلَى أَنَّ الأَشْيَاءَ الْوَاصِلَةَ إلَى الْعِبَادِ عَلَى أَيْدِي بَعْضِهِمْ هِيَ مِنْ الأَرْزَاقِ الإِلْهِيَّةِ لِمَنْ وَصَلَتْ إلَيْهِ ، وَإِنَّمَا جَعَلَهَا

اللَّهُ جَارِيَةً عَلَى أَيْدِي الْعِبَادِ لإِثَابَةِ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى يَدِهِ فَالْمَحْمُودُ عَلَى جَمِيعِ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى .

قَوْلُهُ : ( فَيَقْبَلُهَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْقَبُولِ وَلاَّجْلِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ . وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أُمِّ كُلْثُومٍ فِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى اعْتِبَارِ الْقَبُولِ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ مَ لَمَّا وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أُمِّ كُلْثُومٍ فِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى اعْتِبَارِ الْقَبُولِ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ مَ لَمَّا فَيَعَثَ بَعَدَ رُجُوعِهَا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْهَدِيَّةَ لا قَبَضَ الْهُدِيَّةَ النَّبَعَثَ بَعَدُ أَبُولِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَوْلُهُ: ( جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا ) بِجِيمٍ وَبَعْدَ الأَلِفِ دَالٌ مُهْمَلَةٌ مُشَدَّدَةٌ ، أَيْ : أَعْطَاهَا مَالًا يُجِدُ عِشْرِينَ وَسْقًا ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَحْصُلُ مِنْ ثَمَرَتِهِ ذَلِكَ ، وَالجُدُّ : صِرَامُ النَّحْلِ وَهَذَا الأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ إِنَّمَا تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ لِقَوْلِهِ : ( لَوْ كُنْتِ جَدَدْتِهِ النَّحْلِ وَهَذَا الأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ إِنَّمَا تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ لِقَوْلِهِ : ( لَوْ كُنْتِ جَدَدْتِهِ وَاحْتَرَثْتِهِ كَانَ لَكِ ) وَذَلِكَ لأَنَّ قَبْضَ الثَّمَرَةِ يَكُونُ بِالْجِنَادِ وَقَبْضَ الإِرْثِ بِالْحَرْثِ . وَالْحَرَثِ بِالْحَرْثِ . النَّمَرَةِ يَكُونُ بِالْجِنَادِ وَقَبْضَ الإِرْثِ بِالْحَرْثِ . النَّمَةَ يَكُونُ بِالْجِنَادِ وَقَبْضَ الإِرْثِ بِالْحَرْثِ . النَّمَةَ يَكُونُ بِالْجِنَادِ وَقَبْضَ الإِرْثِ بِالْحُرْثِ . النَّمَةَ يَكُونُ بِالْجِنَادِ وَقَبْضَ الإَرْثِ بِالْحُرْثِ . النَّمَةَ يَكُونُ بِالْجِنَادِ وَقَبْضَ الإَرْثِ بِالْحَرْثِ . النَّهُمَانُ لَكِ ) وَذَلِكَ لأَنَّ قَبْضَ الثَّمَرَةِ يَكُونُ بِالْجِنَادِ وَقَبْضَ الإَرْثِ بِالْحُرْثِ . اللَّهُ مُهُمَانُهُ يَعْمَلُهُ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ بَعْمِ الشَّمَوةِ يَكُونُ بِالْجِنِدِ وَقَبْضَ الإَنْ قَبْضَ الثَّهُ الْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْكُ اللَّهُ الْقُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْتَعْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلُولُ اللْعُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْعُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلْمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

تَنْبِيه : لَفْظُ الْمُوَطَّأِ : لَوْ كُنْت جددتيه واحتزتيه بالزاي .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَتَصِحُّ هِبَة الْمَعْدُومِ كَالثَّمَرِ وَاللَبَنِ بِالسُّنَّةِ، وَاشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ، بِخِلافِ الْبَيْعِ. وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمَجْهُولُ كَقُولِهِ: الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ هُنَا فِيهِ نَظَرٌ، بِخِلافِ الْبَيْعِ. وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمَجْهُولُ كَقُولِهِ: (مَا أَحَدْتُ مِنْ مَالِي فَهُوَ لَكَ) أو: (مَنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَالِي فَهُوَ لَكَ). وَفِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّورِ يَحْصُلُ الْمُلْكُ بِالْقَبْضِ وَخَوْهُ، وَلِلْمُبِيحِ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا قَالَ قَبْل جَمِيعِ هَذِهِ الصُّورِ يَحْصُلُ الْمُلْكُ بِالْقَبْضِ وَخَوْهُ، وَلِلْمُبِيحِ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا قَالَ قَبْل التَّمَلُكِ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الْهِبَةِ يَتَأَخَّرُ الْقُبُولِ فِيهِ عَنْ الإِيجَابِ كَثِيرًا وَلَيْسَ بِإِبَاحَةٍ. النَّهَ هَنْ الإِيجَابِ كَثِيرًا وَلَيْسَ بِإِبَاحَةٍ. النَّهَ هَنَ الْإِيجَابِ كَثِيرًا وَلَيْسَ بِإِبَاحَةٍ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُولِ هَدَايَا الْكُفَّارِ وَالْإِهْدَاءِ لَهُمْ

مَنْ عَلِيِّ  $\tau$  قَالَ : أَهْدَى كِسْرَى لِرَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فَقَبِلَ مِنْهُ وَأَهْدَى لَهُ وَلَيْرَمِذِيُّ . وَقَامُ وَقَبِلَ مِنْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

-3201 وَفِي حَدِيثٍ عَنْ بِلالٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ : انْطَلَقْت حَتَّى أَتَيْته - يَعْنِي -3201 النَّبِيَّ -6 وَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاحَاتٍ عَلَيْهِنَّ أَحْمَا لَمُنَّ فَاسْتَأْذَنْت ، فَقَالَ لِي : « النَّبِيَّ -6 وَإِذَا أَرْبَعُ اللَّهُ بِقَضَائِك » . ثُمُّ قَالَ : « أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاحَاتِ الأَرْبَعَ » أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَك اللَّهُ بِقَضَائِك » . ثُمُّ قَالَ : « أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْمُنَاحَاتِ الأَرْبَعَ » أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَك اللَّهُ بِقَضَائِك » . فَقَلْت : بَلَى ، فَقَالَ : « إِنَّ لَك رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسُوةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ فَدَكَ فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَك » . فَفَعَلْت . مُخْتَصَرُّ لأَبِي دَاوُد . أَهْدَاهُنَّ إِلَيَّ عَظِيمُ فَذَكَ فَاقْبِضْهُنَّ وَاقْضِ دَيْنَك » . فَفَعَلْت . مُخْتَصَرُّ لأَبِي دَاوُد .

-3202 وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : أَتَنْنِي أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِي مُشْرِكَةٌ ، فَسَأَلْت النَّبِيَّ  $\rho$  أُصِلُهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3203 - زَادَ الْبُحَارِيُّ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا : ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ وَمَعْنَى رَاغِبَةً : أَيْ طَامِعَةً تَسْأَلُنِي شَيْعًا .

3204 وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعُزّى بْنِ سَعْدٍ عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ بِهَدَايَا ضِبَابٍ وَأَقِطٍ وَسَمْنٍ – وَهِيَ مُشْرِكَةٌ – فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ سَعْدٍ عَلَى ابْنَتِهَا وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النّبِيّ  $\rho$  ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النّبِيّ  $\rho$  ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  هَدِيَّةً أَوْ نَاقَةً ، فَقَالَ  $\rho$  هَدِيَّةً أَوْ نَاقَةً ، فَقَالَ النَّبِيِّ  $\rho$  هَدِيَّةً أَوْ نَاقَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « أَسْلَمْتَ » ؟ قَالَ : لا. قَالَ : « إِنِّي نَمُيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ ». رَوَاهُ أَجْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنْ الْكَافِرِ ، وَيُعَارِضُهَا حَدِيثُ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الآيِي ، وَسَيَأْتِي الجُمْعُ

بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَالآيَةُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْهَدِيَّةِ لِلْكَافِرِ مُطْلَقًا مِنْ الْقَرِيبِ وَغَيْرِهِ وَلا مُنَافَاةَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا بَيْنَ قَوْله تَعَالَى : ﴿ لَا تَجَدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآيَةُ وَلا مُنَافَاةً مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا بَيْنَ قَوْله تَعَالَى : ﴿ لَا تَجَدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآيَةُ وَلَا يَوْمَنُ لَا الْآجِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآيَةُ ، فَإِنَّهَا عَامَّةٌ فِي حَقِّ مَنْ قَاتَلَ وَمَنْ لَا يُقَاتِلْ ، وَأَيْضًا الْبِرُّ وَالصِّلَةُ وَالإِحْسَانُ لا يُقَاتِلْ ، وَالْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ حَاصَّةٌ بِمَنْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَأَيْضًا الْبِرُّ وَالصِّلَةُ وَالإِحْسَانُ لا يُقَاتِلْ ، وَأَيْضًا الْبِرُ وَالصِّلَةُ وَالإِحْسَانُ لا يَعْمَلْ فِل اللّهَ وَمِنْ الأَدْلَةِ الْقَاضِيَةِ بِالْجُوازِ قَوْله تَعَالَى : ﴿ يَسْتَلْزِمُ التَّحَابُ وَالتَّوَادَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ وَمِنْ الأَدْلَةِ الْقَاضِيَةِ بِالْجُوازِ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ مَا وَصَاحِبْهُمَا فِي اللّهُ نَكُودُ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي اللّهُ نَا مُعْرُوفاً ﴾ وَمِنْهَا أَيْضًا : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبُحَارِيِّ وَغَيْرِهِ : أَنَّ النَّبِيَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي اللّهُ نَعْرُوفاً ﴾ وَمِنْهَا أَيْضًا : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ الْبُحَارِيِّ وَغَيْرِهِ : أَنَّ النَّبِيَّ وَعَيْرِهِ : أَنَّ النَّبِيَ عَلَى أَنْ يُسْلِمَ مَنَ عُلُولُ مَكَةً قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَلَى اللّهُ وَالْمُ لَهُ وَلِهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ الللّهُ الْمُذُولُولُ اللّهُ الْمَالَ مُعْلُولُ مَنْ أَنْ يُسْلِمُ عَلَى الللّهِ الْمُؤْمِلُ مَا اللّهُ الْمَالِ مَنْ أَهُلُ مَنْ أَهُلُ مَلُولُ مَا لَهُ اللللّهُ الْمُؤْمِلُ مَنْ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمَالِ مُنْ أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ مَلْ مَنْ أَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللللّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّ

قَوْلُهُ: ( فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا ) إِلَى آخره فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قَبُولِ هَدِيَّةِ الْمُشْرِكِ وَعَلَى جَوَازِ إِنْزَالِهِ مَنَازِلَ الْمُسْلِمِينَ.

قَوْلُهُ: « زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ » بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا دَالٌ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: هُوَ الرِّفْدِ قَالَ الْخُطَّابِيِّ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُدِيثُ مَنْسُوحًا لأَنَّهُ  $\rho$  قَدْ وَلِيَّةَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، وَقِيلَ : إِنَّا رَدَّهَا لِيَغِيظَهُ فَيَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى قَبِلَ هَدِيَّةَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، وَقِيلَ : إِنَّا رَدَّهَا لِيَغِيظَهُ فَيَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى الْإِسْلامِ وَقِيلَ : رَدَّهَا لأَنَّ لِلْهَدِيَّةِ مَوْضِعًا مِنْ الْقُلْبِ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يَمِيلَ إلَيْهِ بِقَلْبِهِ ، فَرَدَّهَا قَطْعًا لِسَبَبِ الْمِيلَ .

#### بَابُ الثَّوَابُ عَلَى الْهَدِيَّةِ وَالْهِبَةِ

3206 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ p يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

 قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَيُثِيثِ عَلَيْهَا ) أَيْ يُعْطِي الْمُهْدِي بَدَهَا ، وَالْمُرَادُ بِالثَّوَابِ الْمُجَازَاةُ ، وَأَقَلُّهُ مَا يُسَاوِي قِيمَةَ الْهُدِيَّةِ .

## بَابُ التَّعْدِيلِ بَيْنَ الأَوْلادِ فِي الْعَطِيَّةِ وَالنَّهْيِ أَنْ يَرْجِعَ أَنْ يَرْجِعَ أَنْ يَرْجِعَ أَ أَحَدٌ فِي عَطِيَّتِهِ إلا الْوَالِدُ

 $\rho$  : « اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ . اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

3209 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَتْ امْرَأَةُ بَشِيرٍ : انْحَلْ ابْنِي غُلامًا وَأَشْهِدْ لِي رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  ، فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَةَ فُلانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلامِي ، فَقَالَ : « فَكُلُّهُمْ أَعْطَيْت مِثْلَ مَا غُلامِي ، فَقَالَ : « فَكُلُّهُمْ أَعْطَيْت مِثْلَ مَا غُطَيْته »؟ قَالَ : « فَكُلُّهُمْ أَعْطَيْت مِثْلَ مَا أَعْطَيْته »؟ قَالَ : لا. قَالَ : « فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِي لا أَشْهَدُ إلا عَلَى حَقِّ » . أَعْطَيْته  $\rho$  وَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ النَّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ .

3210- وَقَالَ فِيهِ : « لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ ، إِنَّ لِبَنِيكِ عَلَيْكِ مِنْ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ » .

 $\rho$  وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  وَقَالَ : إِنِّ خَلْت ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « أَكُلَّ وَلَدِك نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا  $\rho$  ؛ فَقَالَ :  $\rho$  فَقَالَ : « فَأَرْجِعْهُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3212 - وَلَفْظُ مُسْلِمٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ مَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَيْهِ يُشْهِدُهُ عَلَى

الثاني ال

صَدَقَتِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « أَفَعَلْت هَذَا بِوَلَدِك كُلِّهِمْ » ؟ قَالَ : لا . فَقَالَ : « اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ » . فَرَجَعَ أَبِي فِي تِلْكَ الصَّدَقَةِ .

3213- وَلِلْبُحَارِيِّ مِثْلُهُ لَكِنْ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْعَطِيَّةِ لا بِلَفْظِ: الصَّدَقَةِ.

-3214 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ يَعُودُ فِي الْعَائِدِ يَعُودُ فِي الْعَائِدِ يَعُودُ فِي الْعَائِدِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَائِهِ .

3215- وَزَادَ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ « لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ » .

وَلاَّحْمَد فِي رِوَايَةٍ : قَالَ قَتَادَةُ : وَلا أَعْلَمُ الْقَيْءَ إلا حَرَامًا .

 $\rho$  قَالَ النَّبِيِ  $\rho$  قَالَ النَّبِي  $\rho$  قَالُ النَّبِي  $\rho$  قَالُ النَّبِي  $\rho$  قَالُ النَّبِي  $\rho$  قَالُ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ : « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الرَّجُلِ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكُلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكُلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَاعُ وَمَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ » تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ أَوْلادِكُمْ » تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ أَوْدِبَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الأَوْلادِ فِي الْعَطِيَّةِ ، وَبِهِ صَرَّحَ الْبُخَارِيُّ .

قَوْلُهُ: « الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ » إلى آخره قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَإِلَى الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الْهَبَةِ بَعْدَ أَنْ تُقْبَضَ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إلا هِبَةَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ قَالَ الطَّبَرِيُّ: فِي الْهَبَةِ بَعْدَ أَنْ تُقْبَضَ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ اللهِ هِبَةَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ قَالَ الطَّبَرِيُّ : فَعَنْ عُمُومِ هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ وَهَبَ بِشَرْطِ الثَّوَابِ ، وَمَنْ كَانَ وَالِدًا وَالْمَوْهُوبُ لَيُحُونُ مِنْ عُمُومِ هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ وَهَبَ بِشَرْطِ الثَّوَابِ ، وَمَنْ كَانَ وَالِدًا وَالْمَوْهُوبُ لَهُ وَلَدَهُ ، وَالْهِبَةُ لَمْ تُقْبَضْ وَالَّتِي رَدَّهَا الْمِيرَاثُ إلى الْوَاهِبِ لِثُبُوتِ الأَخْبَارِ بِاسْتِثْنَاءِ كُلِّ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِ مَنْ يَصِلُ رَحِمَهُ فَلا رُجُوعَ قَالَ كُلِّ ذَلِكَ وَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ كَالْغَنِيِّ يُثِيبُ الْفَقِيرَ وَخُو مَنْ يَصِلُ رَحِمَهُ فَلا رُجُوعَ قَالَ كُلِكَ وَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ كَالْغَنِيِّ يُثِيبُ الْفَقِيرَ وَخُو مَنْ يَصِلُ رَحِمَهُ فَلا رُجُوعَ قَالَ وَمِمَّا لا رُجُوعَ فِيهِ مُطْلَقًا الصَّدَقَةُ يُرَادُ كِمَا ثَوَابُ الآخِرَةِ .

قَالَ الشَّارِحُ : وَاخْتُلِفَ فِي الأُمِّ : هَلْ حُكْمُهَا حُكْمُ الأَبِ فِي الرُّجُوعِ أَمْ لا ؟ فَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى الأَوَّلِ ، لأَنَّ لَفْظَ الْوَالِدِ يَشْمَلُهَا . انتهى .

وَقَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَإِذَا سَوَّى بَيْنَ أَوْلادِهِ فِي الْعَطَاءِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّةِ بَعْضِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُحْتَاجًا دُونَ الآخِرِ أَنْفَقَ عَلَيْهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ ، وَأَمَّا الرِّيَادَةُ فَمْنِ النِّحَلِ ، فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الأَوْلادِ فَاسِقًا فَقَالَ وَالِدُهُ: لا أُعْطِيكَ نَظِيرَ الرِّيَادَةُ فَمْنِ النِّحَلِ ، فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الأَوْلادِ فَاسِقًا فَقَالَ وَالِدُهُ: لا أُعْطِيكَ نَظِيرَ إِخْوَتِكَ حَتَّى تَتُوبَ فَهَذَا حَسَنُ يَتَعَيَّنُ اسْتِثْنَاوُهُ . إِلَى أَنْ قَالَ : قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الرُّجُوعُ الْبِنِ الْحُاكِمِ : وَإِذَا مَاتَ الَّذِي فَضَّلَ لَمْ أُطَيِّبُهُ لَهُ وَلَمْ أَجْبِرُهُ عَلَى رَدِّهِ ، وَلِلأَبِ الرُّجُوعُ الْبُنِ الْحُبُومُ وَيَمْ الْمَدْ فَلَا يَرْجِعُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَقَدْرِ الرَّغْبَةِ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهَ مَا لَمْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ أَوْ رَغْبَة فَلا يَرْجِعُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَقَدْرِ الرَّغْبَةِ وَيَمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهَ مَا لَمْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ أَوْ رَغْبَة فَلا يَرْجِعُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَقَدْرِ الرَّغْبَةِ وَيَمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهَ مَا لَمْ يَتَعَلَقَ بِهِ حَقُّ أَوْ رَغْبَة فَلا يَرْجِعُ بِقَدْرِ الدَّيُونِ عَلَى وَيَاسِ الْمَذْهَبِ ، وَيَرْجِعُ الأَبُ فِيمَا زَادَ ، وَيَرْجِعُ الأَبُ فِيمَا أَبْرَأُ مِنْهُ ابْنَهُ مِنْ الدِيُونِ عَلَى قِيَاسِ الْمَدْهَبِ ، كَمَا لِلْمَرْأَةِ عَلَى إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ الرُّجُوعِ عَلَى زَوْجِهَا فِيمَا أَبْرَأَتُهُ مِنَ الصِّدَاقِ . كَمَا لِلْمَرْأَةِ عَلَى إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ الرَّجُوعِ عَلَى زَوْجِهَا فِيمَا أَبْرَأَتُهُ مِنَ الصِّيَاقِ . .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

3217 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

3218- وَفِي لَفْظٍ : « وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَنِيئًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3219- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يَرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : « أَنْتَ وَمَالُك لأَبِيك » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

الثاني الثاني

ρ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ وَمَالُك لِوَالِدِك ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا وَقَالَ : « أَنْتَ وَمَالُك لِوَالِدِك ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكْلُهُ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا » .

، وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ  $\rho$  فَقَالَ : إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ وَالِدِي . الْحَدِيثَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَبِمَجْمُوعِ هَذِهِ الطُّرُقِ يَنْتَهِضُ لِلِاحْتِجَاجِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّرُقِ يَنْتَهِضُ لِلِاحْتِجَاجِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ مُشَارِكُ لِوَلَدِهِ فِي مَالِهِ ، فَيَجُوزُ لَهُ الأَّكُلُ سَوَاءٌ أَذِنَ الْوَلَدُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهِ كَمَا يَتَصَرَّفُ بِمَالِهِ ، مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ السَّرَفِ وَالسَّفَهِ . انتهى .

قَالَ فِي الاحْتِيَارَاتِ: وَإِذَا أَحَذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئًا ثُمَّ انْفَسَحَ سَبَبُ اسْتِحْقًاقِهِ بِحِيثُ وَجَبَ رَدَّهُ إِلَى الَّذِي كَانَ مَالِكُهُ مَثْلَ أَنْ يَأْخُذَ صِدَاقِهَا فَتُطْلَقُ أَوْ يَأْخُذَ الْمَبِيعِ ثُمَّ يُفْلِسُ الْوَلَدَ بِالتَّمَنِ وَخُو ذَلِكَ ، التَّمَنُ ثُمُّ تُرَدُّ السِّلْعَةَ بِعَيْبٍ ، أَوْ يَأْخُذَ الْمَبِيعِ ثُمَّ يُفْلِسُ الْوَلَدَ بِالتَّمَنِ وَخُو ذَلِكَ ، فَالأَقْوَى فِي جِمِيعِ الصُّورِ أَنَّ لِلْمِالِكِ الأَوَّلِ الرُّجُوعُ عَلَى الأَبِّ ، وَلِلأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقَّ كَالرَّهْنِ وَالْفَلَسِ ، إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي ﴾ ، وَهُو يَقْتَضِي إِبَاحَةَ نَفْسِهِ كَإِبَاحَةِ مَالِهِ وَهُو يَظِيرُ قَوْلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ : ﴿ لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي ﴾ ، وَهُو يَقْتَضِي عَلَيْهِ السَّلامُ : ﴿ لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي ﴾ ، وَهُو يَقْتَضِي عَلَيْهِ السَّلامُ : ﴿ لاَ أَمْلِكُ إِلاَ نَفْسِي وَأَخِي ﴾ ، وَهُو يَقْتَضِي وَالسَّفَرِ وَخُو ذَلِكَ فِيمِ السَّلامُ : ﴿ لاَ أَمْلِكُ إِلاَ نَفْسِي وَأَخِي ﴾ ، وَهُو يَقْتَضِي وَالسَّفَرِ وَخُو ذَلِكَ فِيمَا يَقُوثُ انْتِهَاعَهُ بِهِ ، لَكِن هَذَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الأَبُونِ ، فَيُحْتَمَلُ وَلِكَ فِيمَا يَقُوثُ انْتِهَاعَهُ بِهِ ، لَكِن هَذَا يَشْتَرَكُ فِيهِ الأَبُوانِ ، فَيُحْتَمَلُ وَلِكَ فِيهِ الأَبُولُ وَأَمَّا مَنْفَعَةُ الْبَدَنِ فَيَشَتَرِكَانِ فِيهَا ، وقِياسُ الْمَذْهَبِ وَلِكَ فَلَا أَنْ يُتَعَلَّمُ صَنْعَةً أَوْ حَاجَةَ الأَبِنِ عَلَى الْوَلَدِ مِثْلُ أَنْ يَتَعَلَّمُ صَنْعَةً أَوْ حَاجَةَ الأَبِ وَالْا فَلا . انْتَهَى .

#### بَابٌ مَا جَاء فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَي

قَالَ : ﴿ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لاَّهْلِهَا ﴾. أَوْ  $\rho$  قَالَ : ﴿ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لاَّهْلِهَا ﴾. أَوْ قَالَ : ﴿ جَائِزَةٌ ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3223 وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ، « مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِمُعَمِّرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتُهُ ، لا تَرْقُبُوا ، مَنْ أَرْقَبَ شَيْعًا فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

-3224 وَفِي لَفْظٍ : أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ :« الرُّقْبَي جَائِزَةٌ » . رَوَاهُ النَّسَائييّ .

3225- وَفِي لَفْظٍ : « جَعَلَ الرُّقْبِي لِلَّذِي أَرْقَبَهَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

-3226 وَفِي لَفْظِ : « جَعَلَ الرُّقْبَى لِلْوَارِثِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

-3227 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

3228 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْمُهَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ . « لا تُعْمِرُوا وَلا تُرْقِبُوا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمُمَاتَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

9229 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ρ بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3230 وفي لَفْظٍ قَالَ: « أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا ، فَمَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

الثاني الثاني

3231- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : « الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا ، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ .

3232 وفي رِوَايَةٍ: « مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فَيها ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَعَقِبِهِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ.

3233- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

3234 وَفِي لَفْظٍ عَنْ جَابِرٍ : إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ مَ أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْت فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

2325 وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثُ وَلِعَقِبِكَ فَهِيَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي ، إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ .

3236 وَعَنْ جَابِرٍ أَيْضًا : أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ خَيلٍ حَيَاتَهَا فَمَاتَتْ ، فَجَاءَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوا : خَنْ فِيهِ شَرَعٌ سَوَاءٌ ،قَالَ : فَأَبَى ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيّ  $\rho$  ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاتًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « الْعُمْرَى » مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْعُمْرِ وَهُوَ الْحُيَاةُ ، سُمِيتْ بِذَلِكَ لأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلُ الدَّارَ وَيَقُولُ لَهُ : الْحُيَاةُ ، سُمِيتْ بِذَلِكَ لأَنَّهُمْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلُ الدَّارَ وَيَقُولُ لَهُ : أَعْمَرْتُكُ إِيَّاهَا . أَيْ أَبَعْتُهَا لَكُ مُدَّةَ عُمْرِكَ وَحَيَاتِكَ ، فَقِيلَ هَا : (عُمْرَى) لَغَمْرْتُك إِيَّاهَا . أَيْ أَبُعْتُهَا لَكُ مُنَّا اللهَ مُنَّالًا مِنْهُمَا يَرْقُبُ الآخَرَ مَتَى لِذَلِكَ ، وَ ( الرُّقْبَى ) مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْمُرَاقِبَةِ ، لأَنَّ كُلًا مِنْهُمَا يَرْقُبُ الآخَرَ مَتَى لِنَامُ لِيَ الْفَتْحِ : ذَهَبَ يَمُونُ لَقُومُونَ مَقَامَهُ هَذَا أَصْلُهَا لُغَةً قَالَ فِي الْفَتْحِ : ذَهَبَ يَمُونُ لَا يَعْرَجِعَ إلَيْهِ ، وَكَذَا وَرَثَتُهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ هَذَا أَصْلُهَا لُغَةً قَالَ فِي الْفَتْحِ : ذَهَبَ

الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْعُمْرَى إِذَا وَقَعَتْ كَانَتْ مِلْكًا لِلآخِرِ وَلا تَرْجِعُ إِلَى الأَوَّلِ إِلا إِذَا صَرَّحَ بِإِشْتِرَاطِ ذَلِكَ وَإِلَى أَنَّهَا صَحِيحَةٌ جَائِزَةٌ . وَقَدْ حَصَلَ مِنْ جُمُمُوعِ الرِّوَايَاتِ صَرَّحَ بِإِشْتِرَاطِ ذَلِكَ وَإِلَى أَنَّهَا صَحِيحَةٌ جَائِزَةٌ . وَقَدْ حَصَلَ مِنْ جُمُمُوعِ الرِّوَايَاتِ ثَلاثَةُ أَحْوَالٍ : الأَوَّلُ أَنْ يَقُولَ : أَعْمَرْتُكَهَا وَيُطْلِقُ ، فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهَا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُؤَبَّدَةِ لا تَرْجِعُ إِلَى الْوَاهِبِ ، وَهُو قَوْل الجُمْهُورِ . الثَّالِينَ أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِذَا مِتَ رَجَعَتْ إِلَى الْوَاهِبِ ، فَهَذِهِ عَارِيَّةٌ مُؤَقَّتَةٌ الثَّالِينَ أَنْ يَقُولَ : الثَّالِينَ أَنْ يَقُولَ : تَرْجِعُ إِلَى الْمُعِيرِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُعْمَرِ ، وَبِهِ قَالَ أَكْتَرُ الْعُلَمَاءِ . الثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ : عَيْ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِذَا مِتَ رَجَعَتْ إِلَيَّ أَبِيدٍ ، فَهَذِهِ عَارِيَّةٌ مُؤَقِّتَةٌ لَوْ يَأْتِي بِلَهْظٍ يُشْعِرُ بِالتَّأْبِيدِ ، فَهَذِهِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمُعْمَرِ ، وَبِهِ قَالَ أَكْتَرُ الْعُلَمَاءِ . الثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ . أَوْ يَأْتِي بِلَفْظٍ يُشْعِرُ بِالتَّأْبِيدِ ، فَهَذِهِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْعُكُمُ عَنْ اللَّهُ الْمُعْمَرِ . انتهى مُلَحَّطًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَتَصِحُّ الْعُمْرَى وَتَكُونُ لِلْمُعَمِّرُ وَلِوَرَثَتِهِ إِلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُعَمِّرُ عَوْدَهَا إِلَيْهِ فَيَصِحُّ الشَّرْطَ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدٍ، وَلا يَدْخُلُ الزَّوْجَانِ فِي قَوْلِهِ وَلِعَقِبِكَ. انْتَهَى.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي تصرف الْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا وَمَالِ زَوْجِهَا

3237 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ؟ ﴿ إِذَا اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ؟ ﴿ إِذَا أَنْفَقَتْ ، وَلِرَوْجِهَا أَنْفَقَتْ ، وَلِرَوْجِهَا أَنْفَقَتْ ، وَلِرُوْجِهَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا » . وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا » . وَلِلْحَاوَثِ مِثْلُ ذَلِكَ لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا » .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

9239 - وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - مَوْقُوفًا - فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ : « لا ، إلا مِنْ قُوقِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلا يَجِلُ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِهِ » .

الثاني الثاني

3240 وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أُرْضِحَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ : « ارْضِخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho$  : إِنَّ الزُّبَيْرَ رَجُلُ شَدِيدٌ  $\rho$  : إِنَّ الزُّبَيْرَ رَجُلُ شَدِيدٌ وَيَٰ الْقِي عَنْهَا : أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ  $\rho$  : إِنَّ الزُّبَيْرَ رَجُلُ شَدِيدٌ وَيَٰ اللهِ  $\rho$  :  $\rho$  :  $\rho$  :  $\rho$  الْمِسْكِينُ فَأَتَصِدَّقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  :  $\rho$  اللهُ عَلَيْكِ  $\rho$  .  $\rho$  :  $\rho$  اللهُ عَلَيْكِ  $\rho$  .  $\rho$  :  $\rho$  :  $\rho$  :  $\rho$  أَوْهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  النِّسَاءَ قَالَتْ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كَلُ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا  $\rho$  النِّسَاءَ قَالَتْ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كَلُ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا  $\rho$  قَالَ أَبُو دَاوُد : وَأَرْوَى فِيهِ  $\rho$  : وَأَرْوَاحِنَا  $\rho$  فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : « الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : الرَّطْبُ : الخُبْرُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ .

3243 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ، فَامَرَ بِتَقْوَى اللهِ ، قَبُداً بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّعًا عَلَى بِلالٍ ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ ، فَعَظَهُنَّ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ، ثُمُّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِسَاءَ ، فَوَعَظَهُنَ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ، ثُمُّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِسَاءَ ، فَوَعَظَهُنَ وَذَكَّرَهُنَّ وَقَالَ : « تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ » . فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سَطَةِ وَذَكَرَهُنَّ وَقَالَ : « لَأَنْكُنَ تُكْثِرُنَ الشَّكَاةَ ، وَتَكُمُّونُ الشَّكَاةَ ، وَتَكُمُّونُ الْشَكَاةَ ، وَتَكُمُّونُ الْعَشِيرَ » . قَالَتْ : فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ وَتَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخُواتِيمِهِنَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2444 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ : « لا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةُ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

3245 وَفِي لَفْظٍ : « لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ » إِلَى آخْره قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيمَا إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ لَكِنْ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ الَّذِي لا يُأْبَهُ لَهُ وَلا يَظْهَرُ بِهِ النَّقْصَانُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى مَا إِذَا أَذِنَ الرَّوْجُ وَلَوْ بِطَرِيقِ الإِجْمَالِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْبُحَارِيِّ ، وَأَمَّا التَّقْييدُ بِعَيْرِ الإِفْسَادِ فَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْمُرَادُ بِنَفَقَةِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالْخَازِنِ : بِعَيْرِ الإِفْسَادِ فَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الْمُرَادُ بِنَفَقَةِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالْخَازِنِ : وَالنَّفَقَةُ عَلَى عِيَالِ صَاحِبِ الْمَالِ فِي مَصَالِهِ .

وَقُوْلُهُا: (إِنَّا كُلُّ) قَالَ الشَّارِحُ: بِفَتْحِ الْكَافِ وَتَشْدِيدِ اللامِ أَيْ خَنُ عِيَالُ عَلَيْهِمْ لَيْسَ لَنَا مِنْ الأَمْوَالِ مَا نَنْتَفِعُ بِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَلَيْهِمْ لَيْسَ لَنَا مِنْ مَالِ ابْنِهَا وَأَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْ نِحِمْ وَتُهَادِي ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ مُخْتَصُّ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِ ابْنِهَا وَأَبِيهَا وَزَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْ نِحِمْ وَتُهَادِي ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ مُخْتَصُّ بِالأَّمُورِ الْمَأْكُولَةِ الَّتِي لا تُدَّحَرُ فَلا يَجُوزُ لَمَا أَنْ تُهَادِي بِالتِّيَابِ وَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بِالثِّيَابِ وَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْخُبُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: ( فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيّهِنَّ ) قَالَ الشَّارِحُ: وَالْحُدِيثُ فِيهِ فَوَائِدُ: مِنْ مَالِهَا مِنْ مِنْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لأَجْلِهِ، وَهُوَ جَوَازُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا مِنْ عَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى إِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ عَلَى مِقْدَارٍ مُعَيَّنِ مِنْ مَالِهَا كَالثُّلُثِ.

وَقَوْلُهُ: « لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالْهِا » الْحَدِيث . قَالَ الشَّارِخ : وَقَدْ اسْتُدِلَّ عِمَذَا الْحَدِيثِ ، عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعْطِيَ عَطِيَّةً مِنْ مَالْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَلَوْ كَانَتْ رَشِيدَةً . وَقَدْ الْحَتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ اللَّيْثُ : لا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ مُطْلَقًا لا فِي التَّلْفِ . وَقَالَ طَاوُسٌ : إِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ لا فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ . وَقَالَ طَاوُسٌ : إِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُعْطِي مَا لَمَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ . وَقَالَ طَاوُسٌ : إِنَّهُ يَجُوزُ لَمَا أَنْ تُعْطِي مَا لَمَا بِغِيْرِ إِذْنِهِ فِي التَّلُثِ لا فِيمَا فَوْقَهُ فَلا يَجُوزُ إلا بِإِذْنِهِ وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَا بِإِذْنِهِ وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَا بَاللَّهُ عَيْرٍ إِذْنِ مِنْ الرَّوْجِ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً ، فَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُوزُ لَمَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ مِنْ الرَّوْجِ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً ، فَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُوزُ هَا لَهُ أَنْ كَانَتْ وَلَا اللَّهُ عَيْرٍ إِذْ فِي الْفَتْح : وَأَدِلَّةُ الجُمْهُورِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ كَثِيرةٌ . قَالَ فِي الْفَتْح : وَأَدِلَّةُ الجُمْهُورِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ كَثِيرةٌ .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي تَبَرُّعِ الْعَبْدِ

: ρ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ : كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْت النَّبِيَّ وَ اللَّحْمِ قَالَ : ﴿ نَعَمْ وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوْلاي بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

2347 وَعَنْهُ قَالَ : أَمَرَنِي مَوْلايَ أَنْ أَقْدِرَ لَخْمًا ، فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَضَرَبَنِي ، فَأَتَيْت رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  ، فَذَكَرْت لَهُ ذَلِكَ ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : « لِم ضَرَبْته » ؟ قَالَ : يُعْطِي طَعَامِي مِنْ غَيْرٍ أَنْ آمُرَهُ ، فَقَالَ : « الأَجْرُ بَيْنَكُمَا » . رَوَاهُ أَحْمُدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

2348 وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ : أَتَيْتِ النَّبِيِّ وَأَنَا مَمْلُوكُ ، فَعُلُوكُ ، فَقُلْت : هَذِهِ صَدَقَةٌ ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكُلُوا وَلَمْ يَأْكُلُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِطَعَامٍ ، فَقُلْت : هَذِهِ صَدَقَةٌ ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُهَا لَك أُحْرِمْك بِهَا فَإِنِي رَأَيْتُك لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكُلُوا وَأَكُلُ مَعَهُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3249 وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ : كُنْتُ اسْتَأْذَنْت مَوْلايَ فِي ذَلِكَ فَطَيَّبَ لِي ، فَاحْتَطَبْت حَطَبًا فَبِعْتُهُ فَاشْتَرَيْت ذَلِكَ الطَّعَامَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

#### كِتَابُ الْوَقْفِ

2350 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » إِلا مِنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيُّ وَابْنَ مَاجَةٌ .

3251 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ حَيْبَرَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ وَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ فَقَالَ وَ وَقَالَ إِنْ شِئْت حَبَسْت أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْت هِمَا » . فَتَصَدَّقَ هِمَا عُمَرُ عَلَى فَقَالَ وَ وَقَالِ وَالشَّيْفِ وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ أَنْ لا تُبَاعَ وَلا تُومَث وَلا تُورَث ، فِي الْفُقْرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلِ السَّبِيلِ ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلِ السَّبِيلِ ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلِ وَلِي لَفْظٍ : غَيْرَ مُتَأَوِّلِ – مَالًا . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

3252 وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ : لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ ، وَيُهْدِي لِنَاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ .

وَفِيهِ مِنْ الْفِقْهِ : أَنَّ مَنْ وَقَفَ شَيْعًا عَلَى صِنْفٍ مِنْ النَّاسِ وَوَلَدُهُ مِنْهُمْ دَحَلَ فِيهِ .

2253 وَعَنْ عُثْمَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ هِمَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِغْرِ رُومَةَ فَيَجْعَلَ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلاءِ الْمُسْلِمِينَ بِغْرِ رُومَةَ فَيَجْعَلَ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلاءِ الْمُسْلِمِينَ بِغْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلاءِ الْمُسْلِمِينَ بِغُرٍ رُومَةَ فَيَجْعَلَ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دِلاءِ الْمُسْلِمِينَ بِعَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجُنَّةِ » ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

وَفِيهِ جَوَازُ انْتِفَاعِ الْوَاقِفِ بِوَقْفِهِ الْعَامِّ .

قَوْلُهُ: « إِنْ شِئْتَ حَبَسْت أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْت كِمَا » قَالَ الشَّارِ : أَيْ بِمَنْفَعَتِهَا ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيّ : حَبِّسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا .

قَوْلُهُ: (أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّ الْعَامِلَ لَا يَأْكُلُ لِاسْتُقْبِحَ ذَلِكَ يَأْكُلُ مِنْ ثَمَرَةِ الْوَاقِفِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَطَ الْوَاقِفُ أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَأْكُلُ لَاسْتُقْبِحَ ذَلِكَ مِنْ ثُمَرةِ الْوَقِفِ عَلَى الْمَارِح: مِنْهُ . قَالَ إِلَى جَوَازِ الْوَقْفِ وَكُرُومِهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ حَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ الْوَقْفِ وَلُرُومِهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ حَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ الْوَقْفِ مُخَالِفً يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ بَلَغَ أَبًا حَنِيفَةَ لَقَالَ بِهِ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : رَادُّ الْوَقْفِ مُخَالِفً لِلإِجْمَاعِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ .

قُولُهُ: « مَنْ يَشْتَرِي بِغْرَ رُومَةَ » بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَغَوِيِّ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ بَشِيرٍ الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهَا كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ بَشِيرٍ الأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهَا كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ عَيْنٌ يُقَالُ لَهُ النَّبِيُّ وَكَانَ يَبِيعُ مِنْهَا الْقِرْبَةَ بِمُدِّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَكَانَ يَبِيعُ مِنْهَا الْقِرْبَةَ بِمُدِّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  $\rho$ : « غَيْنُ فِي الجُنَّةِ » ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ لِي وَلا لِعِيَالِي غَيْرُهَا ، فَبَلَغَ تَبِيعُنِيهَا بِعَيْنٍ فِي الجُنَّةِ » ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ لِي وَلا لِعِيَالِي غَيْرُهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ ، فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسَةٍ وَثَلاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمُّ أَتَى النَّبِيَّ  $\rho$  فَقَالَ : أَبَعْعَلُ لَيْ مَا جَعَلْت لَهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، قَدْ جَعَلْتهَا لِلْمُسْلِمِينَ » .

قَوْلُهُ: « فَيَجْعَلَ فِيهَا دَلْوُهُ مَعَ دِلاءِ الْمُسْلِمِينَ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَاقِفِ أَنْ يَجُعَلَ لِنَفْسِهِ نَصِيبًا مِنْ الْوَقْفِ .

# بَابُ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَالْمَنْقُولِ

الْمِائَةَ  $\rho$  عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ  $\rho$  : إِنَّ الْمِائَةَ السَّهْمِ الَّتِي لِي بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتِ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ، السَّهْمِ الَّتِي لِي بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتِ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ، وَقَالُ النَّبِيُ  $\rho$  : « احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا » . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَةً .

3255 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللّهِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسَنَاتٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

 $\rho = 3256$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho = 3256$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho = 3256$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho = 3256$  وَقَالَ : مَا عِنْدِي مَا أُحِجُّنِي عَلَى جَمِلِكُ فُلانٍ ، قَالَ : ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ  $\rho = 3256$  ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

73257 وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيّ ρ قَالَ فِي حَقِّ خَالِد بن الْوَلِيد : « قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إِنَّ الْمِائَةَ السَّهْمِ ) إِلَى آخره ، اسْتَدَلَّ اللهُ عَلَى صِحَّةِ الْمُصَنِّفُ هِمَذَا الْحُدِيثِ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْبُحَارِيُّ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْبُحَارِيُّ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْمُشَاعِ بِحَدِيثِ أَنسٍ فِي قِصَّةِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « ثَامِنُونِي وَقْفِ الْمُشَاعِ بِحَدِيثِ أَنسٍ فِي قِصَّةِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « ثَامِنُونِي حَائِطَكُمْ » . فَقَالُوا : لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلا إِلَى اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ . وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي جَوَازِ وَقْفِ الْمُشَاعِ .

قَوْلُهُ: « مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا » إلى آخره ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ وَقْفُ الْحَيَوَانِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَحَدِيثُ تَحْبِيسِ حَالِدٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ وَقْفِ الْمَنْقُولاتِ .

# بَابُ مَنْ وَقَفَ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَى أَقْرِبَائِهِ أَوْ وَصَّى ظَهُمْ مَنْ يَدْخُلُ فِيهِ ؟

3258 عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءَ ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ

أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ : « بَخِ بَخٍ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ - مَرَّتَيْنِ - وَقَدْ سَمِعْت ، أُرَى أَنْ بَخْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ » . فَقَالَ أَبُو طَلْحَة فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ . فَقَالَ أَبُو طَلْحَة فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3259 وَفِي رِوَايَةٍ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُجُبُّونَ ﴾ قَالَ أَبُو طُلْحَة : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَأَشْهِدُك أَيِّ جُعَلْت أَرْضِي بَيْرَحَاءَ لِلهِ ، فَقَالَ : « اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِك » . قَالَ فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبِيُّ بْنِ كَعْبٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

-3260 وَلِلْبُحَارِيِّ مَعْنَاهُ وَقَالَ فِيهِ : « اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِك » .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ : أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، وَحَسَّانُ بْنُ عَرْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، وَحَسَّانُ بْنُ كَعْبِ ثَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ ، يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الأَبُ الثَّالِثُ ، وَأُبِيُّ بْنُ كَعْبِ ثَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ ، يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الأَبُ الثَّالِثُ ، وَأُبِيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ النَّجَارِ ، فَعَمْرُو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَعَمْرُو بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَتِيكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَعَمْرُو يَجْمَعُ حَسَّانًا وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا ، وَبَيْنَ أُبِيَّ وَأَبِي طَلْحَةَ سِتَّةَ آبَاءٍ .

3261 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرِتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ دَعَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَحُصَّ ، فَقَالَ: « يَا بَنِي الْأَقْرَبِينَ ﴾ دَعَا رَسُولُ اللهِ مَ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَحُصَّ ، فَقَالَ: « يَا بَنِي كَعْبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ فَإِينِ لا أَمْلِكُ لَكُمْ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ النَّارِ فَإِينِ لا أَمْلِكُ لَكُمْ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنْ النَّارِ فَإِينِ لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْعًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبِلُهَا بِبِلالِهَا » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِم .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي قِصَّةِ أَبِي طَلْحَةَ فَوَائِدُ : مِنْهَا : أَنَّ الْوَقْفَ لا يَحْتَاجُ فِي انْعِقَادِهِ إِلَى قَبُولِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَفِيهِ تَقْدِيمُ الأَقْرَبِ مِنْ الأَقَارِبِ عَلَى غَيْرِهِمْ وَفِيهِ جَوَازُ وَفِيهِ جَوَازُ تَوَلِّي الْمُتَصَدِّقِ لِقَسْمِ صَدَقَتِهِ وَفِيهِ جَوَازُ أَخْذِ الْغَنِيِّ عَيْرِهِمْ وَفِيهِ جَوَازُ أَخْذِ الْغَنِيِّ مَنْ أَلَةٍ .

قُوْلُهُ: ( فَعَمَّ وَحَصَّ ) أَيْ جَاءَ بِالْعَامِّ أَوَّلًا وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَنْ نَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ لَفْظُ الأَقْرَبِينَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى دُخُولِ النِّسَاءِ فِي الأَقَارِبِ وَعَلَى دُخُولِ النِّسَاءِ فِي الأَقَارِبِ وَعَلَى دُخُولِ الْفُرُوعِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

# بَابُ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْوَلَدِ يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْوَلَدِ بِالْقَرِينَةِ بِالإِطْلاقِ

-3262 عَنْ أَنَسٍ قَالَ : بَلَغَ صَفِيَّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ : بِنْتُ يَهُودِيٍّ ، فَبَكَتْ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ  $\rho$  وَهِيَ تَبْكِي وَقَالَتْ : قَالَتْ لِي حَفْصَةُ : أَنْتِ ابْنَةُ فَبَكَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « إِنَّكِ لابْنَةُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيُّ ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « إِنَّكِ لابْنَةُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيُّ ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ يَهُودِيٍّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « أَقَي اللَّهَ يَا حَفْصَةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : « إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدُ  $\rho$  صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : « إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدُ يُصْلِحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ » . يَعْنِي الْحُسَنَ ابْنَ عَلِيِّ يُصْلِحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ » . يَعْنِي الْحُسَنَ ابْنَ عَلِيِّ يُصْلِحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ » . يَعْنِي الْحُسَنَ ابْنَ عَلِيِّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالبِّرُمِذِيُّ .

3264 وَفِي حَدِيثٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ لِعَلِيِّ : « وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَحَتَنِي وَأَبُو وَلَدَيَّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

الثاني الثاني الثاني

 $\rho$  قَالَ – وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ  $\rho$  قَالَ – وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ – : « هَذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا » – : « هَذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأُحِبَّهُمَا وَأُحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا » . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

 $\rho : \rho$  وَقَالَ الْبَرَاءُ عَنْ النَّبِيّ -3266

« أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ »

وَهُوَ فِي حَدِيثٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

9267 وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : سَمِعْت النَّبِيَّ ρ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِللَّهُمَّ اغْفِرْ لِللَّانْصَارِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

3268 وَفِي لَفْظٍ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلِذَرَارِيِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قُوْلُهُ : « إِنَّكِ لاَبْنَةُ نَبِيٍّ » إِنَّمَا قَالَ لَمَا ذَلِكَ لَا الشَّامِنْ ذُرِيَّةِ هَارُونَ وَعَمُّهَا مُوسَى ، وَبَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ ذُرِيَّةِ هَارُونَ ، فَسَمَّى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  هَارُونَ أَبًا لَمَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ مُتَعَدِّدُونَ ، وَكَذَلِكَ جَعَلَ الْحُسَنَ ابْنًا لَهُ اللَّهِ  $\rho$  هَارُونَ أَبًا لَمَا وَبَيْنَهُ آبَاءٌ مُتَعَدِّدُونَ ، وَكَذَلِكَ جَعَلَ الْحُسَنَ ابْنًا لَهُ وَهُو ابْنُ ابْنَتِهِ ، وَكَذَلِكَ الْحُسَنُ ابْنًا لَهُ وَهُو ابْنُ ابْنَتِهِ ، وَكَذَلِكَ الْحُسَيْنُ كَمَا فِي سَائِرِ الأَحَادِيثِ ، وَوَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُو جَدُّهُ ، وَجَعَلَ لأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَائِهِمْ حُكْمَ الأَنْصَارِ ، وَذَلِكَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُو جَدُّهُ ، وَجَعَلَ لأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ وَأَبْنَائِهِمْ حُكْمَ الأَنْصَارِ ، وَذَلِكَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَهُو جَدُّهُ ، وَجَعَلَ لأَبْنَاءِ الْأَنْعِارِ وَأَبْنَائِهِمْ حُكْمَ الأَنْصَارِ ، وَذَلِكَ عَلَى أَوْلادِ مَا تَنَاسَلُوا ، وَكَذَلِكَ أُولادُ الْبَنَاتِ ، وَفِي ذَلِكَ خِلافٌ وَبُعَلَ لَيْ يَدُلُ عَلَى أَوْلادُ الْبَنَاتِ ، وَفِي ذَلِكَ خِلافٌ وَمُعْلِقُ وَلَادُ اللَّوْلِادِ الْبَنَاتِ : مَا أَحْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو وَالنَّسَائِيُّ وَلَادُ النَّسَائِيُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو وَالْوَد وَالنَّسَائِيُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّا الْعُومِ اللَّهُ وَا اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ » . .

## بَابُ مَا يُصْنَعُ بِفَاضِلِ مَالِ الْكَعْبَةِ

2269 عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : جَلَسْت إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ : جَلَسْت إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ : كَلَسُ إِلَيَّ عُمَرُ فِي جُلِسِكَ هَذَا ، فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلا جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي جُلِسِكَ هَذَا ، فَقَالَ : لَقُدْ هَمَمْت أَنْ لَا أَدْعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، قُلْت : مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ ؟ قَالَ : لِمَ ؟ قُلْت : لَمْ يَضْاءَ إِلا قَسَمْتها بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، قُلْت : مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ ؟ قَالَ : لِمَ ؟ قُلْت : لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاك ، فَقَالَ : هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِحِمَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

3270 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ - أَوْ قَالَ : - بِكُفْرٍ لَأَنْفَقْت كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ - أَوْ قَالَ : - بِكُفْرٍ لَأَنْفَقْت كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَجَعَلْت بَابَهَا بِالأَرْضِ وَلَأَدْخَلْت فِيهَا مِنْ الْحِجْرِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْمُرَادُ بِالصَّفْرَاءِ : الذَّهَبُ ، وَبِالْبَيْضَاءِ : الْفِضَّةُ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَرَادَ عُمَرُ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ إِنْفَاقِهِ فِي مَنَافِعِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ لَمَّا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمُ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَمْسَكَ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَرَكُهُ  $\rho$  لِذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمُ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَمْسَكَ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَرَكُهُ  $\rho$  لِذَلِكَ رِعَايَةً لِقُلُوبِ قُرِيْشٍ كَمَا تَرَكَ بِنَاءَ الْكَعْبَةِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَعَلَى هَذَا فَإِنْفَاقُهُ جَائِزُ كَمَا جَازَ لَا بْنِ الزُّبَيْرِ بِنَاءُ الْبَيْتِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ لِزَوَالِ وَعَلَى هَذَا فَإِنْفَاقُهُ جَائِزُ كَمَا جَازَ لَا بْنِ الزُّبَيْرِ بِنَاءُ الْبَيْتِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ لِزَوَالِ السَّبَبِ الَّذِي لِأَجْلِهِ تَرَكَ بِنَاءَهُ  $\rho$  . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

الثاني ال

## كِتَابُ الْوَصَايَا

# بَابُ الْحُثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْحَيْفِ فِيهَا وَلِنَّهْ عَنْ الْحَيْفِ فِيهَا وَفَضِيلَةِ التَّنْجِيزِ حَالَ الْحَيَاةِ

2271 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ ، وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ يَعْمَلُ بِالْخَطِّ إِذَا عُرِفَ .

272- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةِ أَوْ أَعْظَمُ - أَجْرًا ؟ قَالَ: « أَمَا وَأَبِيك لَتُفْتَأَنَّ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيحٌ وَخَشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلا تَمَهَّلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْخُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا البِّرْمِذِيَّ .

 $\rho$  قَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَوْ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَوْ الْمَوْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَجِبُ لَمُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَجِبُ لَمُمَا الْمَوْتُ الْمَوْتُ وَصِيَّةٍ يُوصِي هِمَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً النَّالُ » . ثُمَّ قَرَأً أَبُو هُرَيْرَةَ : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي هِمَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالبِّرُمِذِيُّ . مِنْ اللَّهِ ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - : ﴿ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالبِّرُمِذِيُّ .

3274- وَلأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَةٌ مَعْنَاهُ ، وَقَالا فِيهِ : « سَبْعِينَ سَنَةً » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَا حَقُّ » مَا نَافِيَةٌ بِمَعْنَى لَيْسَ ، وَالْحَبَرُ مَا بَعْدَ إلا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَعْنَى الْحَدِيثِ : مَا الْحُزْمُ وَالِاحْتِيَاطُ لِلْمُسْلِمِ إلا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ . وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَعَ قَوْله تَعَالَى : ﴿ كُتِبَ تَكُونَ وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عَنْدَهُ . وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَعَ قَوْله تَعَالَى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ حَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ الآيةُ عَلَى وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ حَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ الآيةُ عَلَى وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاحِبَةٍ .

وَأَجَابُوا عَنْ الآيَةِ بِأَنَّهَا مَنْسُوحَةٌ بِالمواريث . وَقَالَ أَبُو تَوْرٍ : وُجُوبُ الْوَصِيَّةِ فِي الآيَةِ . وَالْحَدِيثُ يَخْتَصُ بِمَنْ عَلَيْهِ حَقُّ شَرْعِيُّ يَخْشَى أَنْ يَضِيعَ عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ كَالْوَدِيعَةِ وَالدَّيْنِ وَخُوهِمَا . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِ يُوصِ بِهِ كَالْوَدِيعَةِ وَالدَّيْنِ وَخُوهِمَا . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ عَيْرُ وَاجِبَةٌ بِعَيْنِهَا ، وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ بِعَيْنِهِ الْخُرُوجُ مِنْ الْخُفُوقِ الْوَاجِبَةِ لِلْغَيْرِ سَوَاءٌ كَانَ بِتَنْجِيزٍ أَوْ وَصِيَّةٍ . قَالَ : وَعُرِفَ مِنْ جُمْهُوعٍ مَا ذَكُونَ أَنَّ الْوَاجِبَةِ لِلْغَيْرِ سَوَاءٌ كَانَ بِتَنْجِيزٍ أَوْ وَصِيَّةٍ . قَالَ : وَعُرِفَ مِنْ جُمُوعٍ مَا ذَكُونَ أَنَّ الْوَصِيَّةِ قَدْ تَكُونُ مَنْدُوبَةً فِيمَنْ رَجَا مِنْهَا كَثْرَةَ الأَجْرِ ، الْوَصِيَّةَ قَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً فِيمَنْ اسْتَوَى الأَمْرَانِ فِيهِ ، وَمُحَرَّمَةً فِيمَا إِذَا كَانَ فِيهَا إِضْرَارٌ كَمَا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ الْكَبَائِرِ . انتهى . وَشُرَارٌ كَمَا ثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ الْكَبَائِرِ . انتهى .

قَوْلُهُ: ﴿ وَتَأْمُلُ ﴾ بِضَمّ الْمِيمِ: أَيْ تَطْمَعُ. وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ أَنَّ تَنْجِيزَ وَفَاءِ الدَّيْنِ وَالتَّصَدُّقِ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ قَوْله الدَّيْنِ وَالتَّصَدُّقِ فِي حَالِ الصِّحَّةِ أَفْضَلُ مِنْهُ حَالَ الْمَرَضِ وَفِي مَعْنَى الْحَدِيثِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ ﴾ الآية . وَأَحْرَجَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قَوْلُهُ: « فَيَجِبُ هُمَا النَّارُ » قَالَ الشَّارِخُ: وَفِيهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَزَجْرٌ بَلِيغٌ وَتَهْدِيدٌ ، لأَنَّ مُحَرَّدَ الْمُضَارَّةِ فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ مُوجِبَاتِ النَّارِ بَعْدَ الْعِبَادَةِ الطَّوِيلَةِ فِي السِّنِينَ الْمُتَعَدِّدَةِ فَلا شَكَّ أَنَّهَا مِنْ أَشَدِّ الذُّنُوبِ ، فَمَا أَحَقُّ وَصِيَّةِ الضِّرَارِ بِالإِبْطَالِ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ الثُّلُثِ وَمَا دُونَهُ وَمَا فَوْقَهُ .

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهَةِ مُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ وَالإِيصَاءِ لِلْوَارِثِ

الثاني ال

مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ -3275 الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho$  = 3276 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  = 3276 مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلا يَرِثُنِي إِلاَ ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : « لا » . قُلْت : فَالشَّطْرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « لا » . قُلْت : فَالتُّلُثُ ؟ قَالَ : « التُّلُثُ وَالتُّلُثُ كَاللَّهُ وَالتُّلُثُ كَاللَّهُ وَالتُّلُثُ كَا يَتَكَفَّفُونَ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

3277- وَفِي رِوَايَةِ أَكْثَرِهِمْ: جَاءَنِي يَعُودُنِي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

 $\rho$  فِي مَرَضِي فَقَالَ : « أَوْصَيْت » ؟ قُلْت : عِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : « فَمَا قُلْت : نَعَمْ ، قَالَ : « بِكَمْ » ؟ قُلْت : عِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : « فَمَا تَرَكْت لِوَلَدِك » ؟ قُلْت : هُمْ أَغْنِيَاءُ ، قَالَ : « أُوصِ بِالْعُشْرِ » . فَمَا زَالَ يَقُولُ تَرَكْت لِوَلَدِك » ؟ قُلْت : هُمْ أَغْنِيَاءُ ، قَالَ : « أُوصِ بِالْعُشْرِ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَحْمَدُ وَأَقُولُ حَتَّى قَالَ : « أُوصِ بِالثَّلُثِ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَحْمَدُ عَنْهُ .

3279- إلا أَنَّهُ قَالَ : قُلْت : نَعَمْ جَعَلْت مَالِي كُلَّهُ فِي الْفُقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ لِلأَقْرَبِينَ.

 $\rho$  قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنَى .

 $\rho$  حَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ  $\rho$  حَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا ، وَإِنَّ لُغَامَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ اللّهَ وَرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا ، وَإِنَّ لُغَامَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ اللّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُد وَصَحَّحَهُ التِرْمِذِيُّ .

282- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : سَمِعْت النَّبِيَّ ρ : يَقُولُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ﴾ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إلا النَّسَائِيِّ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « لَا بَحُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثِ  $\rho$  ] : « لَا بَحُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثِ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرْثَةُ » .

2284 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ » . رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَعَلَى أَنَّ الأُولَى أَنْ يَنْقُصَ عَنْهُ وَلا يَزِيدُ عَلَيْهِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَاسْتَقَرَّ الإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ الْوَصِيَّةِ بِأَزْيَدَ مِنْ الثُّلُثِ ، لَكِنْ أُخْتُلِفَ فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ وَاسْتَقَرَّ الإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ الْوَصِيَّةِ بِأَزْيَدَ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ ، وَجَوَّزَ لَهُ الْحَيَفِيَّةُ وَارِثٌ حَاصٌ ، فَذَهَبَ الجُّمْهُورُ إِلَى مَنْعِهِ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُثِ ، وَجَوَّزَ لَهُ الْحَيَفِيَّةُ الزِّيَادَةُ وَإِسْحَاقُ وَشَرِيكٌ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ ، وَهُو قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَحَكَاهُ فِي النِّيَادَةُ وَإِسْحَاقُ وَشَرِيكٌ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ ، وَهُو قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْعِبْرَةِ .

قَوْلُهُ: « إِلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ » فِي ذَلِكَ رَدُّ عَلَى قَالَ: إِنَّهَا لا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ عِلَى قَالَ: إِنَّهَا لا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ عِلَى الثَّلُثِ وَلَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُمْ إِنْ أَجَازُوا فِي حَيَاةِ الْمُوصِي كَانَ لَهُمْ الرُّجُوعُ ، وَإِنْ أَجَازُوا بَعْدَ نَفَذٍ .

بَابٌ فِي أَنَّ تَبَرُّعَاتِ الْمَرِيضِ مِنْ الثُّلُثِ

الثاني الثاني

-3285 عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ - عِنْدَ مَوْتِهِ - لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً . رَوَاهُ أَصْدُ وَأَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ .

3286- وَقَالَ فِيهِ : « لَوْ شَهِدْته قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ » .

3287 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ كَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالً غَيْرَهُمْ ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاثًا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ وَهُ الْجَمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيَّ . فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَ أَرْبَعَةً وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيَّ .

3288 وَفِي لَفْظٍ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجْلَةٍ لَهُ ، فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنْ الْأَعْرَابِ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  بِمَا صَنَعَ ، قَالَ : « أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ لَوْ عَلِمْنَا إِنْ الْأَعْرَابِ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  بِمَا صَنَعَ ، قَالَ : « أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ لَوْ عَلِمْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا صَلَيْنَا عَلَيْهِ » فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ مِنْهُمْ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ سَوَّى بَيْنَ مُتَقَدِّمِ الْعَطَايَا وَمُتَأَخِّرِهَا ، لأَنَّهُ لَمْ يَسْتَفْصِلْ هَلْ أَعْتَقَهُمْ بِكَلِمَةٍ أَوْ بِكَلِمَاتٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ ) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ نَجَّزَ عِتْقَهُمْ فِي مَرَضِهِ .

قَوْلُهُ: ( فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ) هَذَا نَصُّ فِي اعْتِبَارِ الْقُرْعَةِ شَرْعًا .

قَوْلُهُ: ﴿ لَوْ شَهِدْته قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ ﴾ إلى آخره ، هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْقَوْلِ الشَّدِيدِ ، وَفِيهِ تَغْلِيظٌ شَدِيدٌ وَذَمُّ مُتَبَالَغٌ ، وَذَلِكَ لأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَأْذَنْ لِلْمَرِيضِ بِالتَّصَرُّفِ اللَّهُ شَدِيدٌ وَذَمُّ مُتَبَالَغٌ ، وَذَلِكَ لأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَأْذَنْ لِلْمَرِيضِ بِالتَّصَرُّفِ إلا فِي الثَّلُثِ ، فَإِذَا تَصَرَّفَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ كَانَ مُخَالِفًا لِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُشَاكِمًا لِمَنْ إلا فِي الثَّلُثِ ، فَإِذَا تَصَرَّفَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ كَانَ مُخَالِفًا لِكُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُشَاكِمًا لِمَنْ

وَهَبَ غَيْرَ مَالِهِ . وَالْحَدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمَرِيضِ إِنَّا تَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ وَلَوْ كَانَتْ مُنْجَزَةً فِي الْحَالِ .

## بَابُ وَصِيَّةِ الْحُرْبِيِّ إِذَا أَسْلَمَ وَرَثَتُهُ هَلْ يَجِبُ تَنْفِيذُهَا

3289 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ الْعَاصِ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ ، فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً ، فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرُو أَوْصَى أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ الْحَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ : إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ الْحَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ : إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ رَقَبَةً وَبَقِيَتْ خَمْسُونَ رَقَبَةً ، أَفَأَعْتِقُ عَنْهُ ؟ رَقَبَةً مَعْنَهُ أَوْ حَجَجْتُمْ فَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ ذَلِكَ » . رَوَاهُ أَبُو ذَاؤُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَوْصَى بِقُرْبَةٍ مِنْ الْقُرَبِ لَمْ يَلْحَقُهُ مَا فَعَلَهُ قَرَابَتُهُ مِنْ الْقُرَبِ لَمْ يَلْحَقُهُ مَا فَعَلَهُ قَرَابَتُهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَم صِحَّةِ وَصِيَّةِ الْكَافِرِ . انتهى ملخصًا .

## بَابُ الإِيصَاءِ بِمَا يَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ خِلافَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَمُحَاكَمَةٍ فِي نَسَب وَغَيْر ذلك

3290 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَضَرْت أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَثْنُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا : جَزَاكَ اللَّهُ حَيْرًا ، فَقَالَ : رَاغِبٌ وَرَاهِبُ ، قَالُوا : اسْتَخْلِفْ ، فَقَالَ : أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا ؟ لَوَدِدْت أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ لا عَلَيَّ وَلا لِي ، فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلِفْ فَقَدْ اسْتَخْلِفْ مَنْ هُو اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو اسْتَخْلَفَ مَنْ هُو حَيْرُ مِنِي - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - وَإِنْ أَتْرُكُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُو

الثاني الثاني

خَيْرٌ مِنِي - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَعَرَفْت أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  غَيْرُ مُسْتَخْلِفِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

-3291 وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى وَلَّتِي  $\rho$  فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْت أَنْ أَنْفُرَ ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَإِنَّهُ ابْنِي ، وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنِي ، وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ : أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فَرَاشِ أَمِةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنِي ، وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ : « هُو لَك يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

3292 وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْد الثَّقْفِيِّ : أَنَّ أُمَّهُ أَوْصَتْ أَنْ يَعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : عِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ : « مُؤْمِنَةٌ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ فَهَا : « مَنْ رَبُّكِ » ؟ قَالَتْ : اللَّهُ ، قَالَ : « مَنْ رَبُّكِ » ؟ قَالَتْ : اللَّهُ ، قَالَ : « مَنْ أَبُّكِ » ؟ قَالَتْ : اللَّهُ ، قَالَ : « مَنْ أَنَّكَ » ؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : « اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنِي ) اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْمُصَنِّفُ عَلَى جَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِالْخِلافَةِ .

قَوْلُهُ: ( وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ ) إِلَى آخره ، إِنَّمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنَّفُ هَا هُنَا لِلاسْتِدُلالِ بِهِ عَلَى جَوَازِ الإِيصَاءِ بِالنِّيَابَةِ فِي دَعْوَى النَّسَبِ وَالْمُحَاكَمَةِ .

قَوْلُهُ: ( وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْد ) إلى آخره ، اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَلَى جَوَازِ النِّيَابَةِ فِي الْعِتْقِ بِالْوَصِيَّةِ .

قَوْلُهُ: فَقَالَ لَمَا: ﴿ مَنْ رَبُّكِ ﴾ إلى آخره قَدْ اكْتَفَى النَّبِيُّ ﴿ مِعْرِفَةِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ فِي كَوْنِ تِلْكَ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً ، وَقَدْ ثَبَتَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ .

#### بَابُ وَصِيَّةِ مَنْ لا يَعِيشُ مِثْلُهُ

3293 عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : رَأَيْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَعْبُلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى خُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ خُنَيْفٍ فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُمَا ؟ أَتَحَافَان أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لا تُطِيقُ ؟ قَالا : حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ ، فِيهَا كَثِيرُ فَضْلِ . قَالَ : أَنْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لا تُطِيقُ قَالَ : قَالا : لا . فَقَالَ عُمَرُ : لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلِ بَعْدِي أَبَدًا . قَالَ : فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ . قَالَ : إِنّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إلا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - غَدَاةَ أُصِيبَ - وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ . قَالَ : اسْتَوُوا ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلاً تَقَدَّمَ وَكَبَّرَ ، وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ أَوْ النَّحْلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ ، فَمَا هُوَ إلا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْته يَقُولُ: قَتَلَني أَوْ أَكَلَني الْكَلْبُ حِينَ طَعَنَهُ - فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّين ذَاتِ طَرَفَيْنِ لا يَمْرُ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلا شِمَالًا إلا طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا ؟ فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحْرَ نَفْسَهُ ؛ وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ ، فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِينَ أَرَى . وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لا يَدْرُونَ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ ، فَصَلَّى بِحِمْ عَبْدُ الرَّحْمَن صَلاةً خَفِيفَةً فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسِ أَنْظُرْ مَنْ قَتَلَني ، فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : غُلامُ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ : الصَّنَعُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : قَاتَلَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنِيَّتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الإِسْلامَ وَقَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا ، فَقَالَ : إِنْ شِئْت فَعَلْت : أَيْ إِنْ شِئْت قَتَلْنَا - قَالَ : كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بلِسَانِكُمْ ، وَصَلُّوا صَلاتَكُمْ ، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ ؟ فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ ،

وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمِئِذٍ ، فَقَائِلٌ يَقُولُ : أَخَافُ عَلَيْهِ ، فَأَتَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ . ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌ ، فَقَالَ : أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ لَك مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَقَدَم فِي الإِسْلامِ مَا قَدْ عَلِمْت ، ثُمُّ وَلِيتَ فَعَدَلْت ، ثُمُّ شَهَادَةٌ قَالَ : وَدِدْت ذَلِكَ كَفَافًا لا عَلَىَّ وَلا لى . فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُ الأَرْضَ ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلامَ ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ارْفَعْ تُوْبَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِتَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّك ، يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنْظُرْ مَا عَلَىَّ مِنْ الدَّيْن ، فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا وَخُوهُ ، قَالَ : إِنْ وَفَّى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالْهِمْ وَإِلا فَسَل فِي بَني عَدِيّ بْن كَعْبٍ ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالْهُمْ فَسَلْ فِي قُريْش وَلا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ ، فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ ؛ انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ فَقُلْ: يَقْرَأُ عَلَيْكُمْ عُمَرُ السَّلامَ ، وَلا تَقُلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنِّي لَسْت الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا وَقُلْ: يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ ، ثُمَّ دَحَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي فَقَالَ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكُمْ السَّلامَ وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَقَالَتْ : كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي ، وَلَأُوثِرَنَّهُ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفَسِي ؛ فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ : هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ ، قَالَ : ارْفَعُوني ، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا لَدَيْك ؟ قَالَ: الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَذِنَتْ. قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَى مِنْ ذَلِكَ ، فَإِذَا قُبِضْت فَاحْمِلُونِ ، ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي ، وَإِنْ رَدَّتْني فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ تَتْبَعُهَا ؛ فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا ، فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاخِلًا لَهُمْ ، فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنْ الدَّاخِل ، فَقَالُوا : أَوْص يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتَحْلِفْ ، فَقَالَ : مَا أَجِدُ أَحَقَّ كِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلاءِ النَّفَرِ أَوْ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُوْفِيِّ رَسُولُ اللهِ p وَهُوَ

عَنْهُمْ رَاضِ فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَن وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ ، كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ ، فَإِنْ أَصَابَتْ الإمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ . وَإِلا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ ، فَإِنَّى لَمُ أَعْزِلْهُ مِنْ عَجْزِ وَلا خِيَانَةٍ . وَقَالَ : أُوصِى الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ هُمْ حَقَّهُمْ ، وَيَخْفَظَ هَمْ حُرْمَتَهُمْ وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَأَنْ يَعْفُوَ عَنْ مُسِيئِهِمْ وَأُوصِيهِ بِأَهْل الأَمْصَار خَيْرًا ، فَهُمْ رِدْءُ الإِسْلامِ ، وَجُبَاةُ الْمَالِ ، وَغَيْظُ الْعَدُقِ ، وَأَنْ لا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إلا فَضْلُهُمْ عَنْ رضَاهُمْ وَأُوصِيهِ بِالأَعْرَابِ حَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ ، وَمَادَّةُ الإسلام ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِمِمْ ، وَيُرَدَّ فِي فُقَرَائِهِمْ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ أَنْ يُوفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتِلَ مَنْ وَرَاءَهُمْ ، وَلا يُكَلَّفُوا إلا طَاقَتَهُمْ . فَلَمَّا قُبض خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي ، فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ ، قَالَتْ : أَدْخِلُوهُ ، فَأُدْخِلَ ، فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ؛ فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلاءِ الرَّهْطُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن : اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلاثَةٍ مِنْكُمْ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : قَدْ جَعَلْت أَمْرِي إِلَى عَلِيّ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : قَدْ جَعَلْت أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ . وَقَالَ سَعْدٌ : قَدْ جَعَلْت أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَيُّكُمَا يَبَرَأً مِنْ هَذَا الأَمْرِ فَنَجْعَلَهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالإسلامُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ ، فَأُسْكِتَ الشَّيْحَانِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن : أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ ؟ وَاللَّهُ عَلَى َّ أَنْ لا آلُو عَنْ أَفْضَلِكُمْ ، قَالا : نَعَمْ ، فَأَخَذَ بِيدِ أَحَدِهِمْ فَقَالَ : لَكَ مِنْ قَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ 6 وَالْقَدَمِ فِي الإِسْلامِ مَا قَدْ عَلِمْت ، فَاللَّهُ عَلَيْك لَئِنْ أَمَّرْتُك لَتَعْدِلَنَّ ، وَلَئِنْ أَمَّرْت عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ ، ثُمَّ حَلا بِالآخر فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ؛ فَلَمَّا أَحَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ : ارْفَعْ يَدَك يَا عُثْمَانُ ، فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ عَلِيٌّ ، وَوَلِجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ . الثاني ال

وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ رَأَى لِلْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي هَذَا الأَثَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ جَعْلُ أَمْرِ الْخِلافَةِ شُورَى بَيْنَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ وَالصَّلاحِ ، كَمَا يَجُوزُ الْخِلافَةِ شُورَى بَيْنَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ وَالصَّلاحِ ، كَمَا يَجُوزُ الاسْتِخْلافُ وَعَقْدُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ . قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ : أَجْمَعُوا عَلَى انْعِقَادِ الْاسْتِخْلافِ ، وَعَلَى انْعِقَادِهَا بِعَقْدِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لإِنْسَانٍ حَيْثُ لا الْخِلافَةِ بِالاسْتِخْلافِ عَيْرُهُ ، وَعَلَى جَوَازِ جَعْلِ الْخِلافَةِ شُورَى بَيْنَ عَدَدٍ مَحْصُورٍ يَكُونُ هُنَاكَ اسْتِخْلافٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَى جَوَازِ جَعْلِ الْخِلافَةِ شُورَى بَيْنَ عَدَدٍ مَحْصُورٍ يَكُونُ هُنَاكَ اسْتِخْلافٌ غَيْرُهُ ، وَعَلَى جَوَازِ جَعْلِ الْخِلافَةِ شُورَى بَيْنَ عَدَدٍ مَحْصُورٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ نَصْبُ حَلِيفَةٍ .

## بَابُ أَنَّ وَلِيَّ الْمَيِّتِ يَقْضِي دَيْنَهُ إِذَا عَلِمَ صِحَّتَهُ

3294 عَنْ سَعْدٍ الأَطْوَلِ : أَنَّ أَحَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عَيَالًا ، قَالَ : فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « إِنَّ أَحَاكَ مُحْتَبِسُ عِيَالًا ، قَالَ : فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « إِنَّ أَحَاكَ مُحْتَبِسُ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ  $\rho$  . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَدَيْتُ عَنْهُ إِلا دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا الْمَرَأَةُ وَلَيْسَ لَمَا بَيِّنَةٌ ، قَالَ : « فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيمِ إِخْرَاجِ الدَّيْنِ عَلَى مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ أَوْلادِ الْمَيِّتِ وَخُوهَا . وَلا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلافًا وَهَكَذَا يُقَدَّمُ الدَّيْنُ عَلَى الْوَصِيَّة .

## كِتَابُ الْفَرَائِضِ

295 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي » . رَوَاهُ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَهُوَ يُنْسَى ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

3296 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « الْعِلْمُ ثَلاثَةٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَصْلُ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَائِنُ مَاجَةٌ .

3297 وَعَنْ الْأَحْوَصِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا ، فَإِنِي امْرُؤُ مَقْبُوضٌ ، وَالْعِلْمُ الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا ، فَإِنِي امْرُؤُ مَقْبُوضٌ ، وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ ، وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا » . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللّهِ .

 $\rho = \sqrt{2398}$  وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho = \sqrt{162}$  أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ ، وَأَشَدُهَا فِي دِينِ اللّهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَعْلَمُهَا بِالْخَلالِ وَالْحُرَامِ ، وَأَشَدُهَا فِي دِينِ اللّهِ عُمَرُ ، وَأَصْدَقُهَا حَيَاءً عُثْمَانُ ، وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَقْرُؤُهَا لِكِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ أُبِيُّ ، وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ الْمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَقْرُؤُهَا لِكِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ أُبِيُّ ، وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زَيْدُ بْنُ الْمُرَائِضِ زَيْدُ بْنُ الْمُرَائِضِ وَيْدُ وَاللّهُ مَا عَبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالبِّرِمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ » قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ : لَفْظُ النِّصْفِ هَا هُنَا عِبَارَةٌ عَنْ الْقِسْمِ الْوَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : إِنَّا قِيلَ لَهُ : نِصْفُ الْعِلْمِ لأَنَّهُ مُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ كُلُّهُمْ . وَفِيهِ التَّرْغِيبُ فِي تَعَلَّمِ الْفَرَائِضِ وَتَعْلِيمِهَا وَالتَّحْرِيضُ عَلَى حِفْظِهَا ، لأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ تُنْسَى وَكَانَتْ أُوّلَ الْفَرَائِضِ وَتَعْلِيمِهَا وَالتَّحْرِيضُ عَلَى حِفْظِهَا ، لأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ تُنْسَى وَكَانَتْ أُوّلَ مَا يُنْزَعُ مِنْ الْعِلْمِ ، كَانَ الِاعْتِنَاءَ أَهَمُ وَمَعْرِفَتَهَا لِذَلِكَ أَقْوَمُ .

الثاني الثاني الثاني

قَوْلُهُ: « وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ النَّافِعَ الَّذِي يَنْبَغِي تَعَلَّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ هُوَ الثَّلاتَةُ الْمَذْكُورَةُ ، وَمَا عَدَاهَا فَفَضْلٌ لا تَمَسُّ حَاجَةٌ إلَيْهِ .

وَحَدِيثُ أَنسٍ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَقَدْ أُعِلَّ بِالإِرْسَالِ ، وَسَمَاعُ أَبِي قِلابَةَ مِنْ أَنسٍ صَحِيحٌ ، إلا أَنَّهُ قِيلَ : لَمْ يَسْمَعُ مِنْهُ هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيّ الإِحْتِلافَ عَلَى أَبِي قِلابَةَ فِي الْعِلَلِ وَرَجَّحَ هُوَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْخُطِيبُ فِي الدَّارَقُطْنِيّ الإِحْتِلافَ عَلَى أَبِي قِلابَةَ فِي الْعِلَلِ وَرَجَّحَ هُوَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْخُطِيبُ فِي الْمُدْرَحِ أَنَّ الْمَوْصُولَ مِنْهُ ذِكْرُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَالْبَاقِي مُرْسَلٌ وَرَجَّحَ ابْنُ الْمَوَّاقِ وَغَيْرُهُ الْمُدْرَحِ أَنَّ الْمُوصُولِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أَنسٍ أَخْرَجَهَا البِّرْمِذِيُّ ، وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَاللَّهُ الْمَوْمُولِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ أَنسٍ أَخْرَجَهَا البِّرْمِذِيُّ ، وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِيرِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْعُقَيْلِيّ فِي الضَّعَفَاءِ ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْعُقَيْلِيّ فِي الضَّعَفَاءِ ، وَعَنْ أَبِي مَعِيدٍ عِنْدَ الْعُقَيْلِيّ فِي الضَّعَفَاءِ ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْعُقَيْلِيّ فِي الضَّعَفَاءِ ، وَعَنْ ابْنِ عُمْرَ عِنْدَ الْمُقَيْلِيّ فِي الْمَنْكُونِ وَهُو مَتْرُوكٌ ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى فَضِيلَةِ كُلِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورِينَ ، وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَعْلَمَهُمْ بِالْفَرَائِضِ فَي فَي الْمُؤْلِقِ فَي الْمُؤْلِقِ مِنْ الرَّجُوعِ إِلَى غَيْرِهِ ، وَيَكُونُ فَوْلُهُ فَي الْفَرَائِضِ . فَيهَا مُقَدَّمًا عَلَى أَقُوالِ سَائِرِ الصَّحَابَةِ ، وَلِهَذَا اعْتَمَدَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْفَرَائِضِ .

## بَابُ الْبِدَايَةِ بِذَوِي الْفُرُوضِ وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ

299 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ρ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ عَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَحَذَ مَاهُمُا فَلَمْ يَدَعْ هُمُا مَالًا ، وَلا يُنْكَحَانِ اللهِ مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَحَذَ مَاهُمُا فَلَمْ يَدَعْ هُمُا مَالًا ، وَلا يُنْكَحَانِ اللهِ بَمَالٍ ، فَقَالَ: « يَقْضِي الله فِي ذَلِكَ » . فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ بَمَالٍ ، فَقَالَ: « يَقْضِي الله فِي ذَلِكَ » . فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ مَهِمَا فَقَالَ: « أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ التَّلْثَيْنِ وَأُمَّهُمَا التُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ ﴾ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلا النَّسَائِيّ .

3301 وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لاَّبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى النَّوْجَ النِّصْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ ، وَقَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَضَى بِذَلِكَ . رَوُاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  قَالَ : « مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلا أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي  $\rho$  قَالَ : « مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلا أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ، ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاهُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا » الْفَرَائِضُ : الأَنْصِبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ ، وَأَهْلُهَا : الْمُسْتَحِقُّونَ لَهَا بِالنَّصِّ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإَنْصِ الْعَصَبَاتِ مِنْ الرِّجَالِ وَلا يُشَارِكُهُ الْبَاقِيَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ أَهْلِ الْقُرُوضِ يَكُونُ لأَقْرَبِ الْعَصَبَاتِ مِنْ الرِّجَالِ وَلا يُشَارِكُهُ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ ﴾ أَيْ قَوْله تَعَالَى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِللهَ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِللهَّ فِيهِ دَلِيلٌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْتَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ﴾ الآيَةَ والْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ .

قَوْلُهُ: ( سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لأَبَوَيْنِ) الْحَدِيثُ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ ، وَالأُخْتُ النِّصْفَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَتْرُكُ غَيْرَهُمَا ، وَذَلِكَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا ﴾ قَالَ الْخَطَّابِيِّ: هُوَ وَصْفُ لِمَنْ حَلَّفَهُ الْمَيِّثُ بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ: أَيْ تَرَكَ ذَوِي ضَيَاعِ: أَيْ لا شَيْءَ لَهُمْ.

بَابُ سُقُوطِ وَلَدِ الأَبِ بِالإِخْوَةِ مِنْ الأَبَوَيْن

الثاني ال

3303 عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى هِمَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَصَيَّةٍ ، دُونَ أَخِيهِ وَأُمِّهِ ، دُونَ أَخِيهِ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ بَنِي الْعَلاتِ ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَحَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، دُونَ أَخِيهِ لأَيهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ .

3304- وَلِلْبُحَارِيِّ مِنْهُ تَعْلِيقًا قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ ) الأَعْيَانُ مِن الإِخْوَةِ هُم الإِخْوَةِ هُم الإِخْوَةُ مِن أَب وَأُم .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( دُونَ بَنِي الْعَلاتِ ) هُمْ أَوْلادُ الأُمَّهَاتِ الْمُتَفَرِّقَةِ مِنْ أَبٍ وَاحِدٍ ، وَيُقَالُ لِلإِخْوَةِ لأُمِّ فَقَطْ : أَخْيَافُ وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الْمِخْوَةِ لأَمِّ فَقَطْ : أَخْيَافُ وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تُقَدَّمُ الإِخْوَةُ لأَبٍ ، وَلا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلافًا .

#### بَابُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

3305 عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنِ وَأُخْتٍ ، فَقَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ ، وَالْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ ؛ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقُوْلِ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقُوْلِ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ  $\rho$  : « لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الإبْنِ السُّدُسُ – ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ . . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُّ .

3306- وَزَادَ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ : فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحُبْرُ فِيكُمْ .

3307 وَعَنْ الْأَسْوَدِ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّثَ أُخْتًا وَابْنَةً جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللَّهِ مَ يَوْمَئِذٍ حَيُّ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُحَارِيُّ بِمَعْنَاهُ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأُخْتَ مَعَ الْبِنْتِ عَصَبَةٌ تَأْخُذُ الْبَاقِي ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجُدَّةِ وَالْجُدِّ

2308 عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : جَاءَتْ الجُدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَتُهُ مِيرَاتُهَا ، فَقَالَ : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ مَيرَاتُهَا ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : مَا لَكِ فِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ ، فَقَالَ النَّاسَ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ : هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةُ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَأَنْفَذَهُ لَمَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثُمَّ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَأَنْفَذَهُ لَمَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثُمَّ اللَّهُ مِيرَاتُهَا ، فَقَالَ : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ : ثُمُّ جَاءَتْ الجُدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَتْهُ مِيرَاتُهَا ، فَقَالَ : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ هُو ذَاكَ السُّدُسُ ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُو بَيْنَكُمَا ، وَأَيُّكُمَا حَلَتْ بِهِ فَهُو لَمَا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِرْمِذِيُّ .

93309 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَضَى « لِلْجَدَّتَيْنِ مِنْ الْمُسْنَدِ . الْمِيرَاثِ بِالسُّدُس بَيْنَهُمَا » . رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ .

 $\rho$  جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمُّ  $\rho$  جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمُّ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

2311 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ρ ثَلاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَمِّ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ هَكَذَا السُّدُسَ : ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَمِّ ، وَوَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ هَكَذَا مُرْسَلًا .

3312 وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : جَاءَتْ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ : أَمَا إِنَّكَ قَارَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ تَتُرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيُّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ ؟ فَجَعَلَ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّأِ .

 $\rho$  وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي  $\rho$  فَقَالَ : إِنَّ ابْنِ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ؟ فَقَالَ : « لَكَ السُّدُسُ » . فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ قَالَ : « لَك سُدُسُ آخَرُ » . فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ : « إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ » . رَوَاهُ سُدُسُ آخَرُ » . فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ : « إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ » . رَوَاهُ أَمْدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  وَعَنْ الْحُسَنِ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَنْ فَرِيضَةِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فِي الْجُدِّ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ فَقَالَ : قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  ، فَقَالَ : مَاذَا ؟ قَالَ : السُّدُسُ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لا أَدْرِي ، قَالَ : لا دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِي إِذَنْ . رَوَاهُ السُّدُسُ ، قَالَ : مَعَ مَنْ ؟ قَالَ : لا أَدْرِي ، قَالَ : لا دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِي إِذَنْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْجَدَّتَيْنِ وَالثَّلاثِ انتهى . فَرْضَ الْجَدَّتَيْنِ وَالثَّلاثِ انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَلا يَرِثُ غَيْرَ ثَلاثٍ جَدَّاتٍ أُمِّ الأُمِّ وَأُمِّ الأَبِّ وَأُمِّ أَبِي الأَبِّ وَأُمِّ أَبِي الأَبِّ وَأُمُّ أَبِي الأَمِّ . انْتَهَى . الْأَبِّ وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَة وَأُبُوَّة إِلا الْمدلية بِغَيْرِ وَارِثٍ كَأُمِّ أَبِي الأُمِّ . انْتَهَى .

قَالَ الشَّارِحُ: وَحَدِيثُ عِمْرَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الجُّدَّ يَسْتَحِقُّ مَا فَرَضَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ قَتَادَةُ: لا نَدْرِي مَعَ أَيِّ شَيْءٍ وَرِثَهُ قَالَ: وَأَقَلُ مَا يَرِثُهُ الجُّدُ السُّدُسُ وَصُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَيِّتُ بِنْتَيْنِ وَهَذَا السَّائِلُ فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي وَصُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَيِّتُ بِنْتَيْنِ وَهَذَا السَّائِلُ فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي وَصُورَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَيِّتُ بِنْتَيْنِ وَهَذَا السَّائِلُ فَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي وَلَابَاقِي وَمُورَةُ هَذِهِ مِدَّا ، وَلَمْ يَدُفَعُ إِلَيْهِ السُّدُسَ الثَّلُثُ وَنَعَ اللَّهُ السُّدُسَ وَلَكَوْنِهِ جِدًّا ، وَلَمْ يَدُفَعُ إِلَيْهِ السُّدُسَ الآخَرَ الَّذِي يَسْتَحِقُهُ بِالتَّعْصِيبِ لِئِلا يُظَنَّ أَنَّ فَرْضَهُ الثَّلُثُ وَتَرَكَهُ حَتَّى وَلَى الْمَالِي الْقَالِ الْمُسْلَالُ وَلَا اللَّالُولُ وَلَوْلَهُ الثَّلُثُ وَتَرَكَهُ حَتَّى وَلَى الْمَالِي اللَّالِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لُكُولِهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُلْتُ وَلَوْلَ الْمُسْلَالُهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّالَٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُولُ اللللللَّةُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ

ذَهَبَ - فَدَعَاهُ وَقَالَ : « لَكَ سُدُسُ آخَرُ » . ثُمُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ هَذَا السُّدُسَ طُعْمَةً أَيْ زَائِدٌ عَلَى السَّهْمِ الْمَفْرُوضِ ، وَمَا زَادَ عَلَى الْمَفْرُوضِ فَلَيْسَ بِلازِمِ كَالْفَرْضِ . وَمَا زَادَ عَلَى الْمَفْرُوضِ فَلَيْسَ بِلازِمِ كَالْفَرْضِ . وَقَدْ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي الْجُدِّ اخْتِلافًا طَوِيلًا فَفِي الْبُحَارِيِّ تَعْلِيقًا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي الْجُدِ اخْتِلافًا طَوِيلًا فَفِي الْبُحَارِيِّ تَعْلِيقًا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍ وَعُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً وَجَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ كَاللَّبِ وَعُمَرَ وَوْبُنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً وَجَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ كَاللَّبِ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهُقِيُّ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ وَرُويَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ مِنْ كَمُ وَكَانَ عُمْرُ يَكُرُهُ الْكَلامَ فِيهِ انْتَهَى كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهُ فِي عَنْهُ وَعَنْ عَيْرِهِ وَرُويَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ مِنْ وَأَي أَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُمْ عَنْهُمْ يَكُرُهُ الْكَلامَ فِيهِ انْتَهَى مُلْكَومًا . قَالَ فِي الاحْتِيَارَاتِ : وَالْجَدِّ يَسْقُطُ الإِخْوَة مِنَ الأُمْ إِجْمَاعًا وَكَذَا مِنَ اللَّهُ عَنْهُمْ . الْأَبُويْنِ أَوْ الأَبِ ، وَهِي رِوَايَةٌ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدٍ وَاخْتَارَهَا بَعْضَ أَصُحَابِهِ ، وَهُو مَنَ الصِّدْيِقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضْيَ الللهُ عَنْهُمْ . انْتَهَى .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَوِي الأَرْحَامِ وَالْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلُ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ

3305 عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَتَتِهِ ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ .

3316 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إلا حَالٌ ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ وَارِثٌ إلا حَالٌ ، فَكَتَبَ عُمَرُ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ » النَّهِ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .

3317- وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْهُ الْمَرْفُوعُ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ .

2318 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ρ وَلَمْ يَتْرُكُ وَارِثًا إلا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ .

الثاني الثاني

93319 وَعَنْ قَبِيصَةَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِي ρ : مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ : « هُوَ أَوْلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ : « هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمُمَاتِهِ » . وَهُوَ مُرْسَلُ قَبِيصَةُ لَمْ يَلْقَ تَمِيمًا الدَّارِيَّ .

9320 وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ ρ حَرَّ مِنْ عَذْقِ خَلَةٍ فَمَاتَ ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ρ حَرَّ مِنْ عَذْقِ خَلَةٍ فَمَاتَ ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ρ فَقَالَ: « هَلْ لَهُ مِنْ نَسِيبٍ أَوْ رَحِمٍ » ؟ قَالُوا: لا . قَالَ: « أَعْطُوا مِيرَاثَهُ بَعْضَ أَهْلِ قَرْيَتِهِ » . رَوَاهُنَّ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيِّ .

رَسُولُ وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : تُوُفِيِّ رَجُلٌ مِنْ الأَزْدِ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « ادْفَعُوهُ إِلَى أَكْبَر خُزَاعَةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُد .

2322 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مَ آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَأُولُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ فَتَوَارَثُوا بِذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَأُولُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ فَتَوَارَثُوا بِلَاسَبِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ .

قَوْلُهُ: ﴿ الْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ أَسْتُدِلَّ بِحَدِيثَيْ الْبَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا عَلَى أَنَّ الْحَالَ مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْحَتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيّ  $\rho$  فَوَرَّثَ بَعْضُهُمْ الْحَالَ وَالْحَالَةَ وَالْعَمَّةَ ، وَإِلَى هَذَا الْحُدِيثِ وَالْحَتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيّ  $\rho$  فَوَرَّثَ بَعْضُهُمْ الْحَالَ وَالْحَالَةَ وَالْعَمَّةَ ، وَإِلَى هَذَا الْحُدِيثِ ذَهِبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَلَمْ يُورِّتْهُمْ ، وَجَعَلَ الْمِيرَاثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ . انتهى . قَالَ الشَّارِحُ : وَمِنْ الْمُؤَيِّدَاتِ لِمِيرَاثِ وَعِي الأَرْجَامِ وَأَمَّا زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ فَلَمْ يُورِثْهُمْ ، وَجَعَلَ الْمِيرَاثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ . انتهى . قَالَ الشَّارِحُ : وَمِنْ الْمُؤَيِّدَاتِ لِمِيرَاثِ فَيَ اللَّرْحَامِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ  $\rho$  قَالَ : ﴿ ابْنُ أَخْتِ الْقُوْمِ مِنْهُمْ ﴾ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قَوْلُهُ: « هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمَاتَ وَلا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ كَانَ لَهُ مِيراثُهُ .

قَوْلُهُ : « هَلْ لَهُ مِنْ نَسِيبٍ أَوْ رَحِمٍ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الأَرْحَامِ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَعْطُوا مِيرَاتُهُ بَعْضَ أَهْلِ قَرْيَتِهِ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ صَرْفِ مِيرَاثِ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ مَعْلُومٌ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿ ادْفَعُوه إِلَى أَكْبَرِ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ مَعْلُومٌ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: ﴿ ادْفَعُوه إِلَى أَكْبَرُهُ مُنْ لا وَارِثَ لَهُ مَعْلُومٌ وَفَيِيلَتُهُ فِي جَدٍّ خُزَاعَةَ ﴾ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّوْرِيثِ لأَنَّ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ يَجْتَمِعُ هُوَ وَقَبِيلَتُهُ فِي جَدٍّ مَعْلُومٍ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ وَارِثٌ مِنْهُمْ عَلَى التَّعْيِينِ فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا ، لأَنَّ ، كَبَرُ السِّنِ مَظِنَّةٌ لِعُلُو الدَّرَجَةِ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: أَسْبَابُ التَّوَارُثُ رَحِم وَنِكَاح وَوَلاء عِتْقِ إِجْمَاعًا ، وَذَكَرَ عِنْدَ عَدَمَ ذَلِكَ كُلّه مُوَالاته وَمُعَاقَدته وَإِسْلامه عَلَى يَدَيْهِ وَالْتِقَاطِهِ وَكَوْنِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْوَرَثَةِ وَقَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ . انْتَهَى .

## بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ وَالزَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَمِنْهُمَا وَمِنْهُ وَانْقِطَاعُهُ مِنْ الأَب

3323- فِي حَدِيثِ الْمُتَلاعِنَيْنِ الَّذِي يَرْوِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : وَكَانَتْ حَامِلًا وَكَانَ ابْنُهَا يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ ، فَجَرَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَمَا فَرَضَ اللَّهُ لَمَا فَرَجَاهُ .

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « لا مُسَاعَاةَ فِي الإِسْلامِ ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحُقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلا يُورَثُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

3325 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

3326 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ وَ : أَنَّهُ جَعَلَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ لأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وأحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَرِثُ ابْنُ الْمُلاعَنَةِ مِنْ الْمُلاعَنَةِ مِنْ الْمُلاعِنِ لَهُ وَلا مِنْ قَرَابَتِهِ شَيْئًا ، وَكَذَلِكَ لا يَرِثُونَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْمُلاعَنَةِ مِنْ الْمُلاعِنِ لَهُ وَلا مِنْ قَرَابَتِهِ شَيْئًا ، وَكَذَلِكَ لا يَرِثُونَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَكُونُ مِيرَاتُهُ لأُمِّهِ وَلِقَرَابَتِهَا وَتَكُونُ عَصَبَتُهُ عَصَبَةً أُمِّهِ

قَوْلُهُ: « لا مُسَاعَاةً فِي الإِسْلامِ » الْمُسَاعَاةُ: الزِّنَا.

## بَابُ مِيرَاثِ الْحُمْلِ

ho قَالَ : ﴿ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ » . وَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

3328 وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَالْمِسْوَلِ اللَّهِ . « لا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ » . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « إِذَا اسْتَهَلَّ » قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ : اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ إِذَا بَكَى عِنْدَ وِلادَتِهِ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ وِلادَتِهِ حَيًّا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ بَلْ وُجِدَتْ مِنْهُ أَمَارَةٌ تَدُلسُ عَلَى حَيَاتِهِ وَالْحَدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ الْاسْتِهْلالُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ثُمَّ مَاتَ وَرِثَهُ قَرَابَتُهُ وَوَرِثَ هُوَ مِنْهُمْ ، وَذَلِكَ مِمَّا لا خِلافَ فِيهِ .

#### بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

. « إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ  $\rho$  أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ  $\rho$ 

3330- وَلِلْبُحَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ : « الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ »

3331 - وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ : أَنَّ مَوْلاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَوَرَّثَ النَّبِيُّ مُ ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3332 وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ مَوْلَى لِحَمْزَةَ تُوُفِيَّ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ . وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِهَذَا الْخَبَرِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَذَهَبَ إِلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيّ وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ أَنَّ الْمَوْلَى كَانَ لِبِنْتِ حَمْزَةً .

3333- فَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ للْأُمِّهِ قَالَتْ : مَاتَ مَوْلايَ وَتَرَكَ بْنِ شَدَّادٍ للْأُمِّهِ قَالَتْ : مَاتَ مَوْلايَ وَتَرَكَ ابْنِ شَدَّادٍ للْأُمِّهِ قَالَتْ : مَاتَ مَوْلايَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَمَا النِّصْفُ ابْنَتَهُ ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَمَا النِّصْفُ . . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى فِيهِ ضَعْفٌ .

فَإِنْ صَحَّ هَذَا لَمْ يَقْدَحْ فِي الرِّوايَةِ الأُولَى ، فَإِنَّ مِنْ الْمُحْتَمَلِ تَعَدُّدَ الْوَاقِعَةِ ، وَمِنْ الْمُحْتَمَلِ أَنَّهُ أَضَافَ مَوْلَى الْوَالِدِ إِلَى الْوَلَدِ بِنَاءً عَلَى الْقُوْلِ بِانْتِقَالِهِ إِلَيْهِ أَوْ وَمِنْ الْمُحْتَمَلِ أَنَّهُ أَضَافَ مَوْلَى الْوَالِدِ إِلَى الْوَلَدِ بِنَاءً عَلَى الْقُوْلِ بِانْتِقَالِهِ إِلَيْهِ أَوْ تَوْرِيثِهِ بِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ الْبَيْهَقِيُ : اتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَلَى أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ هِيَ الْمُعْتَقَةُ ، وَقَالَ : إِنَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيّ : إِنَّهُ مَوْلَى حَمْزَةَ غَلَطٌ ، وَالأَوْلَى الجُمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ عِبْلِ مَا ذَكْرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ . وَحَدِيثُ ابْنَةِ حَمْزَةَ فِيهِ - عَلَى فَرْضِ أَنَّهَا هِيَ الْمُعْتِقَةُ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَوْلَى الأَسْفَلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ أَحَدًا مِنْ فَرْضِ أَنَّهَا هِيَ الْمُعْتِقَةُ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَوْلَى الأَسْفَلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ أَحَدًا مِنْ

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ وَمَا جَاءَ فِي السَّائِبَةِ

ρ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ . رَوَاهُ النَّبِيِّ ρ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

 $\rho$  قَالَ : « مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ  $\tau$  عَنْ النَّبِيّ  $\tau$  عَنْ النَّبِيّ وَالَى قَوْمًا الْقَيَامَةِ صَرْفًا وَلا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلًا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيهِ : « بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ » .

3336- لَكِنْ لَهُ مِثْلُهُ كِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

3337 وَعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : إِنَّ أَعْتَقْتُ عَبْدًا لِي وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ : إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يُسَيِّبُونَ وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ وَلَك أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُسَيِّبُونَ وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ وَلَك أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُسَيِّبُونَ وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ وَلَك مِيرَاثُهُ . وَإِنْ تَأَثَّمَتْ وَتَحَرَّجَتْ فِي شَيْءٍ فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ . رَوَاهُ مِيرَاثُهُ . وَإِنْ تَأَثَّمَتْ وَتَحَرَّجَتْ فِي شَيْءٍ فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ . رَوَاهُ الْبَرْقَانِيُّ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيح .

3338- وَلِلْبُحَارِيِّ مِنْهُ: إِنَّ أَهْلَ الإِسْلامِ لا يُسَيِّبُونَ ، وَإِنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُ بَيْعُ الْوَلاءِ وَلا هِبَتُهُ لأَنَّهُ أَمْرٌ مَعْنَوِيٌّ كَالنَّسَبِ فَلا يَتَأتَّى الْتِقَالُهُ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ تَحْوِيلُ النَّسَبِ ، وَحُكْمُ الْوَلاءِ حُكْمُهُ لِحَدِيثِ : « الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ » .

قَوْلُهُ: « صَرْفًا وَلا عَدْلًا » الصَّرْفُ: التَّوْبَةُ وَقِيلَ: النَّافِلَةُ ، وَالْعَدْلُ: الْفِدْيَةُ ، وَالْعَدْلُ: الْفِدْيَةُ ، وَالْحَدْلُ: الْفِدْيَةُ ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يُوَالِي غَيْرَ مَوَالِيهِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً ﴾ قَالَ فِي الْقَامُوسِ: السَّائِبَةُ: الْمُهْمَلَةُ: وَالْعَبْدُ يَعْتِقُ عَلَى أَنْ لا وَلاءَ لَهُ ، قال الشارح: وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ هَدَمَهُ الْإِسْلامُ.

#### بَابُ الْوَلاءِ هَلْ يُوَرَّثُ أَوْ يُورَثُ بِهِ ؟

9339 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : تَزَوَّجَ رِيَابُ بْنُ خُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلِ بِنْتَ مَعْمَرٍ الجُّمَحِيَّةَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلاثَةً ، فَتُوفِيّت أُمُّهُمْ ، فَوَرِتَهَا بَنُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلاءَ مَوَالِيهَا ، فَحَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاسِ مَعَهُ إِلَى الشَّامِ ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمَواسَ ، فَوَرِتَهُمْ عَمْرُو وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ ؛ فَلَمَّا

رَجَعَ عَمْرُو وَجَاءَ بَنُو مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَالِدُ الْوَالِدُ  $\rho$  يَقُولُ : « مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ الْوَالِدُ الْوَالِدُ وَقَالَ : أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ ، فَقَضَى لَنَا بِهِ ، وَكَتَبَ لَنَا كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَأَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ .

3340 وَلاََحْمَدَ وَسَطُهُ مِنْ قَوْلِهِ : فَلَمَّا رَجَعَ بَنُو مَعْمَرٍ إِلَى قَوْلِهِ فَقَضَى لَنَا بِهِ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ صَالِحٍ : حَدِيثُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ρ : « مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ » . هَكَذَا يَرْوِيهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: ( الْوَلاءُ لِلْكُبَرِ ) فَهَذَا الَّذِي نَذْهَبُ إلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ النَّاسِ فِيمَا بَلَغَنَا .

قَالَ الشَّارِخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قُوْلُهُ : ( رِيَاب ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ وَبَعْدَ الأَلِفِ بَاءٌ مُوحَدةٌ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ فِي مَادَّةِ الْمَهْمُوزِ .

قَوْلُهُ: ( عَمَوَاسَ ) هِيَ قَرْيَةُ بَيْنَ الرَّمْلَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ .

قَوْلُهُ: (أَنَّهُمْ قَالُوا: الْوَلاءُ لِلْكُبِرِ) إِلَى آخره ، أَرَادَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَنَّ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ يَقْتَضِي أَنَّ وَلاءَ عُتَقَاءِ أُمِّ وَائِلِ بِنْتِ مَعْمَرٍ يَكُونُ لِإِحْوَتِهَا دُونَ مَنْهَبَ الْجُمْهُورِ ، ذَكَرَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي نِهَايَةِ الْمُجْتَهِدِ وَحَدِيثُ عُمَرَ بَنِيهَا كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، ذَكَرَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي نِهَايَةِ الْمُجْتَهِدِ وَحَدِيثُ عُمَرَ وَفِعْلُهُ يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الْبَنِينَ ثُمُّ رَدَّهُ إِلَى الإِحْوَةِ بَعْدَهُمْ ، وَهُوَ مَذْهَبُ شُرَيْحٍ وَجَمَاعَةٍ وَحُجَّتُهُمْ ظَاهِرُ حَبَرِ عُمَرَ ، لأَنَّ الْبَنِينَ عَصَبَتُهَا ، وَلَمَّا كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَيْسَ وَحُجَّتُهُمْ ظَاهِرُ حَبَرِ عُمَرَ ، لأَنَّ الْبَنِينَ عَصَبَتُهَا ، وَلَمَّا كَانَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ لَمَا رُدَّ الْوَلاءُ إِلَى إِخْوَتِهَا لأَنَّهُمْ عَصَبَتُهَا وَفِي ذَلِكَ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَلاءَ لا يُعْصَبَةٍ لَمَا رُدَّ الْولاءُ إِلَى إِخْوَتِهَا لأَنَّهُمْ عَصَبَتُهَا وَفِي ذَلِكَ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَلاءَ لا يُعَصَبَةٍ فَمَا رُدُّ الْولاءُ إِلَى إِنْ قَلْ وَمَعْنَى كَوْنِ الْولاءِ لِلْكُبَرِ أَنَّهُمْ عَصَبَتُهَا وَفِي ذَلِكَ دَلالَةٌ عَلَى أَنَ الْوَلاءَ لا يُعَصَبَةٍ فَا رُدَّ الْولاءُ إِلْ لَكَانَ عَمْرُو أَحَقَ بِهِ مِنْهُمْ . إِلَى أَنْ قَالَ وَمَعْنَى كَوْنِ الْولاءِ لِلْكُبَرِ أَنَّهَا لِعُورِي فِيهِ قَوَاعِدُ الْمُعْتِقِ أَو عَيْرِهِمْ ، إِرْثِهِ الْكُبَرُ مِنْ أَوْلادِ الْمُعْتِقِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، وَلِكَ دَلاَتُ الْمُعْتِقِ أَوْلادِ الْمُعْتِقِ أَوْ عَيْرِهِمْ ، وَلَاكَ رَحُلُ وَلَادِ الْمُعْتِقِ أَوْ عَيْرِهِمْ ، وَلَاكَ مَلَا وَلَا وَلَا وَلَادِ الْمُعْتِقِ أَو عَيْرِهِمْ ، وَلَا لَولاءَ اللْمُعْتِقِ أَوْ عَيْرِهِمْ ، وَلَاكُ مَلَ وَلَالَ وَلَادِي وَلَادِ الْمُعْتِقِ أَوْ عَيْرِهِمْ ، وَلَا لَا عُلَى وَلَادِ الْمُعْتِقِ أَوْ عَيْرِهِمْ الْولاءِ اللْمُعْتِقِ أَوْ وَلَا الْوَلَاءُ وَلَا الْمُعْتِقِ أَلْولاءً وَلَا الْمُعْتَقَ عَبْدًا فَمَاتَ أَحَلَافَ وَلَا الْمُعْتِقِ أَلَى الْمُعْتِقِ أَولَاهُ اللْمُعْتِقَ أَوْلِا لَالْمُعْتِقُ وَلَاهُ مَا الْمُولِا اللْمُعْتَقُوا وَلَا الْمُعْتِقِ الْمُولِلَا الْمُعْتَقَا عَلَى

مَاتَ الْعَتِيقُ اخْتَصَّ بِوَلَائِهِ ابْنُ الْمُعْتِقِ دُونَ ابْنِ ابْنِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَ رَجُلُ عَبْدًا ثُمُّ مَاتَ الْمُعْتِقُ فَمِيرَاثُهُ لأَخِي ثُمُّ مَاتَ وَتَرَكَ أَبْنًا ثُمُّ مَاتَ الْمُعْتِقُ فَمِيرَاثُهُ لأَخِي الْمُعْتِقِ دُونَ ابْنِ أَخِيهِ ، وَوَجْهُ الاِسْتِدْلالِ بِمَا رُوِيَ عَنْ هَؤُلاءِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ لا يُخَالِفُونَ التَّوْرِيثَ إلا تَوْقِيفًا . انتهى .

قال الموفق في المقنع: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن. وعنه في بنت المعتق خاصة ترث، والأول أصح. إلى أن قال: والولاء لا يورث وإنما يورث به، ولا يباع ولا يوهب، وهو للكبر فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق. فإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنًا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم، وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدًا فأعتقه ثم مات المعتق ثم مات مولاه ورثه الرجل دون أخته، وإذا ماتت المرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها. انتهى. قال في الحاشية: قوله: (وهو للكبر) تفسيره أنه يورث المعتق من عصابات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد، هذا قول أكثر أهل العلم. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود

#### بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَق بَعْضُهُ

ρ قَالَ : « الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، وَوُلُهُ النَّبِيَّ وَ قَالَ : « الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى ، وَوُلُهُ النَّسَائِيّ . وَوُلُهُ النَّسَائِيّ . وَوُلُهُ النَّسَائِيّ .

3342- وَكَذَلِكَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَفْظُهُمَا : « إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ » .

الثاني ال

3343- وَالدَّارَقُطْنِيِّ مِثْلُهُمَا ، وَزَادَ : « وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ » .

3344 وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ : إِذَا كَانَ الْعَبْدُ نِصْفُهُ حُرًّا وَنِصْفُهُ مُرًّا وَرِثَ بِقَدْرِ الْحُرِيَّةِ . كَذَلِكَ رُوِي عَنْ النَّبِيِّ . وَنِصْفُهُ عَبْدًا وَرِثَ بِقَدْرِ الْحُرِيَّةِ . كَذَلِكَ رُوِي عَنْ النَّبِيِّ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى بَعْضَ مَالِ الْكِتَابَةِ ؛ فَذَهَبَ أَبُو طَالِبِ وَالْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ شَيْعًا مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ صَارَ لِقَدْره حُكْمُ الْخُرِيَّةِ فِيمَا يَتَبَعَّضُ مِنْ الأَحْكَامِ حَيًّا وَمَيِّتًا كَالْوَصِيَّةِ وَالْمِيرَاثِ وَالْحَدِّ وَالأَرْشِ ، وَفِيمَا لا يَتَبَعَّضُ كَالْقَودِ وَالرَّجْمِ وَالْوَطْءِ بِالْمِلْكِ لَهُ حُكْمُ الْعَبْدِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ : أَنَّهُ لا يَتْبُتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الأَحْرَار ، بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْعَبْدِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْحُرِّيَّةَ وَحَكَاهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ عَنْ الجُمْهُورِ وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ وَالزُّهْرِيّ وَالثَّوْرِيّ وَالْعِثْرَةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيّ وَمَالِكٍ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ لا يَعْتِقُ حَتَّى يُوفِّي وَلَوْ سَلَّمَ الأَكْثَرَ وَاحْتَجُّوا بِمَا أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِئُ وَالْخَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا : « وَالْمُكَاتَبُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ » . إِلَى أَنْ قَالَ : وَحَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ . وله في الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبٌ آخَرُ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُكَاتَب يَعْتِقُ بِنَفْسِ الْكِتَابَةِ وَرَجَّحَ بِأَنَّ حُكْمَ الْكِتَابَةِ حُكْمُ الْبَيْعِ ، وَرَجَحَ مَذْهَبُ الجُمْهُورِ بِأَنَّهُ أَحْوَطُ ، لأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ لا يَزُولُ إلا بَعْدَ تَسْلِيمٍ مَا قَدْ رَضِيَ بِهِ مِنْ الْمَالِ ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَالْحَدِيثُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ الجُمْهُورُ أَرْجَحُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

#### بَابُ امْتِنَاعِ الإِرْثِ بِاخْتِلافِ الدِّينِ

## وَحُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ

ο قَالَ: « لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَيُدٍ عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ: « لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُّ .

3346 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكِ مِمَكَّة ؟ قَالَ : « وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ» ؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُو وَطَالِبٌ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرَثَ أَبَا طَالِبٍ كَافِرَيْنِ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ وَلاَ عَلِيٌّ شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ أَخْرَجَاهُ .

73347 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى » . رَوَاهُ أَحْمُدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

3348- وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ .

9349 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلا أَنْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلا أَنْ يَرُثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلا أَنْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إلا أَنْ يَرُثُ النَّصْرَانِيَّ إلا أَنْ يَرُثُ النَّصْرَانِيَّ إلا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

3350- وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرٍ . وَقَالَ : مَوْقُوفٌ وَهُوَ عَلَى جَابِرٍ . وَقَالَ : مَوْقُوفٌ وَهُوَ عَلَى جَابِرٍ . وَقَالَ : مَوْقُوفٌ وَهُوَ عَلَى جَابِرٍ .

3351 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ فَإِنَّهُ عَلَى مَا قَسَمَ الإِسْلامُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَا جَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ هُوَ بِاللَّفْظِ الأَوَّلِ فِي مُسْلِمٍ لاَكْمَا زَعَمَ الْمُصَنِّفُ قَالَ الْحَافِظُ : وَأَغْرَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى فَادَّعَى أَنَّ لاكَمَا زَعَمَ الْمُصَنِّفُ قَالَ الْحَافِظُ : وَأَغْرَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُنْتَقَى فَادَّعَى أَنَّ النَّسَائِيِّ لَمْ يُخْرِجْهُ إلى أَنَّ قَالَ مُسْلِمًا لَمْ يُخْرِجْهُ ، وَكَذَا ابْنُ الأَثِيرِ فِي الْجَامِعِ ادَّعَى أَنَّ النَّسَائِيِّ لَمْ يُخْرِجْهُ إلى أَنَّ قَالَ

الثاني الثاني

: وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ قَاضِيَةٌ بِأَنَّهُ لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ مِنْ الْكَافِرِ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حَرْبِيًّا أَوْ دُمِّيًّا أَوْ مُرْتَدًّا فَلا يُقْبَلُ التَّحْصِيصُ إلا بِدَلِيلٍ وَظَاهِرُ قَوْلُهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حَرْبِيًّا أَوْ دُمِّيًّا أَوْ مُرْتَدًّا فَلا يُوثُ أَهْلُ مِلَّةٍ كُفْرِيَّةٍ مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ كُفْرِيَّةٍ أَحْرَى : « لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّةٍ كُفْرِيَّةٍ أَهْلُ مِلَّةٍ كُفْرِيَّةٍ مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ كُفْرِيَّةٍ أَحْرَى ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ وَالْهَادَوِيَّةُ وَحَمَلَهُ الجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بإِحْدَى ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ وَالْمَادَوِيَّةُ وَحَمَلَهُ الجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بإِحْدَى الْمِلْتَيْنِ الإِسْلامُ وَبِالأُحْرَى الْكُفْرُ وَلا يَخْفَى بَعْدَ ذَلِكَ وَفِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِ أَقُوالُ أُحَرُ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَى مُلَكَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهُ عَ

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَالْمُسْلِمُ يَرِثُ مِنْ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ الذِّمِّيِّ بِخِلافِ الْعَكْسِ الْعَلا يَمْتَنِعُ قَرِيبِهِ مِنَ الإِسْلامِ، وَلَوُجُود نصرهم وَلا يَنْصُرُونَنَا. وَالْمُرْتَدُّ إِذَا قُتِلَ فِي رِدَّتِهِ أَوْ مَاتَ عَلَيْهَا فَمَا لَهُ لِوَارِثِهِ الْمُسْلِمِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدٍ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ الصَّحَابَةِ، وَلاَنَّ وَيُورَّثُ لاَّنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامِ الصَّحَابَةِ، وَلاَنَّ رِدَّتِهِ كَمَرَضِ مَوْتِهِ. وَالرِّنْدِيقِ مُنَافِقٌ يَرِثُ وَيُورَّثُ لاَّنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامِ لَمَ عَنْ الطَّاهِرَةِ، وَالْآوَارُثَ مَدَارُهُ عَلَى النَّصْرِ الظَّاهِرَة، وَاسْم الإسلام يَجْرِي عَلَيْهِ فِي الظَّاهِرِ إِجْمَاعًا.

## بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ لا يَرِثُ وَأَنَّ دِيَةَ الْمَقْتُولِ لِجَمِيعِ وَرَثَتِهِ مِنْ زَوْجَةٍ وَغَيْرِهَا

2352 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ وَ وَالْ : « لا يَرثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

 $\rho$  يَقُولُ : ﴿ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثُ ﴾ . وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  يَقُولُ : ﴿ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثُ ﴾ . وَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةً .

2354 وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، لا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا . حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلابِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ وَكَتَبَ

إِلَىَّ ﴿ أَنْ أُورِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَّابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

-3355 وَرَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ ، وَزَادَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ قَتْلُهُمْ أَشِيَمَ حَطَأً .

» : « وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَضَى : « أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثُ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ .

73357 وَعَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوصٍ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ρ أَنَا وَعَمِّي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَ هَذَا دِيَةُ أَبِي فَمُرْهُ يُعْطِنِيهَا ، وَكَانَ قُتِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : « رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَ هَذَا دِيَةُ أَبِيهِ » . وَكَانَتْ دِيَتُهُ أَعْطِهِ دِيَةَ أَبِيهِ » . وَكَانَتْ دِيَتُهُ مِنْ الإِبِل . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا » اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْقَاتِلَ لا يَرِثُ سَوَاءُ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوا : وَلا يَرِثُ مِنْ الْمَالِ وَلا مِنْ الدِّيَةِ .

قَوْلُهُ : « مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا كَمَا تَرثُ مِنْ مَالِهِ .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَلَوْ مَاتَ مُتَوَارِثَانِ وَجُهِلَ أُوَّهُمُا مَوْتًا لَمْ يَرِثْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضُ مُ مِنْ بَعْضُ مَا لَكِ وَأَبِي حَنِيفَةِ وَالشَّافِعِيّ . وَالآمِر بِقَتْلِ مورثه لا يَرْتَهُ وَلَو انْتَهَى عَنْهُ الضَّمَان . انْتَهَى .

بَابٌ فِي أَنَّ الأَنْبِيَاءَ لا يُورِثُونَ

الثاني الثاني

مَا تَرَكْنَاهُ  $\rho$  عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ  $\tau$  عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : « لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ » .

93359 وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ وَعَلِيّ وَالْعَبَّاسِ : أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « لا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ » ؟ قَالُوا : نَعَمْ .

 $\rho$  حِينَ تُوفِيِّ أَرَدْنَ أَنْ  $\rho$  حِينَ تُوفِيِّ أَرَدْنَ أَنْ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ  $\rho$  حِينَ تُوفِيِّ أَرَدْنَ أَنْ  $\rho$  يَبْعَثَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَيْسَ قَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « لا نُورَتُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ » ? .

3361 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَثُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِنَّ .

-3362 وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ : « لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلا دِرْهُمًا » .

3363 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لأَبِي بَكْرٍ : مَنْ يَرِثُكَ إِذَا مِتَ ؟ قَالَ : وَلَدِي وَأَهْلِي ، قَالَتْ : فَمَا لَنَا لا نَرِثُ النَّبِيَّ  $\rho$  ؟ قَالَ : مَرْثُكَ إِذَا مِتَ ؟ قَالَ : « إِنَّ النَّبِيَّ لا يُورَثُ » . وَلَكِنْ أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  يَقُولُ : « إِنَّ النَّبِيَّ لا يُورَثُ » . وَلَكِنْ أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  يَعُولُ ، وَأَنْفِقُ عَلَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرْمِذِيُ  $\rho$  وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَظَاهِرُ الأَحَادِيثِ الْمَدْكُورَةِ فِي الْبَابِ أَنَّ الأَنْبِيَاءَ لا يُورَثُونَ ، وَأَنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكُوهُ مِنْ الأَمْوَالِ صَدَقَةٌ ، وَلا يُعَارِضُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ﴾ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْوِرَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وِرَاثَةُ الْعِلْمِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ التَّفْسِيرِ .

قُولُهُ: ( وَلَكِنْ أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  يَعُولُ ) إلى آخره ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ عَلَى الْخَلِيفَةِ الْقَائِمِ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  أَنْ يَعُولَ مَنْ كَانَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالّهِ وَسَلّمَ يَعُولُهُ ، وَيُنْفِقُ عَلَى مَا كَانَ الرَّسُولُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ .

# كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ الْحُثّ عَلَيْه

73364 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهِ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ρ وَعَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ ρ يَعْنِي عَنْ النَّبِيّ عَنْ النَّبِيّ وَ النَّبِيّ عَنْ النَّبِيّ وَ النَّبِيّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِيّ وَ اللَّهُ المُرِئِ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوً مِنْهُ ؛ وَأَيُّكَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوِ مِنْهُ مَا عُضْوًا مِنْهُ » . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوِ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ » . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

3366 وَلاَّحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ أَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ السُّلَمِيُّ ، وَزَادَ فِيهِ : ﴿ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً لَاكَانَتْ وَكَاكَهَا مِنْ النَّارِ ، يُجْزِي بِكُلِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا » .

3367 وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « الإِيمَانُ بِاَللَّهِ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » . قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْتُرُهَا ثَمَنًا » .

ρ وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ ρ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ ، قَالَتْ : أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيِّي ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْتَقْت وَلِيدَتِي ؟ قَالَ : « أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

وَفِي الثَّانِي دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَبَرُّعِ الْمَرْأَةِ بِدُونِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، وَأَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ أَفْضَلُ مِنْ الْعِتْقِ .

3369 وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَكُورًا كُنْتُ أَكُنْتُ هَا فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ قَالَ أَكَنَّتُ هِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ وَعَتَاقٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ قَالَ : « أَسْلَمْت عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَقَدْ أَحْتُجَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْحَرْبِيَّ يَنْفُذُ عِتْقُهُ ، وَمَتَى نَفَذَ فَلَهُ وَلاؤُهُ بِالْخَيْرِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وأحاديث الْبَابِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ مِنْ الْقُرَبِ الْمُوجِبَةِ لِلسَّلامَةِ مِنْ النَّارِ ، وَأَنَّ عِتْقَ الذَّكَرِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الأُنْثَى .

قَوْلُهُ: ﴿ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ﴾ أَيْ اغْتِبَاطُهُمْ كِمَا أَشَدُّ ، فَإِنَّ عِتْقَ مِثْلِ ذَلِكَ مَا يَقَعُ غَالِبًا إلا خَالِصًا ، وَهُوَ كَقُوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ حَيْرٍ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا فَعَلَهُ الْكَافِرُ حَالَ كُفْرِهِ مِنْ الْقُرَبِ يُكْتَبُ لَهُ إِذَا أَسْلَمَ فَيَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ مُخَصِّصًا لِكَافِرِ بِالإِسْلامِ أَيْضًا مَشْرُوطٌ لِحِدِيثِ : ﴿ الإِسْلامِ أَيْضًا مَشْرُوطٌ لِحَدِيثِ : ﴿ الإِسْلامِ لَيْمَا مَشْرُوطٌ فَيُكُونِ الْكَافِرِ بِالإِسْلامِ أَيْضًا مَشْرُوطٌ بِأَنْ يُحْسِنَ فِي الإِسْلامِ لِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بِأَنْ يُحْسِنَ فِي الإِسْلامِ لَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ أَنُوا حَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ : ﴿ مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلامِ لَمْ يُؤَاحَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلامِ أُوحِذَ أَحْسَنَ فِي الإِسْلامِ لَمْ يُؤَاحَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلامِ أُوحِذَ أَحْسَنَ فِي الإِسْلامِ لَمْ يُوعِدَ عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلامِ أُوحِذَ بَا عَمِلَ فِي الْمَذْكُورُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُ الْعِتْقُ مِنْ الْكَافِرِ بِالأَوْلِ وَالآخِرِ ﴾ . وَحَدِيثُ حَكِيمٍ الْمَذْكُورُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُ الْعِتْقُ مِنْ الْكَافِرِ فِي حَالِ كُفْرِهِ وَيُثَابُ عَلَيْهِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ وَصِلَةُ الرَّحِمِ .

#### بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً

عَنْ سَفِينَةً - أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ : أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةً وَشَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ  $\rho$  مَا عَاشَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ .

-3371 وَفِي لَفْظِ : كُنْت مَمْلُوكًا لأُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ : أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْ مَا فَارَقْت عَلَيْك أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  مَا عِشْتَ ، فَقُلْت : لَوْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَّ مَا فَارَقْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  مَا عِشْت ، فَأَعْتَقَتْنِي وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ هِمَذَا الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّةِ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطٍ . قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ سِنِينَ أَنَّهُ لا يَتِمُّ عِتْقُهُ إلا بِخِدْمَتِهِ . قَالَ ابْنُ رَسْلانَ : وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا ، فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُثْبِتُ الشَّرْطَ فِي مِثْلِ هَذَا ، وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ فَقَالَ : يَشْتَرِي هَذِهِ فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُثْبِتُ الشَّرْطَ فِي مِثْلِ هَذَا ، وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ فَقَالَ : يَشْتَرِي هَذِهِ الْخِدْمَةَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ ، قِيلَ لَهُ : يَشْتَرِي بِالدَّرَاهِمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَإِذَا شَرَطَ الْبَائِعُ نَفْعَ الْمَبِيعِ لِغَيْرِهِ مُدَّة مَعْلُومَة فَمُقْتَضَى كَلام أَصْحَابِنَا جَوَازُ هُ، فَإِنَّهُم احْتَجُّوا بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَة أَنَّهَا أَعْتَقَتْ سفينة وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّهَ يَغْدِمَ النَّبِيَّ  $\rho$  مَا عَاشَ وَاسْتَثْنَاء حَدْمَة غَيْرِهِ فِي الْعِتْقِ كَاسْتِثْنَائِهَا فِي الْبَيْعِ . انْتَهَى .

### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

3372 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لا يَجْزِي وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا الْبُحَارِيَّ .

3373 وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَعُرَمٍ فَعُرَمٍ فَهُوَ حُرُّ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .

3374- وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ : « فَهُوَ عَتِيقٌ » .

3375- وَلاَ بِي دَاوُد عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَوْقُوفًا مِثْلُ حَدِيثِ سَمُرَةً.

93376 وَرَوَى أَنَسُ : أَنَّ رِجَالًا مِنْ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ وَهَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكُ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ ، فَقَالَ : « لا تَدَعُوا مِنْهُ دِرْهُمَا » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الْغَنِيمَةِ ذُو رَحِمٍ لِبَعْضِ الْغَانِمِينَ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ لَمْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ ، لأَنَّ الْعَبَّاسَ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ النَّبِيّ  $\rho$  وَمِنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا يَجْزِي » بِفَتْحِ أَوَّلِهِ : أَيْ لا يُكَافِئُهُ بِمَا لَهُ مِنْ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ إلا بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقُهُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لا يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ بَلْ لا بُدَّ مِنْ الْعِتْقِ ، وَبِهِ قَالَتْ الظَّاهِرِيَّةُ وَحَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ فَقَالُوا : إِنَّهُ يَعْتِقُ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ .

قَوْلُهُ: « ذَا رَحِمٍ » بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ ، وَأَصْلُهُ مَوْضِعُ تَكْوِينِ الْوَلَدِ ثُمَّ أَسْتُعْمِلَ لِلْقَرَابَةِ فَيَقَعُ عَلَى كُلِّ مَنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبٌ يُوجِبُ تَحْرِيمَ النِّكَاحِ .

قَوْلُهُ: ﴿ مَحْرَمٌ ﴾ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ الْمُحَقَّفَةِ ، وَيُقَالُ: ﴿ مُحْرَمٌ ﴾ بِضَمّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ وَالْمَحْرَمُ مَنْ لا يَكَاحُهُ مِنْ الْأَقَارِبِ . قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ : الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ يَكَاحُهُ مِنْ الأَقَارِبِ . قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ : الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةً وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَعْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْتَى .

قَوْلُهُ : ( لِابْنِ أُخْتِنَا ) بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ أَخْوَالُ أَبِيهِ عَبْدِ الْمُطَّلِب .

بَابُ أَنَّ مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ

3378 فَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِ  $\rho$  صَارِحًا ، فَقَالَ لَهُ : « مَا لَكَ » ؟ قَالَ : صَالَ : مَا لَكَ » أَفَيْلُ جَارِيَةً لَهُ فَجَبَّ مَذَاكِيرِي ، فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : « عَلَيَّ بِالرَّجُلِ » . سَيِّدِي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارِيَةً لَهُ فَجَبَّ مَذَاكِيرِي ، فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : « عَلَيَّ بِالرَّجُلِ » . وَوَاهُ أَبُو فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرُّ » . رَوَاهُ أَبُو دَوَابُنُ مَاجَةٌ .

مَنْ نُصْرَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : يَقُولُ أَرَأَيْتِ إِنْ -3379 اسْتَرَقَّنِي مَوْلايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  :  $\ll$  عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ - أَوْ - مُسْلِمٍ  $\gg$  .

وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَقْعَدَ أَمَةً لَهُ فِي مَقْلَى حَارٍّ فَأَحْرَقَ عَجُزَهَا ، فَأَعْتَقَهَا عُمَرُ وَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا . حَكَاهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ أَقُولُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُثْلَةَ مِنْ أَسْبَابِ الْعِتْقِ وَقَدْ اخْتُلِفَ : هَلْ يَقَعُ الْعِتْقُ بِمُجَرَّدِهَا أَمْ لا ؟ فَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ عَلِيّ

وَالْهَادِي وَالْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ وَالْعَرَاقِينِ أَنَّهُ لا يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِهَا ، بَلْ يُؤْمَرُ السَّيِّدُ بِالْعِنْقِ فَإِنْ مَرَّدَ فَالْحُاكِمُ . وَقَالَ مَالِكُ وَاللَّيْثُ وَدَاوُد وَالأَوْزَاعِيُّ : بَلْ يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِهَا . وَحُكِيَ مُرَّدَ فَالْحُاكِمُ . وَقَالَ مَالِكُ وَاللَّيْثُ وَدَاوُد وَالأَوْزَاعِيُّ : بَلْ يَعْتِقُ بِمُجَرَّدِهَا . وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا عَنْ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ يَعْتِقُ وَعَنْ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ يَعْتِقُ وَعَنْ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ يَعْتِقُ وَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ لِلْمَالِكِ . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَالْمَالِكُ إِذَا اسْتَكْرَهَ عَبْدَهُ عَلَى الْفَاحِشَةِ عُتِقَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ .

#### بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

2380 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالُ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حَصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

3381- وَالدَّارَقُطْنِيّ وَزَادَ : « وَرَقَّ مَا بَقِيَ » .

3382 وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا: « مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قُوِمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ لا وَكُسَ وَلا شَطَطَ ، ثُمَّ عَتَقَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا »

3383- وَفِي رِوَايَةٍ : « مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتِقُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

3384 وَفِي رِوَايَةٍ: « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرُ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطِي شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَيُخْلِي سَبِيلَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرُ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطِي شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَيُخْلِي سَبِيلَ الْمُعْتَقِ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

3385- وَفِي رِوَايَةٍ : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

-3387 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوْ الأَمَةِ - يَكُونُ بَيْنَ - شُرَكَاءٍ ، فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ : قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِذَا كَانَ لِلَّذِي شُرَكَاءٍ ، فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ وَيَدْفَعُ إِلَى الشُّرِكَاءِ أَنْصِبَاءَهُمْ ، أَعْتَقَ مِنْ الْمَعْتَقِ ، يُغْيِرُ بِذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

3388 وَعَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِنَا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَثْلُوك ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ مَ ، فَجَعَلَ خَلاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَقَالَ : « لَيْسَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَقَالَ : « لَيْسَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فَعَلَ خَلاصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَقَالَ : « لَيْسَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فَوَالً : « لَيْسَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فَعَلَ مَرْدِيكُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3389- وَفِي لَفْظٍ : « هُوَ حُرُّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3390- وَلاَّبِي دَاوُد مَعْنَاهُ .

-3391 وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَ لَهُمْ غُلامٌ يُقَالُ لَهُ : طَهْمَانُ أَوْ ذَكُوانُ ، فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ ، فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ  $\rho$  ، فَقَالَ النَّبِيُّ لَهُ : طَهْمَانُ أَوْ ذَكُوانُ ، فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ ، فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ  $\rho$  ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  :  $\rho$  :

2392 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي مَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَثْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ الْعَكِيهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمُ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُومَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ السَّمَائِيّ النَّسَائِيّ النَّسَائِيّ إِلَى النَّسَائِيّ عَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا النَّسَائِيّ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ جَمَعَ الْبَيْهَقِيُّ بَيْنَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، بِأَنَّ مَعْنَاهُمَا أَنَّ الْمُعْسِرَ إِذَا أَعْتَقَ حِصَّتَهُ لَمْ يَسْرِ الْعِتْقُ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ

، بَلْ تَبْقَى حِصَّةُ شَرِيكِهِ عَلَى حَالِهَا وَهِيَ الرِّقُ ، ثُمُّ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي عِنْقِ بَقِيَّتِهِ فَيَحْصُلُ ثَمَنُ الْجُنْءِ الذي لِشَرِيكِ سَيِّدِهِ وَيَدْفَعُهُ إلَيْهِ وَيَعْتِقُ وَجَعَلُوهُ فِي ذَلِكَ كَالْمُكَاتَبِ . وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْبُحَارِيُّ قَالَ الْحَافِظُ : وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ بَالْمُكَاتَبِ . وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْبُحَارِيُّ قَالَ الْحَافِظُ : وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ بَالْمُكَاتِدِ لِقَوْلِهِ : « غَيْرُ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ » . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَإِذَا أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ وَهُو مُوسِرُ عُتِقَ نَصِيبَهُ وَهُو مُوسِرُ عُتِقَ نَصِيبَهُ وَهُو قُوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَإِنْ نَصِيبَهُ وَيُعْتَقُ نَصِيبُ شَرِيكَهُ بِدَفْعِ الْقِيمَة ، وَهُوَ قُوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عُتِقَ كُلَّهُ وَاسْتَسْعَى فِي بَاقِي قِيمَتِهِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدٍ كَانَ مُعْسِرًا عُتِقَ كُلَّهُ وَاسْتَسْعَى فِي بَاقِي قِيمَتِهِ ، وَهُو رِوَايَةٌ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدٍ اخْتَارَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ . انْتَهَى .

#### بَابُ التَّدْبِيرِ

3393 - عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ  $\rho$  فَقَالَ : « مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي » ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ النَّبِيُّ  $\rho$  فَقَالَ : « مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي » ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ النَّهِ .

3394 وَفِي لَفْظٍ : قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُعْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْطَاهُ فَقَالَ : « اقْض دَيْنَكَ ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالَكَ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ الأَحْنَفِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَاتَبَهُ ، فَأَتَوْا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : مَا دُبُرٍ وَكَاتَبَهُ ، فَأَتَوْا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : مَا أَخَذَ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلا شَيْءَ لَكُمْ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (عَنْ دُبُرٍ) بِضَمِّ الدَّالِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ الْعِتْقُ فِي دُبُرِ الْحَيَاةِ كَأَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ إِذَا مِتُ الْعِتْقُ فِي دُبُرِ الْحَيَاةِ كَأَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ : أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ إِذَا مِتُ فَأَنْتَ حُرُّ ؛ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالْفَقْر

الثاني الثاني

وَالضَّرُورَةِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ ، وَنَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ الْحُمْهُورِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ مُطْلَقًا وَالْحَدِيثُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلا إِذَا كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ مَالِكُ وَأَصْحَابُهُ : لا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلا إِذَا كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنُ فَيُبَاعُ لَهُ وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّدْبِيرِ ، وَذَلِكَ فَيُبَاعُ لَهُ وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ الْبَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّدْبِيرِ ، وَذَلِكَ مِنَّ الْمُ خلافَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْخِلافُ هَلْ يَنْفُذُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِنْ الثَّلُثِ ، وَلا شَكَ أَنَّهُ بِالْوَصِيَّةِ مِنْ الْمُشَابَهَةِ التَّامَّةِ . وَلا شَكَ أَنَّهُ بِالْوَصِيَّةِ مَنْ الْمُشَابَهَةِ التَّامَّةِ .

قَوْلُهُ: ( مَا أَحَذَ فَهُوَ لَهُ وَمَا بَقِيَ فَلا شَيْءَ لَكُمْ ) اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْكِتَابَةَ لا يَبْطُلُ بِهَ التَّدْبِيرُ ، وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ بِالأَسْبَقِ مِنْهُمَا . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

## بَابُ الْمُكَاتَبِ

3395 عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابِتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابِتِهَا شَيْئًا ، فَقَالَتْ لَمَا عَائِشَةُ : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِي عَنْكِ كِتَابِتَكِ وَيَكُونُ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ ، فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذَلِكَ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا : عَنْكِ كِتَابِتَكِ وَيَكُونُ وَلاَؤُكِ إِي فَعَلْتُ ، فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذَلِكَ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ لَنَا وَلاَؤُكِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ إِنْ شَاءَتْ أَنْ فَكَالُ لَمَنْ أَعْتَقَ » . ثُمُّ وَ اللّهِ عَلَيْكِ فَلْتُعْوِنُ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّهِ ؟ مَنْ اشْتَرَطُ وَ اللّهِ عَلَيْكِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ ، شَرْطُ اللّهِ أَحَقُ وَأَوْتَقُ » . مُتَّافِ اللّهِ أَحَقُ وَأَوْتَقُ » . مُتَّابِ اللّهِ أَحَقُ وَأَوْتَقُ » . مُتَّابِ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ ، شَرْطُ اللّهِ أَحَقُ وَأَوْتَقُ » . مُتَابِ اللّهِ أَحَقُ وَأَوْتَقُ » . مُتَابِ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ ، شَرْطُ اللّهِ أَحَقُ وَأُوثَقُ » . مُتَابِ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ ، شَرْطُ اللّهِ أَحَقُ وَأُوثَقُ » . مُتَقَقُ عَلَيْهِ . .

3396 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ : جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ : إِنِي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاتٍ ، فِي كُلِ عَامٍ أُوقِيَّةٌ - الْحَدِيثُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

9397 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ 6 قَالَ : « أَيُّا عَبْدٍ كُوتِبَ بِمِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إلا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .

3398- وَفِي لَفْظٍ : « الْمُكَاتَبُ عَبْدُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد .

9399 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبُ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » . رَوَاهُ الخَّمْسَةُ إِلاَ النَّسَائِيِّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

وَيُحْمَلُ الأَمْرُ بِالإحْتِجَابِ عَلَى النَّدْبِ.

ο قَالَ: « يُؤدَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا مَنَّ النَّبِيِّ مَ قَالَ: « يُؤدَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْعُبْدِ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَةْ .

 $\rho$  قَالَ : « يُؤدَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى » عَنْ النَّبِي  $\tau$  عَنْ النَّبِي  $\tau$  قَالَ : « يُؤدَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَعَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْمُكَاتَبَةَ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبَى ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ وَتَلا عُمَرُ الْمَالِ فَأَبَى ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ وَتَلا عُمَرُ الْمَالِ فَأَبَى ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ وَتَلا عُمَرُ : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حَيْراً ﴾ . أخرَجَهُ الْبُحَارِيُّ .

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: اشْتَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَيْتٍ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَذْهَبْتُ إلَيْهَا عَامَّة بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَذْهَبْتُ إلَيْهَا عَامَّة الْمَالِ ثُمُّ حَمَلْتُ مَا بَقِيَ إلَيْهَا ، فَقُلْتُ : هَذَا مَالُكِ فَاقْبِضِيهِ ، فَقَالَتْ : لا وَاللّهِ الْمَالِ ثُمُّ حَمَلْتُ مَا بَقِيَ إلَيْهَا ، فَقُلْتُ : هَذَا مَالُكِ فَاقْبِضِيهِ ، فَقَالَتْ : لا وَاللّهِ حَمَّى آخُذَهُ مِنْكِ شَهْرًا بِشَهْرٍ وَسَنَةً بِسَنَةٍ ، فَحَرَجْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ٢ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : ارْفَعْهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمُّ بَعَثَ إلَيْهَا : هَذَا مَالُكِ فَلَكُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : ارْفَعْهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمُّ بَعَثَ إلَيْهَا : هَذَا مَالُكِ

الثاني ال

فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَدْ عَتَقَ أَبُو سَعِيدٍ ، فَإِنْ شِئْتِ فَخُذِي شَهْرًا بِشَهْرٍ ، وَسَنَةً بِسَنَةٍ . قَالَ : فَأَرْسَلَتْ فَأَحَذَتْهُ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( بَابِ الْمَكَاتَبِ ) بِفَتْحِ الْفَوْقَانِيَّة ، من تَقَعْ لَهُ الْكِتَابَةُ وَبِكَسْرِهَا مَنْ تقع مِنْهُ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَهُو رَقِيقٌ ﴾ أَيْ جَعْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الرِّقِ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ لأَنَّهُ رِقٌ مُمْلُوكُ ، وَكُلُّ مُمْلُوكٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ ، وَهُو الْقَدِيمُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : بِيعَتْ بَرِيرَةُ بِعِلْمِ النَّبِي وَمِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِي ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : بِيعَتْ بَرِيرَةُ بِعِلْمِ النَّبِي وَهِي مُكَاتَبَةٌ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ فَفِيهِ أَبْيَنُ بَيَانٍ أَنَّ بَيْعَهُ جَائِزٌ قَالَ : وَلا أَعْلَمُ حَبَرًا وَهِي مُكَاتَبَةٌ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ فَفِيهِ أَبْيَنُ بَيَانٍ أَنَّ بَيْعَهُ جَائِزٌ قَالَ : وَلا أَعْلَمُ حَبَرًا يُعَارِضُهُ . قَالَ : وَلا أَعْلَمُ دَلِيلًا عَلَى عَجْزِهَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الجُدِيدِ وَمَالِكُ يُعَارِضُهُ . قَالَ : وَلا أَعْلَمُ دَلِيلًا عَلَى عَجْزِهَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُ فِي الجُديدِ وَمَالِكُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَبِهِ قَالَتْ الْعِثْرَةُ ، قَالُوا : لأَنَّهُ قَدْ حَرَجَ مِنْ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَبِهِ قَالَتْ الْعِثْرَةُ ، قَالُوا : لأَنَّهُ قَدْ حَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ بِدَلِيلِ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ وَالاسْتِخْذَامِ . وَتَأَوَّلَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَ بَرِيرَةَ عَلَى أَنَّهَا مُؤْلِل . كَذِيلِ عَمْزَتْ وَكَانَ بَيْعُهَا فَسُحًا لِكِتَابَتِهَا ، وَهَذَا التَّأُويلُ يُعْتَاجُ إِلَى دَلِيل .

قَوْلُهُ: ﴿ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ﴾ ظَاهِرُ الأَمْرِ الْوُجُوبُ ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَالْقَرِينَةُ الْقَاضِيةُ بِحَمْلِ هَذَا الأَمْرِ عَلَى النَّدْبِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْمَذْكُورُ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ حُكْمَ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ تَسْلِيمِ جَمِيعِ مَالِ الْكِتَابَةِ حُكْمُ الْعَبْدِ ، وَالْعَبْدُ يَجُوزُ لَهُ النَّظُرُ إِلَى سَيِّدَتِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ السَّلَفِ ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ لَهُ النَّظُرُ إِلَى سَيِّدَتِهِ كَمَا هُو مَذْهَبُ أَكْثَرِ السَّلَفِ ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالُوا : حُكْمُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ تَسْلِيمِ جَمِيعِ مَالِ الْكِتَابَةِ مُكْمُ الْمُكَاتَبِ عَبْلُ تَسْلِيمِ جَمِيعِ مَالِ الْكِتَابَةِ حُكْمُ الْمُكَاتَبِ وَاللّابِيّةِ وَالْحَبّ وَعَيْرِ ذَلِكَ ، وَتَمَسَّكَ حُكْمُ الْمُكَاتَبِ مِقْدُرِ مَا أَدَّى وَتَتَبَعَضُ الأَحْكَامُ الَّتِي يُمْكِنُ مَنْ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَتَتَبَعَضُ الأَحْكَامُ الَّتِي يُمُكِنُ مَنْ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَتَتَبَعَضُ الأَحْكَامُ الَّتِي يُمُكِنُ مَنْ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَتَتَبَعَضُ الأَحْكَامُ الَّتِي يُمُكُنُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ يَعْتِقُ مِنْ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَتَتَبَعَضُ الأَحْكَامُ الَّتِي يُمُكِنُ عَبْقُ مِنْ الْمُكَاتِ بِيقِ عَبْلِ وَعَيْرٍ ذَلِكَ ، وَتَعَبْعُ مُ الْعَبْدِ فِي جَمِيعِ الأَدْوِي وَالْمَاسِ وَحَدِيثِ عَلِيّ . انْتَهَى مُلَحَقًامُ الَّتِي يُحْدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثِ عَلِيّ . انْتَهَى مُلَحَقًامُ الْ فَعَدِيثِ الْمُ الْعَبْدِ فَي حَقِّهِ بِحَدِيثِ الْمِنْ عَبَاسٍ وَحَدِيثِ عَلِيّ . انْتَهَى مُلَحَقًامُ الْقَالُ اللْمُكَاتُ الْمُكَاتِ وَلَى الْمُلْعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْمَالِ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُعَلِي وَالْمُولِ الْمُعْتِقُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِقُولُ الْمُلْكَالِقُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْتِلِ الْمُعْتَلِقُ الْمُلْعُولُ الْمُلْعِيْمِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْتَقِي الْمُؤْمِلُ الْمُلْعُمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُولُ الْعَلِي الْمُلْعُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْم

قَوْلُهُ: (إِنَّ سِيرِينَ) هُو وَالِدُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ الْفَقِيهُ الْمَشْهُورُ ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِالآيَةِ الْمَذْكُورَةِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْكِتَابَةِ ، وَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ وَالشَّحَّاكِ وَزَادَ الْقُرْطُيُّ مَعَهُمَا عكرمة ، وَهُو قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَتْ الظَّهِرِيَّةُ وَالشَّافِعِيِّ وَبِهِ قَالَتْ الظَّهِرِيَّةُ وَالْشَافِعِيِّ وَبِهِ قَالَتْ الظَّهِرِيَّةُ وَالْخَتَارَةُ ابْنُ جَرِيرٍ وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ وَالْحَتَارَةُ ابْنُ جَرِيرٍ وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ وَالْحَتَارَةُ ابْنُ جَرِيرٍ وَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو الْعُلَمَاءِ إِلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ وَالْحَبْهُ وَالْمَبْهُ الْعَبْدُ وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى عَدَمِ الْوَجُوبِ وَأَجَابُوا عَنْ الآيَةِ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا مَا قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ الإِصْطَحْرِيُّ : أَنَّ الْقُرِينَةَ الصَّارِفَةَ وَلَا الْمَدْكُورَةَ آخِرَ الآيَةِ ، أَعْنِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حَيْرًا ﴾ فَإِنَّهُ لِلأَمْرِ الْمُذْكُورَةَ آخِرَ الآيَةِ ، أَعْنِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حَيْرًا ﴾ فَإِنَّهُ وَكَلَ الْاجْتِهَادَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَوْلَى ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إِذَا رَأَى عَدَمَهُ لَمْ يَجِهِمْ حَيْرًا ﴾ فَإِنَّهُ وَكَلَ الْاجْتِهَادَ فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَوْلَى ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إِنْ عَلَيْهِ الْمُعْرَقِي مَنْ لَمْ يَشَعَلَ الْعُمْرِي مَنْ لَمْ يَعْمَلُو عُمْرَ فِي قِصَّةِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِ مَنْ لَمْ يَشَعَلَ الْعَلْمُ عَلَى الْكَتَابَةِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّنْجِيمَ جَائِزٌ بِالاتِقَاقِ كَمَا حُكِيَ الْفَتْحِ وَأَمَّا كُونُهُ شُرْطًا أَوْ وَاحِبًا فَلا مُسْتَنَدَ لَهُ . انْتَهَى مُلَحَّمًا .

بَابُ مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ

الثاني ال

مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِي  $\rho$  قَالَ : « مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِي  $\rho$  مَعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرِ مِنْهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .

3403 - وَفِي لَفْظٍ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3404- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ذُكِرَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ho فَقَالَ : « أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

3405 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ τ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُ الأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ρ : « اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُ الأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ وَإِنَّكُمْ اللَّهُ عَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكُمْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ تَفْعِلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ

9406 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ p : أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ، وَقَالَ : « لا يُبَعْنَ وَلا يُوهَبْنَ وَلا يُورَثْنَ ، يَسْتَمْتِعُ هِمَا السَّيِّدُ مَا دَامَ حَيًّا ، وَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ أَصَحُّ .

3407 وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا أُمَّهَاتِ أَوْلادِنَا وَالنَّبِيُّ p فِينَا حَيُّ لا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .

رَسُولِ -3408 وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَأَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّمَا وَجْهُ هَذَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُبَاحًا ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَلَمْ يَظْهَرْ النَّهْيُ لِمَنْ بَاعَهِ لِمَنْ بَاعَ فِي زَمَانِهِ لِقِصَرِ مُدَّتِهِ وَاشْتِغَالِهِ بِأَهَمِّ النَّهْيُ لِمَنْ بَاعَهُمْ فَكَرِ بَمَنْ بَاعَ فِي زَمَانِهِ لِقِصَرِ مُدَّتِهِ وَاشْتِغَالِهِ بِأَهَمِّ النَّهْيُ وَالْمَنْعُ. أُمُورِ الدِّينِ ثُمَّ ظَهَرَ ذَلِكَ زَمَنَ عُمَرَ فَأَظْهَرَ النَّهْيَ وَالْمَنْعُ.

3409 وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِ جَابِرٍ أَيْضًا فِي الْمُتْعَةِ قَالَ : كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَانَا عَنْهُ عُمَرُ فِي مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَانَا عَنْهُ عُمَرُ فِي شَالًا مُعْدِو بْنِ حُرَيْثٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَإِنَّمَا وَجْهُهُ مَا سَبَقَ لامْتِنَاعِ النَّسْخِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ٥.

3410 وَعَنْ الْخَطَّابِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : حَدَّثَنْي سَلامَةُ بِنْتُ مَعْقِلِ قَالَتْ : كُنْتُ لِلْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو وَلِي مِنْهُ غُلامٌ ، فَقَالَتْ لِي امْرَأَتُهُ : الآنَ تُبَاعِينَ وَلَيْهِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « مَنْ صَاحِبُ تَرِكَةِ فِي دَيْنِهِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « لا الحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو » ؟ قَالُوا : أَحُوهُ أَبُو الْيَسْرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو فَدَعَاهُ فَقَالَ : « لا الحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو » ؟ قَالُوا : أَحُوهُ أَبُو الْيَسْرِ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو فَدَعَاهُ فَقَالَ : « لا تَبِيعُوهَا وَأَعْتِقُوهَا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدْ جَاءَيِي فَأْتُونِي أُعَوِضْكُمْ » . فَفَعَلُوا ، فَاحْتَلَقُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  ، فَقَالَ قَوْمٌ : أُمُّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ لَوْلا اللّهِ  $\rho$  ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ حُرَّةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ كَانَ الاخْتِلافُ . . رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ .

قَالَ الْخَطَّابِيِّ : وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ .

قَوْلُهُ: ﴿ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ﴾ وَ قَوْلُهُ: ﴿ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا ﴾ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَانِ عَلَى أَنَّ الأُمَّ وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى ذَلِكَ قَرِيبًا وَالْخِلافُ فِيهِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى ذَلِكَ قَرِيبًا وَالْخِلافُ فِيهِ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ هِيَ الأَمَةُ الَّتِي عَلِقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا بِحَمْلٍ وَوَضَعَتْهُ مُخْتَلِقًا .

قَوْلُهُ: (إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا) الْحَدِيث قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَزْلِ عَنْ الْإِمَاءِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ مِنْ كِتَابِ الْوَلِيمَةِ وَالْبِنَاءِ إِنْ عَنْ الْإِمَاءِ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ مِنْ كِتَابِ الْوَلِيمَةِ وَالْبِنَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَلَعَلَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ بِإِيرَادِ الْحُدِيثِ الاسْتِدْلال بِقَوْلِهِ: ( فَنُجِبُ الْأَثْمَانَ ) عَلَى مَنْعِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ .

# كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ اخْتِ عَلَيْهِ وَكَرَاهَةِ تَرْكِهِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ

3411 - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

مَظْعُونِ التَّبَ ُ وَ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا .

 $\rho$  قَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ أَتَزَوَّجُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَصُومُ وَلا أَفْطِرُ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَصُومُ وَلا أَفْطِرُ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَصُومُ وَلا أَفْطِرُ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ  $\rho$  ، فَقَالَ : « مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ؟ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِي » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

3414- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ : لا . قَالَ : تَزَوَّجْ ، فَإِنَّ حَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْتَرُهَا نِسَاءً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ

2415 وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحُسَنِ عَنْ سَمُّرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ . وَقَرَأً قَتَادَةُ : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً ﴾ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ ) قَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا النَّهْي ، وَبِقَوْلِهِ : « فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي النَّهْي ، وَبِقَوْلِهِ : « فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي » وَبِسَائِرِ مَا فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ مِنْ الأَوَامِرِ وَنَحْوِهَا مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ النِّكَاحِ . قَالَ » وَبِسَائِرِ مَا فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ مِنْ الأَوَامِرِ وَنَحْوِهَا مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ النِّكَاحِ . قَالَ

فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ الرَّجُلَ فِي التَّزْوِيجِ إِلَى أَقْسَامٍ : التَّائِقُ إِلَيْهِ الْقَادِرُ عَلَى مُؤَنِهِ الْخَائِفُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَهَذَا يُنْدَبُ لَهُ النِّكَاحُ عِنْدَ الْجَمِيعِ وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ : أَنَّهُ يَجِبُ ، وَبِذَلِكَ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ الْإِسْفَرايِينيّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي صَحِيحِهِ ، وَنَقَلَهُ الْمُصْعَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ وَجْهًا وَهُوَ قَوْلُ دَاوُد وَأَتْبَاعِهِ انْتَهَى. قَالَ الشَّارِحُ: وَبِهِ قَالَتْ الْهَادَوِيَّةُ مَعَ الْخَشْيَةِ عَلَى النَّفْسِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ قَادِرٍ عَلَى الْوَطْءِ إِنْ وَجَدَ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ أَوْ يَتَسَرَّى أَنْ يَفْعَلَ أَحَدَهُمَا ، فَإِنْ عَجْزَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيُكْثِرْ مِنْ الصَّوْمِ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ . قَالَ الشَّارِحُ: وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى الْقَادِرِ التَّائِقِ إلا إذَا خَشِيَ الْعَنَتَ ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوايَةِ اقْتَصَرَ ابْنُ هُبَيْرَةً . وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ : الْمُسْتَطِيعُ الَّذِي يَخَافُ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ مِنْ الْعُزُوبَةِ لا يَرْتَفِعُ عَنْهُ ذَلِكَ إلا بِالتَّزْوِيجِ لا يُخْتَلَفُ فِي وُجُوبِ التَّزْوِيجِ عَلَيْهِ وَحَكَى ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْوُجُوبَ عَلَى مَنْ خَافَ الْعَنَتَ عَنْ الْمَازِرِيّ ، وَكَذَلِكَ حُكِيَ عَنْهُ التَّحْرِيمُ عَلَى مَنْ يُخِلُّ بِالزَّوْجَةِ فِي الْوَطْءِ وَالْإِنْفَاقِ مَعَ عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ ، وَالْكَرَاهَةُ حَيْثُ لا يَضُرُّ بِالرَّوْجَةِ مَعَ عَدَم التَّوقَانِ إِلَيْهِ ، وَتَزْدَادُ الْكَرَاهَةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى الْإِخْلالِ بِشَيْءٍ مِنْ الطَّاعَاتِ الَّتي يَعْتَادُهَا وَالاسْتِحْبَابُ فِيمَا إِذَا حَصَلَ بِهِ مَعْنَى مَقْصُودٌ مِنْ كَسْرِ شَهْوَةٍ وَإِعْفَافِ نَفْسٍ وَتَحْصِينِ فَرْجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَالإِبَاحَةُ فِيمَا إِذَا اتَّفَقَتْ الدَّوَاعِي وَالْمَوَانِعُ . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : هُوَ مَنْدُوبٌ فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ يُرْجَى مِنْهُ النَّسْلُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْوَطْءِ شَهْوَةٌ ، وَكَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَهُ رَغْبَةٌ فِي نَوْعِ مِنْ الاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ غَيْرَ الْوَطْءِ فَأُمَّا مَنْ لا نَسْلَ لَهُ وَلا أَرَبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ وَلا فِي الاسْتِمْتَاعِ فَهَذَا مُبَاحٌ فِي حَقِّهِ إِذَا عَلِمَتْ الْمَوْأَةُ بِذَلِكَ وَرَضِيَتْ . انْتَهَى مُلَحُّصًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَالْإِعْرَاضُ عَنِ الْأَهْلِ وَالْأَوْلادِ لَيْسَ مِمَّا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا هُوَ دِينُ الْأَنْبِيَاءِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ

أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً ﴾ ، وَلَيْسَ لِلأَبَوَيْنِ إِلْزَامِ الْوَلَدِ بِنِكَاحِ مَنْ لا يُرِيدُ فَلا يَكُونُ عَاقًا كَأَكْلِ مَا لا يُرِيدُ ، إِلَى أَنْ قَالَ : وَإِنْ احْتَاجَ الإِنْسَانُ إِلَى النِّكَاحِ وَحَشِيَ الْعَنَتَ بِتَرْكَهِ قَدَّمَهُ عَلَى الْحَجِ الْوَاحِبِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْفِ قَدَمَ الْحَجِ ، وَنَصَّ الإَمِامُ أَحْمَد عَلَيْهِ بِتَرْكَهِ قَدَّمَ الْحَجِ ، وَنَصَّ الإَمِامُ أَحْمَد عَلَيْهِ بِتَرْكَهِ قَدَّمَ الْحَجِ مَالِحِ وَغَيْرِهِ وَاحْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِبَادَاتِ فَرْضَ كِفَايَة كَالْعِلْمِ وَالْجِهَادِ قُرِّمَتْ عَلَى النِّكَاحِ إِنْ لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ . انْتَهَى .

## بَابُ صِفَةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ خِطْبَتُهَا

2416 عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p كَانَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ : « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِيِّ مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

قَالَ : « انْكِحُوا أُمَّهَاتِ  $\rho$  قَالَ : « انْكِحُوا أُمَّهَاتِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ فَإِنِي أُبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

 $\rho$  فَقَالَ : إِنِّ  $\rho$  فَقَالَ : إِنِّ  $\rho$  فَقَالَ : إِنَّ  $\rho$  فَقَالَ : إِنَّ  $\rho$  فَقَالَ : إِنَّ  $\rho$  فَقَالَ : إِنَّ أَتَاهُ أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : « لا » . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِئُ .

9419 - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ لَهُ : « يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا »؟ قَالَ : ثَيِبًا ، فَقَالَ : « هَلا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ » ؟ رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

 $\rho$  قَالَ : « تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعِ : لِمَالِمًا ، وَلِمَا أَهُ لَأَرْبَعِ : لِمَالِمًا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِحِمَالِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلاَ التِّرْمِذِيَّ .

 $\rho$  قَالَ : « إِنَّ الْمَوْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا ، وَمَالِهَا ، وَجَمَالِهَا ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَمَالِهَا ، وَجَمَالِهَا ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَمَالِهَا ، وَحَمَّكُهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ النِّكَاحِ وَمَشْرُوعِيَّةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْكُوحَةُ وَلُودًا . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الأَبْكَارِ إلا لِمُقْتَضٍ ، وَتقديم ذَاتُ الدِّينِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

#### بَابُ خِطْبَةِ الْمُجْبَرَةِ إِلَى وَلِيِّهَا وَالرَّشِيدَةِ إِلَى نَفْسِهَا

 $\rho$  حَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ  $\rho$  حَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ لَهُ : « أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلالُ  $\rho$  » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ هَكَذَا مُرْسَلاً .

2423 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةً أَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ كَا مَاتَ أَبُو سَلَمَةً أَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ كَا طِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةً يَخْطُبُنِي لَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ لِي بِنْتًا ، وَأَنَا غَيُورٌ ، فَقَالَ : « أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ » . مُخْتَصَرُّ مَنْ مُسْلِمٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الْحَدِيثُ الأَوَّلُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ خِطْبَةَ الْمَرْأَةِ الصَّغِيرةِ الْبِكْرِ تَكُونُ إِلَى وَلِيِّهَا . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : وَفِيهِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ إِنْكَاحِ الْبِكْرِ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ مَخْصُوصٌ بِالْبَالِغَةِ الَّتِي يُتَصَوَّرُ مِنْهَا الإِذْنُ وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَلا إِذْنَ لَهَا ، وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الإِجْبَارِ وَالإسْتِثْمَارِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَنَا غَيُورٌ ﴾ أي: تَغَارُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْبَالِغَةَ الثَّيّبِ تُخْطَبُ إِلَى نَفْسِهَا. الْتَهَى ملخصًا.

## بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

3424 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلا يَجُلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ مَ قَالَ : « لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ مَا النَّبِيّ مَ قَالَ : « لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

3426 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ وَلا يَخْطُبُ ﴾ إلى آخره أُسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ لِقَوْلِهِ ﴿ لا يَحِلُّ ﴾ بِالنَّهْيِ فِي حَدِيثِ أَبِي الْحَدِيثِ عَلَى الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ لِقَوْلِهِ ﴿ لا يَحِلُّ ﴾ بِالنَّهْيِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَرُوةَ وَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَهُو مَذَهَبَ الْجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ: « حَتَّى يَتْرُكَ » فِيه دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلآحَرِ أَنْ يَخْطُبَ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ رَغْبَةَ الأَوَّلِ عَنْ النِّكَاحِ.

## بَابُ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ

3427 - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَمَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  - عَنْ فَالَتْ : وَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « إِذَا حَلَلْت فَآذِنِينِي » اللّهِ  $\rho$  شُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، قَالَتْ : وَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « أَمَّا . فَآذَنْتُهُ فَحَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « أَمَّا

231

مُعَاوِيَةُ فَرَجُلُ تَرِبٌ لا مَالَ لَهُ . وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلُ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ » فَعَالَ فَمَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « طَاعَةُ اللَّهِ . فَقَالَ فَمَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ » . قَالَتْ : فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إلا الْبُحَارِيَّ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ﴿ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ يَقُولُ : إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ وَلَوَدِدْت أَنَّهُ يَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

 $\rho = 3428$  وَعَنْ سُكَيْنَةَ بِنْتِ حَنْظَلَةَ قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَلَمُ تَنْقَضِ عِدَّتِي مِنْ مَهْلَكَةِ رَوْجِي ، فَقَالَ : قَدْ عَرَفْتِ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللّهِ وَمَوْضِعِي مِنْ الْعَرَبِ ، قُلْت : غَفَرَ اللّهُ لَك يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّكَ رَجُلُ يُؤْخَذُ عَنْكَ وَمَوْضِعِي مِنْ الْعَرَبِ ، قُلْت : غَفَرَ اللّهُ لَك يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّكَ رَجُلُ يُؤْخَذُ عَنْكَ وَتَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ بِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  وَمِنْ عَلِيٍّ وَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ مُتَأَيِّمَةٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً ، وَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  وَخِيرَتُهُ مِنْ حَلْقِهِ وَمَوْضِعِي مِنْ قَوْمِي » . كَانَتْ تِلْكَ خِطْبَتَهُ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( إِنِيّ أُرِيدُ التَّزْوِيجَ ) هُو تَفْسِيرِ التَّعْرِيضِ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ أَبِي الْمَذْكُورِ فِي الآية ، وَمِنْ التَّعْرِيضِ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد : أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ الْمَاقِرُ الْمَذْكُورُ فِي الْمُنْكُورُ فِي الْمُعْتَدَّةِ مِنْ الطَّلاقِ الْبَائِنِ ، وَكَذَا مَنْ وَقَفَ نِكَاحُهَا وَأَمَّا النَّافِعِيُ : لا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يُعَرِّضَ لَمَا بِالْخِطْبَةِ فِيهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ اللَّرَجْعِيَّةُ فَقَالَ الشَّافِعِيُ : لا يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يُعَرِّضَ لَمَا بِالْخِطْبَةِ فِيهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ اللَّحِيرَةِ التَّعْرِيضُ مُبَاحٌ لِلأُولَى وَحَرَامٌ فِي الأَخِيرَةِ اللَّخِيرَةِ اللَّعْرِيضُ مُبَاحٌ لِلأُولَى وَحَرَامٌ فِي الأَخِيرَةِ اللَّخِيرَةِ اللَّعْرِيضُ مُبَاحٌ لِلأُولَى وَحَرَامٌ فِي الْأَخِيرَةِ اللَّعْرِينَ فَيهِ فِي الْبَائِنِ . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَالْمُعْتَدَّةُ بِاسْتَبْرَاءٍ كَأُمِّ الْوَلَدِ أَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي حُكْمِ الأَجْنَبِيَّةِ كَالْمُتَوَفَّ عَنْهَا ، وَالْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا وَالْمُفْسِخُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ فِي حُكْمِ الأَجْنَبِيَّةِ كَالْمُتَوَفَّ عَنْهَا ، وَالْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا وَالْمُفْسِخُ فِينَا بَرِضَاعٍ أَوْ لِعَانٍ فَيَجُوزُ التَّعَرُّض دُونَ التَّصْرِيحِ . انْتَهَى .

## بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ

3429- فِي حَدِيثِ الْوَاهِبَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: « فَصَعَّدَ فِيهَا النَّظْرَ وَصَوَّبَهُ ».

» : ρ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ρ : « أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُد .

» : ρ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ρ : « أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

2432 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَ يَقُولُ : « إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَوْأَةَ فَقَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

رَسُولُ وَمَدْدَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي خُمَيْدٍ أَوْ خُمَيْدَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِذَا كَانَ ، إِنَّمَا اللّهِ  $\rho$  : ﴿ إِذَا خَطَبَ إِنَّاكُمُ لَا تَعْلَمُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3434 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ρ يَقُولُ : « إِذَا أَلْقَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وأحاديث الْبَابِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا بَأْسَ بِنَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ . وَعَنْ

الثاني الثاني

مُحُمَّدِ بْنِ الْحُنَفِيَّةِ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ: أَنَّ عُمَرَ حَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَذَكَرَ لَهُ صِغَرَهَا ، فَقَالَ: أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَذَكَرَ لَهُ صِغَرَهَا ، فَقَالَ: أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ لَكُمْ عَيْنَيْكَ ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا ، فَقَالَتْ : لَوْلا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عَيْنَيْكَ .

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالأَمْرِ بِغَضِّ النَّظَرِ وَالْعَفْو عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ

2445 عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَخْلُونَّ بِإِمْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ » .

3436 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ لا تَحِلُ لَهُ ، فَإِنَّ ثَالِقَهُمَا الشَّيْطَانُ إلا تَحْرَمُ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

3437- وَقَدْ سَبَقَ مَعْنَاهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ .

9438 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ » .

وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَعَنْ خَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ  $\rho$  فَقَالَ : « اصْرِفْ بَصَرَكَ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

0 لِعَلِيِّ « يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّطْرَةَ وَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ لِعَلِيِّ « يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ وَالْمَوْلُ اللَّهِ مَا النَّطْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

2441 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ » . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمْوَ ؟ قَالَ : « الْحَمْوُ

الْمَوْتُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . قَالَ : وَمَعْنَى قُولُهُ : « الْحَمْوِ » يُقَالُ : هُوَ أَخُو الزَّوْجِ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحُلْوَةُ بِالأَجْنَبِيَّةِ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا . وَاحْتَلَفُوا هَلْ يَقُومُ مَقَامَهُ المحرم غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ كَالنِّسْوَةِ الثِّقَاتِ ؟ فَقِيلَ : يَجُوزُ لِضَعْفِ التُّهْمَةِ وَقِيلَ : يَجُوزُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْخُدِيثِ ، إلى أن قَالَ : وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وَقِيلَ : لا يَجُوزُ وَهُو ظَاهِرُ الْخُدِيثِ ، إلى أن قَالَ : وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ التَّكْلِيفَ بِهِ أَنَّ التَّكْلِيفَ بِهِ أَنَّ التَّكْلِيفَ بِهِ حَارِجٌ عَنْ الاسْتِطَاعَةِ .

قَوْلُهُ: « الْحَمْوُ الْمَوْتُ » أَيْ: الْخَوْفُ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ اللَّيْثِ أَنَّهُ قَالَ : الْحَمْوُ: أَحُو الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ ، ابْنُ الْعَمِّ وَخُوْهُ اللَّيْثِ أَنَّهُ قَالَ : الْحَمْوُ: أَحُو الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ ، ابْنُ الْعَمِّ وَخُوْهُ

# بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ إلا الْوَجْهَ وَأَنَّ عَبْدَهَا كَمَحْرَمِهَا فِي الْمَرْأَةَ عَوْرَةً إلا الْوَجْهَ وَأَنَّ عَبْدَهَا غَالِبًا فِي نَظَرِ مَا يَبْدُو مِنْهَا غَالِبًا

2442 وَعَنْ حَالِدِ بْنِ دُرِيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَحَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ : « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَافَيْهِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . وَقَالَ : هَذَا مُرْسَلٌ ، حَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةً .

 $\rho$  وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَمَا ، قَالَ : وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا ، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا ، لَمْ يَبْلُغْ وَالْمَهَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا ، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا ، لَمْ يَبْلُغْ رَجْلَيْهَا ، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا ، لَمْ يَبْلُغْ رَجْلَيْهَا ، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رَجْلَيْهَا ، لَمْ يَبْلُغْ وَأَبُوكِ وَأُسْهَا ؛ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ  $\rho$  مَا تَلْقَى قَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ ، إِنَّهُ لَمُو أَبُوكِ وَغُلامُكِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

3444- وَيُعَضِّدُ ذَلِكَ قُولُهُ: « إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « إلا هَذَا وَهَذَا » فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ : إنَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ الأَجْنَبِيَّةِ . قَالَ ابْنُ رَسْلانَ : وَهَذَا عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ مِمَّا تَدْعُو الشَّهْوَةُ إلَّهُ يَجُوزُ نَظَرُ الأَجْنَبِيَّةِ . قَالَ ابْنُ رَسْلانَ : وَهَذَا عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ مِمَّا تَدْعُو الشَّهْوَةُ إلَيْهِ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ مَا دُونَهُ أَمَّا عِنْدَ حَوْفِ الْفِتْنَةِ فَظَاهِرُ إطلاقِ الآيَةِ وَالْحَدِيثِ عَدَمُ الْثِيرِاطِ الْحُاجَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى تَقْيِيدِهِ بِالْحَاجَةِ اتِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ الشُرَاطِ الْحُاجَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى تَقْيِيدِهِ بِالْحَاجَةِ اتِّفَاقُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَكُرُجُنَ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ لا سِيَّمَا عِنْدَ كَثْرَةِ الْفُسَّاقِ وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لا يَلْزَمُهَا سَتْرُ وَجْهِهَا فِي طَرِيقِهَا وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ لِلآيَةِ . الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لا يَلْزَمُهَا سَتْرُ وَجْهِهَا فِي طَرِيقِهَا وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ لِلآيَةِ .

قَوْلُهُ: « إِنَّمَا هُو أَبُوكِ وَغُلامُكِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ النَّظَرُ إِلَى مَعَهَا وَيَنْظُرُ مِنْهَا مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَحْرَمُهَا ، سَيّدَتِهِ وَأَنَّهُ مِنْ مَحَارِمِهَا يَخْلُو هِمَا وَيُسَافِرُ مَعَهَا وَيَنْظُرُ مِنْهَا مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَحْرَمُهَا ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَتْ عَائِشَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَتْ عَائِشَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسْيَّبِ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ ، وَهُو قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ وَذَهَبَ الجُمُهُورُ إِلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ كَالأَجْنَبِيِّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ وَهُو قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ وَذَهَبَ الجُمُهُورُ إِلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ كَالأَجْنَبِيِّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ وَتُوجُهَا إِيَّاهُ بَعْدَ الْعِتْقِ .

## بَابٌ فِي غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ

2445 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُحَنَّثُ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ - أُخِي أُمِّ سَلَمَةً - : يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الطَّائِفِ

فَإِنِّ أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « لا يَدْخُلَنَّ هَؤُلاءِ عَلَيْكُمْ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3446 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا قَالَتْ : كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ  $\rho$  مُخَنَّتُ ، قَالَتْ : وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ ، فَدَحَلَ النَّبِيُّ  $\rho$  يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً ، قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بَأْرْبَعٍ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُو يَنْعَتُ امْرَأَةً ، قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بَأَرْبَعٍ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُو يَنْعَتُ امْرَأَةً ، قَالَ : إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بَأَرْبَعٍ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَا هُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ هَذَا يَعْرِفُ مَا هَا هُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ هَذَا » . فَحَجَبُوهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو ذَاوُد وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ .

3447- وَأَخْرَجَهُ وَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ جُمُعَةٍ يَسْتَطْعِمُ .

3448 وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ - فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ - فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ إِذًا يَمُوتُ مِنْ الْجُوعِ ؟ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ فَيَسْأَلُ ثُمَّ يَرْجِعُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( مُحَنَّثُ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِهَا وَالْفَتْحُ الْمَشْهُورُ : وَهُوَ الَّذِي يُلَيِّنُ فِي قَوْلِهِ وَيَتَكَسَّرُ فِي مِشْيَتِهِ وَيَتَثَنَّى فِيهَا كَالنِّسَاءِ ، وَقَدْ يَكُونُ خِلْقَةً وَقَدْ يَكُونُ تَصَنُّعًا مِنْ الْفَسَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ ذَلِكَ فِيهِ خِلْقَةً فَالْغَالِبُ مِنْ كَانَ ذَلِكَ فِيهِ خِلْقَةً فَالْغَالِبُ مِنْ عَلْمُ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ ، وَلِذَلِكَ كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ  $\rho$  يَعْدُدْنَ هَذَا الْمُحَنَّثَ مِنْ غَيْرٍ أُولِي الإِرْبَةِ ، وَكُنَّ لا يَحْجُبْنَهُ إلا إنْ ظَهَرَ مِنْهُ مَا ظَهَرَ مِنْ هَذَا الْكَلامِ .

قَوْلُهُ: ( تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ) الْمُرَادُ بِالأَرْبَعِ هِيَ الْعُكَنُ جَمْعُ عُكْنَةٍ ، وَلِكُلِّ عُكْنَةٍ طَرَفَانِ ، فَإِذَا رَآهُنَّ الرَّائِي مِنْ جِهَةِ الْبَطْنِ وَجَدَهُنَّ أَرْبَعًا وَإِذَا رَآهُنَّ مِنْ جِهَةِ الْبَطْنِ وَجَدَهُنَّ أَرْبَعًا وَإِذَا رَآهُنَّ مِنْ جِهَةِ الْبَطْنِ وَجَدَهُنَّ أَرْبَعًا وَإِذَا رَآهُنَّ مِنْ جِهَةِ الظَّهْرِ وَجَدَهُنَّ ثَمَانِيًّا .

قَوْلُهُ: « أَرَى هَذَا » إِلَى آخره بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: هَذَا يَدُلُّ أَنَّهُ لا يَعْرِفُ شَيْعًا مِنْ أَحْوَالِ النِّسَاءِ وَلا يَخْطِرُ لَهُ بِبَالٍ ، وَيُشْبِهُ

أَنَّ التَّحْنِيثَ كَانَ فِيهِ خِلْقَةً وَطَبِيعَةً وَلَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ إلا ذَلِكَ ، وَلِهَذَا كَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ .

قَوْلُهُ: (وَأَخْرَجَهُ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِخْرَاجُ الْمُحَنَّثِ وَنَفْيِهِ كَانَ لِثَلاثَةِ مَعَانٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ كَانَ يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْ غَيْرٍ أُولِي الإِرْبَةِ ثُمَّ لَمَّا وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ الْكَلامُ زَالَ الْطَّنُّ. وَالثَّانِي: وَصْفُ النِّسَاءَ وَمَحَاسِنَهُنَّ وَعَوْرَاهِنَ . الثَّالِثُ: أَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَطَّلِعُ مِن النِّسَاءَ وَأَجْسَامَهُنَّ وَعَوْرَاهِنَ عَلَى مَا لا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ النِّسَاءِ وَلَيْ ذَلِكَ دَلِيلُ جَوَازِ الْعُقُوبَةِ بِالإِحْرَاجِ مِنْ الْوَطَنِ لِمَا يُخَافُ مِنْ الْفَسَادِ وَالْفِسْقِ ، وَجَوَازِ الإِذْنِ بِاللهِ حُولِ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ لِلْحَاجَةِ .

## بَابٌ فِي نَظَرِ الْمَوْأَةِ إِلَى الرَّجُل

2449 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ρ وَمَيْمُونَةَ ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَحَلَ عَلَيْهِ . وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَكْتُومٍ فَدَحَلَ عَلَيْهِ . وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْفَ اللهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لا يُبْصِرُنَا وَلا يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ : « أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ » ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ « أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ » ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

2450 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ النَّبِيَ ρ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُو إِلَى الْجَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُهُ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُهُ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهُو . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2451 وَلاََحْمَدَ : إِنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوا يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ρ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، قَالَتْ : فَاطَّلَعْت مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ فَطَأْطَأَ لِي مَنْكِبَيْهِ ، فَجَعَلْت أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ فَطَأْطاً لِي مَنْكِبَيْهِ ، فَجَعَلْت أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ حَتَّى شَبِعْت ثُمَّ انْصَرَفْت .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ هَذَا مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَحُومُ عَلَى الْمَوْأَةِ ، وَهُو أَحَدُ قَوْلَى يَحُومُ عَلَى الرَّجُلِ كَمَا يَحُومُ عَلَى الرَّجُلِ نَظُرُ الْمَوْأَةِ ، وَهُو أَحَدُ قَوْلَى يَعُومُ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْمَادُويَّةِ قَالَ النَّووِيُّ : وَهُو الأصح وَلِقُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَقُلْ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْمَادُويَّةِ قَالَ النَّووِيُّ : وَهُو الأصح وَلِقُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَقُلْ اللَّمُوْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالجُوازِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ لِللمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِالجُوازِ بِحَدِيثِ عَائِشَة كُولُومِ اللهُومِي وَقَدْ جَمَعَ أَبُو كِدِيثِ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ أَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَقَدْ جَمَعَ أَبُو كُودِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ فَجَعَلَ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ مُخْتَصًا بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ مَ كُتُومٍ وَقَدْ جَمَعَ أَبُو كَاوُد بَيْنَ الأَحَادِيثِ فَجَعَلَ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ مُخْتَصًا بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ مَ كُتُومٍ وَقَدْ جَمَعَ أَبُو كَاوُد بَيْنَ الأَحَادِيثِ فَجَعَلَ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ مُخْتَصًا بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ مَ كُتُومٍ النِسَاءِ وَهُذَا جَمْعُ حَسَنٌ . قَالَ : وَيُؤَيِّدُ الجُوازُ اسْتِمْرَارُ الْعَمَلِ عَلَى جَوَازِ حُرُوجِ النِسَاءِ إِلَى الْمَسَاحِدِ وَالأَسْوَاقِ وَالأَسْفَارِ مُنْتَقِبَاتٍ لِئَلا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ ، وَلَا يُولُومُ الرِّجَالُ اللهُ لِلاَنْتِقَابِ لِقَلا يَرَاهُمُ النِسَاءُ ، فَذَلَ عَلَى مُغَايَرَةِ الحُكْمِ . انْتَهَى ملخصًا .

قَوْلُهُ: ( يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ وَجَوَازُ النَّظَرِ إِلَى اللَّهْوِ الْمُبَاحِ، وَفِيهِ حُسْنُ خُلُقِهِ مَعَ أَهْلِهِ وَكَرَمُ مُعَاشَرَتِهِ م .

## بَابُ لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيّ

. « لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيّ » . عَنْ النَّبِيّ au قَالَ : « لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيّ » .

3453 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ اشْتَجَرَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ؛ فَإِنْ دَحَلَ مِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ؛ فَإِنْ دَحَلَ مِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرَا فَالسُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » . رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ إِلَا النَّسَائِيِّ . وَرَوَى الثَّانِي أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ .

3454- وَلَفْظُهُ : « لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيِّ وَأَيْمُا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ »

وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ حَالِدٍ قَالَ: جَمَعَتْ الطَّرِيقُ رَكْبًا ، فَجَعَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ - ثَيِّبُ - أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ غَيْرِ وَلِيٍّ فَأَنْكَحَهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكَحَ وَالْمُنْكَحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ أَحَدُّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ρ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيِّ مِنْ عَلِيٍّ ، كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا نِكَاحَ إلا بِولِيّ » هَذَا النَّفْيُ يَتَوَجَّهُ إِمَّا إِلَى النَّارِ وَلِيّ بَاطِلاً كَمَا هُو المَّا إِلَى النَّارِ النَّرْعِيَّةِ ، أَوْ إِلَى الصِّحَّةِ ، فَيَكُونُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ وَلِيّ بَاطِلاً كَمَا هُو مُصَرَّحٌ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالُوا : لا مُصَرَّحٌ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالُوا : لا يَصِحُّ الْعَقْدُ بِدُونِ وَلِيّ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : إِنَّهُ لا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِدُونِ وَلِيّ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : إِنَّهُ لا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ خَلافُ ذَلِكَ وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لا يُعْتَبَرُ الْوَلِيُّ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ : إِنَّهُ لا يُعْتَبَرُ الْوَلِيُّ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ : إِنَّهُ لا يُعْتَبَرُ الْوَلِيُّ مُطْلَقًا لِحَدِيثِ : ﴿ الثَّيِّبُ أَنَّ الْمُرَادَ اعْتِبَارُ الرِّضَا مِنْهَا جَمْعًا بَيْنَ (الْمُرَادَ اعْتِبَارُ الرِّضَا مِنْهَا جَمْعًا بَيْنَ (الْأَخْبَارِ . انْتَهَى مُلَحَقًا . . (الثَّيِّبُ أَنَّ الْمُرَادَ اعْتِبَارُ الرِّضَا مِنْهَا جَمْعًا بَيْنَ الْمُرَادَ اعْتِبَارُ الرِّضَا مِنْهَا جَمْعًا بَيْنَ الْمُرَادَ اعْتِبَارُ الرِّضَا مِنْهَا جَمْعًا بَيْنَ الْمُرَادَ اعْتِبَارُ الرِّضَا مِنْهَا جَمْعًا بَيْنَ

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَإِذَا تَعَذَّرَ مَنْ لَهُ وِلايَة النِّكَاحِ انْتَقَلَتْ الْوِلايَةُ إِلَى أَصْلَحُ مَنْ يُوجَدُ مِمَّنْ لَهُ نَوْعُ وِلايَةٍ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ كَرَئِيسِ الْقَرْيَةِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالدَّهِقَانِ ، وَأَمِيرِ الْقَافِلَةِ وَخُوْهُ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِجْبَارِ وَالاسْتِئْمَارِ

2456 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ . عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْع سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3457 وَفِي رِوَايَةٍ: تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَزُفَّتْ إلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْع سِنِينَ ، وَزُفَّتْ إلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْع سِنِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

3458 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إلا الْبُحَارِيَّ .

3459- وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ : « وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا » .

3460- وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ : « وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا » .

3461- وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ : « لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرُ ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا » .

3462 - وَعَنْ حَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا - وَهِيَ ثَيِّبٌ - فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ p فَرَدَّ نِكَاحَهَا . أَخْرَجَهُ الْجُمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا .

3463 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « لا تُنْكَحُ الأَيّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : « أَنْ تَسْكُتَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

3464 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ : تُسْتَأْمَرُ النِّمَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قُلْتُ : إِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ : « سُكَاتُهَا إِذْنُهَا » .

2465 - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ » . قُلْت : إِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْذَنُ فَتَسْتَحِى ، قَالَ : « إِذْنُهَا صُمَاتُهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

 $\rho$  قَالَ : « تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3467 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا ، وَإِنْ أَبَتْ فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَةْ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكُرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا  $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكُرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّرَهَا النَّبِيُّ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ زُوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَحَيَّرَهَا النَّبِيُّ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ

3469- وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ p مُرْسَلاً وَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَحُ

3470 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تُوُفِيَّ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ حَوْلَةَ بِنْ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ ، وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَهُمَا حَالَايَ ، فَحَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَزَوَّ جَنِيهَا ، وَدَحَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ ، فَحَطَّتْ إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ ، فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتْ الْجُارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا ، فَأَبَتَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتْ الْجُارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا ، فَأَبَتَا حَتَى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ ابْنَهُ أَخِي أَوْصَى بِهَا إِلَى قَرَوَجْتُهَا ابْن

عَمَّتِهَا فَلَمْ أُقَصِّرْ كِهَا فِي الصَّلاحِ وَلا فِي الْكَفَاءَةِ ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « هِيَ يَتِيمَةٌ وَلا تُنْكَحُ إِلا بِإِذْنِهَا » . قَالَ : فَانْتُزِعَتْ وَاللهِ مِنِي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْيَتِيمَةَ لا يُجْبِرُهَا وَصِيٌّ وَلا غَيْرُهُ .

مَوْهُ النِّسَاءَ فِي بَنَاتِمِنَّ  $\rho$  قَالَ : ﴿ آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِمِنَّ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قُوْلُهُ: (إِنَّ النَّبِيَّ وَتَرَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ) الْحَدِيثُ ، قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يَجُورُ لِلأَبِ أَنْ يُرَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرةَ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانِهَا ، وَكَذَلِكَ صَنَعَ الْبُحَارِيُّ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُورُ تَرْوِيجُ الصَّغِيرةِ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانِهَا ، وَكَذَلِكَ صَنَعَ الْبُحَارِيُّ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُورُ تَرْوِيجُ الصَّغِيرةِ بِالْكَبِيرِ وَحُكِيَ فِي الْفَتْحِ الإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ . قَالَ : وَلَوْ كَانَتْ فِي الْمَهْدِ لَكِنْ لا يُمكَّنُ مِنْهَا حَتَّى تَصْلُحَ لِلْوَطْءِ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قَوْلُهُ: « الْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا » قَالَ الشَّارِحُ: الِاسْتِثْمَارُ: طَلَبُ الأَمْرِ ، وَالْمَعْنَى: لا يَعْقِدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَطْلُبَ الأَمْرَ مِنْهَا.

قَوْلُهُ: « لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ » عَبَّرَ لِلتَّيِّبِ بِالِاسْتِغْمَارِ وَالْبِكْرِ بِالِاسْتِغْذَانِ ، فَيُوْخَذُ مِنْهُ فَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ اللَّيِّبِ بِالِاسْتِغْمَارَ يَدُلُّ عَلَى تَأْكِيدِ الْمُشَاوَرَةِ وَجَعْلِ الأَمْرِ إِلَى الْمُسْتَأْمرة ، وَلِهَذَا يَحْتَاجُ الْوَلِيُّ إِلَى الْمُسْتَأْمرة ، وَلِهَذَا يَحْتَاجُ الْوَلِيُّ إِلَى صَرِيح إِذْنِهَا ، وَالْبِكْرُ بِخِلافِ ذَلِكَ ، وَالإِذْنُ دَائِرٌ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالسُّكُوتِ .

قَوْلُهُ: ( حَطَّتْ) أَيْ: مَالَتْ وَأَسْرَعَتْ. وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى اعْتِبَارِ الرِّضَا مِنْ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرَادُ تَزْوِيجُهَا، وَأَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ صَرِيحِ الإِذْنِ مِنْ الثَّيِّبِ اعْتِبَارِ الرِّضَا مِنْ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرَادُ تَزْوِيجُهَا، وَأَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ صَرِيحِ الإِذْنِ مِنْ الثَّيِبِ وَيَكْفِي السُّكُوثُ مِنْ الْبِكْرِ، إلى أن قَالَ: وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الْبِكْرَ

الْبَالِغَةَ إِذَا رُوِّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالنَّوْرِيُّ وَالْعِتْرَةُ وَالْمَانِعِيُّ وَالنَّافِعِيُّ وَاللَّيْتُ وَاللَّافِعِيُّ وَاللَّيْتُ وَاللَّافِعِيُّ وَاللَّيْتُ وَالْمَافِعِيُّ وَاللَّيْتُ وَالْمَافِعِيُّ وَاللَّيْتُ وَالْمُنْ فَي وَمَّلَ فَي وَمَّلَ فَي وَمِّلَ فَي وَمِّلَ فَي وَمِّلَ فَي وَمِّلَ فَي وَاللَّيْ وَاللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّيْفِ اللَّوْلُونَ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلِهِ : ﴿ وَالْبِكُرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ﴾ . وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الأَوَّلُونَ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلِهِ : ﴿ وَالْبِكُرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا ﴾ . وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الأَوَّلُونَ وَيَرُدُ عَلَيْهِمْ قَوْلِهِ : ﴿ التَّيِّبُ أَحَقُ لَي عَبَاسٍ : ﴿ أَنَّ جَارِيَةً بِكُرًا ﴾ إلى آخره ، وظَاهِرُ قَوْلِهِ : ﴿ التَّيِّبُ أَحَقُ لِينَا الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَالْجُدُّ كَالأَّبِ فِي الْإِجْبَارِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَد. وَلَيْسَ لِلأَبِ إِجْبَار بَنْت النِّسْع بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثيبًا ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدٍ اخْتَارَهَا وَلَيْسَ لِلأَبِ إِجْبَار بَنْت النِّسْع بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثيبًا ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدٍ اخْتَارَهَا وَلَيْسَ لِلأَبِ إِحْبَار بَنْت النَّيِبِ الْكَلام ، وَالْبِكْرِ الصُّمَاتُ . انْتَهَى .

## بَابُ الإبْنِ يُزَوِّجُ أُمَّهُ

 $\rho$  عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُ  $\rho$  يَخْطُبُهَا قَالَتْ : لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدً وَلا مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلا غَائِبٌ يَكُرُهُ ذَلِكَ » . فَقَالَتْ لِابْنِهَا : يَا عُمَرُ : قُمْ فَرَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  فَرَوَّجَهُ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ هِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْ جُمْلَةِ الأَوْلِيَاءِ فِي النِّكَاحِ وَهُمْ الْجُمْهُورُ .

#### بَابُ الْعَضْل

3473 عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : كَانَتْ لِي أُخْتُ تُخْطَبُ إِلَيَّ ، فَأَتَابِي ابْنُ عَمِّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِلَيَّ ، فَأَتَابِي ابْنُ عَمِّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا إِلَّاهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلاقًا لَهُ رَجْعَةٌ ثُمُّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ؛ فَلَي غَمِّ لِي فَأَنْكَحْتُهَا أَبَدًا ، قَالَ : فَفِي فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَيَّ أَتَابِي يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ : لا وَاللهِ لا أُنْكِحُكَهَا أَبَدًا ، قَالَ : فَفِي نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ الآيَةَ قَالَ : فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالِتِرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّكْفِيرَ .

3474- وَفِيهِ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ : وَكَانَ رَجُلًا لا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي اعْتِبَارِ الْوَلِيِّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّلْطَانَ لا يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ إلا بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَ وَلِيَّهَا بِالرُّجُوعِ عَنْ الْعَضْلِ فَإِنْ أَجَابَ فَذَاكَ ، وَإِنْ أَصَرَّ زَوَّجَهَا . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدِ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِي فِي الْبَلَدِ يَكُونُ فِيهِ الْوَلِيّ وَلَيْسَ فِيهِ قَاضٍ يُزَوِّجُ إِذَا احْتَاطَ لِلْمَرْأَةَ فِي الْمَهْرِ وَالْكُفُءِ أَرْجُو أَنْ لا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ ، إِلَى أَنْ قَالَ : وَيُزَوِّجُ الأَيَامَى فَرْضُ كِفَايَة إِجْمَاعًا ، فَإِنْ أَبَاهُ حَاكِمٌ إِلا بِظُلْمٍ كَطَلَبِهِ جَعْلاً لا يَسْتَحِقَّهُ صَارَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ . انتهى .

#### بَابُ الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ

 $\rho$  قَالَ : « الْبَغَايَا اللاتِي يَنْكِحْنَ  $\rho$  قَالَ : « الْبَغَايَا اللاتِي يَنْكِحْنَ  $\rho$  أَنْهُ لَمْ يَرْفَعُهُ غَيْرِ بَيِّنَةٍ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعُهُ غَيْرُ عَبْدِ الأَعْلَى ، وَأَنَّهُ قَدْ وَقَفَهُ مَرَّةً وَأَنَّ الْوَقْفَ أَصَحُ وَهَذَا يَقْدَحُ لأَنَّ عَبْدَ الأَعْلَى ثِقَةٌ فَيُقْبَلُ رَفْعُهُ وَزِيَادَتُهُ ، وَقَدْ يَرْفَعُ الرَّاوِي الْحَدِيثَ وَقَدْ يَقِفُهُ .

9476 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ » . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ .

 $\rho$  وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ . وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُبِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلا رَجُلُ وَامْرَأَةٌ ، فَقَالَ : هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلا أُجِيزُهُ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ جَعَلَ الْإِشْهَادَ شَرْطً . قَالَ البَّرِمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِ وَمَنْ مَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ ، قَالُوا : لا نِكَاحَ إلا بِشُهُودٍ لَمْ يَخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ مَنْ مَضَى مِنْهُمْ إلا قَوْمٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ، فَقَالَ أَكْتَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ : لا يَجُوزُ النَّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ النِّكَاحُ حَتَّى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ مَعًا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ إذَا أَعْلَنُوا ذَلِكَ ، وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ النِّكَاحِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهُو قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهُو قَوْلُ الْعِلْمِ : يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهُو قَوْلُ الْعِلْمِ : يَجُوزُ شَهَادَةً رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهُو قَوْلُ الْعَلْمِ : يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ وَهُو قَوْلُ الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ السَّهِدَ وَاحِدَ الْعَلْمُ الْتَرْمِذِي .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَالَّذِي لا رَيْبَ فِيهِ أَنَّ بِالنِّكَاحِ مَعَ الإِعْلانِ صَحِيح ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُ شَاهِدَانِ ، وَأَمَّا مَعَ الْكِتْمَانِ وَالإِشْهَادُ فَهَذَا مِمَّا يُنْظُرُ فِيهِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ وَالإِشْهَادُ الإِعْلانُ فَهَذَا لا نِزَاعَ فِي صِّحَّته ، وَإِنْ خَلا عَنِ الإِشْهَادِ اجْتَمَعَ وَالإِشْهَادُ الإِعْلانُ فَهَذَا لا نِزَاعَ فِي صِّحَّته ، وَإِنْ خَلا عَنِ الإِشْهَادِ وَالإِعْلانِ فَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ قُدِّرَ فِيهِ خِلافٌ فَهُوَ قَلِيلٌ . انْتَهَى .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ

رَسُولِ -3478 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي حَسِيسَتَهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ الأَمْرَ  $\rho$  اللَّهِ  $\rho$ 

إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَى الآبَاءِ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ .

3479- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ عَائِشَةً .

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : لأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ إلا مِنْ الأَكْفَاءِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

3480 وَعَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُزَيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ؟ قَالَ : « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ » . ثَلاثَ مَرَّاتٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةُ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيّ  $\rho$  - تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةُ بْنِ رَبِيعَةَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيّ  $\rho$  - تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةُ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُو مَوْلَى لامْرَأَةٍ مِنْ الأَنْصَارِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ : رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلالٍ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ مَنْ تَرْضُوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْكَفَاءَةِ فِي الدِّينِ وَالْخُلُقِ ، وَقَدْ جَزَمَ بِأَنَّ الاعْتِبَارَ الْكَفَاءَةِ مُخْتَصُّ بِالدِّينِ مَالِكُ وَنُقِلَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ التَّابِعِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعُمَرَ بِالدِّينِ مَالِكُ وَنُقِلَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمِنْ التَّابِعِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَعُمَرَ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ وَاعْتَبَرَ الْكَفَاءَةَ فِي الدِّينِ مُتَقَقَّ عَلَيْهِ الْكَفَاءَةَ فِي الدِّينِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الْكَفَاءَةَ فِي الدِّينِ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ الْكَفَاءَةَ فِي الدِّينِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الْكُفَاءَةَ وَيِ الدِّينِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الْكُفَاءَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ السَّلامَةَ الْعُلَمَاءِ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ ! الدِّينِ وَالْحَرِيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالصِّنَاعَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ السَّلامَةَ الْعُلَمَاءِ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ ! الدِّينِ وَالْخُرِيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالصِّنَاعَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ السَّلامَةَ الْعَلَامَةِ بَارْبَعَةِ أَشْيَاءَ ! الدِينِ وَالْخَرِيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالصِّنَاعَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ السَّلامَةَ عَلَيْهِ أَنْ الْعُلَمَاءِ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ ! الدِّينِ وَالْخُرِيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالصِّنَاعَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ السَّلامَةَ اللهَ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللهَ الْعَلَيْمِ الْعُنْمَاءِ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ ! الدِّينِ وَالْخُرِيَّةِ وَالنَّسَبِ وَالصِّنَاعَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ السَّلامَةَ اللهَالامَةَ اللهُ الْعَلْمَاءِ الللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلَمَاءِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلْمَاءِ اللْعَلَيْمُ اللْعَلَيْمِ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلْمَاءِ الللْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الللْعَلْمُ الللْعَلْمِ الللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمَاءِ الْعَلَمْ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعَلْمَاءَ الْعُلْعُلُمُ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلْمُ الْعَلْمَاءِ اللْعَلْمَ الْ

مِنْ الْعُيُوبِ ، وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ الْيَسَارَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَمِنْ جُمْلَةِ الْأُمُورِ الْمُوجِبَةِ لِرِفْعَةِ الْمُتَّصِفِ بِهَا ، الصَّنَائِعُ الْعَالِيَةُ وَأَعْلاهَا عَلَى الإِطْلاقِ : الْعِلْمُ ، لِحَدِيثِ : « الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ » .

قَوْلُهُ: ( تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَفَاءَةَ تُغْتَفَرُ بِرِضَا الأَعْلَى لا مَعَ عَدَمِ الرِّضَا ، فَقَدْ حَيَّرَ النَّبِيُّ  $\rho$  بَرِيرَةَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا كُفُؤًا لَمَا .

## بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْنُطْبَةِ لِلنِّكَاحِ وَمَا يُدْعَى بِهِ لِلْمُتَزَوِّجِ

2481 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ وَ التَّشَهُّدُ فِي الصَّلاةِ وَ التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ : « إِنَّ وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ : « إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ الْحَمْدَ لِلّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ الْحَمْدَ لِلّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » قَالَ : وَيَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ ، فَفَسَّرَهَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : ﴿ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ وَرَسُولُهُ » قَالَ : وَيَقْرَأُ ثَلاثَ آيَاتٍ ، فَفَسَّرَهَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : ﴿ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ لَوْ اللهَ اللّهَ وَلَا اللهَ وَلَا رُحِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ قُولُ اللهَ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ ﴿ اتَّقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ﴾ الآية رَوَاهُ البَرْمِذِيُ اللّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ﴾ الآية رَوَاهُ البَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ .

3483- وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ : خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ مَ أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

9483 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : « بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَا النَّسَائِيِّ وَصَحَّحَهُ البِّرِمِذِيُّ .

: وَعَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ ، فَقَالُوا :  $\rho$  بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ ، فَقَالَ : لا تَقُولُوا هَكَذَا ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ » . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَةٌ وَأَحْمَدُ بِمَعْنَاهُ .

 $\rho$  قَدْ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، وَوَايَةٍ لَهُ: لَا تَقُولُوا ذَلِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَدْ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، قُولُوا: ( بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ ، وَبَارَكَ لَكَ فِيهَا ) .

قَوْلُهُ: (وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحُمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيّ: « إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ لِجَاجَةٍ مِنْ النِّكَاحِ أَوْ غَيْرِهِ فَلْيَقُلْ: الْحُمْدُ لِلَّهِ خُمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ » . إِلَى آخْره قَالَ الشَّارِحُ رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَعِنْدَ كُلِّ حَاجَةٍ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَقَدْ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : إِنَّ النِّكَاحِ جَائِزٌ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ .

قَوْلُهُ: (رَقَّا) قَالَ فِي الْفَتْحِ: بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ مَهْمُوزُ: مَعْنَاهُ دَعَا لَهُ قَالَ الشَّارِخِ: وَفِي الْبَابِ عَنْ هَبَّارٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ وَشَهِدَ نِكَاحَ رَجُلٍ قَالَ الشَّارِخِ: وَفِي الْبَابِ عَنْ هَبَّارٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ وَالْبَرِقُ بَارَكَ اللَّهُ فَقَالَ: « عَلَى الْخَيْرُ وَالْبَرَكَةُ وَالْأَلْفَةُ وَالطَّائِرُ الْمَيْمُونُ وَالسَّعَةُ وَالرِّزْقُ ، بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ » .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ يُوَكِّلانِ وَاحِدًا فِي الْعَقْدِ

 $\rho$  قَالَ لِرَجُلٍ : ﴿ أَتَرْضَى أَنْ أَزُوِجَكَ  $\rho$  قَالَ لِرَجُلٍ : ﴿ أَتَرْضَى أَنْ أُزُوِجَكَ فُلانَة ﴾ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ : ﴿ أَتَرْضِينَ أَنْ أُزُوِجِكِ فُلانًا ﴾ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَزَقَحَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ ، فَدَحَلَ كِمَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَمَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْعًا ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْنِيَةَ لَهُ سَهُمْ بِحَيْبَرَ ؛ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ وَكَانَ مِمَنْ شَهِدَ الْحُدَيْنِيَةَ لَهُ سَهُمْ بِحَيْبَرَ ؛ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  زَوَّجَنِي فُلانَةً وَلَمْ أَفْرِضْ لَمَا صَدَاقًا وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْعًا ، الْوَفَاةُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  زَوَّجَنِي فُلانَةً وَلَمْ أَفْرِضْ لَمَا صَدَاقًا وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْعًا ،

وَإِنِيّ أُشْهِدُكُمْ أَنِيّ أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ ، فَأَحَذَتْ سَهْمَهُ فَبَاعَتْهُ عِائَةِ أَلْفِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ : أَجَّعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَىَّ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَقَدْ تَزَوَّجْتُك . ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .

وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ كُل مَنْ وُكِّلَ فِي تَزْوِيجٍ أَوْ فِي بَيْع شَيْء فَلَهُ أَنْ بيعَ وَيُزَوِّجَ مِنْ نَفْسِهِ ، وَأَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ عِدِيثِ عُقْبَةَ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَقِيْ الْعَقْدِ وَاحِدٌ ، وَهُو مَرْوِيٌّ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ وَرَبِيعَةَ وَالنَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي كَنْ لِأَوْزَاعِيِّ وَرَبِيعَةَ وَالنَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي كَنْ لِلَّاصِرِ حَنِيفَةَ وَأَكْثِرِ أَصْحَابِهِ وَاللَّيْثِ وَالْهَادُويَّةِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَحُكِي فِي الْبَحْرِ عَنْ النَّاصِرِ وَلِيفَةَ وَأَكْثِ لِلَيْعَ لِللَّهُ لِا يَجُوزُ لِقَوْلِهِ  $\rho$  : « كُلُّ نِكَاحٍ وَلا يَحْضُرُهُ أَرْبَعَةٌ » وَقَدْ تَقَدَّمَ . وَقَالَ الشَّافِعِيِّ وَزُفَرَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِقَوْلِهِ  $\rho$  : « كُلُّ نِكَاحٍ وَلا يَحْضُرُهُ أَرْبَعَةٌ » وَقَدْ تَقَدَّمَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُزَوِّجُهُ السُّلْطَانُ أَوْ وَلِيُّ آخَرُ مِثْلُهُ أَوْ أَبْعَدُ مِنْهُ وَرَوَى الْبُحَارِيُّ عَنْ النَّاسِ عِمَا فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ .

قال في المقنع: وإذا زوج عبده الصغير من أمته جاز أن يتولى طرفي العقد، وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم. والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها فله أن يتولى طرفي العقد، وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين. انتهى. قلت: والأحوط أن يوكل غيره في ذلك. والله أعلم.

## بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ

3487 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمُّ رَخَّصَ لَنَا بَعْدُ أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجُلٍ ، ثُمُّ قَرَأً عَبْدُ اللَّهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ثُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ الآية . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3488- وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ ابْنُ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

3489 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أُوَّلِ الْإِسْلامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ الْإِسْلامِ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحُ لَهُ شَأْنَهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ لَيْ فَيْمِ سِوَاهُمَا حَرَامٌ . رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ . أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَكُلُّ فَرْجِ سِوَاهُمَا حَرَامٌ . رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ .

ο نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتَّعَةِ وَعَنْ خُومِ الْخُمُرِ ρ اللهِ ρ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتَّعَةِ وَعَنْ خُومِ الْخُمُرِ اللهِ ال

3491 - وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ كُومِ الْحُمُرِ الْخُمُرِ الْمُعْرِقِي الْمُنْهُمُ الْمُعْتَمِ الْخُمُرِ الْمُعْرَالِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمُلُولِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْمِلِي الْمُعْرِقِي الْمِنْمِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْمِلِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْمِلِي الْمُعْرِقِي الْمُعْمِي مِنْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ عِلْمِلْمُ الْمُ

فَيْ مُتْعَةِ  $\rho$  وَعَنْ سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ : رَحَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ  $\rho$  عَامَ أَوْطَاسٍ  $\rho$  ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْه .

 $\rho$  قَتْحَ مَكَّةَ ، قَالَ :  $\rho$  وَعَنْ سَبْرَةَ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولَ الله  $\rho$  فَتْحَ مَكَّةَ ، قَالَ : فَأَقَمْنَا كِمَا خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ – وَذَكَرَ الْحَدِيثَ – إِلَى أَنْ قَالَ : فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  .

2494 وفِي رِوَايَةٍ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ مَ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي كُنْتُ أَذُنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءًا » . رَوَاهُنَّ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءًا » . رَوَاهُنَّ مَنْهُنَ شَيْعًا » . رَوَاهُنَّ أَخُدُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا » . رَوَاهُنَّ أَخُدُ وَمُسْلِمٌ .

الثاني ال

2495 وَفِي لَفْظٍ عَنْ سَبْرَةَ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ، ثُمَّ لَمْ نَخُرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

-3496 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ رَوَى الرُّجُوعَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمَاعَةً . وَقَالَ الْبُنُ الْمُنْذِرِ : جَاءَ عَنْ الأَوَائِلِ الرُّحْصَةُ فِيهَا ، وَلا أَعْلَمُ الْيَوْمَ أَحَدًا يُجِيرُهَا إلا بَعْضَ الرَّافِضَةِ ، وَلا مَعْنَى لِقَوْلٍ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ . وَقَالَ الخُطَّايِيّ : تَحْرِيمُ الرَّافِضَةِ ، وَلا مَعْنَى لِقَوْلٍ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ . وَقَالَ الخُطَّايِيّ : تَحْرِيمُ المُتْعَةِ كَالإِجْمَاعِ إلا عَنْ بَعْضِ الشِيعةِ ، وَلا يَصِحُ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي الرُّجُوعِ فِي الْمُحَالَفَاتِ إِلَى عَلِيّ ، فَقَدْ صَحَ عَنْ عَلِيّ أَنَّهَا نُسِحَتْ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَعْفَرِ الْمُحَالَفَاتِ إِلَى عَلِيّ ، فَقَدْ صَحَ عَنْ عَلِيّ أَنَّهَا نُسِحَتْ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَعْفَرِ الْمُحَالَفَاتِ إِلَى عَلِيّ ، وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : مَا الْمُحَالَفَاتِ إِلَى عَلِيّ مِنْ الْجُوازِ حَطَأٌ ، فَقَدْ بَالَغَ الْمَالِكِيَّةُ فِي مَنْعِ النِكَاحِ حَكَاهُ بَعْضُ الْخَنْفِيةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ الْجُوازِ حَطَأٌ ، فَقَدْ بَالَغَ الْمَالِكِيَّةُ فِي مَنْعِ النِكَاحِ حَكَاهُ بَعْضُ الْخَنْفِيّةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ الْجُوازِ حَطَأٌ ، فَقَدْ بَالَغَ الْمَالِكِيَّةُ فِي مَنْعِ النِكَاحِ حَكَى الْمُؤْفِقِ عَلَى وَقْتِ لا بُدَّ مِنْ نَحِيئِهِ وَقَالُوا : لَوْ عُلِقَ عَلَى وَقْتٍ لا بُدَّ مِنْ نَحِيئِهِ وَقَعْ الطَّلاقُ الآنَ لأَنَهُ تَوْقِيتَ لِلْحِلِّ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ . قَالَ عِيَاضٌ : وَقَعَ الطَّلاقُ اللّهُ الْمُنْعَةِ . قَالَ عِياضٌ : يُو مُنْ يَكَاحِ الْمُنْعُوا عَلَى أَنَّ شُولِ الْمُنْعُ الْمُنْعِقِ إِللللْمُؤْلُوا هَلُ يُكُونُ لَكِحُ الْمُتْعَةِ أَوْ وَاعِي فَأَلْطَلَهُ ، وَاحْتَلَفُوا هَلْ يُكُدُ نَاكِحُ الْمُتْعَةِ أَوْ الْمُعْوِلُ الْمُنْعَةِ أَوْ الْعَلَى قَوْلَيْنِ . انْتَهَى ملخصًا .

## بَابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ

7497 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ρ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

3498- وَالْخُمْسَةُ إِلَا النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ مِثْلَهُ .

 $\rho$  ﴿ أَلا أُخْبِرُكُمْ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : ﴿ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ﴾ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : ﴿ هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ ﴾ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالأَحَادِيثُ الْمَدُّكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّحْلِيلِ الْأَنَّ اللَّعْنَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى ذَنْ كِبِيرٍ . قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : اسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى بُطْلاقِ النِّكَاحِ إِذَا شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا بَانَتْ مِنْهُ ، أَوْ شَرَطَ الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلا شَكَّ أَنَّ إِطْلاقَهُ يَشْمَلُ اللهُ يُطَلِّقُهَا أَوْ خَوْ ذَلِكَ وَحَمَلُوا الحُدِيثَ عَلَى ذَلِكَ ، وَلا شَكَّ أَنَّ إطْلاقَهُ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ وَغَيْرَهَا ، لَكِنْ رَوَى الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ عَنْ عُمْرَ أَنَّهُ جَاءَ اللهُ وَحَمُلُوا الْحَدِيثَ عَلَى ذَلِكَ ، وَلا شَكَّ أَنَّ الْطلاقَةُ يَشْمَلُ اللهُ وَعَيْرَهَا ، لَكِنْ رَوَى الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ عَنْ عُمْرَ أَنَّهُ جَاءَ اللهُ وَغَيْرَهَا ، لَكِنْ رَوَى الْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ عَنْ عُمْرَ أَنَّهُ جَاءَ اللهُ وَعَلَى وَمُعْلَمُ اللهُ عَنْ عَيْرِ مُؤَامَرَةٍ اللهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَنْ مَكُلُ لِلأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا ، إلا بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ ، كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا فِيمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلًا ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا فَأَمْسَكُهَا . قَالَ : لا بَأْسَ بِلَاكِ . وَصَحَ عَنْ عَطَاءٍ فِيمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلًا ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا فَأَمْسَكُهَا . قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ . وَقَالَ فِيمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً مُحَلِّلًا أَمْ وَلِيلًا إِذَا لَمْ يَأْمُونُ بِهِ الزَّوْجُ . انْتَهَى ملخصًا .

## بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ

3500 عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ ، وَالْشِغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ . رَوَاهُ الْشِغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ . رَوَاهُ الْشِغارُ ، وَأَبُو دَاوُد جَعَلَهُ مِنْ كَلامِ نَافِعٍ . الْجُمَاعَةُ ، لَكِنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ ، وَأَبُو دَاوُد جَعَلَهُ مِنْ كَلامِ نَافِعٍ .

3501- وَهُوَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا .

2502 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا شِغَارَ فِي الْإِسْلامِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 $\rho$  عَنْ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَهُى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي » . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

3504 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ : أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنْكُحَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ الْحُكَمِ ابْنَتَهُ ، وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ كَانَا عَبَّاسٍ أَنْكُحَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ ابْنَتَهُ ، وَقَدْ كَانَا جَعَلاهُ صَدَاقًا ، فَكَتَب مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحُكَمِ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ جَعَلاهُ صَدَاقًا ، فَكَتَب مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحُكَمِ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَعْدَا هُوَ اللَّهِ مَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ : هَذَا الشِّعْارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

2505 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ ، وَمَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَلِلشِّغَارِ صُورَتَانِ : إِحْدَاهُمَا الْمَذْكُورَةُ فِي الْأَحَادِيثِ ، وَهِي حُلُوُ بُضْعِ كُلِّ مِنْهُمَا مِنْ الصَّدَاقِ . وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يَشْرِطَ كُلُ الْأَحَادِيثِ ، وَهِي حُلُوُ بُضْعِ كُلِّ مِنْهُمَا مِنْ الصَّدَاقِ . وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يَشْرِطَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ اعْتَبَرَ الأُولَى فَقَطْ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ اعْتَبَرَ الأُولَى فَقَطْ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ لا فَمَنَعَهَا دُونَ الثَّانِيَةِ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ لا يَجُوزُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ ، فَالجُمْهُورُ عَلَى الْبُطْلانِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ : يَجُوزُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ ، فَاجُمْهُورُ عَلَى الْبُطْلانِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ : يُغُونُ وَلَكِنْ الخُتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ ، فَاجْمُهُورُ عَلَى الْبُطْلانِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ : يُغُونُ وَلَكِنْ الدُّخُولِ لا بَعْدَهُ وَذَهَبَتْ الْخُنَفِيَّةُ إِلَى صِحَّتِهِ وَوُجُوبِ الْمَهْرِ . الْتَهَى مُلْكَعُما . قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَعِلَّةُ بُطْلانِ نِكَاحِ الشَّغَارِ اشْتِرَاطُ عَدَم الْمَهْرِ فَإِنْ مُمْوا مَهْرًا صَحَّ . قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَعِلَّةُ بُطْلانِ نِكَاحِ الشَّغَارِ اشْتِرَاطُ عَدَم الْمَهْرِ فَإِنْ مُمُوا مَهْرًا صَحَّ .

# بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهَا

3506 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَّ بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

2507 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئ مَا فِي صَحْفَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا ، فَإِنَّكَ رِزْقُهَا عَلَى اللهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3508- وَفِي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ : نَهَى أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا .

93509 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلاقِ أُخْرَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوقَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْقُرُوجَ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: أَيْ أَحَقُ الشُّرُوطِ بِالْوَفَاءِ شُرُوطُ النِّكَاحِ لأَنَّ أَمْرَهُ أَحْوَطُ وَبَابَهُ أَضْيَقُ . فَمِنْهَا: مَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ اتِّفَاقًا وَهُو قَالَ الْخَطَّايِيّ: الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفَةٌ ، فَمِنْهَا: مَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ اتِّفَاقًا وَهُو مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانِ ، وَعَلَيْهِ حَمَلَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ وَمِنْهَا: مَا لا يُوفَى بِهِ اتِّفَاقًا كَسُؤَالِ الْمَرْأَةِ طَلاقَ أُخْتِهَا وَمِنْهَا: مَا الْحَدِيثَ وَمِنْهَا: مَا لا يُوفَى بِهِ اتِّفَاقًا كَسُؤَالِ الْمَرْأَةِ طَلاقَ أُخْتِهَا وَمِنْهَا: مَا الْحَدِيثَ وَمِنْهَا أَوْ لا يَتَسَرَّى أَوْ لا يَنْقُلَهَا مِنْ مَنْزِلِهِا إِلَى الْحَبْلِهِ . قَالَ الشَّارِحُ: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي اشْتِرَاطِ الْمَرْأَةِ أَنْ لا يُخْرِجُهَا زَوْجُهَا مَنْ الطَّحَابَةِ ، قَالَ : وَمِنْهُمْ عُمَرُ ، أَنَّهُ مِنْ الطَّحَابَةِ ، قَالَ : وَمِنْهُمْ عُمَرُ ، أَنَّهُ مِنْ الطَّحَابَةِ ، قَالَ : وَمِنْهُمْ عُمَرُ ، أَنَّهُ مِنْ الطَّحَابَةِ ، قَالَ : وَمِنْهُمْ عُمَرُ ، أَنَهُ لِي يَلْزَمُ ، قَالَ : وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: إِذَا شَرَطَ الزَّوْجُ لِلزَّوْجَةِ فِي الْعَقْدِ أَو اتَّفَقًا قَبْلَهُ أَن لا يُعْرِجهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ لا يَتَسَرَّى أَوْ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلا يَتَسَرَّى أَوْ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَا يَتَسَرَّى أَوْ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَا يَتَسَرَّى أَوْ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَلَهَا تَطْلِيقَهَا صَحَّ الشَّرْط ، وَهُو مَذْهَبُ الإِمَامِ أَحْمَد . وَلَوْ حَدَعَهَا فَسَافَرَ كِمَا ثُمَّ كَلَيه فَلَا يَعْرِهْهَا ، وَمَنْ شَرَطَ لَهَا أَنْ يُسْكِنْهَا مَنْزِلَ أَبِيهِ فَسَكَنَتْ ثُمُّ طَلَبَتْ سُكْنَى كَرِهْنَهُ لَمْ يُكُوهُهَا ، وَمَنْ شَرَطَ لَهَا أَنْ يُسْكِنْهَا مَنْزِلَ أَبِيهِ فَسَكَنَتْ ثُمُّ طَلَبَتْ سُكْنَى

مُنْفَرِدَة وَهُوَ عَاجِزٌ لَمْ يَلْزِمْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ بَلْ لَوْ كَانَ قَادِرًا فَلَيْسَ لَمَا عِنْدَ مَالِكٍ ، وَهُوَ أَحّدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدٍ وَغَيْرِهِ غَيْرَ مَا شَرَطَا لَمَا ، وَإِنْ شَرَطَ الزَّوْجَانِ أَوْ الْحَيْدُ وَالشَّرْطِ ، وَإِنْ شَرَطَهَا بِكْرًا أَوْ جَمِيلَة أَوْ تَيِبًا فَبَانَتْ أَحَدُهُمَا فِيهِ خِيَارًا صَحَّ الْعَقْدِ وَالشَّرْطِ ، وَإِنْ شَرَطَهَا بِكْرًا أَوْ جَمِيلَة أَوْ تَيِبًا فَبَانَتْ بَخِلافِهِ مِلْكَ الْفَسْخِ ، وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدٍ وَقَوْلُ مَالِكٍ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ بِخِلافِهِ مِلْكَ الْفَسْخِ ، وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدٍ وَقَوْلُ مَالِكٍ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ ، وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ ثُحَافِظَ عَلَى الصَّلُواتِ الْخَمْسِ فَتَرَكَتْهُ فِيمَا بَعْدُ مَلَكَ الْفَسْخُ . انْتَهَى مُلَحَقًا .

# بَابُ نِكَاحِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ

3510 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « الزَّانِي الْمَجْلُودُ لا يَنْكِحُ الْا مِثْلَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

-3511 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تُسَافِحُ ، وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ  $\rho$  اَنْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَرَأً عَلَيْهِ نَبِيُّ اللّهِ  $\rho$  أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَرَأً عَلَيْهِ نَبِيُّ اللّهِ  $\rho$  : ثُنْفِقَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَاسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللّهِ  $\rho$  أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَرَأً عَلَيْهِ نَبِيُّ اللّهِ  $\rho$  : وَوَاهُ أَمْمَدُ .

2512 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَعْمِلُ الْأُسَارَى مِكَّةَ ، وَكَانَ مِكَّةَ بَغِيُّ ، يُقَالُ لَهَا : عَنَاقٌ ، وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ ، قَالَ : فَجِئْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقًا ؟ قَالَ : فَجِئْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقًا ؟ قَالَ : فَسَكَتَ عَنِي فَنَزَلَتْ : ﴿ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾ فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَى عَلَى قَالَ : « لَا تَنْكِحُهَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « الزَّانِي الْمَجْلُودُ » إِلَى آخره هَذَا الْوَصْفُ حَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ بِاعْتِبَارِ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الزِّنَا وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِلُ للْمَوْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الزِّنَا وَكَذَلِكَ لا يَجِلُ لِلرَّجُل أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَنْ ظَهَرَ مِنْهَا

الرِّنَا ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الآيَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْكِتَابِ لأَنَّ فِي آخِرِهَا: ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَتَحْرُمُ الزَّانِيَةُ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الإِمَامُ أَحْمَدٍ وَغَيْرِهِ ، وَيُمْنَعُ الزَّانِي مِنْ تَزْوِيجِ الْعَفِيفَةُ حَتَّى يَتُوبَ . وَمِنْ أَصْلِنَا أَنَّهُ يعضل الزَّانِيَةُ لِتَخْتَلِعَ مِنْهُ ، وَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَزْنِي لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا عَلَى تِلْكَ الْحُالِ بَلْ يُفَارِقُهَا وَإِلا كَانَ دَيُّونًا . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْجُمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا

-3513 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ρ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

3514- وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَالَتِهَا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ابْنَ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيَّ.

3515- وَلأَحْمَدَ وَالْبُحَارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مِثْلَ اللَّفْظِ الأَوَّلِ.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا بَعْدَ طَلْقَتَيْنِ وَخُلْعٍ . وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ جَبَلَةٌ - أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا . رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الْبُحَارِيُّ : وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيّ وَامْرَأَةِ عَلِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وأحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ أَوْ حَالَتِهَا ، وَقَدْ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَالَ : لا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلافًا فِي ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : إِنَّمَا قَالَ بِالْجُوَازِ فِرْقَةٌ مِنْ

الْخُوَارِجِ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَلا يُعْتَدُّ بِخِلافِهِمْ لأَنَّهُمْ مَرَقُوا مِنْ الدِّينِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

قَوْلُهُ: ( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا) . إلى آخره قَالَ الشَّارِحُ: وَرَوَى الْبُحَارِيُّ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَرِهَهُ مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ .

# بَابُ الْعَدَدِ الْمُبَاحِ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَمَا خُصَّ بِهِ النَّبِيُّ p فِي ذَلِكَ

-3516 عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ .

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

 $\rho$  كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ  $\rho$  كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ اللَّوَاحِدَةِ ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ .

2518 وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ ρ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ ، قُلْتُ لأَنسٍ: وَكَانَ يُطِيقُهُ ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّتُ أَنَّهُ أُعْطِى قُوَّةَ ثَلاثِينَ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا » اسْتَدَلَّ بِهِ الجُمْهُورُ عَلَى تَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعٍ وَذَهَبَتْ الظَّاهِرِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ تِسْعًا ، وَلَعَلَّ وَجُهَهُ قَوْله تَعَالَى : ﴿ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾ وَجُمُوعُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ مَا فِيهِ وَلَعَلَّ وَجُهَهُ قَوْله تَعَالَى : ﴿ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ وَجُمُوعُ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ مَا فِيهِ مِنْ الْعَدْلِ تِسْعُ . انتهى . قال البغوي : أي حل لكم من النساء مَثْنَى وَثُلاثَ

وَرُبَاعَ معدولات عن اثنين وثلاث وأربع ، ولذلك لا يصرفن والواو بمعنى أو للتخيير كقوله تعالى : ﴿ أُولِي للتخيير كقوله تعالى : ﴿ أُولِي اللَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أُولِي أُجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ وهذا أجماع أنَّ أحدًا من الأَمَة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة ، وكانت الزيادة من خصائص النبي  $\rho$  لا مشاركة معه لأحد من الأَمَةِ فيها . انتهى .

قَوْلُهُ: ( يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأْتَيْنِ ) قَدْ تَمَسَّكَ هِمَذَا مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لا يَجُوزُ لِعَبْدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ، وَهُوَ مَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالنَّاصِرِ وَالْخَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَلَيْ الدَّرْدَاءِ وَمُجَاهِدٍ وَرَبِيعَةً وَأَبِي ثَوْرٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُعَلِي وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَلَوْلَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَلِي عَلَى اللَّهُ وَالْقَاسِمِيَّةِ وَالْقَاسِمِ اللْعَلْمِ وَالْقَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِيَةِ وَلَيْ اللْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ اللْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمُ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ اللْمَاسِمِ اللْمَاسِمِ اللْمَاسِمِ اللْمُاسِمِ اللْمَاسِمِ اللْمَاسِمِ اللْمِلْمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمُ اللْمَاسِمِ اللْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمِلْمِ الْمَاسِمِ الْمُلْمَاسِمِ اللْمِلْمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمُ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمِلْمُ الْمَاسِمِ الْمَاسِمُ الْمِلْمِ الْمَاسِمُ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمُ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمُ الْمَاسِ

### بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

وَعَنْ جَابِرٍ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرٍ إِذْنِ  $\tau$  سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ لا يَصِحُ اللهَ اللهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاهُ صَحِيحٌ لأَنَّ النِّكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاهُ صَحِيحٌ لأَنَّ النِّكَاحَ عِنْدَهُ فَرْضُ عَيْنٍ وَفرض الأَعْيَانِ لا تَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ وَهُوَ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

#### بَابُ الْخِيَارِ لِلأَمَةِ إِذَا عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ

3520 عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَلَمَّا أَعْتَقْتُهَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ρ: « اخْتَارِي فَإِنْ شِعْتَ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ، وَإِنْ شِعْتَ أَنْ تُفَارِقِيهِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ.

3521 وَعَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بَرِيرَةَ خَيَّرَهَا النَّبِيُّ ρ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

3522 وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَحَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَلَوْ كَانَ حُرَّا لَمْ يُخَيِّرْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

3523 وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ - وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ عَبْدٍ لَآلِ أَيِي أَحْمَدَ - فَحَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَقَالَ : ( إِنْ قَرَبَكِ فَلا خِيَارَ لَكِ ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمُ تُطَأُّ .

3524 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ - عَبْدًا لِبَنِي فُلانٍ - كَأَيِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ - عَبْدًا لِبَنِي فُلانٍ - كَأَيِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

3525 - وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي مُغِيرَةَ يَوْمَ أُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي مُغِيرَةَ يَوْمَ أُعْتِقَتْ بَرِيرَةُ ، وَاللَّهِ لَكَأَيِّي بِهِ فِي الْمَدِينَةِ وَنَوَاحِيهَا ، وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لِحِيْتِهِ ، يَتَرَضَّاهَا لِتَوْمِدِيُّ وَصَحَّحَهُ . لِتَحْتَارَهُ فَلَمْ تَفْعَلْ . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

وَهُوَ صَرِيحٌ بِبَقَاءِ عُبُودِيَّتِهِ يَوْمَ الْعِتْقِ.

كَانَ : كَانَ -3526 وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ حَيَّرَهَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

قَالَ الْبُحَارِيُّ : قَوْلُ الأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ ، ثُمَّ عَائِشَةُ عَمَّةُ الْقَاسِمِ وَحَالَةُ عُرْوَةَ فَروة فَروايَتُهُمَا عَنْهَا أَوْلَى مِنْ رِوَايَةِ أَجْنَبِيِّ يَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا هَلْ يَثْبُتُ لِلرَّوْجَةِ الْخِيَارُ أَمْ لا ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لا يَثْبُتُ وَجَعَلُوا الْعِلَّةَ فِي الْفَسْخِ عَدَمَ الْكَفَاءَةِ .

#### بَابُ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً ثُمُّ تَزَوَّجَهَا

3527 عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنبِيّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنبِيّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنبِيّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَأَيُّمَا وَتُولِدِ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا أَبَا دَاوُد .

3528- فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهُ : « مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ » .

 $\rho$  ﴿ اِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا  $\rho$  ﴿ اِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا  $\rho$  ﴾ . ﴿ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا مِهْرٍ جَدِيدٍ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ﴾ .

 $\rho$  أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ :  $\rho$  أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ : مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : نَفْسَهَا ؛ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ وَأَبَا مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : نَفْسَهَا ؛ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ وَأَبَا مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : نَفْسَهَا ؛ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيُّ وَأَبَا مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : نَفْسَهَا ؛ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيُّ وَأَبَا مَا أَصْدَقَهُا وَتَرَوَّ اللّهُ عَلَيْهَ وَعَلَيْهُ وَتَرَوَّ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَتَرَوَّ اللّهَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ

3531 - وَفِي لَفْظٍ : أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

3532 - وفي لَفْظٍ : أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ثُمُّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

3533- وَفِي لَفْظٍ : أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

ρ اصْطَفَى صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ فَاتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ وَحَيَّرَهَا أَنْ يَعْتِقُهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ ، أَوْ يُلْحِقَهَا بِأَهْلِهَا ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يَعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ ، أَوْ يُلْحِقَهَا بِأَهْلِهَا ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يَعْتِقَهَا وَتَكُونَ زَوْجَتَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ جَرَى عَلَيْهِ مِلْكُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ السَّبْيِّ يَجُوزُ رَدُّهُ إِلَى الْكُفَّارِ إِذَا كَانَ عَلَى دِينِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : حَدِيثُ أَبِي مُوسَى فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَعْلِيمِ الإِمَاءِ وَإِحْسَانِ تَأْدِيهِ قَمُّ إِعْتَاقِهِنَّ وَالتَّرَوُّجِ بِمِنَّ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُ أَنْ يُجْعَلَ الْعِتْقُ صَدَاقَ الْمُعْتَقَةِ ، وَلَكِنَّ الَّذِي يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَنَسٍ الْمَذْكُورُ لِقَوْلِهِ فِيهِ : ( مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : نَفْسَهَا ) وَكَذَلِكَ سَائِرُ حَدِيثُ أَنَسٍ الْمَذْكُورَةِ فِي بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ وَقَدْ أَحَذَ بِظَاهِرِ ذَلِكَ مِنْ الْقُدَمَاءِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخْعِيِّ وَطَاوُسُ وَالرُّهْرِيُّ ، وَمِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ التَّوْرِيُّ وَأَبُو الْمُسْيِّبِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّحْعِيِّ وَطَاوُسُ وَالرُّهْرِيُّ ، وَمِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ التَّوْرِيُّ وَأَبُو الْمُسْيِّبِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخْعِيِّ وَطَاوُسُ وَالرُّهْرِيُّ ، وَمِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ التَّوْرِيُّ وَأَبُو الْمُسْيِّبِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخْوِيُّ وَطَاوُسُ وَالرُّهْرِيُّ ، وَمِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ التَّوْرِيُّ وَأَبُو الْمُسْتِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخْوِيُّ وَالْمُولِيُّ وَالْمُعْرُونَ وَالشَّافِعِيِّ وَالْحُسَنِ الْمُعْرَاهُ وَالْمَعْرُونَ الْعِتْقُ مَهْرًا وَأَعْتَقُ أَمْتَهُ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا صَحَ الْعَقْدُ وَالْعِتْقُ وَالْمَعْرُ وَلَكِي وَالشَّافِعِي وَالْمُسْنِ وَالْمُعْرُونَ الْعِتْقُ مَهُوا وَلَوْلِهِ إِلْمَالِ مَا صَحَ مِنْ الأَدِلَةِ ، وَالأَقْيِسَةُ مُطُرَحَةٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصُوصِ السَّحِيحَةِ فَلَيْسَ بِيَدِ الْمَانِعِ بُرُهُانَ . انْتَهَى مُلَحَصًا .

بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي رَدِّ الْمَنْكُوحَةِ بِالْعَيْبِ

3535 عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّتَنِي شَيْخٌ مِنْ الْأَنْصَارِ - ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - يُقَالُ لَهُ : كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - يُقَالُ لَهُ : كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ تَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ وَ وَمَ عَرْقَبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا ، فَانْحَازُ عَنْ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ : « خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ » . وَلَمْ يَأْخُذُ مِمَّا آتَاهَا شَيْعًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَرَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ ، وَقَالَ : عَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَلَمْ يَشُكُّ .

وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ - بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ - فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ . رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوَطَّأِ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

وَفِي لَفْظٍ: قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ إِذَا دَخَلَ كِمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَالصَّدَاقُ لَمَا بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِحَدِيثَى الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْبَرَصَ وَالْجُنُونَ عَلَيْكِ ثِيَابَكِ » وَفِي رِوَايَةٍ : « الْحُقِي بِأَهْلِكِ » يُمْكِنُ الْفَسْخِ لأَنَّ قَوْلَهُ : « خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ » وَفِي رِوَايَةٍ : « الْحُقِي بِأَهْلِكِ » يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةَ طَلاقٍ وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى أَنْ يَكُونَ كِنَايَةَ طَلاقٍ وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يُغْفِينِ الْعُيُوبِ وَإِنْ اخْتَلَقُوا فِي تَقَاصِيلِ ذَلِكَ وَفِي تَعْيِينِ الْعُيُوبِ الَّتِي أَنَّهُ يُعْدَهُمْ إِلَى يَقْسَخُ النِّكَاحُ بِالْعُيُوبِ وَإِنْ اخْتَلَقُوا فِي تَقَاصِيلِ ذَلِكَ وَفِي تَعْيِينِ الْعُيُوبِ الَّتِي يُعْدَهُمْ إِلَى يُقْسَخُ عِمَا النِّكَاحُ وَقَدْ رُويَ عَنْ عَلِي وَعُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا لا تُرَدُّ النِسَاءُ إلا يُولِي عَبَّاسٍ أَنَّهَا لا تُرَدُّ النِسَاءُ إلا يُؤْرَبُ عَبَاسٍ أَنَّهَا لا تُرَدُّ النِسَاءُ إلا اللَّهُ عَيْمِ عَلَيْ وَعُمْ وَالْبَرَصُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْبَرَصُ ، وَالْبَرَصُ وَلَى النَّولُ الْمُرْأَةُ فِي الْفَرْجِ . وَخَالَفَ النَّاصِرُ فِي الْبَكَامُ بِكُلِ وَالْمُولُولُ الْرُومُ وَالْمُولُ الزَّهُ مِنْ يُعْتَلُهُ النَّهُ الْمَرْأَةُ بِالْجُتِ وَالْعُنَّةِ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : يُفْسَخُ النِّكَاحُ بِكُلِ دَاءٍ عُضَالٍ .

قَوْلُهُ: ( وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ ) قَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا مَالِكُ وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَالْهَادَوِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّهُ يَرْجِعُ الزَّوْجُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّرَ عَلَيْهِ بِأَنْ أَوْهَمُهُ أَنَّ الشَّافِعِيِّ وَالْهَادَوِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّهُ يَرْجِعُ الزَّوْجُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّرَ عَلَيْهِ بِأَنْ أَوْهَمُهُ أَنَّ الشَّافِعِيِّ وَالْهَادُ وَيَهَا فَانْكَشَفَ أَنَّهَا مَعِيبَةٌ بِأَحَدِ تِلْكَ الْعُيُوبِ وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَرْأَةَ لَا عَيْبَ فِيهَا فَانْكَشَفَ أَنَّهَا مَعِيبَةٌ بِأَحَدِ تِلْكَ الْعُيُوبِ وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ بِذَلِكَ الْعَيْبِ لا إِذَا جَهِلَ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قَالَ فِي الاحْتِيَارَاتِ: وَالاسْتِحَاضَةُ عَيْبٌ يَثْبُتُ بِهِ فَسْخُ النِّكَاحُ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ وَإِذَا لَمْ يُقِر بِالْعِنَّةِ وَلَمْ يُنْكِرْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَمَا لَوْ أَنْكُر الْعِنَّةِ وَنَكَّلَ عَنِ الْمُعْتَبَرَة فِي الْفُلْنَا: يُحْبَسُ النَّاكِلُ عَنْ الجُوَابِ فَالتَّأْحِيلِ أَيْسَرِ مِنْ الْحُبْسِ، وَالسُّنَة الْمُعْتَبَرَة فِي التَّأْحِيلِ هِي الْهُلاليَّة، وَيَتَحْرِج إِذَا عَلِهَتْ بِعِنَّتِهِ أَو اخْتَارَتْ الْمُقَامُ مَعَهُ الْمُعْتَبَرَة فِي التَّأْحِيلِ هِي الْهُلاليَّة، وَيَتَحْرِج إِذَا عَلِهَتْ بِعِنَّتِهِ أَو اخْتَارَتْ الْمُقَامُ مَعَهُ عَلَى عُسْرَتِهِ هَلْ لَمَا الْفَسْخِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَلو حَرَجَ هَذَا فِي جَمِيعِ الْعُيُوبِ لِتَوجه ، وَتَرَدُّ الْمُؤَاةِ بِكُلِّ عَيْبٍ يُنَفِّرُ عَنْ كَمَالَ الاسْتِمْتَاعِ وَلَوْ قِيلَ : إِنَّ الْفَسْخَ يَقْبُتُ وَتَوجه ، وَهُو الأَقْوَى وَمِتَى أَذِنَ الْمُسْتَحَق ثُمَّ الآخر إِنْ أَمْضَاهُ وَلِلاَ أَمْضَاهُ الْخَاكِمُ أَوْ حَكَمَ الْحَاكِم أَحْرَى أَو بِمُجَرَّدِ فَسْخِ الْمُسْتَحَق ثُمَّ الآخر إِنْ أَمْضَاهُ وَلِلا أَمْضَاهُ الْحَاكِمُ أَوْ حَكَمَ الْحَرِي إِنْ أَمْضَاهُ الْحَاكِمُ أَوْ فَسَحَ مَأْذُونَ لَهُ لَمْ يَعْتَجْ بَعْدُ ذَلِكَ إِلَى حُكْمٍ بِصِحَتِهِ بِلا نِزَاعٍ بِالسِتِحْقَاقِ عَقَدَ أَوْ فَسَحَ مَأْذُونَ لَهُ لَمْ يَعْتَجْ بَعْدُ ذَلِكَ إِلَى حُكْمٍ بِصِحَتِهِ بِلا نِزَاعٍ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ الْمَعْرُورُ بِالصِّدَاقِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنَ الْمَوْلَةِ أَوْ الْوَلِي فِي أَصَحِ قَوْلَيْ الْعُلَامُ . انْتَهَى مُلَحَّمًا . وَاللّهُ أَعْلَمُ .

# أَبْوَابِ أَنْكِحَة الْكُفارِ ذِكْرِ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ وَإِقْرَارِهِمْ عَلَيْهَا

3536- عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ وَيصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ ، كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلانِ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلْهَا زَوْجُهَا وَلا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبُّ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحُ الْإَسْتِبْضَاع وَنِكَاحٌ آخَرُ ، يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ فَيُصِيبُونَهَا ، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ - بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا -أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا ، فَتَقُولُ هَمْ : قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرُكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلانُ ، فَتُسَمِّى مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ ، فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا ، وَهُنَّ الْبَغَايَا يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَاكِينَ الرَّايَاتِ وَتَكُونُ عَلَمًا ، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ جَمَعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهَا الْقَافَةَ ، ثُمَّ ٱلْخُقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ ، فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا مِ الْحُقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الجَّاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

قال الشارح رحمه الله تعالى : وقد احتج بمذا الحديث على اشتراط الولي .

بَابُ مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

الثاني الثاني

3537 عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي امْرَأْتَانِ أَخْتَانِ ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ p أَنْ أُطْلِقَ إحْدَاهُمَا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .

3538- وَفِي لَفْظِ التِّرْمِذِيِّ : « اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْت » .

2539 وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَسْلَمَ غَيْلانُ الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجُاهِلِيَّةِ ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ p أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالبِّرْمِذِيُّ .

2540 وَزَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِي لأَظُنُّ الشَّيْطَانَ - فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ بَيْنَ بَنِيهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنِي لأَظُنُّ الشَّيْطَانَ - فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ - سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ ، وَلَعَلَّكَ لا تَمْكُثُ إلا قَلِيلاً ، وَآيُمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَنَّ وَسَاءَكَ وَلَامُرَنَّ بِقَبْرِكَ أَنْ يُرْجَمَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي نِسَاءَكَ وَلَتُرَاجِعَنَّ مَالُكَ أَوْ لأُورِّتَهُنَّ مِنْكَ وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ أَنْ يُرْجَمَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ .

قَوْلُهُ: لَتُرَاحِعَنَّ نِسَاءَكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ رَجْعِيًّا ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجْعِيَّة تَرِثُ وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِي الْمَرَضِ وَإِلا فَنَفْسُ الطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ لا يَقْطَعُ لِيُتَّحَذَ حِيلَةً فِي الْمَرَضِ .

قال الشارح رحمه الله تعالى: وَحَدِيثُ الضَّحَّاكُ استدل به على تحريم الجمع بين الأختين ولا أعرف في ذلك خلاقًا وهو نص القرآن قال الله تعالى: ﴿ وَأَن بَعْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام ، فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة أحكام المسلمين وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد وداود.

بَابُ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ

5413 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ وَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى وَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

3542 وَفِي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا . رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

3543 وفِي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ ، وَكَانَ إسْلامُهَا قَبْلَ إسْلامُهَا قَبْلَ إسْلامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَهَادَةً وَلا صَدَاقًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

3544 - وَكَذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِيهِ: لَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ.

3545 وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ . قَالَ البِّرْمِذِيُ : فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَالْحُدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رُوِيَ أَنَّهُ أَقَرَهُمُا عَلَى النِّكَاحِ الأَوَّلِ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيِّ : هَذَا حَدِيثٌ لا يَثْبُثُ ، وَالصَّوَابُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ .

3546 وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةَ كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنْ الإِسْلامِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  أَمَانًا وَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  بَيْنَهُمَا حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ ، وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ فَلَمْ يُفَرِّقُ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  بَيْنَهُمَا حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ وَبَيْنَ إِسْلامِ وَوْجَتِهِ فَحُوْ مِنْ شَهْرٍ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ بَيْنَ إِسْلامٍ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلامِ وَوْجَتِهِ فَحُوْ مِنْ شَهْرٍ . فَخْتَصَرٌ مِنْ الْمُوَطَّأُ لِمَالِكِ .

3547 وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ ابْنَةَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ مِكَكَة ، وَهَرَب رَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنْ الْإِسْلامِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَن ، الْفَتْحِ مِكَكَة أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِالْيَمَنِ وَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلامِ فَأَسْلَمَ ، فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِالْيَمَنِ وَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلامِ فَأَسْلَمَ ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ الا يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ الا يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ الا فَرَقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، إلا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِي عَدَّتِهَا ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِذَا قَدِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا . وَأَنَّهُ لَمْ يَاللُهُ فِي الْمُوطَّأُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَحَدِيثُ عَمْرُو بِنْ شُعَيْب تُعَضِّدَهُ الأُصُول ، وَقَدْ صَرَّحَ فِيه بِوُقُوعِ عَقْدٍ جَدِيدٍ وَالأَحْدُ بِالصَّرِيحِ أَوْلَى مِنَ الْأَحْدِ بِالْمُحْتَمِلِ ، وَيُؤَيِّدَهُ مُحَالَفَهُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِمَا رَوَاهُ كَمَا حَكَى ذَلِكَ عَنْهُ الْأَحْدِ بِالْمُحْتَمِلِ ، وَيُؤَيِّدَهُ مُحَالَفَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِمَا رَوَاهُ كَمَا حَكَى ذَلِكَ عَنْهُ الْمُحَارِي ، قَالَ الْحُافِظُ : وَأَحْسَنُ الْمُسَالِكِ فِي تَقْرِيرِ الْحَدِيثَيْنِ تَرْجِيحِ حَدِيث ابْنِ اللهُحَارِي ، قَالَ الْحُقِيقِ فَيمَا بَيْنُ نُوْولِ آيَة التَّحْرِيمِ عَبَّسِ كَمَا رَجَّحَهُ الأَثِمَّة وَحَمَّلَهُ عَلَى تَطَاول الْعِدَّةِ فِيمَا بَيْنُ نُولِ آيَة التَّحْرِيمِ عَلَيْ الْمُدى مَا مُحْصِّلَهُ : إِنَّ وَإِسْلام أَبِي الْمُدى مَا مُحْصِّلَهُ : إِنَّ الْعَبَرَ الْعِدَّةِ فِي الْمُدى مَا مُحَصِّلَهُ : إِنَّ الْعَبَرَ الْعِدَّةِ فَي الْمُدى مَا مُحَصِّلَهُ : إِنَّ الْعَبَرَ الْعُرَقِ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَحَادِيثِ وَلا كَانَ النَّيُّ وَ الْمُدى مَا مُحْصِّلَهُ : إِنَّ الْعَبَرَ الْعُرَقِ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَحَادِيثِ وَلا كَانَ النَّيُ وَ الْمُدى مَا مُحْصِّلَهُ : إِنَّ الْعَبَرَ الْمُوعَةِ عَلَى الْمُعَلِيقِ فَلَعْ الْمُدَى مَا مُعُوفُونَ فَلِ الْمُعَمِّدِهِ وَلَوْتَهُ لَكَانَتُ طَلْقَة بَائِينَة وَلا رَجْعَة أَعْلَى النَّوْجُ قَبْل الْقِضَاءَ الْعِدَّةِ فَهِي زَوْجَتُهُ وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهَا أَنْ تُنْكِحَ مَنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ أَنْفُومُ اللهُ وَلَا أَعْلَمُ الْوَقِعُ أَحَدُ الْمِلْمُ اللهُ وَلِي الْفَالِمُ اللهُ عَلَى النِكَاحِ الأَوْلِ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوجُ الْمُ الْمُولِ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوجُ فَمُ اللهُ وَلَا أَنْ الْمُؤْولُ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوجُ وَإِمَّا بَقُوهُمُ اعَلَى النِكَاحِ اللَّولِ إِذَا أَسْلَمَ الزَّوجُ وَلَا اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ أَوْ مُرَاعَاهُ الْعِدَةُ الْمُؤْمِ أَوْ مُرَاعَاهُ الْعِدَة وَلَمُ الْعَلَمُ الْمُؤْمِ أَو مُرَاعَاهُ الْمُؤْمِ الْوَلَا الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلِقِ الْمُؤْمُ وَلِكُولُوا اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُ اللللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمُ الللّهُ الللّه

مِنْهُمَا مَعَ كَثْرَةِ مَنْ أَسْلَمَ فِي عَهْدِهِ ، وَهَذَا كَلامٌ فِي غَايَةَ الْخُسْنِ وَالْمَتَانَة . قَالَ : وَهَذَا اخْتِيَارُ الْخُلالُ وَأَبِي بَكْرٍ صَاحِبَهُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنِ حَزْمٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحُسَنُ وَطَاوِسُ وَعِكْرِمَة وَقَتَادَة وَالْحُكُمُ . قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَهُوَ قَوْلُ عُمَر بن الْخُطَّابِ وَجَابِرٍ بن عَبْدِ اللهِ وَابْن عَبَّاسٍ ثُمَّ عَدَّ آحَرِينَ . انْتَهَى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَإِذَا أَسْلَمْتِ الزَّوْجَةُ وَالزَّوْجُ كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلِ الدُّخُولِ أَوْ الْمَعْدِ الدُّخُولِ فَالنِّكَاحِ بَاقٍ مَا لَمْ تَنْكِحْ غَيْرَهُ وَالأَمْرُ إِلَيْهَا وَلا حُكْم لَهُ عَلَيْهَا وَلا حُقْ عَلَيْهِ وَلا عَدْدُ وَالنَّهُ وَالْأَمْرُ إِلَيْهَا وَلا حُكْم لَهُ عَلَيْهَا وَلا حُقْ عَلَيْهِ لأَنَّ الشَّارِعَ لِمْ يُفْصِّلُ وَهُو مَصْلَحَة مَحْضَة . وَكَذَا إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا وَلَيْسَ حَقِّ عَلَيْهِ لأَنَّ الشَّارِعَ لِمْ يُفْصِلُ وَهُو مَصْلَحَة مَحْضَة . وَكَذَا إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا وَلَيْسَ لَهُ حَسْبُهَا فَمَتَى أَسْلَمَتْ وَلَوْ قَبْلِ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ فَهِي امْرَأَتُهُ إِنْ اخْتَارَ . وَكَذَا إِنْ ارْتَدَ الزَّوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا . انْتَهَى .

#### بَابُ الْمَرْأَةِ تُسْبَى وَزَوْجُهَا بِدَارِ الشِّرْكِ

 $\rho = 3548$   $\rho = 3$  أَيْ سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho = 3$  وَوْمَ حُنَيْنٌ  $\rho = 3548$  فَلَقِيَ عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا ، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ  $\rho = 3$  لَكُرَّجُوا مِنْ غَشَيَا غِنَ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّبِيِّ  $\rho = 3$  وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

3549- وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ الزِّيَادَةُ فِي آخِرِهِ بَعْدَ الآيَةِ وَالتِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا .

-3550 وَلَفْظُهُ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فَنَزَلَتْ: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيُّانُكُمْ ﴾ .

2551 وَعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ حَرَّمَ وَطْءَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِجِنَّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

وَهُوَ عَامُّ فِي ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ وَغَيْرِهِنَّ .

قال الشارح رحمه الله تعالى : وَسَيَأْتِي فِي بَابِ اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ إِذَا مُلِكَتْ مِنْ كَتَابِ الْعِدَّةِ . مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : « لا تُوطأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَضِعَ مَيْضَةً » وَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى هَذِهِ الأَحَادِيثِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً » وَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى هَذِهِ الأَحَادِيثِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، وَإِثّمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ مَا ذَكْرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ لِلاسْتِدُلالِ بِهِ عَلَى أَنَّ السَّبَايَا حَلالٌ مِنْ غَيْرٍ فَرْقٍ بَيْنَ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ وَغَيْرِهِنَ ، وَذَلِكَ مِمَّا لا خِلافَ فِيهِ السَّبَايَا حَلالًى مِنْ غَيْرٍ فَرْقٍ بَيْنَ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ وَغَيْرِهِنَ ، وَذَلِكَ مِمَّا لا خِلافَ فِيهِ فِيمَا أَعْلَمُ ، وَلَكِنْ بَعْدَ الْعِدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ شَرْعًا . انتهى . والله أعلم .

# كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ جَوَازِ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَاسْتِحْبَابِ الْقَصْدِ فِيهِ

3552 عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « أَرَضِيَتْ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ » ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَأَجَازَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

مَرَأَةً  $\rho$  قَالَ : ﴿ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَى امْرَأَةً  $\rho$  قَالَ : ﴿ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلالاً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ .

 $\rho$  وَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ  $\rho$  وَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ وَقَالَ : « مَا هَذَا » ؟ قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : « بَارَكَ اللّهُ بَارَكَ اللّهُ لَك ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبُو دَاوُد : « بَارَكَ اللّهُ لَك » .

وعن عائشة رسول الله  $\rho$  قال : « إن أعظم النكاح بركة مونة » . رواه أحمد .

ho وعن أبي هريرة ho قال : كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله ho عشر أواق . رواه النسائي وأحمد .

3557- وزاد وطبق بيديه ، وذلك أربعمائة .

رَسُولِ وَمَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ كُمْ كَانَ صَدَاقُ وَسُولِ وَسُولِ اللهِ مَ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا . قَالَتْ : أَتَدْرِى مَا النَّشُ ؟ قُلْتُ : لاَ . قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ . فَتِلْكَ خَمْشُمِائَةِ . رواه الجماعة إلا النَّشُ ؟ قُلْتُ : لاَ . قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ . فَتِلْكَ خَمْشُمِائَةِ . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .

الثاني الثاني

النساء والمحقف المحتفاء قال : سمعت عمرو يقول : لا تغلوا صدق النساء محرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بما النبي  $\rho$  ما أصدق رسول الله  $\rho$  امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشر أوقية . رواه الخمسة وصححه الترمذي .

 $\rho = 3560$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي  $\rho = 3560$  الْمُرَأَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ  $\rho = \infty$  ( هَلْ نَظُرْتَ إِلَيْهَا ؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ  $\rho = \infty$  ( هَلْ نَظُرْتَ إِلَيْهَا ؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ . قَالَ : عَلَى كُمْ تَزَوَّجْتَهَا » ؟ قَالَ : عَلَى أَرْبَعِ شَيْعًا » . قَالَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ؟ كَأَثَمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا أَوْقٍ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ  $\rho = \infty$  (  $\infty$  عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ؟ كَأَثَمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ » . قَالَ : فَبَعَثَ بَعْشِ بَعْشٍ بَعْشٍ بَعْشٍ بَعْشٍ بَعْشٍ بَعْشٍ بَعْشٍ بَعْشٍ بَعْشَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ . رواه مسلم .

 $\rho$  وَهِيَ  $\rho$  وَهِيَ  $\rho$  وَهِيَ النَّبَيْرِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  تَزَوَّجَهَا  $\rho$  وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ  $\rho$  وَهَا النَّجَاشِيُّ وَأَمْهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَثَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ  $\rho$  وَبَشَيْءٍ وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ عَمَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ وَلَمْ يَبْعَثْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بِشَيْءٍ وَكَانَ مَهْرُ نِسَائِهِ عَمَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمِ . رواه أحمد والنسائي .

قال الشارح رحمه الله تعالى: وَالأَحَادِيثُ الْمَنْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ شَيْئًا حَقِيرًا كَالنَّعْلَيْنِ وَالْمُدِّ مِنْ الطَّعَامِ وَوَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ مِثْلَ الشَّيْءِ الَّذِي لا يَتَمَوَّلُ وَلا لَهُ قِيمَةٌ لا يَكُونُ صَدَاقًا وَلا يَجِلُّ بِهِ النِّكَاحُ.

قَوْلُهُ: «أيسره مؤنة ». فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر وأن النواج بمهر قليل مندوب إليه لأن المهر إذا كان قليلاً لم يستصعب النكاح من يريده وقد وقع الإجماع بأن المهر لاحد لأكثره.

قُوْلُهُ: ( زَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ مِنْ الرَّوْجِ لِمَنْ يَقْبَلُ عَنْهُ النِّكَاحَ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ الْمَذْكُورَةُ مُهَاجِرَةً بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مَعَ زَوْجِهَا عَبْدِ اللَّهِ بُن جَحْش ، فَمَاتَ بِتِلْكَ الأَرْضِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ  $\rho$ .

### بَابُ جَعْل تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ صَدَاقًا

 $\rho$  جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّي قَدْ وَهَبْت نَفْسِي لَك ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَك بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « هَلْ عِنْدَك مِنْ اللّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَك بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « هَلْ عِنْدَك مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاها » ؟ فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلا إِزَارِي هَذَا ، فَقَالَ النّبِيُ  $\rho$  : « إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْعًا » . فَقَالَ : مَا أَجِدُ شَيْعًا ، فَقَالَ : مَا أَجِدُ شَيْعًا ، فَقَالَ : « الْتَمِسْ وَلَوْ حَامَّا مِنْ حَدِيدٍ » . فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْعًا ، فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ وَقَالَ لَهُ النّبِيُ  $\rho$  : « هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ » ؟ قَالَ : نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً عَلَيْهِ  $\rho$  : « قَدْ زَوَّ حِتَّكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يَهِ وَمَقَالَ لَهُ النّبِيُ عَمَالَ لَهُ النّبِي اللّهُ وَقَالَ لَهُ النّبِي اللّهُ وَقَالَ لَهُ النّبِي الْمُورَةُ كَذَا وَسُورَةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَقَالَ لَهُ النّبِي  $\rho$  : « قَدْ زَوَّ حِتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ عَلَى الْرَبِي هَذَا وَسُورَةً كَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالَ لَهُ النّبِي الْمَالَ لَلْهُ النّبَيْ عَلَى الْمَعْلَى مِنْ الْقُورُةُ فَقَالَ لَهُ عَلَى يَا الْمُؤْلِ الْمَعْلَى مِنْ الْقُورُةُ فَيْ الْمُ عَلَى الْمَعْلَى مِنْ الْقُورُةُ فَيْ الْمَالِ فَلَ الْمَعْلَى مِنْ الْقُورُ الْقَورُ الْمَالَا لَهُ النّبَيْ الْمَلْ عَلَى الْمَعْلَى مُولَوْ الْمَعْلَى عَلَى الْعَمْ الْوَالْمُ اللّهُ الل

3563- وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا : « قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ » .

3564- وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا: فَصَعَّدَ فِيهَا النَّظْرَ وَصَوَّبَهُ.

3565 وَعَنْ أَبِي النُّعْمَانِ الأَزْدِيِّ قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ρ امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ قَالَ: « لا يَكُونُ لأَحَدٍ بَعْدَك مَهْرًا » . رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ وَهُوَ مُرْسَلٌ .

قال الشارح رحمه الله تعالى : حَدِيثُ أَبِي النُّعْمَانِ مَعَ إِرْسَالِهِ قَالَ فِي الْفَتْحِ : فِيهِ مَنْ لا يُعْرَفُ . قال الشارح : والحديث يدل على جواز جعل المنفعة صداقًا ولو كنت تعليم قرآن . وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداقًا الشافعي وإسحاق

والحسن بن صالح وبه قالت العترة وقد نقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية وفي الحديث فوائد منها ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَلَوْ عَلِمَ السُّورَةَ أَوْ الْقَصِيدَة غَيْرَ الزَّوْجِ يَنْوِي بِالتَّعْلِيمِ أَنَّهُ عَنِ الزَّوْجِ إِلَى آخِرِهِ . انْتَهَى . وَقَالَ عَنِ الزَّوْجِ إِلَى آخِرِهِ . انْتَهَى . وَقَالَ أَيْضًا : وَلَوْ قِيلَ : إِنَّ هُ يَكُرُهُ جَعْلَ َ َ َ َ الصِّدَاقُ دِينًا سَوَاء كَانَ مُؤَخِّر الْوَفَاءِ وَهُوَ حَالَ أَوْ كَانَ مُؤَجَّلاً لَكَان مُتَوَجِّهًا لِجَدِيثِ الْوَاهِبِةِ .

### بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا

3566 عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أُبِيَ عَبْدُ اللّهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَا يَكُنْ دَحَلَ كِهَا ، قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ : أَرَى لَهَا مِثْلَ وَلَا يَفُرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنْ دَحَلَ كِهَا ، قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ : أَرَى لَهَا مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ : أَنَّ مَهْرِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ : أَنَّ النَّبِيَّ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرْمِذِيُّ النَّيِيَّ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرْمِذِيُ

.

قال الشارح رحمه الله تعالى: وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ بِمَوْتِ زَوْجِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ فَرْضِ الصَّدَاقِ جَمِيعَ الْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ دُخُولٌ وَلا حَلْوَةٌ وَوْجِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ فَرْضِ الصَّدَاقِ جَمِيعَ الْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ دُخُولٌ وَلا حَلْوَةٌ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَإِسْحَاقُ وَأَجْمَدُ . وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ حرملة بن يحيى أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدُ . وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ حرملة بن يحيى أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّافِعِي يَقُولُ : إِنْ صَحَّ حَدِيث بروع بنت واشق قُلْتُ بِهِ . قَالَ الْحَاكِمُ : قَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْرَتُ الشَّافِعِيَّ لَقُمْتُ عَلَى رُؤوسِ النَّاسِ وَقُلْتُ : قَدْ صَحَّ عَبْدِ اللهِ : لَوْ حَضَرَتُ الشَّافِعِيَّ لَقُمْتُ عَلَى رُؤوسِ النَّاسِ وَقُلْتُ : قَدْ صَحَّ الْحُدِيثَ فَقُلْ بِهِ . . قَالُ الْحَدِيثَ فَقُلْ بِهِ .

قَوْلُهُ: ( وَلَهَا الْمِيرَاثُ ) هُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ .

# بَابُ تَقْدِمَةِ شَيْءٍ مِنْ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالرُّخْصَةِ فِي تَرْكِهِ

 $\rho$  = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0

7 كُمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ كِمَا فَمَنَعَهُ 7 لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ كِمَا فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ ؟ فَقَالَ لَهُ : 6 مَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْءً ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ ؟ فَقَالَ لَهُ : 8 مُعْطِهَا دِرْعَكَ الْخُطَمِيَّةَ » . فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ، ثُمَّ دَحَلَ كِمَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِمْتِنَاعِ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَرْأَةِ مَا لَمُ تَقْبِضْ مَهْرَهَا.

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أُمَرِنِي رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا وَبْلُ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

قال الشارح رحمه الله تعالى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَجُوزُ الامْتِنَاعُ حَتَّى الْامْتِنَاعُ حَتَّى يُسَلِّمَ الزَّوْجُ مَهْرَهَا ، وَكَذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ الامْتِنَاعُ حَتَّى يُسَلِّمَ الزَّوْجُ مَهْرَهَا ، وَكَذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ الامْتِنَاعُ حَتَّى يُسَمِّيَ الزَّوْجُ مَهْرَهَا . إلى أن قال : وَحَدِيثُ عَائِشَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي يُسَمِّيَ الزَّوْجُ مَهْرَهَا . إلى الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلا أَعْرِفُ فِي ذَلِكَ صِحَّةِ النِّكَاحِ أَنْ يُسَلِّمَ الزَّوْجُ إلى الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلا أَعْرِفُ فِي ذَلِكَ خِلافًا .

# بَابُ حُكْمِ هَدَايَا الزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ وَأَوْلِيَائِهَا

» عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « أَيُّا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا

الثاني الثاني

كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَوْأَةَ تَسْتَحِقُّ جَمِيعَ مَا يُذْكُرُ قَبْلَ الْعَقْدِ مِنْ صَدَاقِ أَوْ حِبَاءٍ وَهُوَ الْعَطَاءُ أَوْ عِدَةٍ بِوَعْدٍ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَذْكُورًا لِغَيْرِهَا ، وَمَا يُذْكُرُ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ جُعِلَ لَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ وَلِيًّا أَوْ عَنْرَ وَلِيَّ أَوْ الْمَوْأَةَ نَفْسَهَا . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالتَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْرٍ وَالتَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَمَالِكُ وَالْمَادُويَّةُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ الْعَقْدِ لِغَيْرِهَا اسْتَحَقَّهُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ الْعَقْدِ لِغَيْرِهَا اسْتَحَقَّهُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ الْعَقْدِ لِغَيْرِهَا اسْتَحَقَّهُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا سَمَّى لِغَيْرِهَا كَانَتْ التَّسْمِيَةُ فَاسِدَةً وَتَسْتَحِقُّ مَهْرَ الْمِثْلِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ ﴾ . إلى آخره فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صِلَةِ أَقَارِبِ الزَّوْجَةِ وَإِكْرَامِهِمْ وَالإِحْسَانِ إلَيْهِمْ وَأَنَّ ذَلِكَ حَلالٌ لَهُمْ وَلَيْسَ مِنْ قَبِيلِ أَقَارِبِ الزَّوْجَةِ وَإِكْرَامِهِمْ وَالإِحْسَانِ النَّيْوِيجِ إلا بِهِ . الرُّسُومِ الْمُحَرَّمَةِ إلا أَنْ يَمْتَنِعُوا مِنْ التَّرْوِيجِ إلا بِهِ .

# كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وَالْبِنَاءِ عَلَى النِّسَاءِ وَعِشْرَقِنَّ

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ بِالشَّاةِ فَأَكْثَرَ وَجَوَازِهَا بِدُونِهَا

. ﴿ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ » . لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ : ﴿ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ » .

 $\rho$  عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ  $\rho$  عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

2573- وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ p أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيِّ .

2574 وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : أَوْلَمَ النَّبِيُّ ρ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ . أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ هَكَذَا مُرْسَلاً .

9575 وَعَنْ أَنَسٍ - فِي قِصَّةِ صَفِيَّةً - أَنَّ النَّبِيَّ مَ جَعَلَ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

 الثاني ال

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا حَدَّ لأَكْثَرَ مَا يُولَمُ بِهِ ، وَأَمَّا أَقَلُهُ فَكَذَلِكَ ، وَمَهْمَا تَيَسَّرَ أَجْزَأً ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنَّهَا عَلَى قَدْرِ حَالِ الزَّوْجِ .

#### بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي

3577 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَتُدْرَكُ الْفُقَرَاءُ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبُ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3578 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمُنْعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّهَ وَرَسُولَهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 $\rho$  قَالَ : « أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ هَا  $\rho$  قَالَ : « أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَمَا » . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3580- وَفِي رِوَايَةٍ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3581 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَزَادَ : ﴿ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ ﴾ .

3582 - وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ho : « مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولُهُ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

3583- وَفِي لَفْظٍ : « إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيُجِبْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

3584- وَفِي لَفْظٍ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُحِبْ » .

3585- وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُحِبْ » . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

مَعَامٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَعُلْمِ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « وَهُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ وَقَالَ فِيهِ : « وَهُوَ صَائِمٌ » .

3587 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

3588 - وَفِي لَفْظٍ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ : إِنِي صَائِمٌ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيَّ وَالنَّسَائِيُّ .

93589 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الطَّعَامِ ، فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ » احْتَجَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ بِوْجُوبِ الإِجَابَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ ؛ وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ مَنْ قَالَ بِوْجُوبِ الإِجَابَةِ لِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَالنَّوَوِيُّ الإِنِّفَاقَ عَلَى وُجُوبِ الإِجَابَةِ لِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَفِيهِ نَظَرٌ ، نَعَمْ الْمَشْهُورُ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ الْوُجُوبُ ، وَصَرَّحَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحُنَابِلَةِ بِأَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ . قَوْلُهُ : « مَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله » فَرْضُ عَيْنٍ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ . قَوْلُهُ : « مَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله » يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الإِجَابَةِ إِلَى غَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَأَمَّا الدَّعْوَةُ فَهِي يَدُلُّ عَلَى وَلِيمَةِ الْعُرْسِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَأَمَّا الدَّعْوةُ فَهِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الإِجَابَةِ إِلَى غَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَأَمَّا الدَّعْوَةُ فَهِي الْمَشْهُورِ ، وَضَمَّهَا قُطْرُبٌ فِي مُثَلَّاتِهِ وَعَلَى الْوَلِيمَةِ ، وَهِي بِفَتْحِ الدَّالِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَضَمَّهَا قُطْرُبٌ فِي مُثَلَّاتِهِ وَعَلَامُوهُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ النَّووِيُّ .

#### بَابُ مَا يُصْنَعُ إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ

الله -3590 عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله  $\rho$  عِنِ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : ﴿ إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا ، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جَوَارًا ، فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بَابًا أَقْرَبُهُمَا جَوَارًا ، فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

2591 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ ρ فَقَالَتْ : إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ فَقَالَ : « إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَوَجْهُ ذلك أَنَّ إِيثَارَ الأَقْرَبِ بِالْهَدِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ مِنْ الأَبْعَدِ فِي الإِحْسَانِ إلَيْهِ فَيَكُونُ أَحَقَّ مِنْهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ مَعَ اجْتِمَاعِهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ تَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا كَانَ أَوْلَى بِالإِجَابَةِ مِنْ الآخرِ .

# بَابُ إِجَابَةِ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ أَدْعُ مَنْ لَقِيتَ وَحُكْمِ الإِجَابَةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ

 $\rho$  فَدَحَلَ بِأَهْلِهِ ، فَصَنَعَتْ أُمِّ سُلَيْمٍ  $\rho$  فَدَحَلَ بِأَهْلِهِ ، فَصَنَعَتْ أُمِّ سُلَيْمٍ  $\rho$  حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  ، فَذَهَبْتُ بِهِ عَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ ، فَقَالَتْ : يَا أَنَسُ اذْهَبْ فِي فُلانًا وَفُلانًا وَمَنْ لَقِيتَ » . ، فَقَالَ : « اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلانًا وَفُلانًا وَمَنْ لَقِيتَ » . فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ .

3593 وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحُسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ يُقَالُ إِنَّ لَهُ مَعْرُوفًا ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ . قَالَ قَتَادَةُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرَ ابْنَ عُثْمَانَ فَلا أَدْرِي مَا اسْمُهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقُّ ، وَالْيَوْمُ الثَّالِثُ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

3594- وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

3595- وَابْنُ مَاجَةٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( حَيْسًا ) وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الأَقِطِ وَالتَّمْرِ وَالسَّمْنِ ، وَقَدْ يُجْعَلُ عِوَضَ الأَقِطِ الدَّقِيقُ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الدَّعْوَةِ إِلَى الطَّعَامِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي أَمَرَ كِمَا  $\rho$  .

قَوْلُهُ: « الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌ » إلى آخره ، قَالَ الشَّارِحُ: فِيهِ دَلِيلُ عاى مَشْرُوعِيَّةِ الْيَوْمِ الأَوَّلِ وَعَدَمُ كَرَاهَتِهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِيٰ وَكَرَاهَتُهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ . وَكَرَاهَتُهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مَكْرُوهَةٌ ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِيٰ لا قَالَ النَّوْمِ الثَّالِثِ مَكْرُوهَةٌ ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي لا جَبُ قَطْعًا وَلا يَكُونُ اسْتِحْبَابُهَا فِيهِ كَاسْتِحْبَاكِهَا فِي الْيَوْمِ الأَوَّلِ .

# بَابُ مَنْ دُعِيَ فَرَأَى مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ وَإِلا فَلْيَرْجِعْ

3596 قَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ » .

9597 وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ ρ ، فَجَاءَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ .

 $\rho$  عَنْ  $\rho$  عَنْ  $\rho$  مَنْ وَصِّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا مَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ مَطْعَمَيْنِ : عَنْ الجُّلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَأَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

9599 وَعَنْ عُمَرَ تَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ρ يَقُولُ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ

وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَدْخُلُ الْحُمَّامَ إلا بِإِزَارٍ ، وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا تَدْخُلُ الْحُمَّامَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3600- وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ حَرَجَ أَبُو أَيُّوبَ - حِينَ دَعَاهُ ابْنُ عُمَرَ - فَرَأَى الْبَيْتَ قَدْ سُتِرَ

وَدعي خُذَيْفَةَ فَخَرَجَ ، وَإِنَّمَا رَأَى شَيْئًا مِنْ زِيِّ الأَعَاجِمِ .

قَالَ الْبُحَارِيُّ : وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وأحاديث الْبَابِ وَآثَارُهُ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ الدُّحُولُ فِي الدَّعْوَةِ يَكُونُ فِيهَا مُنْكَرٌ مِمَّا نَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْفَهَارِ الرِّضَا لِمَا فِي الْفَتْحِ : وَحَاصِلُهُ إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُحَرَّمٌ وَقَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ إِظْهَارِ الرِّضَا لِمَا مُعَنَاكَ مُحَرَّمٌ وَقَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ فَلا يُخْفِي فَأَزَالَهُ فَلا بَأْسَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَرْجِعْ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُكْرَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ فَلا يُخْفِي الْوَرَعَ .

#### بَابُ حُجَّةِ مَنْ كَرهَ النِّثَارَ وَالْإِنْتِهَابَ مِنْهُ

3601 عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ p يَنْهَى عَنْ النُّهْبَةِ وَالْخُلْسَةِ . رَوَاهُ أَمْدُ .

نَهَى عَنْ الْمُثْلَةِ  $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  نَهَى عَنْ الْمُثْلَةِ وَالنُّهْبَى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

-3603 وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « مَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

3604- وَقَدْ سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مِثْلُهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ عَنْ النهبى ثَابِتَةٌ عَنْ النّبِي وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ انْتِهَابُ النِّبَارِ ، إلى أن النّبِي وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ انْتِهَابُ النِّبَارِ ، إلى أن قَالَ : وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لا يَرَيَانِ قَالَ : وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا . وَأَخْرَجَ كَرَاهِيتَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيّ وَعِكْرِمَةَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكَ : يُكْرَهُ لِمُنَافَاتِهِ الْمُرُوءَةَ وَالْوَقَارَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَنْ أَذِنَ فِي الشَّافِعِيُّ وَمَالِكَ : يُكْرَهُ لِمُنَافَاتِهِ الْمُرُوءَةَ وَالْوَقَارَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَنْ أَذِنَ فِي النَّهَابِ أُضْحِيَّتِهِ مِنْ أَبْوَابِ الضَّحَايَا حَدِيثٌ جَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ حُجَّةً لِمَنْ رَحَّصَ فِي النِّنَارِ . انْتَهَى ملخصًا .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْخِتَانِ

3605 عَنْ الْحُسَنِ قَالَ : دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ فَأَبَى أَنْ يُخِيبَ ، فَقِيلَ لَهُ . فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَلا نُدْعَى لَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ الْخِتَانِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وُجُوبُ الإِجَابَةِ إِلَى سَائِرِ الْوَلائِمِ .

# بَابُ الدُّفِّ وَاللَّهْوِ فِي النِّكَاحِ

3606 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا أَبَا دَاوُد .

3607 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : ﴿ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

الثاني \_\_\_\_\_

3608 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَ النَّبِيُّ . وَوَاهُ \$\ \$\ \ \ وَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهُوٍ ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهُوُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

93609 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَبِي حَسَنٍ : أَنَّ النَّبِيَّ وَكَانَ وَكَانَ عَمْرُو بَنِ يَحْيَى الْمَازِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَبِي حَسَنٍ : أَنَّ النَّبِيَّ وَكُفَّالَ :

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ وَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ .

-3610 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَمَّا مِنْ الأَنْصَارِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « أَهْدَيْتُمْ الْفَتَاةَ » ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : « أَرْسَلْتُمْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهَا مَنْ يُغَنِّي » ؟ قَالَتْ : لا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « إِنَّ الأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهَا عَزَلٌ ، فَلَوْ بَعَنْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ :

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ .

3611 وَعَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : دَحَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ وَمُ عَلَى النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِي وَجُوَيْرَاتُ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِ وَعَدَاهَ بُنِي عَلَي مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ ، حَتَّى قَالَتْ إحْدَاهُنَّ : وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ ، حَتَّى قَالَتْ إحْدَاهُنَّ : وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَلْمُ مَا فِي غَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللللللْمُ ا

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : دَحَلْت عَلَى قَرَطَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ ، فَقُلْت : أَيْ صَاحِبَيْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  أَهْلَ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ ، فَقَالُوا : اجْلِسْ إِنْ شِئْت

فَاسْتَمِعْ مَعَنَا ، وَإِنْ شِئْت فَاذْهَبْ ، فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا اللَّهْوُ عِنْدَ الْعُرْسِ . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ .

قَوْلُهُ: « الدُّفُّ وَالصَّوْتُ » أَيْ ضَرْبُ الدُّفِّ وَرَفْعُ الصَّوْتِ. وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِي النِّكَاحِ ضَرْبُ الأَدْفَافِ وَرَفْعُ الأَصْوَاتِ بِشَيْءٍ مِنْ الْكَلامِ نَحْوَ: عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِي النِّكَاحِ ضَرْبُ الأَدْفَافِ وَرَفْعُ الأَصْوَاتِ بِشَيْءٍ مِنْ الْكَلامِ نَحْوَ: أَتَيْنَاكُمْ وَخُوهِ ، لا بِالأَعَانِي الْمُهَيِّجَةِ لِلشُّرُورِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى وَصْفِ الجُمَالِ أَتَيْنَاكُمْ وَخُوهِ ، لا بِالأَعَانِي الْمُهَيِّجَةِ لِلشُّرُورِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى وَصْفِ الجُمَالِ وَالْفُجُورِ وَمُعَاقَرَ الْخُمُورِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ فِي النِّكَاحِ كَمَا يَحْرُمُ غَيْرُهُ ، وَكَذَلِكَ سَائِلُ الْمُكرَّمَةِ .

قَوْلُهُ: ( يَنْدُبْنَ ) مِنْ النُّدْبَةِ بِضَمِّ النُّونِ: وَهِيَ ذِكْرُ أَوْصَافِ الْمَيِّتِ بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ. قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَفِي هَذَا الْحُدِيثِ إعْلانُ النِّكَاحِ بِالدُّفِّ وَبِالْغِنَاءِ الْمُبَاحِ، عَلَيْهِ. قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَفِي هَذَا الْحُدِيثِ إعْلانُ النِّكَاحِ بِالدُّفِّ وَبِالْغِنَاءِ الْمُبَاحِ، وَسَيَأْتِي وَفِيهِ إَقْبَالُ الإِمَامِ إِلَى الْعُرْسِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ لَمُوْ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَدِّ الْمُبَاحِ، وَسَيَأْتِي وَفِيهِ الْمُوسِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ لَمُونُ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَدِّ الْمُبَاحِ، وَسَيَأْتِي الْكَلامُ فِي الْغِنَاءِ وَآلاتِ الْمَلاهِي مَبْسُوطًا فِي أَبْوَابِ السَّبْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

# بَابُ الأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْبِنَاءُ عَلَى النِّسَاءِ وَمَا يَقُولُ إِذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ

 $\rho$  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِي ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُ شَوَّالٍ ، فَأَيُّ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

3613 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ حَادِمًا أَوْ دَابَّةً فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَأَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ .

الثاني الثاني

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْبِنَاءِ بِالْمَرُأَةِ فِي شَوَّالٍ وَهُوَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَصَدَ ذَلِكَ الْبِنَاءِ بِالْمَرْأَةِ فِي شَوَّالٍ وَهُو إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى خَسَبِ الْإِنِّهَاقِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا . وَقَدْ تَزَوَّجَ  $\rho$  بِنِسَائِهِ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ عَلَى حَسَبِ الْإِنِّهَاقِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَالَ : وَالْحَدِيثُ الثَّابِي فِيهِ اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ بِمَا تَضَمَّنَهُ الْحَدِيثُ عِنْدَ تَزَوُّجِ الْمَرْأَةِ وَمِلْكِ الْخَادِمِ وَالدَّابَّةِ .

# بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَزَيُّنِ النِّسَاءِ بِهِ وَمَا لا يُكْرَهُ

2614 عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: أَتَتْ النَّبِيَّ ρ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا ، وَإِنَّهُ أَصَابَهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا ، وَإِنَّهُ أَصَابَهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ النَّهِ إِنَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3615- وَمُتَّفَقُ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ .

9616 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ p لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً .

3617- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَات وَالْمُسْتَوْشِمَات وَالْمُسْتَوْشِمَات وَالْمُتَفَيِّرَاتِ حَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَالَ : مَا لِي لا وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ حَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَالَ : مَا لِي لا وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ حَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى . وَقَالَ : مَا لِي لا أَلْعُنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  ؟

رَسُولَ -3618 وَعَنْ مُعَاوِيَةً أَنَّهُ قَالَ - وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ - : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ ﴾ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ .

مُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ  $\tau$  قَالَ : ﴿ أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَخَلَتْ فِي شَعْرِهَا مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا فَإِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُورًا ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3620 وَفِي لَفْظٍ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي شَعْرِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

3621- وَمَعْنَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2622 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ρ يَنْهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إلا مِنْ دَاءٍ .

23623 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ρ يَلْعَنُ الْقَاشِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْصُولَةَ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

وَالنَّامِصَةُ: نَاتِفَةُ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ. وَالْوَاشِرَةُ : الَّتِي تَشِرُ الْأَسْنَانَ حَتَى تَكُونَ لَمَا أَشَرُ : أَيْ تَحَدُّدُ وَرِقَّةُ تَفْعَلُهُ الْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ تَتَشَبَّهُ بِالْحُدِيثَةِ السِّنِ. وَالْوَاشِمَةُ : الَّتِي تَغْرِزُ مِنْ الْيَدِ بِإِبْرَةٍ ظَهْرَ الْكَفِّ وَالْمِعْصَمِ ، ثُمَّ ثُعْشِي بِالْكُحْلِ أَوْ بالنئور : الَّتِي تَغْرِزُ مِنْ الْيَدِ بِإِبْرَةٍ ظَهْرَ الْكَفِّ وَالْمُعْصَمِ ، ثُمَّ ثُعْشِي بِالْكُحْلِ أَوْ بالنئور : وَهُو دُحَانُ الشَّحْمِ حَتَّى يَخْضَرَّ. وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْمُؤْتَشِرَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ اللاتِي يُفْعَلُ هِوَ دُحَانُ الشَّحْمِ حَتَّى يَخْضَرَّ. وَالْمُقْشُورَةُ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : نُرَاهُ أَرَادَ هَذِهِ الْغَمْرَة الَّتِي يُغْعَلُ النِّيسَاءُ وُجُوهَهُنَّ حَتَّى يَنْسَحِقَ أَعْلَى الْجِلْدِ وَيَبْدُو مَا تَحْتَهُ مِنْ الْبَشَرَةِ وَهُو شَبِيةٌ بِمَا النِّسَاءُ وُجُوهَهُنَّ حَتَّى يَنْسَحِقَ أَعْلَى الْجِلْدِ وَيَبْدُو مَا تَحْتَهُ مِنْ الْبَشَرَةِ وَهُو شَبِيةٌ بِمَا النِّسَاءُ وُجُوهَهُنَّ حَتَّى يَنْسَحِقَ أَعْلَى الْجِلْدِ وَيَبْدُو مَا تَحْتَهُ مِنْ الْبَشَرَةِ وَهُو شَبِيةٌ بِمَا جَاءَ فِي النَّامِصَةِ .

-3624 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ تَخَصْبُ وَتَطيبُ ، فَتَرَكَتْهُ فَدَحَلَتْ عَلَيّ ، فَقُلْتُ : أَمُشْهِدٌ أَمْ مُغِيبٌ ؟ فَقَالَتْ : مُشْهِدٌ ، قَالَتْ لَمَا  $\rho$  ، فَتَرَكَتْهُ فَدَحَلَتْ عَلَيّ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : عُثْمَانُ لَا يُرِيدُ الدُّنْيَا وَلا يُرِيدُ النِّسَاءَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَدَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : فَأَصْرَتُهُ بِذَلِكَ ، فَلَقِيَ عُثْمَانَ فَقَالَ : « يَا عُثْمَانُ تُؤْمِنُ بِهِ » ؟ قَالَ : فَقَالَ : « يَا عُثْمَانُ تُؤْمِنُ بِهِ » ؟ قَالَ : فَقَالَ : « يَا عُثْمَانُ تُؤْمِنُ بِهِ » ؟ قَالَ : فَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ ، قَالَ : « فَأَسْوَةٌ مَا لَكُ بِنَا » .

3625 وَعَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ هَمَّامٍ قَالَتْ: دَخَلْت الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَأَخْلَوْهُ لِعَائِشَةَ ho فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ: مَا تَقُولِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجِنَّاءِ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ حَبِيبِي

يُعْجِبُهُ لَوْنُهُ ، وَيَكْرَهُ رِيحَهُ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْكُنَّ بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ أَوْ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

-3626 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ρ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .

 $\rho$  الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلاتِ  $\rho$  الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنْ النِّسَاءِ ، وَقَالَ : « أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ » فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ  $\rho$  فُلانَة ، وَأَخْرَجَ النَّبِيُّ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْوَصْلُ حَرَامٌ لأَنَّ اللَّعْنَ لا يَكُونُ عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ مُحُومً اللهُ تَعَالَى : وَالْوَصْلُ حَرَامٌ لأَنَّ اللَّعْنَ لا يَكُونُ عَلَى أَمْرٍ غَيْرِ مُحُومٍ . قَالَ : قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ مَالِكُ وَالطَّبَرِيُّ وَكَثِيرُونَ : الْوَصْلُ مَمْنُوعٌ بِكُلِّ شَيْءٍ ، سَوَاةٌ وَصَلَتْهُ بِشَعْرٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ خِرَقٍ . وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  زَجَرَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا .

قَوْلُهُ: « وَالْمُتَنَمِّصَاتُ » جَمْعُ مُتَنَمِّصَةٍ ، وَهَى الَّتِي تَسْتَدْعِي نَتْفَ الشَّعْرِ مِنْ وَجْهِهَا وَهُو حَرَامٌ . قَالَ النَّووِيُّ وَغَيْرُهُ : إلا إذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحِيَةٌ أَوْ شَارِبُ فَلا تَحْرُمُ إِزَالَتُهَا بَلْ تُسْتَحَبُ .

قَوْلُهُ: « لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ » إِلَى آخْرِه فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى النِّسَاءِ التَّشَبُّهُ بِالرِّجَالِ فِي الْكَلامِ وَاللِّبَاسِ عَلَى النِّسَاءِ التَّشَبُّهُ بِالرِّجَالِ فِي الْكَلامِ وَاللِّبَاسِ وَالْمَشْيِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

# بَابُ التَّسْمِيَةِ وَالتَّسَتُّرِ عِنْدَ الْجِمَاع

3628 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَ قَالَ : « لَوْ أَنَّ أَحُدُكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : بِسْم اللهِ اللَّهُمَّ جَنِبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا

رَزَقْتَنَا ، فَإِنْ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَلَدٌ لَنْ يَضُرَّ ذَلِكَ الْوَلَدَ الشَّيْطَانُ أَبَدًا ». رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إلا النَّسَائِيّ .

 $\tau$  وَعَنْ عُتْبَةُ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلا يَتَجَرَّدَا بَحَرُّدَ الْعِيرَيْنِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

3630 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ » . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ الْحُدِيثَيْنِ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْأَمْرِ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ : مِنْهَا حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ : هُلْتُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ : هُلْتُ اللّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : « احْفَظْ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ » . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِذَا كَانَ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ » . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِذَا كَانَ النَّقُومُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ : « إِنْ اسْتَطَعْت أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدُ فلا يَرَاهَا » . قَلْتُ : وَلَا لَا يَرَاهَا أَحَدُ فلا يَرَاهَا أَحَدُ فلا يَرَاهَا أَحَدُ فلا يَرَاهَا أَحَدُ النَّاسِ » قَالَ : « فَاللّهُ أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْ النَّاسِ » قَالَ : هَذَا لَقُطُ الرِّرُمِذِي وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَمْرُ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ . هَذَا لَقُطُ الرِّرْمِذِي وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَمْرُ بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْمَالُوكَاتِ حَالَ الْجُمْرِعِ الْأَحْوَالِ ، وَالْإِذْنِ بِكَشْفِ مَا لا بُدَّ مِنْهُ لِلرَّوْجَاتِ وَالْمَمْلُوكَاتِ حَالَ الْجُمَاع . الْجُمَاع .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

. وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

. وَلِمُسْلِم : كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا .  $\delta$ 

للجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

 $\rho$  وَعَنْ جَابِرٍ  $\tau$  أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُول الله  $\rho$  فَقَالَ : إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَسَانِيَتُنَا فِي النَّحْلِ وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ ، فَقَالَ :  $\sigma$  اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِغْت فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا  $\sigma$ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

7 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ 3 قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  - فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ - فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ الْعَرَبِ ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ ، فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « مَا عَلَيْكُمْ أَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَتَبَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

مَعْرَى ، فَقَالَ : قَالَتْ الْيَهُودُ : الْعَزْلُ الْمَوْوُودَةُ الصُّغْرَى ، فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  :  $\rho$ 

 $\rho$  فَيْ الْعَزْلِ : ﴿ أَنْتَ تَخْلُقُهُ ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فِي الْعَزْلِ : ﴿ أَنْتَ تَخْلُقُهُ ، أَنْتَ تَرْزُقُهُ ؟ أَقِرَّهُ قَرَارَهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ الْقَدَرُ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho = 3637$  وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ  $\sigma$  أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيّ  $\rho$  فَقَالَ : إِنِيّ ، أَعْزِلُ عَنْ امْرَأَيِي ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أُشْفِقُ عَنْ امْرَأَيِي ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho = \kappa$  :  $\kappa = \kappa$  :  $\kappa = \kappa$  لَوْ كَانَ ضَارًا أَضِر فَارِسَ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho = \kappa$  :  $\kappa = \kappa$  :  $\kappa = \kappa$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

 $\rho$  فَي  $\rho$  وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  فِي أَنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ وَهُوَ يَقُولُ : « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ ، فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ شَيْئًا » . ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « ذَلِكَ الْوَأْدُ الْحَقِيُّ وَهِيَ ﴿ وَإِذَا الْمَوْقُودَةُ سُئِلَتْ ﴾ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

93639 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ p أَنْ يُعْزَلَ عَنْ الْحُرَّةِ اللَّهِ إلا بِإِذْنِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( كُنَّا نَعْزِلُ ) الْعَزْلُ : النَّزْعُ بَعْدَ الإِيلاجِ لَيَنْزِلَ حَارِجَ الْفَرْجِ . وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي حُكْمِ الْعَزْلِ ، فَحُكِيَ فِي الْفَتْحِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهُ قَالَ : لا خِلافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لا يُعْزَلُ عَنْ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ إلا بإِذْنِهَا ؛ لأَنَّ الْجُمَاعُ الْمَعْرُوفُ إلا مَا لا يَإِذْنِهَا ؛ لأَنَّ الْجُمَاعُ مِنْ حَقِّهَا وَلَمَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلَيْسَ الْجِمَاعُ الْمَعْرُوفُ إلا مَا لا يَلْحَقْهُ عَزْلٌ .

قَوْلُهُ: « كَذَبَتْ يَهُودُ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْعَزْلِ وَلَكِنَّهُ يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا فِي حَدِيثِ جُذَامَةَ مِنْ تَصْرِيحِهِ  $\rho$  بِأَنَّ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ ، فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهِما ، فَحُمِلَ هَذَا عَلَى التَّنْزِيهِ ، إلى أن قَالَ : وَجَمَعَ ابْنُ الْقَيِّمِ فَقَالَ : الَّذِي بَيْنَهِما ، فَحُمِلَ هَذَا عَلَى التَّنْزِيهِ ، إلى أن قَالَ : وَجَمَعَ ابْنُ الْقَيِّمِ فَقَالَ : الَّذِي كَذَبَ فِيهِ  $\rho$  الْيَهُودُ هُو زَعْمُهُمْ أَنَّ الْعَزْلَ لا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ الْحُمْلُ أَصْلاً وَجَعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ فَطْعِ النَّسْلِ بِالْوَأْدِ فَأَكْذَبَهُمْ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لا يَمْنَعُ الْحُمْلُ إِذَا شَاءَ اللَّهُ حَلْقَهُ ، وَإِذَا لَمُ قَطْعِ النَّسْلِ بِالْوَأْدِ فَأَكْذَبَهُمْ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لا يَمْنَعُ الْحُمْلُ إِذَا شَاءَ اللَّهُ حَلْقَهُ ، وَإِذَا لَمْ يُكُنْ وَأُذًا حَقِيقًا فِي حَدِيثِ جُذَامَةَ لأَنَّ الرَّجُلَ يُو حَلَيْقُ فِي حَدِيثِ جُذَامَةً لأَنَّ الرَّجُلَ الْمُعْرُلُ هَرَبًا مِنْ الْحُمْلُ فَأَجْرَى قَصْدَهُ لِذَلِكَ جُعْرَى الْوَأْدِ ، لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الرَّجُلَ الْوَأْدِ ، لَكِنَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الرَّجُلَ الْمُعْرِلُ هَرَبًا مِنْ الْحُرْقِ جَقِيقًا وَهِ الْقَصْدُ وَالْفِعْلُ ، وَالْعَرْلُ يَتَعَلَقُ بِالْقَصْدِ فَقَطْ ، الْوَأْدَ . ظَاهِرٌ بِالْمُبَاشَرَةِ اجْتَمَعَ فِيهِ الْقَصْدُ وَالْفِعْلُ ، وَالْعَرْلُ يَتَعَلَقُ بِالْقَصْدِ فَقَطْ ، وَلَيْ وَصَفَهُ بِكُونِهِ جَفِيًّا وَهَذَا الْجُمْعُ قَوِيُّ ، وَقَدْ ضُعِفَ أَيْضًا حَدِيثُ جُذَامَةً ، وَلَكَ الزِيَادَةَ النَّهُ الزِيَادَةَ النَّهُ فِي الزِيَادَةَ النَّهِ فَلَا الْجُمْعُ قَوِيُّ ، وَقَدْ ضُعِفَ أَيْضًا حَدِيثُ جُذَامَةً ،

قَوْلُهُ: « أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ » بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُرَادُ كِمَا أَنْ يُجَامِعَ الْمُرَأَتَهُ وَهِيَ مُرْضِعٌ.

بَابُ نَهْيِ الزَّوْجَيْنِ عَنْ التَّحَدُّثِ بِمَا يَجْرِي حَالَ الْوِقَاعِ

 $\rho$  قَالَ : « إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

3642- وَلاَّحْمَدَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِمَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ أُمُورِ الجِّمَاعِ .

# بَابُ النَّهْي عَنْ إِتْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا

-3643 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

3644 - وَفِي لَفْظٍ : « لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا » . رَوَاهُ أَحْمُدُ وَابْنُ مَاجَةٌ .

2645 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ρ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

-3646 وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : « فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ » .

 $\rho$  نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي  $\rho$  نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ .

9648 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ » . أَوْ قَالَ : « فِي أَدْبَارِهِنَّ » .

3650 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَ يَقُولُ : « لا تَأْتُوا النِّهِ مَ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ : النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ .

ν : ρ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، ﴿ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ » . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ عَرْيِبٌ .

3652 وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أُتِيَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحُولَ ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ وَلَدُهَا أَحُولَ ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى فَيْ فَا لَهُ النَّسَائِيّ .

الثاني ال

-3652 وَزَادَ مُسْلِمٌ: « إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ » .

ρ فَعْنُ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِ ρ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ وَالْبَرِمِذِيُّ وَقَالَ : فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ « يَعْنِي صِمَامًا وَاحِدًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ .

3655 وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُجُبُّونَ ، وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ لَا بُحِبِّي ، فَأَرَادَ رَجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى ذَلِكَ ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ النَّبِيَ  $\rho$  ، قال : رَجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى ذَلِكَ ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ النَّبِيَ  $\rho$  ، قال : فَأَتَتُهُ ، فَاسْتَحْيَتْ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلَتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِغْتُمْ ﴾ وقال : « لا ، إلا فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3656- وَلاَّبِي دَاوُد هَذَا الْمَعْنَى مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما .

 $\rho = 3657$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيّ  $\rho = 3657$  هَلَكْتُ ، قَالَ : « وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ » ؟ قَالَ : حَوَّلْتُ رَحْلِي الْبَارِحَةَ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا عَلَيْهِ شَيْئًا ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا عَلَيْهِ شَيْئًا ، قَالَ : فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا عَرْبُكُمْ أَنَى شِئْتُمْ ﴾ ﴿ أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ ، وَاتَقُوا الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرِمِذِيُ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

3658 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ p قَالَ : « اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، لا يَجِلُّ مَأْتَاكَ النِّسَاءَ فِي حُشُوشِهِنَّ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَحْرُمُ إِنَّ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ

الْقَيِّمِ لِذَلِكَ مَفَاسِدَ دِينِيَّةً وَدُنْيَوِيَّةً ، وَكَفَى مُنَادِيًا عَلَى حَسَاسَتِهِ أَنَّهُ لا يَرْضَى أَحَدُّ الْقَيِّمِ لِذَلِكَ مَفَاسِدَ دِينِيَّةً وَدُنْيَوِيَّةً ، وَكَفَى مُنَادِيًا عَلَى حَسَاسَتِهِ أَنَّهُ لا يَرْضَى أَحَدُّ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ وَلا إِلَى إِمَامِهِ جَعُويزُ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: « مُجَبِّيَةً » أَيْ: بَارِكَةً . والجبية : الانْكِبَابُ عَلَى الْوَجْهِ .

قَوْلُهُ: « غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ » أي: الْقُبُلِ وَهَذَا أَحَدُ الأَسْبَابِ فِي أَوْلُ الآيَةِ .

#### بَابُ إحْسَانِ الْعِشْرَةِ وَبَيَانِ حَقِّ الزَّوْجَيْنِ

نَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِنْ ho = عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ho : « إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا ، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ هِمَا عَلَى عِوَجٍ » .

3660 وَفِي لَفْظِ: « اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، وَالْنِسَاءِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

-3661 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « لا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَوْ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

2662 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ρ فِي بَيْتِهِ وَهُنَّ اللَّهَ بُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ρ إِذَا دَحَلَ وَهُنَّ اللّهِ مَعَى ، وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ ρ إِذَا دَحَلَ يَنْقَمِعْنَ مَعَهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِى . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3663 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا وَصُولُ اللّهِ عَالَكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

-3664 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « حَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ ، وَأَنَا حَيْرُكُمْ لأَهْلِي » . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

9665 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « أَيُّنَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَحَلَتْ الْجِنَّةَ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

3666 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ قَالَ رَسُول اللهِ ρ : « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ الرَّجُلُ اللهِ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى الْمَرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ بَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى الْمُرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ بَجِيءَ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى الْمُرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ مَا اللهِ عَلَيْهِ .

ρ قَالَ : « لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِرَوْجِهَا » . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . لأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا » . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

3668 وَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « لا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْحِهَا مِنْ عِظَمِ لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْحِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَحِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

9669 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَوْجِهَا ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَر ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ مَنْ جَبَلٍ أَحْمَر ، لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .

3670 وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : لَمّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنّبِيّ  $\rho$  ، فَقَالَ : « مَا هَذَا يَا مُعَاذُ » ؟ قَالَ : أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِلنّبِيّ لَا شَامَ فَوَافَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِلنّبِيّ لَا سَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ ، فَرَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بك . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ هَرَا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللّهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اللّهِ  $\rho$  : « فَلا تَفْعَلُوا ، فَإِنِي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللّهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ الْنُ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَهِمَا حَتَّى تُؤدِّي

حَقَّ زَوْجِهَا ، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمُنُعْهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ

0 فَحَمِدَ ρ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ ثُمُّ قَالَ : « اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ حَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ ثُمُّ قَالَ : « اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ حَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْ جُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهُمْ مَنْ يَسَائِكُمْ حَقًا ، وَلِيسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ، إنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًا ، وَلِيسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ، إنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ؛ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ؛ وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ؛ وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ أَنْ ثُكْسِنُوا إلَيْهِنَّ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةُ وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَّحَهُ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شَهَادَتَهُ عَلَيْهَا بِالرِّنَا لا تُقْبَلُ لأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ بِتَرْكِ حَقِّهِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ .

 $\rho$  مَا لَهُ رَجُلُ : مَا حَقُ الْمَرْأَةِ عَلَى  $\rho$  النَّبِيَّ  $\rho$  مَا لَهُ رَجُلُ : مَا حَقُ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ : « تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ . وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلا تَضْرِبُ الْوَجْهَ ، وَلا تُقْبِحْ وَلا تَهْجُرْ إِلا فِي الْبَيْتِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ  $\rho$  فَالَ : « أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  قَالَ : « لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ  $\rho$  قَالَ : « لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَا بِإِذْنِهِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3675- وَفِي رِوَايَةٍ : « لا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ إلا بِإِذْنِهِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .

الثاني الثاني

وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ يَمْنَعُهَا مِنْ صَوْمِ النَّذْرِ وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا إلا بِإِذْنِهِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ » أَيْ مِنْ ضِلَعِ آدَمَ الَّذِي خُلِقَتْ مِنْهُ حَوَّاءُ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ الإِرْشَادُ إِلَى مُلاطَفَةِ النِّسَاءِ وَالصَّبْرِ عَلَى مَا لاَيَسْتَقِيمُ مِنْ أَخْلاقِهِنَ ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُنَّ خُلِقْنَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِي لا يُفِيدُ لا يَشِيدُ التَّافِيهُ وَلا يَنْجَحُ عِنْدَهَا النُّصْحُ فَلَمْ يَبْقَ إلا الصَّبْرُ وَالْمُحَاسَنَةُ وَتَرْكُ التَّانِيبِ وَالْمُحَاسَنَةُ وَتَرْكُ التَّانِيبِ وَالْمُحَاشَنَةُ .

قَوْلُهُ: « لا يَفْرَكُ » بِالْفَاءِ سَاكِنَةً بَعْدَهَا رَاءٌ وَهُوَ الْبُغْضُ. وَاخْدِيثُ فِيهِ الإِرْشَادُ إِلَى حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْبُغْضِ لِلزَّوْجَةِ بِمُجَرَّدِ كَرَاهَةِ خُلُقٍ مِنْ الْإِرْشَادُ إِلَى حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْبُغْضِ لِلزَّوْجَةِ بِمُجَرَّدِ كَرَاهَةِ خُلُقٍ مِنْ أَمْرِ يَرْضَاهُ مِنْهَا .

قَوْلُهُ: ( الْبَنَاتِ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالْبَنَاتُ: التَّمَاثِيلُ الصِّغَارُ يُلْعَبُ كِمَا. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ مَّكِينُ الصِّغَارِ مِنْ اللَّعِبِ بِالتَّمَاثِيلِ، وَقَدْ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ مَّكِينُ الصِّغَارِ مِنْ اللَّعِبِ بِالتَّمَاثِيلِ، وَقَالُ الْقَاضِي عِيَاضٌ: إِنَّ رُوعِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كُوهِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِبِنْتِهِ ذَلِكَ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: إِنَّ اللَّعِبَ بِالْبَنَاتِ لِلْبَنَاتِ الصِّغَارِ رُخْصَةٌ.

قَوْلُهُ: « أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ » إِلَى آخْره ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ مَزِيَّةُ حُسْنِ الْخُلُقِ كَانَ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ الْكَامِلِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ﴾ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الآخَرِ: ﴿ حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ خَيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ﴾ وَكَذَلِكَ تَنْبِيهُ عَلَى أَعْلَى النَّاسِ رُتْبَةً فِي الْخَيْرِ ، وَأَحَقُّهُمْ الْأَوْمُ خَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لَكُمْ النَّاسِ لأَهْلِهِ ، فَإِنَّ الأَهْلَ هُمْ الأَحِقَّاءُ بِالْبِشْرِ بِالْإِنْتِصَافِ بِهِ هُوَ مَنْ كَانَ حَيْرَ النَّاسِ لأَهْلِهِ ، فَإِنَّ الأَهْلَ هُمْ الأَحِقَّاءُ بِالْبِشْرِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَالإِحْسَانِ وَجَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضُّرِّ .

قَوْلُهُ: ﴿ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِغَيْرِ اللّهِ لَأَمْرْتُ الْمَرْأَةِ أَنُو دَاوُد عَنْ قَيْسِ بْنِ لِنَوْجِهَا ﴾ قَالَ الشَّارِحُ: وَيُؤَيِّدُ أَحَادِيثَ الْبَابِ مَا أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُد عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ هَكُمْ ، فَقُلْتُ: رَسُولُ اللّهِ أَحَقُ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَ وَقُلْتُ : إِنِي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَحَقُ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ قَالَ: ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ هَمُ مَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَحَقُ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ قَالَ: ﴿ فَلا تَفْعَلُوا لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ ﴾ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا ، قَالَ: ﴿ فَلا تَفْعَلُوا لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ ﴾ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا ، قَالَ: ﴿ فَلا تَفْعَلُوا لَوْ مَرُرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ ﴾ ؟ قَالَ: قُلْتُ : لا ، قَالَ: ﴿ فَلا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لَا خُولِهِ النِسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لاَزُوَاجِهِنَّ لِمَا جُعَلَ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لَا خُولِ اللّهِ مُعْرِي أَنْ يَسْجُدُنَ لاَزُواجِهِنَّ لِمَا الْحَقِ ﴾ .

قَوْلُهُ : ﴿ أَيْمًا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتْ الْجُنَّةَ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ : فِيهِ التَّرْغِيبُ الْعَظِيمُ إِلَى طَاعَةِ الزَّوْجِ وَطَلَبِ مَرْضَاتِهِ وَأَنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلْجَنَّةِ .

قَوْلُهُ: « لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: « حَتَّى تَرْجِعَ » وَفِيهِ دَلالَةٍ عَلَى تَأَكُّدِ وُجُوبِ طَاعَةِ الزَّوْجِ وَتَحْرِيمٍ عِصْيَانِهِ وَمُغَاضَبَتِهِ .

قَوْلُهُ: « نَوْهُمَا » أَيْ حَظُّهَا وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَفْعَلَ.

قَوْلُهُ: « عَوَانٌ » جَمْعُ عَانِيَةٍ ، وَالْعَانِي: الأَسِيرُ.

قَوْلُهُ: « فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ » إِلَى آخْره ، فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: « فَإِنْ فَعَلْنَ فَاصْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ » وَظَاهِرُ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الْهَجْرُ فِي الْمَضْجَع وَالضَّرْبُ إلا إِذَا أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ لا بِسَبَبٍ غَيْرِ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: « وَلا تَضْرِبْ الْوَجْهَ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْوَجْهِ عِنْدَ التَّأْدِيبِ .

قَوْلُهُ: « وَلا تُقَبِّحْ » . أَيْ لا تَقُلْ لِامْرَأَتِكَ : قَبَّحَ هَا اللَّهُ .

قَوْلُهُ: « وَلا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ » فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ كَانَ لَهُ عِيَالٌ أَنْ يُخَوِّفَهُمْ وَهُدَاعَبَتَهُمْ ، فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى وَيُحَذِّرَهُمْ الْوُقُوعَ فِيمَا لا يَلِيقُ ، وَلا يُكْثِرُ تَأْنِيبَهُمْ وَمُدَاعَبَتَهُمْ ، فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى

الاَسْتِخْفَافِ بِهِ وَيَكُونُ سَبَبًا لِتَرْكِهِمْ لِلآدَابِ الْمُسْتَحْسَنَةِ وَتَخَلُّقِهِمْ بِالأَخْلاقِ السَّيَّقَةِ

قَوْلُهُ: « لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ إلا بِإِذْنِهِ » يَعْنِي فِي غَيْرِ صِيَامِ أَيَّامِ رَمَضَانَ ، وَكَذَا سَائِرُ الصِّيَامَاتِ الْوَاجِبَةِ . وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِدُونِ إِذْنِ زَوْجِهَا الْحَاضِرِ وَهُو قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِالشَّاهِدِ أَنَّهُ يَجُوزُ هَمَا التَّطَوُّعُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا ، فَلَوْ صَامَتْ وَقَدِمَ فِي التَّقْيِيدِ بِالشَّاهِدِ أَنَّهُ يَجُوزُ هَمَا التَّطَوُّعُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا ، فَلَوْ صَامَتْ وَقَدِمَ فِي التَّقْيِيدِ بِالشَّاهِدِ أَنَّهُ يَجُوزُ هَمَا التَّطَوُّعُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا ، فَلَوْ صَامَتْ وَقَدِمَ فِي التَّاعِيلِ السَّيَامِ قِيلَ : فَلَهُ إِفْسَادُ صَوْمِهَا ذَلِكَ مِنْ غَيْر كَرَاهَةٍ .

# بَابُ نَهْيِ الْمُسَافِرِ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ بِقُدُومِهِ لَيْلاً

-3676 عَنْ أَنَسٍ τ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدُوةً أَوْ عَشِيَّةً .

73677 وَعَنْ جَابِرٍ τ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « إِذَا أَطَالَ أَحَدُّكُمْ الْغَيْبَةَ فَلا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا » .

3678 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله p فِي غَزْوَةٍ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدُ عُلَ ، فَقَالَ : « أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتُشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ .

ρ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ρ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَحَوَّنُهُمْ أَوْ يَطْلُبُ عَثَرَاتِهِمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ » فِيهِ إِشَارَةُ إِلَى أَنَّ عِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا . إِلَى أَنَّ عِلَّةٍ وُجُودًا وَعَدَمًا .

#### بَابُ الْقَسْمِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ الْجُدِيدَتَيْنِ

 $\rho = 1$  وَمَّا تَزَوَّجَهَا  $\rho = 1$  فَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثَةَ أَيَّامِ  $\rho = 1$  وَقَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ ، فَإِنْ شِئْت سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِنِسَائِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةً .

2681 وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَلَفْظُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ وَقَالَ لَهَا حِينَ دَحَلَ هِمَا: « لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْت أَقَمْتُ عِنْدَكِ ثَلاثًا حَالِصَةً لَكِ ، وَإِنْ شِئْت سَبَّعْتُ لَكِ وَسَبَّعْتُ لِنِسَائِي » . قَالَتْ: تُقِيمُ مَعِي ثَلاثًا حَالِصَةً .

3682 وَعَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمُّ قَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمُّ قَسَمَ . قَالَ الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمُّ قَسَمَ . قَالَ أَبُو قِلابَةَ : وَلَوْ شِعْتَ لَقُلْتُ : إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ρ . أَخْرَجَاهُ .

، وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلنَّيِّبِ ثَلاثُ ثُمُّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

مَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ho وَعَنْ أَنَسٍ ho قَالَ : لَمَّا أَخَذَ النَّبِيُّ ho صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا وَكَانَتْ ثَيِّبًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وأحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبِكْرَ تُؤْثَرُ بِسَبْعٍ وَالتَّيِّبَ بِثَلاثٍ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : يُكْرَهُ أَنْ يَتَأَخَّرَ فِي السَّبْعِ أَوْ الثَّلاثِ عَنْ الصَّلاةِ وَسَائِرٍ أَعْمَالِ الْبِرِّ .

#### بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْدِيلُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَمَا لا يَجِبُ

 $\rho$  تِسْعُ نِسْوَةٍ ، وَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَ  $\rho$  تِسْعُ نِسْوَةٍ ، وَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَ  $\rho$  لِا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى إِلَى تِسْعٍ ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا . وَوَاهُ مُسْلِمٌ .

3686 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَوْمِ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى اللهَ وَهُو يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً ، فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى اللهَ وَهُو يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً ، فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الَّتِي هُو يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ .

3687 وَفِي لَفْظٍ : كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

968- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن النَّبِيِّ مَ قَالَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأْتَانِ يَمِيلُ لَا عُلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلاً » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

ρ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَقْسِمُ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَقُولُ : « اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلا اللهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلا اللهُ عَدْ .

3690 وَعَنْ عُمَرَ ٢ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ هَا : لا يَغُرَّنَك أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَاً مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ  $\rho$  - يُرِيدُ عَائِشَةَ - فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ  $\rho$  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

غيهِ : وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ :  $\rho$  قَانَ غَدًا ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا ؟ » . يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ ؟ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

92- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ كِمَا مَعَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي الْعَدْلِ بَيْنَ النَّوْجَاتِ أَنْ يُفْرِدَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةً جِيْثُ لا يَجْتَمِعُ فِيهَا مَعَ غَيْرِهَا ، بَلْ يَجُوزُ جُالَتُ فَيْ مَا مِنْ يَكُولُ النَّوْبَةِ وَمُحَادَثَتُهَا ، وَلِهَذَا كُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ فَيْرِ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ وَالدُّنُو مِنْهَا وَاللَّمْسُ النَّوْبَةِ . وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ دُحُولُ بَيْتِ غَيْرٍ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ وَالدُّنُو مِنْهَا وَاللَّمْسُ النَّوْبَةِ . وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ دُحُولُ بَيْتِ غَيْرٍ صَاحِبَةِ النَّوْبَةِ وَالدُّنُو مِنْهَا وَاللَّمْسُ اللهُ الْجِمَاعَ .

قَوْلُهُ: « يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْلِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَمْرٍ يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ كَالْقِسْمَةِ وَالطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ .

قُوْلُهُ: « فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ » ؛ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: يَعْنِي بِهِ الْحُبَّ وَالْمَوَدَّةَ ، كَذَلِكَ فَسَّرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ. وَقَدْ أَحْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ﴾ قَالَ: فِي الْخُبِّ وَالْجِمَاعِ.

قَوْلُهُ: ( يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُجُرَّدَ إِرَادَةِ الرَّوْجِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فِي مَرَضِهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ لا يَكُونُ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ بَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ، وَيَجُوزُ لِللَّوْجَاتِ الإِذْنُ لَهُ بِالْوُقُوفِ مَعَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ .

قَوْلُهُ: ( أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ) أُسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقُرْعَةِ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الشُّرِكَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

# بَابُ الْمَرْأَةُ تَهَبُ يَوْمَهَا لِضَرَّتِهَا أَوْ تُصَالِحُ الزَّوْجَ عَلَى إسْقَاطِهِ

النَّبِيُّ النَّبِيُّ مَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةً فَكَانَ النَّبِيُّ -3693 يَقْسِمُ لِعَائِشَةً يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةً . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3694 وَعَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ قَالَتْ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ وَيَتَزَوَّجُ غَيْرِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيْ وَالْقُسْمِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالصَّلْحُ حَيْرٌ ﴾ .

3695 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ : هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُولُ : أَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْت ، قَالَ : فَلا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

ρ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ρ تِسْعٌ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطَاءٌ : الَّتِي لا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُمَدُ وَمُسْلِمٌ .

وَالَّتِي تَرَكَ الْقَسْمَ لَهَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ صُلْحٍ وَرِضًا مِنْهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ عَنْ صُلْحٍ وَرِضًا مِنْهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ مَخْصُوصًا بِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ . الآية .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (قَالَ عَطَاءٌ : الَّتِي لا يَقْسِمُ لَمَا صَفِيَّةُ) . قَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي أُوَّلِ الْهَدْيِ عِنْدَ الْكَامِ عَلَى هَدْيِهِ  $\rho$  فِي النِّكَاحِ وَالْقَسْمِ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ ، وَأَنَّ صَفِيَّةً إِنَّمَا سَقَطَتْ نَوْبَتُهَا مِنْ الْقِسْمَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً . انتهى . والله أعلم .

#### كِتَابُ الطَّلاقِ

#### بَابُ جَوَازِهِ لِلْحَاجَةِ وَكَرَاهَتِهِ مَعَ عَدَمِهَا وَطَاعَةِ الْوَالِدِ فِيهِ

7 3697 عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ τ أَنَّ النَّبِيَّ ρ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمُّ رَاجَعَهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .

3698- وَهُوَ لأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ .

999- وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صُبْرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً فَذَكَرَ مِنْ بَذَائِهَا ، قَالَ : « طُلِقْهَا » . قُلْت : إِنَّ لَمَا صُحْبَةً وَوَلَدًا ، قَالَ : « مُرْهَا - مِنْ بَذَائِهَا ، قَالَ : « طُلِقْهَا » . قُلْت : إِنَّ لَمَا صُحْبَةً وَوَلَدًا ، قَالَ : « مُرْهَا - أَوْ قُلْ لَمَا - فَإِنْ يَكُنْ فِيهَا حَيْرٌ سَتَفْعَلْ ، وَلا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

3700 وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجُنَّةِ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .

3701 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَن النَّبِيِّ ρ قَالَ : « أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاقُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

3702 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا ، فَأَمَرِنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مَ فَقَالَ : « يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلِّقْ الْمَرَأَتَكَ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ قَدْ يَكُونُ حَرَامًا وَمَكْرُوهًا وَوَاجِبًا وَمَنْدُوبًا الثَّانِي : فَفِيمَا إِذَا وَقَعَ بِغَيْرِ سَبَبٍ مَعَ اسْتِقَامَةِ الْخَالِ . وَأَمَّا الثَّالِثُ : فَفِي صُورٍ مِنْهَا الشِّقَاقُ إِذَا رَأَى ذَلِكَ الْحُكَمَانِ مَعَ اسْتِقَامَةِ الْخَالِ . وَأَمَّا الثَّالِثُ غَيْرَ عَفِيفَةٍ . وَأَمَّا الْخَامِسُ : ففيما إِذَا كَانَ لا . وَأَمَّا الْخَامِسُ : ففيما إِذَا كَانَ لا

يُرِيدُهَا وَلا تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَحَمَّلَ مُؤْنَتَهَا مِنْ غَيْرِ خُصُولِ غَرَضِ الاسْتِمْتَاعِ . انْتَهَى ملخصًا .

قَوْلُهُ: ( إِنَّ النَّبِيَّ p طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا ) قَالَ الشَّارِخُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّلاقَ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مِنْ دُونِ كَرَاهَةٍ.

قَوْلُهُ: « طَلِّقْهَا » فِيهِ أَنَّهُ يَحْسُنُ طَلاقُ مَنْ كَانَتْ بَذِيئةَ اللِّسَانِ وَيَجُوزُ إِمْسَاكُهَا وَلا يَحِلُّ ضَرْبُهَا كَضَرْبِ الأَمَةِ .

قَوْلُهُ: « فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجُنَّةِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سُؤَالَ الْمَرْأَةِ الطَّلاقَ مِنْ زَوْجِهَا مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا تَحْرِيمًا شَدِيدًا .

قَوْلُهُ: « أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ حَلالٍ عَمْبُوبًا .

قَوْلُهُ: « طَلِّقْ امْرَأَتَكَ » هَذَا دَلِيلٌ صَرِيحٌ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَمْرَهُ أَبُوهُ بِطَلاقِ زَوْجَتِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَإِنْ كَانَ يُحِبُّهَا .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ الطَّلاقِ فِي الْحَيْضِ وَفِي الطُّهْرِ بَعْدَ أَنْ يُجَامِعَهَا مَا لَمْ يَبِنْ حَمْلُهَا

3703 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَاثِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، أَوْ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً » . وَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلاَ الْبُحَارِيَّ .

3704 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيّ مَ ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ مَ ثُمَّ قَالَ : « لِيُرَاحِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمُّ لِلنَّبِيِّ مَ ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ مَ ثُمَّ قَالَ : « لِيُرَاحِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ

تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمْرَ اللَّهُ تَعَالَى » .

3705- وَفِي لَفْظٍ : « فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ ، فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ إِلَى الأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ .

ο وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ خَوْهُ وَفِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ عَمْرٍو :وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﴿ وَ عَالَ ابْنُ عَمْرٍو :وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﴿ وَالنَّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ﴾ فِي قُبُلِ عِدَّقِنَّ » .

3707 - وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا.

3708 وَفِي رِوَايَةٍ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ : أَمَّا إِنْ طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  أَمَرِنِي بِهَذَا ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَقْتَ ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتِ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

3709 وفي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - تَطْلِيقَةً ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ  $\rho$  ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  $\rho$  : « مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى فَلا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَلْيَتْرُكُهَا حَتَّى يُطلِّقَهَا مَنْ شَاءَ أَنْ يُعْسِكَهَا فَلْيُمْسِكُهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطلَّقَ هَمَا النِّسَاءُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُعْسِكَهَا فَلْيُمْسِكُهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطلَّقَ هَمَا النِّسَاءُ ، وَوَاهُ الدَّارَقُطْنَى .

وَفِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ وَالطَّلاقِ قَبْلَ الْغُسْلِ.

وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ : وَجْهَانِ حَلالُ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ . فَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَلالُ فَأَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ

جِمَاعٍ ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا . وَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا ، وَأَمَّا اللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا عِنْدَ الجِّمَاعِ لا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لا . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا » وَظَاهِرُ الأَمْرِ الْوُجُوبُ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُ الجُمْهُورِ : الاسْتِحْبَابُ واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر ، وحكي ابن بطال وغيره الاتفاق إذا انقضت العدة أنه لا رجعة .

قَوْلُهُ: « قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا » استدل بذلك على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام ، وبه صرح الجمهور .

قَوْلُهُ: ( فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا ) تمسك بذلك من قال بأن الطلاق البدعي يقع ، وهم الجمهور .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلاقِ الْبَتَّةَ وَجَمْعِ الثَّلاثِ وَاخْتِيَارِ تَفْرِيقِهَا

3710 عَنْ رُكَانَةُ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ سُهَيْمَةَ أَلْبَتَّةَ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَ ρ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ أَرَدْت إلا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ أَرَدْت إلا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

3711 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : لَمَّا لاعَنَ أَخُو بَنِي عَجْلانَ امْرَأَتَهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَلَمْتَهَا إِنْ أَمْسَكْتَهَا ، هِيَ الطَّلاقُ وَهِيَ الطَّلاقُ وَهِيَ الطَّلاقُ وَهِيَ الطَّلاقُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3712 وَعَنْ الْحُسَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِي حَائِضٌ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ عِنْدَ الْقُرْءِينِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ مَ فَقَالَ : « يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى ، إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتِ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ » . قَالَ : فَأَمَرِينِ رَسُولُ اللهِ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ » . قَالَ : فَأَمَرِينِ رَسُولُ اللهِ فَرَاجَعْتها ، ثُمَّ قَالَ : « إِذَا هِي طَهُرَتْ فَطَلِقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسِكْ » . فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتِ لَوْ طَلَقْتَهَا ثَلاثًا أَكَانَ يَجِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا قَالَ : « لا ، كَانَتْ رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتِ لَوْ طَلَقْتَهَا ثَلاثًا أَكَانَ يَجِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا قَالَ : « لا ، كَانَتْ رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتِ لَوْ طَلَقْتَهَا ثَلاثًا أَكَانَ يَجِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا قَالَ : « لا ، كَانَتْ رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْت لَوْ طَلَقْتَهَا ثَلاثًا أَكَانَ يَجِلُّ لِي أَنْ أُرَاجِعَهَا قَالَ : « لا ، كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

3713 وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قُلْتُ لأَيُّوبَ : هَلْ عَلِمْت أَحَدًا قَالَ فِي الْمُوكِ بِيَدِكِ ، أَنَّهَا ثَلاثُ إلا الْحُسَنُ ؟ قَالَ : لا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ غُفْرًا إلا مَا حَدَّتَنِي قَتَادَةُ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « ثَلاثُ » . قَالَ أَيُّوبُ : فَلَقِيت كَثِيرًا مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : نَسِيَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ فِي : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، الْقَضَاءُ مَا قَضَيْت . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ .

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِّيَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحُرَامُ ثَلاثًا ، لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ .

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِّيَّةِ ثَلاثًا ثَلاثًا . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

وَعَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَعَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَبُوهُ: هِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا ، كَيْفَ السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ ؟ أَبِيهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ أَبُوهُ: هِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا ، كَيْفَ السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ - مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ - أَنَّ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ - مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ - أَنَّ

مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ اللَّيْتِيَّ - وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا - أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : بَانَتْ عَنْهُ فَلا تَحِلُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَأَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِمَا . فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِمِمَا . فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِمِمَا . وَمَا أَلُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُحَرَّجِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ .

3714 وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتَ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ، ثُمُّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ فَيَرْكَبُ الْحُمُوقَةَ، ثُمُّ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ وَإِنَّ اللّهَ قَالَ: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ وَإِنَّكُ لَمْ تَتَّقِ اللّهَ فَلَمْ أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا ، عَصَيْتَ وَبَاكَ فَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُك ، وَإِنَّ اللّهَ قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ ﴾ فِي فَيْلُ عِدَّقِينَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

وَعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ، قَالَ : عَصَيْتَ رَبَّكَ ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ ، لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا .

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، قَالَ : يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ تَلاثُ وَتَدَعْ تِسْعَمِائَةٍ وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ .

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ، فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّةَ ، وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . رَوَاهُنَّ الدَّارَقُطْنِيّ .

وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى صِحَّةِ وُقُوعِ الثَّلاثِ بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ .

3715 وَقَدْ رَوَى طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخُطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

3716 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لا بْنِ عَبَّاسٍ : هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ ، أَلَمْ يَكُنْ طَلاقُ الثَّلاثِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً ، قَالَ : هَنَاتِكَ ، أَلَمْ يَكُنْ طَلاقُ الثَّلاثِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَا وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً ، قَالَ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ ؛ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

3717 وفِي رِوَايَةٍ : أَمَا عَلِمْت أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ هِمَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ وَدُد تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ : أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ - يَعْنِي حَدِيث رُكَانَةْ - يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَقَ بِلَفْظِ أَلْبَتَّةَ وَأَرَادَ وَاحِدَةً كَانَتْ وَاحِدَةً ، وَإِنْ أَرَادَ ثَلاثًا كَانَتْ ثَلاثًا .

قَوْلُهُ: فَقَالَ  $\rho$ : « وَاللَّهِ مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَةً .» إلَى آخره فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بِلَفْظِ أَلْبَتَّةَ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ أَرَادَ وَاحِدَةً إلا بِيَمِينٍ ، وَمِثْلُ هَذَا كُلُّ دَعْوَى يَدَّعِيهَا الزَّوْجُ رَاجِعَةً إلَى الطَّلاقِ إذَا كَانَ لَهُ فِيهَا نَفْعٌ .

وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ : ( أَمْرُكِ بِيَدِكِ ) هَلْ هُوَ صَرِيحُ تَمْلِيكٍ لِلطَّلاقِ فَلا يُقْبَلُ قَوْلِ لِلطَّلاقِ فَلا يُقْبَلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ أَرَادَ التَّوْكِيلَ أَوْ كِنَايَةُ تَمْلِيكٍ فَيُقْبَلُ قَوْلِ الزَّوْجِ أَنَّهُ أَرَادَ التَّوْكِيلَ أَوْ كَنَايَةُ تَمْلِيكٍ فَيُقْبَلُ قَوْلِ الزَّوْجِ أَنَّهُ أَرَادَ التَّوْكِيلَ ؟ .

قَوْلُهُ: ( قَالَ : الْخَلِيَّةُ ) إِلَى آخْره هَذِهِ الْأَلْفَاظُ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلاقِ الصَّرِيحِ ، وَأُمَّا كَوْنُهَا بِمَنْزِلَةِ إِيقَاعِ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي لَفْظِ الْبَتَّةَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَأُمَّا كَوْنُهَا بِمَنْزِلَةِ إِيقَاعِ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي لَفْظِ الْبَتَّةَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْزِلَةِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ إلا أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِهِ إلا وَاحِدَةً ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَلِيٌّ ٢ أَلُحْقَ بِهِ بَقِيَّةَ الأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ إِلى أَنَّ قَالَ : واعلم أنه قد وقع يَكُونَ عَلِيٌّ ٢ أَلُحْقَ بِهِ بَقِيَّةَ الأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ إِلى أَنَّ قَالَ : واعلم أنه قد وقع

الخلاف في الطلاق الثلاث إذا أوقعت في وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا ؟ فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي ٦ إلى أن الطلاق يتبع الطلاق ، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط ، وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين ، وذهب بعض الإمامية أنه لا يقع بالطلاق المتتابع شيء ، وبه قال أبو عبيدة وبعض أهل الظاهر وسائر من يقول إن الطلاق البدعي لا يقع ، وذهب جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحق بن راهويه أن المطلقة إن كانت مدخولة وقعت الثلاث وإن لم تكن مدخولة فواحدة . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى :

وقد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث ،فذهب بعض التابعين إلى ظاهره ، في حق من لم يدخل بها ، كما دلت عليه رواية أبي داود . و تأوله بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاق ، بأن يقول : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . فإنه يلزمه واحدة ، إذا قصد تكرير الإيقاع ، فكان الناس في عهد رسول الله وأبي بكر على صدقهم ، وسلامتهم ، وقصدهم في الغالب الفضيلة والاختيار ، لم يظهر فيهم خب ولا خداع ، وكانوا يصدقون في إرادة التوكيد فلما رأى عمر في زمانه أمورًا ظهرت ، وأحوالاً تغيرت ، وفشا إيقاع الثلاث جملة ، بلفظ لا يحتمل التأويل ، ألزمهم الثلاث في صورة التكرير إذ صار الغالب عليهم قصدها ، وقد أشار إليه بقوله:إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه.

قال أحمد بن حنبل: كل أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما قال طاوس سعيد بن جبير، ومجاهد، ونافع عن ابن عباس بخلافه.

وقال أبو داود ، في سننه : صار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمم بن عبد الرحمن بن ثوبان ، وعن محمّد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً ، فكلهم قال : لا يحل له حتى تنكح زوجًا غيره .

قَالَ الشَّارِحُ : والحاصل أن القائلين بالتتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث ابن عباس وكلها غير خارجة عن دائرة التعسف ، والحق أحق بالاتباع .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلامِ الْهَاذِلِ وَالْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ بِالطَّلاقِ وَغَيْرِهِ

3718 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ ، وَقَالَ وَهُولُ اللَّهِ ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ ، وَقَالَ وَهَزْهُمُنَّ جِدُّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

2719 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ρ يَقُولُ : « لا طَلاقَ ، وَلا عَتَاقَ فِي إغْلاقٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

3720 وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةً - فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ - أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي  $\rho$  ، قَالَ :  $\rho$  ، قَالَ : مِنْ الرِّنَى ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « أَبِهِ جُنُونٌ » ؟ فَأَحْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ ، فَقَالَ : « أَشَرِبَ خَمْرًا » ؟ فَقَامَ رَجُلُ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ فَأَخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ ، فَقَالَ : « أَشَرِبَ خَمْرًا » ؟ فَقَامَ رَجُلُ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ ، فَقَالَ : « أَشَرِبَ خَمْرً » ؟ فَالَ : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ . وَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالرِّرُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

وَقَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُونِ وَلا لِسَكْرَانَ طَلاقٌ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : طَلاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ: فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَقَالَ عَلِيٌّ : كُلُّ الطَّلاقِ جَائِزٌ إلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ ، ذَكَرَهُنَّ الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .

وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلاً ، فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ ، فَقَالَتْ : لِيُطَلِّقْهَا ثَلاثاً وَإِلا قَطَعْتُ الْجُبْلِ ، فَقَالَتْ : لِيُطَلِّقْهَا ثَلاثاً وَإِلا قَطَعْتُ الْجُبْلِ ، فَلَكَّرَهَا الله وَالإِسْلامَ فَأَبَتْ ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثاً ، ثُمَّ حَرَجَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ الْجُبْلِ ، فَذَكَرَهُا الله وَالإِسْلامَ فَأَبَتْ ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثاً ، ثُمَّ حَرَجَ إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بِطَلاقٍ . رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ سَلامٍ .

قَوْلُهُ: « ثَلاثُ جِدُّهُنَّ جِدُّ ، وَهَزْهُنَّ جِدُّ » إلى آخره ، قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحُدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَلَقَّظَ هَازِلاً بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ طَلاقٍ أَوْ رَجْعَةٍ أَوْ عَتَاقٍ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: ﴿ فِي إغْلاقٍ ﴾ فَسَّرَهُ عُلَمَاءُ الْغَرِيبِ بِالْإِكْرَاهِ ، وَقِيلَ : الْجُنُونُ . وَقِيلَ : الْغَضَبُ . وَرَدَّهُ ابنُ السَّيِّد فَقَال : لَوْ كَأَنَ كَذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَد طلاق لأَنَّ الْغَضَبُ . وَرَدَّهُ ابنُ السَّيِّد فَقَال : لَوْ كَأَنَ كَذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَد طلاق لأَنَّ الْغَضَبُ أَعُو عُبَيْدَة : الْإِغْلاقُ : التَّضْيِيقُ . وقد اسْتَدَلُّ عَدًا لا يطلق حَتَى يغضب . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : الإِغْلاقُ : التَّضْيِيقُ . وقد اسْتَدَلُّ بَعذا الحديث من قال : أنه لا يصح طَلاقِ المكره ، وبه قال جماعة من أهل العلم ويؤيد ذلك حديث : ﴿ رفع عن أمتي الخطأ والنيسان وما استكرهوا عليه » واحتج عظاء بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ ﴾ وقال : الشرك أعظم من الطَّلاقُ .

قَوْلُهُ: « أبه جْنُونِ » ؟ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإقرار من الْمَجْنُونِ لا يصح ، وكذلك سائر التصرفات والإنشاءات ولا أحفظ في ذلك خلافًا .

قَوْلُهُ: « أشرب خمرًا » ؟ فيه دليل أيضًا على أن إِقْرَار السَّكْرَان لا يصح وَكَأَنَّ الْمُصَنَّف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَاسَ طَلاقُ السَّكْرَانَ عَلى إِقْرَارِه ، وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْم فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّكْرَان الَّذِي لا يَعْقِل لا حُكْمَ لِطَلاقِهِ الْعِلْم فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّكْرَان الَّذِي لا يَعْقِل لا حُكْمَ لِطَلاقِهِ لِعَدَمْ الْمَنَاطِ الَّذِي تَدُورُ عَلَيْهِ الأَحْكَام ، وَقَدْ عَيَّنَ الشَّارِغُ عُقُوبَتَهُ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ لَعَدَمْ الْمَنَاطِ الَّذِي تَدُورُ عَلَيْهِ الأَحْكَام ، وَقَدْ عَيَّنَ الشَّارِغُ عُقُوبَتَهُ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ أَنْ الْمَنَاطِ اللَّذِي النَّهَى مُلَحَقَّالًا .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلاقِ الْعَبْدِ

 $\rho$  وَجُلُ فَقَالَ : يَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى النَّهِ  $\rho$  وَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ؟ قَالَ : فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ؟ قَالَ : فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  الْمِنْبَرَ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يُرِيدُ اللهِ  $\rho$  الْمِنْبَرَ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ؟ إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَحَذَ بِالسَّاقِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

3722 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ - مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ ثَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمُّ عَتَقًا هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا البِّرْمِذِيّ . أَنْ يَخْطُبُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا البِّرْمِذِيّ .

3723 وَفِي رِوَايَةٍ : بَقِيَتْ لَك وَاحِدَةٌ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ρ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَمَعْمَرٌ : لَقَدْ تَحَمَّلَ أَبُو حَسَن هَذَا صَحْرَةً عَظِيمَةً .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَكُونُ عَلَى وَاحِدَةٍ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْمُعَتِّبِ . وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أَبِي طَالِبٍ : فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَتَزَوَّجُهَا وَلا يُبَالِي فِي الْعِدَّةِ عِتْقًا أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ . قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَقَتَادَةً .

قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَطُوقُهُ يُعْضُهَا بَعْضًا . وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : إِنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَا فِيهِ فَالْقُرْآنُ يُعَضِّدُهُ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ : الْقُرْآنُ يُعَضِّدُهُ خُوْ قَوْله مَا فِيهِ فَالْقُرْآنُ يُعَضِّدُهُ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ ، وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ : الْقُرْآنُ يُعَضِّدُهُ خُو قَوْله تَعالَى : ﴿ إِذَا نَكَحُثُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُهُوهُنَّ ﴾ وقوله تعالَى : ﴿ إِذَا طَلَقْتُهُم اللَّهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ طَلاقَ المُثَارِحُ : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ طَلاقَ المُرَّاقِ النِّينِ الْمَبْدِ ، النَّينِ مِنْ طَرِيقِهِ حُجَّةً عَلَيْهِ وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ النَّانِي النَّينِ الْمُوعِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ حُجَّةً عَلَيْهِ وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ النَّانِ النَّافِي الْمُعْدِد ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّهُ لا مِنْ سَيِّدِهِ ، وَرُوعِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ النَّانِ النَّاقِي النَّهُ فِي الْمُوعِيُّ مِنْ الطَّلاقِ ثَلاثًا كَمَا يَمْلِكُ الْمُثَلِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّهُ لا أَيْتَكُنِ بَا لَا أَنْ الْعَبْدَ يَمْلِكُ مِنْ الْا الثَّنَافِقِ عَلَاكُ المَّدُونَ أَوْ أَمَةً . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّهُ لا أَيْتَكُنِ بَاللَّهُ الْمُ عَلَيْهُ وَمَاكُ الْمِلْدُ وَاللَّونِ اللَّهُ فَي الْمُقَاتِ وَالْمَالِقُ مَوْنَانِ ﴾ وقال الطلاق بالنساء . انتهى . قال الركومُ عنه وله تعالى : ﴿ الطَّلَاقُ مَوَّتَانِ ﴾ أن كل زوج اللله الثلاث مطلقات وإن كان أمة وبملك العبد ثنتين ولو كان تحته حرة . وعنه أن كل زوج الطلاق بالنساء . انتهى . قال الركومُ عيفي قوله تعالى : ﴿ الطَّلَاقُ مَوَّتَانِ ﴾ أن كل زوج علك النلاث مطلقًا ، في الإنصاف : وهو قوي في النظر .

# بَابُ مَنْ عَلَّقَ الطَّلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

3724 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ: « لا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا طَلاقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ .

3725- وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ فِيهِ : « وَلا وَفَاءَ نَذْرٍ إلا فِيمَا يَمْلِكُ » .

3726- وَلا بْن مَاجَةْ مِنْهُ : « لا طَلاقَ فِيمَا لا يَمْلِكُ » .

-3727 وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ: « لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لا يَقَعُ الطَّلاقُ النَّاجِزُ عَلَى الأَجْنَبِيَّةِ . وَأَمَّا التَّعْلِيقُ خُو أَنْ يَقُولَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؛ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ لا يَقَعُ .

#### بَابُ الطَّلاقِ بِالْكِنَايَاتِ إِذَا نَوَاهُ كِمَا وَغَيْر ذَلِكَ

3728 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ p فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا شَيْعًا. رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

3730 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الجُوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْك ، فَقَالَ لَهَا : « لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، اللهِ ρ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنْك ، فَقَالَ لَهَا : « لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ : الْكِلابِيَّةَ بَدَلَ ابْنَةِ الْجُوْنِ .

وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ يَرَى لَفْظَةَ الْخِيَارِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ وَاحِدَةً لا ثَلاثًا ؛ لأَنَّ جَمْعَ الثَّلاثِ يُكْرَهُ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لا يَفْعَلُهُ .

3731 - وَفِي حَدِيثِ تَخَلُّفِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنْ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ ، وَإِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  يَأْتِينِي ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  يَأْتِينِي ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتِكَ ، فَقُلْت : أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ قَالَ : بَلْ اعْتَزِلْهَا اللّهِ  $\rho$  يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتِكَ ، فَقُلْت : الْحَقِي بِأَهْلِكِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3732 وَيُذْكُرُ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا » . يَعْنِي ثَلاثِينَ ، ثُمَّ قَالَ : « وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » . يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، يَقُولُ : مَرَّةً ثَلاثِينَ ، وَمَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، يَقُولُ : مَرَّةً ثَلاثِينَ ، وَمَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3733 وَيُذْكُرُ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ كِمَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَطَالِقٌ ، وَطَالِقٌ ، وَطَالِقٌ أَوْ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ مَا رَوَى حُذَيْفَةُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « لا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللّهُ وَشَاءَ فُلانٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ، وَلا ثِن مَاجَةٌ مَعْنَاهُ .

-3734 وَعَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِي قَالَتْ : أَتَى حَبْرٌ مِنْ الأَحْبَارِ إِلَى وَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلا أَنْكُمْ بَجْعَلُونَ لِلّهِ نِدًّا . قَالَ: « سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا ذَاكَ » ؟ قَالَ : تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللّهُ وَشِعْت ، قَالَ : فَأَمْهَلَ سُبْحَانَ اللّهِ وَمَا ذَاكَ » ؟ قَالَ : تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللّهُ وَشِعْت ، قَالَ : فَأَمْهَلَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  شَيْعًا ثُمُّ قَالَ : « إِنَّهُ قَدْ قَالَ ، فَمَنْ قَالَ مَا شَاءَ اللّهُ فَلِيَفْصِلْ بَيْنَهُمَا ثُمُّ شِعْت » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ رَجُلًا حَطَبَ عِنْدَ النَّبِي  $\rho$  فَقَالَ : مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « بِئْسَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  وَيُذْكَرُ فِيمَنْ طَلَّقَ بِقَلْبِهِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$ : « إِنَّ اللَّهَ جَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْه .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَلَمْ يَعُدَّهَا شَيْئًا ) بِتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّ الْعَيْنِ مِنْ الْعَدَدِ . وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَلَمْ يَعْتَدُ ) مِنْ الاعْتِدَادِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم : ( فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلاقًا ) وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ : إِنَّهُ لا يَقَعُ بِالتَّخْيِير شَيْءٌ إِذَا اخْتَارَتْ الزَّوْجَةُ ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَفُقَهَاءُ الأَمْصَارِ ، وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا هَلْ يَقَعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنَةً أَوْ يَقَعُ ثَلاثًا ؟ فَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيّ ٢ أَنَّهَا إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةً بَائِنَةً ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةً رَجْعِيَّةً . وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلاث ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةً بَائِنَةً وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ : إِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةً بَائِنَةً . وَعَنْهُمَا : رَجْعِيَّةً ، وَإِنَّ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلا شَيْءَ . وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ الْجُمْهُورِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَنَّ التَّحْيِيرَ تَرْدِيدٌ بَيْنَ شَيْئَيْنِ ، فَلَوْ كَانَ اخْتِيَارُهَا لِزَوْجِهَا طَلاقًا لاتَّحَدَا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اخْتِيَارَهَا لِنَفْسِهَا بِمَعْنَى الْفِرَاقِ ، وَاخْتِيَارَهَا لِزَوْجِهَا بِمَعْنَى الْبَقَاءِ فِي الْعِصْمَةِ . إلى أن قال : وَأَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ بِقَوْلِ عُمَرَ وَابْن مَسْعُودٍ فِيمَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةً بَائِنَةً . انتهى . قال في المقنع : فإن قال اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك ، وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك فإن جعل لها الخيار اليوم كله أو جعل أمرها بيدها فردته أو رجع فيه أو وطئها بطل خيارها ، هذا المذهب . قال في الحاشية : وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس إلى آخره ، وهذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم .

قَوْلُهُ: « الْحَقِي بِأَهْلِكِ » وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، وَأَرَادَ الطَّلاقَ ، طَلُقْ ، طَلُقْتْ ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ الطَّلاقَ لَمْ تَطْلُقْ فَيَكُونُ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ كَارَادَ الطَّلاقِ ، طَلُقْتْ ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ الطَّلاقِ لَمْ تَطْلُقْ فَيَكُونُ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ كَنَايَاتِ الطَّلاقِ لأَنَّ التَّصْرِيحَ لا يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْعِتْرَةِ .

وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي إِخْبَارِهِ  $\rho$  بِعَدَدِ الشَّهْرِ تَقَدَّمَ فِي الصِّيَامِ وَإِثَّمَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى صِحَّةِ الْعَدَدِ بِالإِشَارَةِ بِالأَصَابِعِ وَاعْتِبَارِهِ مِنْ دُونِ تَلَقُّظٍ بِاللِّسَانِ ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتَ طَالِقٌ هَكَذَا وَأَشَارَ بِثَلاثٍ مِنْ دُونِ تَلَقُّظٍ بِاللِّسَانِ ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتَ طَالِقٌ هَكَذَا وَأَشَارَ بِثَلاثٍ مِنْ أَصَابِعِهِ كَانَ ذَلِكَ ثَلاثًا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الطَّلاقَ يَتْبَعُ الطَّلاقَ .

وَأُوْرَدَ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ وَحَدِيثَ قُتَيْلَةَ لِلاَسْتِدْلالِ بِهِمَا عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ هِمَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ ، كَانَ كَالطَّلْقَةِ الْوَاحِدَةِ لأَنَّ الْمَحَلَّ لا يَقْبَلُ غَيْرَهَا فَتَكُونُ الثَّانِيَةُ لَغُوا ، بِخِلافِ مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ، وَقَعَتْ عَلَيْهَا الطَّلْقَةُ الأُولَى فِي الْحَالِ ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهَا الثَّانِيَةُ بَعْدَ أَنْ تَصِيرَ قَابِلَةً هَا ، وَذَلِكَ لأَنَّ الْطَلْقَةُ الأُولَى فِي الْحَالِ ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهَا الثَّانِيَةُ بَعْدَ أَنْ تَصِيرَ قَابِلَةً هَا ، وَذَلِكَ لأَنَّ الْطَلْقَةُ الأُولَى فِي الْحَالِ ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهَا الثَّانِيَةُ بَعْدَ أَنْ تَصِيرَ قَابِلَةً هَا ، وَذَلِكَ لأَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الجُمْعِ فَكَأَنَّهُ إِذَا جَاءَ هِمَا مُوقِعٌ لِمَجْمُوعِ الطَّلاقَيْنِ عَلَيْهَا فِي حَالَةٍ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الجُمْعِ فَكَأَنَّهُ إِذَا جَاءَ هِمَا مُوقِعٌ لِمَجْمُوعِ الطَّلاقَيْنِ عَلَيْهَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، بِخِلافِ ( ثُمَّ ) فَإِنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ مَعَ تَرَاخٍ ، فَيَصِيرُ الزَّوْجُ فِي حُكْمِ الْمُوقِعِ لِطَلاقٍ بَعْدَهُ طَلاقٌ مُتَرَاخٍ عَنْهُ . إِلَى أَنْ قَالَ : هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي بَيَانِ وَجُهِ الشَيْدُلالِ الْمُصَنِّفِ بِحِدِيثِي الْمَشِيئَةِ وَحَدِيثِ الْخُطْبَةِ . انتهى . الشَهى .

قَالَ فِي الْمُقْنِعِ: إِذَا قَالَ لِمَدْخُولٌ هِمَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتْ طَلْقَتْ عَلَاقَتْ الْعَتَيْنِ إِلاّ أَنْ يَنْوِي بِالثَّانِيةِ الْتَأْكِيد أَوْ إِفْهَامهَا ، وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ ، أَوْ ثُمَّ طَالِقٌ ، أَوْ بَلْ طَلْقَة ، أَوْ طَالِق طَلْقَة وَلَا قَتْ مَلْقَة ، أَوْ طَالِق طَلْقة بَلْ طَلْقَتَيْنِ ، أَوْ بَلْ طَلْقَة ، أَوْ طَالِق طَلْقة بَعْدَهَا طَلْقة ، أَوْ قَبْل طَلْقة ، طلقت طَلْقتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٌ هِمَا بَانَتْ بِالأُولَى وَلَا يَلْزِمْهُ مَا بَعْدَهَا ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَة مَعَهَا طَلْقَة ، أَوْ مَعَ طَلْقة بِالأُولَى وَلَا يَلْزِمْهُ مَا بَعْدَهَا ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَة مَعَهَا طَلْقة ، أَوْ مَعَ طَلْقة بِاللَّهُ وَلَى وَلَا يَانِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

، أَوْ طَالِق وَطَالِق طلقت طَلْقَتَيْنِ . انْتَهَى . قَالَ فِي الْحَاشِيةِ : قَوْلُهُ : أَوْ طَالِق وَطَالِق هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَكَذَا إِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِق وَطَالِق طلقت ثَلاثًا ، وَسَوَاء فِي ذَلِكَ الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرِهَا . وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَاللَيْثُ وَرَبِيعَةُ . وَسَوَاء فِي ذَلِكَ الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرِهَا . وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَاللَيْثُ وَرَبِيعَةُ . وَالشَّافِعِيُّ : لا يَقَعُ إلا وَاحِدَة لأَنَّهُ أَوْقَعَ الأَوُلَى قَبْل وَابِدَة ، فَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْء آخر ، وَلأَنَّ الْوَاو تَقْتَضِي الجُمْع وَلا تَرْتِيب فِيهَا الثَّانِية ، فَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْء آخر ، وَلأَنَّ الْوَاو تَقْتَضِي الجُمْع وَلا تَرْتِيب فِيهَا فَيَكُون موقعًا لِلثَّلاثِ جَمِيعًا فَيَقَعْنَ كَمَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا أَوْ طَلْقَة مَعَهَا طَلْقَتَانِ ، وَيَقَارِق مَا إِذَا فَرَّقَهَا فَإِنَّهَا لا تَقَع جَمِيعها . انْتَهَى . وَهِمَذَا يَظُهَرُ مُرَادُ الْمُصَنَّف .

قَالَ الشَّارِحُ : وَأُوْرَدَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَلْفِظْ بِلِسَانِهِ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ حُكْمُ الطَّلاقِ ؛ لأَنَّ حَطَرَاتِ الْقُلْبِ مَغْفُورَةٌ لِلْعِبَادِ إِذَا كَانَتْ فِيمَا فِيهِ ذَنْبٌ ، فَكَذَلِكَ لا يَلْزَمُ حُكْمًا فِي الأُمُورِ الْمُبَاحَةِ ، فَلا لِلْعِبَادِ إِذَا كَانَتْ فِيمَا فِيهِ ذَنْبٌ ، فَكَذَلِكَ لا يَلْزَمُ حُكْمًا فِي الأُمُورِ الْمُبَاحَةِ ، فَلا يَكُونُ حُكْمُ حُطُورِ الطَّلاقِ بِالْقَلْبِ أَوْ إِرَادَتِهِ حُكْمَ التَّلَقُظِ بِهِ ، وَهَكَذَا سَائِرُ يَكُونُ حُكُمُ حُطُورِ الطَّلاقِ بِالْقَلْبِ أَوْ إِرَادَتِهِ حُكْمَ التَّلَقُظِ بِهِ ، وَهَكَذَا سَائِرُ الإِنْشَاءَاتِ . قَالَ البِّرُمِذِيُّ بَعْدَ إِحْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا لَفْظُهُ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْإِنْشَاءَاتِ . قَالَ البِّرُمِذِيُّ بَعْدَ إِحْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا لَفْظُهُ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا لِي عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلاقِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلاقِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ الْتُهُ أَعْلَى . وَاللهُ أَعْلَمُ .

الثاني ال

# كِتَابُ الْخُلْع

3737 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شُمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللّهِ إِنِي مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِي رَسُولِ اللّهِ إِنِي مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « أَتَرُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ » ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً » . رَوَاهُ اللّهِ حَالِيقَةً وَالنّسَائِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتْ النَّبِيَ  $\rho$  فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا حُلُقٍ ، وَلَكِنِي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلامِ ، لا أُطِيقُهُ أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا حُلُقٍ ، وَلَكِنِي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلامِ ، لا أُطِيقُهُ بُغْضًا ، فَقَالَ هَا النَّبِيُ  $\rho$  : « أَتَرُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ » ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلا يَزْدَادَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ .

3739 وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيِّ ، فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَكَلِّ مَ وَهَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِلَى ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُ : « خُذْ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَحَلِّ مَ وَالْحَقَ مَسِيلَهَا » ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً وَتَلْحَقَ مَسِيلَهَا » ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً وَتَلْحَقَ بِأَهُلِهَا . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ .

3740 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ عَرِيبٌ .

3741 وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ مُ وَقَالَ : حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ النَّبِيُّ مُ السَّحِيخُ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ .

2742 وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ ، وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$ : « أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ » ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$ : « أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلا حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ » ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، فَأَحَذَهَا لَهُ وَحَلَّى سَبِيلَهَا ؛ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ » ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، فَأَحَذَهَا لَهُ وَحَلَّى سَبِيلَهَا ؛ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ » ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، فَأَحَذَهَا لَهُ وَحَلَّى سَبِيلَهَا ؛ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ » ؟ قَالَتْ: قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَقَالَ : سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ) وَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابن عَبَّاس والرَّبِيع أَنَّ اسْمَهَا جَمِيلة وَوَقَعَ فِي رِوَايَة لأَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ اسْمَهَا زَيْنَب . وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى أَصَحُّ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي حَدِيث ابن عَبَّاس أَنَّهَا بِنْت سَلُول وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اللهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابنُ الأَثِير وَتَبِعَهُ لللهُ حَمَا صَرَّحَ بِهِ ابنُ الأَثِير وَتَبِعَهُ النَّووِي وَجَزَمًا بِأَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ : إِنَّهَا بِنْتُ عَبْدُ اللهِ وَهم .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ : هُوَ أَمْرُ إِرْشَادٍ وَإِصْلاحٍ لا إِيجَابٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَدُلُّ عَلَى صَرْفِ الأَمْرِ عَنْ حَقِيقَتِهِ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَخْذُ الْعِوضِ مِنْ الْمَرْأَةِ إِذَا كَرِهَتْ الْبَقَاءَ مَعَهُ .

قُوْلُهُ: « تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً » اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْخُلْعَ فَسْخُ لا طَلاق . لَوْ كَانَ طَلاقًا لَمْ يَقْتَصِرْ  $\rho$  عَلَى الأَمْرِ بِحَيْضَةٍ . وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾ ثُمَّ ذَكر الإفْتِدَاءَ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُ لَهُ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾ ثُمَّ ذَكر الإفْتِدَاءَ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ طَلاقٌ بِمَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ الْبُنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ مِنْ أَمْرِهِ  $\rho$  لِثَابِتٍ بِالطَّلاقِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ الْمُوطَّةِ وَلَا يَلُو مَا إِنَّهُ وَمَالِكٍ فِي الْمُوطَّأَ بِلَقْظِ : « وَحَلِّ الْمَرْأَةِ صَاحِبَةِ الْقِصَّةِ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَمَالِكٍ فِي الْمُوطَّأَ بِلَقْظِ : « وَحَلِّ الْمَرْأَةِ صَاحِبَةِ الْقِصَّةِ عَنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَمَالِكٍ فِي الْمُوطَّأَ بِلَقْظِ : « وَحَلِّ سَبِيلَهَا » وَصَاحِبَةِ الْقِصَّةِ أَعْرَفُ كِمَا ، وَأَيْضًا ثَبَتَ الأَمْرِ بِتَخْلِيَةِ السَّبِيلِ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى الْمُولِي إِنْ مَنْ اللَّهُ مُوا مِنْ الْمُولِ عَلَى إِلَيْ الْمُولِي اللَّهُ مُولِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي مِنْ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللَّهُ الْمَوْلَا اللَّهُ الْمِنْ الْمُولِي الْمُولِي الْمُهُ الْمَوْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِيةِ السَّبِيلِ مِنْ الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِقِ الْمُولِي الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَبِلَفْظِ : « وَقَارِقْهَا » وَرِوَايَةُ الجُمَاعَةِ أَرْجَحُ وَمِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ عِنْدِ النَّسَائِيِّ بِلَفْظِ : « وَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا » وَرِوَايَةُ الجُمَاعَةِ أَرْجَحُ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ عِنْدِ النَّسَائِيِّ بِلَفْظِ : « وَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا » وَرِوَايَةُ الجُمَاعَةِ أَرْجَحُ مِنْ جُمْلَةِ مِنْ جَمْلَةِ الْوَاحِدِ . قَدْ رُوي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِدُونِ ذِكْرِ الطَّلَاقِ وَابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ فَسَخٌ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قَوْلُهُ: ﴿ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلا ﴾ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْعِوَضَ مِنْ الزَّوْجَةِ لا يَكُونُ إلا يَمِقْدَارِ مَا دَفَعَ إلَيْهَا الزَّوْجُ لا بِأَكْثَرَ مِنْهُ. وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا عِنْدَ ابْنِ مَاجَةْ وَالْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَلا يَزْدَادَ. وَفِي رِوَايَةٍ وَكُوهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى.

#### كِتَابُ الرَّجْعَةِ وَالإِبَاحَةِ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ

3743 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ الآيَة ، وَذَلِكَ أَنَّ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ الآيَة ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّبُحُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَنسَحَ ذَلِكَ ﴿ الرَّبُحُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا فَنسَحَ ذَلِكَ ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾ الآيَة . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

3744 - 23 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30

3745- وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلاً وَذَكَر أَنَّهُ أَصَحُّ .

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمُّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَلا عَلَى رَجِعَتِهَا ، فَقَالَ : طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلا تَعُدْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ وَلَمْ يَقُلْ : وَلا تَعُدْ . وَلا تَعُدْ .

 $\rho$  وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ  $\rho$  فَقَالَتْ : خَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيرِ ، وَتَرَوَّجْت بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ النَّبِيرِ ، خُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَ طَلاقِي ، فَتَزَوَّجْت بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ النَّبِيرِ ،

وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَدْبَةِ التَّوْبِ فَقَالَ: « أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى وَفَاعَةَ ؟ لا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

3747- لَكِنْ لأَبِي دَاوُد مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الزَّوْجَيْنِ.

ρ قَالَ : « الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ » . رَوَاهُ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « الْعُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

9 عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمُّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ تَحِلُ وَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ثُمُّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ هِمَا ، هَلْ تَحِلُ لِلاَّوَّلِ ؟ قَالَ : « لا ، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3750- وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ : قَالَ : « لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيمَا يَكُونُ بِهِ الرَّجُلُ مُرَاجِعًا ، فَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : إِذَا جَامَعَهَا فَقَدْ رَاجَعَهَا . وَمِثْلُهُ أَيْضًا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ ، وَقَالَ الأَوْوَلِيُّونَ كَالأَوْزَاعِيِّ وَبِهِ قَالَ مَالِكُ وَإِسْحَاقُ : بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ الرَّجْعَة . وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ كَالأَوْزَاعِيِ وَزَادُوا : وَلَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لِشَهْوَةٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا وَزَادُوا : وَلَوْ لَمَسَهَا لِشَهْوَةٍ ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لِشَهْوَةٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا تَكُونُ الرَّجْعَةُ إلا بِالْكَلامِ . وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الطَّلاقَ يُزِيلُ النِّكَاحَ ، وَإِلَى ذَلِكَ تَكُونُ الرَّجْعَةُ إلا بِالْكَلامِ . وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الطَّلاقَ يُزِيلُ النِّكَاحَ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ الْمَامُ يَحْيَى ، وَالظَّاهِرُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الأَوَّلُونَ ، لأَنَّ الْعِدَّةَ مُدَّةُ خِيَارٍ ، وَالاَخْتِيَارُ يَصِحُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ .

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الضِّرَارِ فِي الرَّجْعَةِ لأَنَّهُ مَنْهِيُّ عَنْهُ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ ﴾ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ فَاسِدٌ فَسَادًا يُرَادِفُ الْبُطْلانَ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا قَوْله تَعَالَى: ﴿ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً ﴾ فَكُلُّ رَجْعَةٍ لا يُرَادُ كِمَا الإصلاحُ لَيْسَتْ بِرَجْعَةٍ شَرْعِيَّةٍ .

وَقَدْ اسْتَدَلَّ بَحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى عَدَم وُجُوبه أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ . وَمِنْ الأَدِلَّةِ عَلَى عَدَم الْوُجُوبِ الْإِشْهَادِ فِي الطَّلاقِ وَالرَّجْعَةُ عَلَى عَدَم وُجُوبِ الْإِشْهَادِ فِي الطَّلاقِ وَالرَّجْعَةُ قَرِينَتُهُ وَالْقَائِلُونَ بِعَدَم الْوُجُوبِ يَقُولُونَ بِالْإِسْتِحْبَابِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَالَ الشَّارِحُ : وَاسْتُدِلَّ بَحَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَى أَنَّ وَطْءَ الزَّوْجِ الثَّانِي لا يَكُونُ مُحَلِّلًا ارْتِجَاعَ الزَّوْجِ الأَوَّلِ لِلْمَرْأَةِ إلا إنْ كَانَ حَالَ وَطْئِهِ مُنْتَشِرًا ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ أَوْ كَانَ عِنِينًا أَوْ طِفْلًا لَمْ يَكُنْ عَلَى الأَصَحِّ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

الثاني ال

#### كِتَابُ الإِيلاءُ

ρ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : آلَى رَسُولُ اللَّهِ ρ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالًا وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ الْكَفَّارَةَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ وَالبِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا وَأَنَّهُ أَصَحُّ .

2752 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَى يُطَلِّقَ وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَى يُطَلِّقَ ، يَعْنَى الْمُولِيَ . أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ وَقَالَ : وَيُذْكَرُ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَى يُطَلِّقَ ، يَعْنَى الْمُولِيَ . أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ وَقَالَ : وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءَ ، وَعَائِشَةَ ، وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَأَبِي الدَّرْدَاءَ ، وَعَائِشَةَ ، وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ . وَأَبِي الدَّرْدَاءَ ، وَعَائِشَةَ ، وَاثْنَى عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ . وَأَبِي الدَّرْدَاءَ ، وَعَائِشَةَ ، وَاثْنَى عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ . وَأَبِي الدَّرْدَاءَ ، وَعَائِشَةَ ، وَاثْنَى عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي . وَأَبِي الدَّرْدَاءَ ، وَعَائِشَةَ ، وَاثْنَى عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي . وَأَبِي الدَّرْدَاءَ ، وَعَائِشَةً ، وَاثْنَى عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّهِ . وَالْمُؤْلِقَ مُ اللْمُولِي . أَمْ وَعَلَيْتُ مَنْ مُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَانَ ، وَعَلِي مُ مَنْ أَلْبُكُولِي . أَوْلَا لَا لَيْكُولُ وَلَا لَعُلْمُ اللَّهُ اللّلَاقُ مَنْ مُ اللَّهُ مَا لَا لَا لَهُ عَلَى إِلْمُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ : قَالَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيُّ وَابن عُمَرَ : يُوقَفُ الْمُولِي بَعْدَ الأَرْبَعَةِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ .

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : أَدْرَكْت بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَكُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولِيَ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

وَعَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْت اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ 6 عَنْ رَجُلٍ يُولِي ، قَالُوا : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلا طَلَّقَ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (آلَى ) الإِيلاءُ فِي اللَّغَةِ : الْحَلِفُ . وَفِي الشَّرْعِ : الْحَلِفُ الْوَاقِعُ مِنْ الزَّوْجِ أَنْ لا يَطَأَ زَوْجَتَهُ .

قَوْلُهُ: ( وَحَرَّمَ) فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَ عَلَى نَفْسِهِ هُوَ الْعَسَلُ . وَقِيلَ : تَعْرِيمُ مَارِيَةَ وَرَوَى ابْنُ مَرْدُويْهِ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ مَا يُفِيدُ الْجُمْعَ بَيْنَ الْعَسَلُ . وَقِيلَ : تَعْرِيمُ مَارِيَةَ وَرَوَى ابْنُ مَرْدُويْهِ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ مَا يُفِيدُ الْجُمْعَ بَيْنَ الْعَسَلُ . وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ مُدَّةِ الإِيلاءِ ، الرِّوايَتَيْنِ ، وَمُدَّةُ إِيلائِهِ مَ فِي نِسَائِهِ شَهْرُ وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ مُدَّةِ الإِيلاءِ ،

فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُوٍ فَصَاعِدًا قَالُوا: فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَنْقَصَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا. وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ إيلاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، فَوَقَّتَ اللَّهُ لَمُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُو ، فَمَنْ كَانَ إيلاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُو اللَّهُ فَكُنْ الرَّوْجَ لا يُطالَبُ بِالْفَيْءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُو فَلَيْسَ بِإِيلاءٍ ، وَقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الرَّوْجِ فِي الإِيلاءِ يَكُونُ قَبْلُ مُضِيِّ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُو ، إِلَى أَنَّ الطَّلاقَ الْوَاقِعَ مِنْ الرَّوْجِ فِي الإِيلاءِ يَكُونُ وَبُل مُضِيِّ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُو ، إِلَى أَنَّ الطَّلاقَ الْوَاقِعَ مِنْ الرَّوْجِ فِي الإِيلاءِ يَكُونُ وَبُل مُضِيِّ الْمُدَّةِ يَكُونُ طَلاقًا وَإِنْ لَمْ يُطَلِقُ وَقَدْ رَجْعِيًّا ، وَهَكَذَا عِنْدَ مَنْ قَالَ : إِنَّ مُضِيَّ الْمُدَّةِ يَكُونُ طَلاقًا وَإِنْ لَمْ يُطَلِقُ وَقَدْ أَحْرَجَ الطَّبَرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهَا إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُو وَلَا يَوْعَ طَلُقَتْ طُلُقَتْ طُلُقَةً بَائِنَةً . انْتَهَى ملخصًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَإِذَا لَمْ يَفِيْ وَطَلَّقَ بَعْدَ الْمُدَّة أَوْ طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لَمْ يَقَعْ إِلا طَلْقَةٌ رَجْعِيَّة ، وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، فَإِذَا رَاجَعَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَطَأَ عَقِبَ إِلا طَلْقَةٌ رَجْعِيَّة ، وَهُو الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، فَإِذَا رَاجَعَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَطَأَ عَقِبَ هَذِهِ الرَّجْعَة إِلا مِهَذَا الشَّرْطِ ، وَلأَنَّ اللهَ هَذِهِ الرَّجْعَة إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَلا يمكن مِنَ الرَّجْعَة إِلا مِهَذَا الشَّرْطِ ، وَلأَنَّ اللهَ إِنَّا اللهَ إِنَّا اللهَ عَلَى الرَّجْعَة لِمَنْ أَرَادَ إِصْلاَحًا بِقَوْلِهِ : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُ إِصْلاَحًا بِقَوْلِهِ : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُ إِصْلاَحًا ﴾ . انْتَهَى .

الماني الثاني ال

## كِتَابُ الظِّهَارِ

3753 عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَحْرٍ قَالَ : كُنْتُ امْرَأً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنْ الْمُرَأَقِي حَتَّى يَنْسَلِحَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْعًا فَأَتَتَايَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ ، فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي مِنْ اللَّيْلِ إِذْ تَكَشَّفَ إِلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَوَتَبْتُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْت عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي وَقُلْت لَهُمْ: انْطَلِقُوا مَعِي إلى رَسُولِ اللَّهِ 6 فَأُحْبِرَهُ بِأَمْرِي ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ لا نَفْعَلُ نَتَحَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ م مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا ، وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ وَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ ، فَحَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ p فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي ، فَقَالَ لِي : « أَنْتَ بِذَاكَ » ؟ فَقُلْت : أَنَا بِذَاكَ ، فَقَالَ : « أَنْتَ بِذَاكَ » ؟ قُلْت : أَنَا بِذَاكَ ، فَقَالَ : « أَنْتَ بِذَاكَ » ؟ قُلْت : نَعَمْ هَا أَنَا ذَا فَامْضِ فِي حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنَا صَابِرٌ . قَالَ : « أَعْتِقْ رَقَبَةً » . فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي بِيَدِي وَقُلْت : لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا ، قَالَ : « فَصُمْ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ » . قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إلا فِي الصَّوْمِ ؟ قَالَ : ﴿ فَتَصَدَّقْ ﴾ . قَالَ : قُلْت : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا وَحْشًا مَا لَنَا عَشَاءٌ ، قَالَ : « اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقِ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، ثُمُّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ » . قَالَ : فَرَجَعْتُ إلى قَوْمِي فَقُلْت : وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْي ، وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ السَّعَةَ وَالْبَرِّكَةَ ، وَقَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوهَا إِلَيَّ ، فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

مَخْرٍ عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ  $\rho$  فَي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ  $\rho$  فَالَ : « كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَالبِّرْمِذِيُّ .

3755 وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَحْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ أَعْطَاهُ مِكْتَلًا فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، فَقَالَ : « أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَلِلبِّرْمِذِيِّ مَعْنَاهُ .

2756 وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ρ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ الْمَرَأَتِي فَوَقَعْ عَلَيْهَا الْمَوْرَاتِ فَوَقَعْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي ظَاهَرْتُ مِنْ الْمُرَأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا الْمُرَأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللّهُ » ؟ قَالَ : رَأَيْت قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ ، قَالَ : « مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللّهُ » ؟ قَالَ : رَأَيْت عَلْحَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ ، قَالَ : « فَلا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللّهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَحْمَدَ وَصَحَحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ بِالْإِطْعَامِ وَغَيْرِهِ.

3757 وَرَوَاهُ النَّسَائِيِّ أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً وَقَالَ فِيهِ: « فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِي مَا عَلَيْكَ » . وَهُوَ حُجَّةٌ فِي ثُبُوتِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فِي الذِّمَّةِ .

3758 وَعَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ تَعْلَبَةَ قَالَتْ : ظَاهَرَ مِنِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَجِعْت رَسُولَ اللهِ  $\rho$  أَشْكُو إلَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ  $\rho$  يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ : « قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ النِّي التَّقِي اللهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِك » . فَمَا بَرِحَ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ النِّي اللهُ قَوْلَ النِّي اللهُ قَوْلَ النِي اللهُ قَوْلَ النِّي اللهُ وَيُ رَوْحِهَا ﴾ إلى الْفَرْضِ فَقَالَ : « يُعْتِقُ رَقَبَةً » . قَالَتْ : لا يَجِدُ ، قَالَ : « فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ » . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ شَيْخُ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ ، قَالَ : « فَلْيُطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِينًا » . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنِي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْ إِ » . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنِي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْ إِ » . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنِي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْ إِ » . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنِي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْ إِ » . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنِي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْ إِ » . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنِي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْ إِ » . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنِي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْ عِينَ اللهِ فَإِنِي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْ إِ » . قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنِي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْ عِي فَأَطْعِمِي هِمِمَا عَنْهُ سِتِينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى الْنُ عَمِكَ » . وَالْعَرَقُ سِتُونَ صَاعًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

الثاني ال

3759- وَلاَّحْمَدَ مَعْنَاهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ الْعَرَقِ وَقَالَ فِيهِ: « فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ » .

3760 وَلاَّبِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : وَالْعَرَقُ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلاثِينَ صَاعًا . وَقَالَ : هَذَا أَصَحُ .

9761 وَلَهُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَوْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا . وَهَذَا مُرْسَلٌ . قَالَ أَبُو دَاوُد :عَطَاءٌ لَمْ يُدْرِكْ أَوْسًا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَيِي ) الظِّهَارُ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لامْرَأَيِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَقَدْ ذَهَبَ الجُّمْهُورُ إِلَى أَنَّ الظِّهَارَ مُحْتَصُّ الرَّجُلِ لامْرَأَيِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَقَدْ ذَهَبَ الجُّمْهُورُ إِلَى أَنَّ الظِّهَارَ الْمُحْتَى بِاللَّمِّ كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ . فَلَوْ قَالَ : كَظَهْرِ أُخْتِي ، مَثَلًا لَمْ يَكُنْ ظِهَارًا ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَجْمَدَ أَنَّهُ ظِهَارُ وَحَكِي فِي الْبَحْرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَالأَوْزَاعِيِّ وَالتَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَالأَوْزَاعِيِّ وَالتَّوْرِيِّ وَالْخَصَرِ وَالإِمَامِ يَحْيَى وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ أَنَّهُ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَزَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالنَّاصِرِ وَالإِمَامِ يَحْيَى وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى الْأُمِّ وَلَوْ مِنْ رَضَاعٍ ، إذْ الْعِلَّةُ التَّحْرِيمُ الْمُوَابَّدُ .

قَوْلُهُ: « سِتِينَ مِسْكِينًا » فِيهِ دَلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يَجْزِئ مَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصِّيَامِ لِعِلَّةِ أَنْ يُطْعِمَ سِتِينَ مِسْكِينًا . وَقَدْ أَحَذَ بِظَاهِرِ حَدِيثِ الْبَابِ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالْمُادَوِيَّةُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ ، فَقَالُوا : الْوَاحِبُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ ثَمْ ٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهُو مَرُويُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا : إِنَّ الْوَاحِبَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ ، وَتَمَسَّكُوا بِالرِّوَايَاتِ مَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا : إِنَّ الْوَاحِبَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُ : وَهُو اللَّيَ فِيهَا ذِكْرُ الْعَرَقِ وَتَقْدِيرُهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لا اللَّي فِيهَا ذِكْرُ الْعَرْقِ وَتَقْدِيرُهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لا السَّي فِيهَا ذِكْرُ الْعَرَقِ وَتَقْدِيرُهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لا السَّي فِيهَا ذِكْرُ الْعَرْقِ وَتَقْدِيرُهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . وَظَاهِرُ الْحَيْقِ وَاللَّهِ ذَهَبَ اللَّهُ فَعْ إِلَيْهِ ذَهِبَ السَّي فِيهَا ذِكْرُ الْعَرْقِ وَتَقْدِيرُهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لا السَّقُوطِ ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى السَّقُطِيلِ فَقَالُوا : تَسْقُطُ كَفَّارَةُ صَوْمِ رَمَضَانَ لا غَيْرُهَا مِنْ الْكَفَّارَاتِ .

قَوْلُهُ: ( وَالْعَرَقُ سِتُونَ صَاعًا ) هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَفَرَّدَ كِمَا مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةً ، قَالَ الذَّهَبِيُ : لا يُعْرَفُ ، وَوَتَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَفِيهَا أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ عَنْعَنَ ، وَالْمَشْهُورُ عُرْفًا أَنَّ الْعَرَقَ يَسَعُ خَمْسَةَ عَشْرَ صَاعًا كَمَا رَوَى ذَلِكَ الرِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ نَفْسِهِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

#### بَابُ مَنْ حَرَّمَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ

3762 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِي لَفْظٍ : أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ : إِنِي جَعَلْت امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا ، فَقَالَ : كَذَبْت ، لَيْسَتْ عَلَيْك بِحَرَامٍ ، ثُمُّ تَلا : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك ﴾ عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَفَبَةٍ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

 $\rho$  كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَوُهَا ، فَلَمْ  $\rho$  كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَوُهَا ، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ فَقَدْ أُخْتُلِفَ فِيهِ أَيْضًا عَلَى أَقْوَالٍ : الْمَذْهَبُ الأَوَّلُ : أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ لَعْوُ وَبَاطِلٌ لا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَهُو إحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِهِ قَالَ مَسْرُوقٌ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَطَاءٌ الرَّوايَتَيْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِهِ قَالَ مَسْرُوقٌ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَدَاوُد وَجَمِيعُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَهُو أَحَدُ قَوْلَيْ وَالشَّعْبِيُّ وَدَاوُد وَجَمِيعُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ ، وَهُو أَحَدُ قَوْلَيْ وَالشَّافِعِيُّ وَوَالَةُ : أَنَّهَا الْمَالِكِيَّةِ ، وَاخْتَارَهُ أَصْبَعُ . الْقَوْلُ الثَّانِي : إِنَّهَا ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ . الثَّالِثُ : أَنَّهَا الْمَالِكِيَّةِ ، وَاخْتَارَهُ أَصْبَعُ . الْوَقْفُ فِيهَا . الْخَامِسُ : إِنْ نَوَى بِهِ الطَّلاقَ فَهُو طَلاقً ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ كَانَ يَمِينًا ، وَهُو قَوْلُ طَاوُسٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ طَلَاقً عَنْ مَوْلًا لَوْقَالُ مَا وَهُو قَوْلُ طَاوُسٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ

الْحَسَن ، وَحَكَاهُ فِي الْفَتْحِ عَنْ النَّخَعِيّ وَإِسْحَاقَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ . وَحُجَّةُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الطَّلاقِ فَإِنْ نَوَاهُ كَانَ طَلاقًا ، وَإِنْ لَمْ يَنُوهِ كَانَ يَمِينًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ . السَّادِسُ: أَنَّهُ إِنْ نَوَى التَّلاثَ فَثَلاثٌ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهُوَ يَمِينٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنُو شَيْئًا فَهُوَ كَذْبَةٌ لا شَيْءَ فِيهَا ، قَالَهُ سُفْيَانُ : وَحَكَاهُ النَّحَعِيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ . السَّابِعُ : مِثْلُ هَذَا إِلا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهُوَ يَمِينُ يُكَفِّرُهَا وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيّ ، وَحُجَّةُ هَذَا الْقَوْلِ ظَاهِرُ قَوْله تَعَالَى : ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ فَإِذَا نَوَى بِهِ الطَّلاقَ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا . التَّامِنُ : مِثْلُ هَذَا إلا أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَوَاحِدَةٌ بَائِنًا . التَّاسِعُ : أَنَّ فِيهِ كَفَّارَةَ ظِهَارِ . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي قِلابَةَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ وَعُثْمَانَ الْبَتِّيّ وَهُو إحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَحُجَّةُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ التَّشْبِيهَ بِمَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ ظِهَارًا فَالتَّصْرِيحُ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى . الْعَاشِرُ : أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ إحْدَى الرّوَايَتَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُفْيان شَيْخِ أَبِي حَنِيفَة . الْحَادِي عَشَرَ: أَنَّهُ يَنْوي مَا أَرَادَ مِنْ ذَلِكَ فِي إِرَادَةِ أَصْل الطَّلاقِ وَعَدَدِهِ وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمًا بِغَيْر طَلاقٍ فَيَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ . الثَّابِيَ عَشَرَ : أَنَّهُ يَنْوي أَيْضًا مَا شَاءَ مِنْ عَدَدِ الطَّلاقِ ، إلا أَنَّهُ إِذَا نَوَى وَاحِدَةً كَانَتْ بَائِنَةً ، وَإِنْ لَمْ يَنُو شَيْئًا فَإِيلاةٌ ، وَإِنْ نَوَى الْكَذِبَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ هَكَذَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّم : صَحَّ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَقَتَادَةً وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافِعِ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأَبِي تَوْرٍ وَحَلْقٍ سِوَاهُمْ ، وَحُجَّةُ هَذَا الْقُوْلِ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فَرْضَ تَحِلَّةِ الأَيْمَانِ عَقِبَ تَحْرِيمِ الْحَلالِ . الرَّابِعَ عَشَرَ : أَنَّهُ يَمِينٌ مُعَلَّظَةٌ . قَالَ ابْنُ الْقَيِّم : صَحَّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ . الْخَامِسَ عَشَرَ : أَنَّهُ طَلَاقٌ ، ثُمَّ إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ هِمَا فَهُوَ مَا نَوَاهُ مِنْ الْوَاحِدَةِ فَمَا فَوْقَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولاً هِمَا فَهُو ثَلاثٌ ، وَإِنْ نَوى أَقَلَّ مِنْهَا وَهُو إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولاً هِمَا فَهُو ثَلاثٌ ، وَإِنْ نَوى أَقَلَ مِنْهَا وَهُو إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ فِي نِهَايَةِ الْمُجْتَهِدِ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ الْمَذْهَبُ الْمُذْهَبُ الْمُذَهِبِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأْخِرِينَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ الْمُذَهِبُ الْمُؤْلُ مِنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأْخِرِينَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ الْمَذْهَبُ الْمُذَاهِبُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأْخِرِينَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ الْمَذْهَبُ الْمُقَلِقِ الْمُذَاهِبُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأْخِرِينَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُعْفِى الْمُولِي فَي الْمُولِي فَى الْمُولِي فَعُولِهِ إِنْ الْمُعَمِّلُ الْمُعَيْنِ ، وَأَمَّا إِذَا أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ فَلَيْسَ فِي الأَدْلَةِ مَا يَتِهُ عَلَيْ الْمُعَمِّلُ الْمَالُونُ فَهُو طَلَاقًا فَهُو عَلَى الْمَرَى مَا نوى » . وإن لم ينو ظَهَارًا ولا طَلَاقًا فَهُو يُمِينَ . والله أعلم .

الثاني الثاني

#### كِتَابُ اللِّعَانِ

3764 عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ho بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

3765 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّمُمَٰنِ ، الْمُتَلاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ : يَصْنَعُ ؟ إِنْ تَكَلَّمَ بَكُلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ : يَصْنَعُ ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ : يَصْنَعُ ؟ إِنْ تَكَلَّمَ بَكُلُم بِأَمْرٍ عَظِيمٍ ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَسَكَتَ النَّيْيُ مُ وَلَلَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ أَتُكُم بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ أَنْتُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَوُلاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ التُورِ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَوُلاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ التُورِ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْتَلْكِ عَنْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَوُلاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ التُورِ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْاللَّيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَحَكَرُهُ وَأَحْبَرُهُ أَلَّ عَذَابِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكَاذِينَ بَعَتَك اللَّهِ اللَّهُ لَكِذَبِينَ ؛ ثُمَّ تَكَى بِالْمَرْأَةِ ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهُ إِلَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الْمَادِقِينَ ، وَالْمَالِوقِينَ ، وَلَمَ بَيْنَهُمُ اللَّ كَوْنَ بَيْنَهُمُ اللَّ كَانَ مِنْ الْكَاذِينِينَ ، وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِينِ ، وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ ، وَالْحَامِسَةَ أَنَ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الْكَافِي الْمُؤَاقِ اللَّهُ عَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُومُ الْمَالِعُ الْمَالَقِ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ الْكَاذِينِ الْمَالِقُ

3766 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ مِ ابَيْنَ أَحَوَيْ بَنِي عَجْلانَ وَقَالَ : « اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائِبٍ » ؟ ثَلاثًا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

2767 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلانِيُّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ρ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho: « قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ هِمَا ». قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ <math>\rho$  فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ .

 $\rho$  : « ذَاكُمْ التَّفْرِيقُ بَيْنَ  $\rho$  : « ذَاكُمْ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاعِنَيْنِ » .

3769- وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ : وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا سُنَّةً فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اللِّعَانَ مَشْرُوعٌ ، وَعَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِ التَّحَقُّقِ . وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ اللِّعَانِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِمُجَرَّدِ اللِّعَانِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ مَشْرُوعِيَّةِ اللِّعَانِ لِنَفْيِ الْوَلَدِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ يَنْتَفِي الْوَلَدُ بِمُجَرَّدِ اللِّعَانِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ الرَّجُلُ لِلْآنَهُ لَوْ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَهُ ، وَإِنَّا الرَّجُلُ لِلْآنَّةُ لَوْ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَهُ ، وَإِنَّا الْمَرْأَةِ . يُؤْثِرُ اللَّعَانُ دَفْعَ حَدِّ الْقَذْفِ عَنْهُ وَثُبُوتَ زِنَا الْمَرْأَةِ .

قَوْلُهُ: (عَلَى فَاحِشَةٍ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَتَحَقَّقَ وَجُودُ الْفَاحِشَةِ مِنْهُمَا فَقَتَلَهُ هَلْ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لا ؟ فَمَنَعَ الجُمْهُورُ الإِقْدَامَ وَقَالُوا: وُجُودُ الْفَاحِشَةِ مِنْهُمَا فَقَتَلَهُ هَلْ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لا ؟ فَمَنَعَ الجُمْهُورُ الإِقْدَامَ وَقَالُوا: يُقْتَصُّ مِنْهُ إلا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةِ الرِّيَى أَوْ يَعْتَرِفَ الْمَقْتُولُ بِذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُحْصَنًا . وَقِيلَ : بَلْ يُقْتَلُ بِهِ لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ بِغَيْرٍ إِذْنِ الإِمَامِ . وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : لا يُقْتَلُ أَصْلاً وَيُعْذَرُ فِيمَا فَعَلَهُ إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ صِدْقِهِ ، وَشَرَطَ أَحْمَدُ السَّلَفِ : لا يُقْتَلُ أَصْلاً وَيُعْذَرُ فِيمَا فَعَلَهُ إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ صِدْقِهِ ، وَشَرَطَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَمَنْ تَبِعَهُمَا أَنْ يَأْتِيَ بِشَاهِدَيْنِ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ . وَوَافَقَهُمْ ابْنُ وَإِسْحَاقُ وَمَنْ تَبِعَهُمَا أَنْ يَأْتِيَ بِشَاهِدَيْنِ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ . وَوَافَقَهُمْ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ حَبِيبٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ لَكِنْ زَادَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ قَدْ أُحْصِنَ وَعِنْدَ الْفَعْلِ ، الْفَعْلِ ، الْمُقْتُولُ قَدْ أُخُولُ الْنَعْفِلُ ، وَعَدَهُ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَوَلَدِهِ حَالَ الْفِعْلِ ، وَأَمَا بَعْدَهُ فَيُقَادُ بِهِ إِنْ كَانَ بِكُرًا .

## بَابُ لا يَجْتَمِعُ الْمُتَلاعِنَانِ أَبَدًا

 $\rho$  عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  لِلْمُتَلاعِنَيْنِ : « حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا » . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي ؟ قَالَ : هَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ هَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ . وَلَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْت عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْت عَلَيْهَا فَدُلِكَ أَبْعَدُ لَك مِنْهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ كُلَّ فُرْقَةٍ بَعْدَ الدُّخُولِ لا تُؤَثِّرُ فِي إسْقَاطِ الْمَهْرِ.

3771 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَبَرِ الْمُتَلاعِنَيْنِ قَالَ : فَطَلَقَهَا ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ ، فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ، وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ النَّبِيِّ  $\rho$  سُنَّةً . قَالَ سَهْلُ : حَضَرْت هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَمَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمُّ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

رَسُولُ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - فِي قِصَّةِ الْمُتَلاعِنَيْنِ - قَالَ : فَقَرَّقَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بَيْنَهُمَا وَقَالَ : « لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا » .

9773 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « الْمُتَلاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا » .

3774- وَعَنْ عَلِيِّ قَالَ : مَضَتْ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ لا يَجْتَمِعَا أَبَدًا .

3775 وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاً: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لا يَجْتَمِعَ الْمُتَلاعِنَانِ . رَوَاهُنَّ الدَّارَقُطْنِيِّ .

قَوْلُهُ: « لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا » قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَأْبِيدِ الْفُرْقَةِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . قَالَ : وَوَقَعَ فِي حَدِيث لأَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ :

وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى مِنْ أجل أنهما يفترقان بغير طَلاقٌ ولا متوفى عنها ، وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللِّعَانُ .

# بَابُ إِيجَابِ اخْدِ بِقَذْفِ الزَّوْجِ وَأَنَّ اللِّعَانَ يُسْقِطُهُ

 $\rho$  = 3776 = 3نْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةً قَذَفَ الْمَرَأَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : « الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ » . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى الْمَرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُ  $\rho$  يَقُولُ : « الْبَيِّنَةُ وَإِلا حَدُّ فِي ظَهْرِكَ » . فَقَالَ هِلالٌ : وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ إِنِي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الحُدِّ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿ وَالَّذِينَ لَى الصَّادِقِينَ ﴾ فَانْصَرَفَ النَّبِيُ  $\rho$  يَقُولُ : « إِنَّ اللّهُ مَا يُبَرِّئُ طَهْرِي مِنْ الْحَدِينَ عِنْ الصَّادِقِينَ ﴾ فَانْصَرَفَ النَّبِيُ  $\rho$  يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ﴾ فَانْصَرَفَ النَّبِيُ  $\rho$  يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ فَقَرَأً حَتَّى بَلَغَ : ﴿ إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ﴾ فَانْصَرَفَ النَّبِيُ  $\rho$  وَقَلْدِينَ اللهِ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُمَا كَانِبٌ » ؟ ثُمُّ قَامَتْ فَشَهِدُوا النَّبِي  $\rho$  يَقُولُ : « إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُمَا كَانِبٌ » ؟ ثُمُّ قَامَتْ فَشَهِدُوا النَّبِي  $\rho$  يَقُولُ : « إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُمَا كَانِبٌ » ؟ ثُمُّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْحَامِينَةِ وَقَمُومَا ، فَقَالُوا : إِنَّهَا مُوجِبَةً ، فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَيْنَا أَنَهُمُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْ مَا مَطَى مِنْ كِتَابٍ اللّهِ لَكَانَ لِي وَلَمَا لَوْلَا مَا مَطَى مِنْ كِتَابِ اللّهِ لَكَانَ لِي وَلَمَا لَلْ يَعْمَاءَ أَلْ لَكَ مَا وَلَى مَوْلِكُ اللّهُ لَكَانَ لِي وَلَمَا لَيْ لِكُ مَا مَطَى مِنْ كِتَابِ اللّهِ لَكَانَ لِي وَلَمَا لَيْ لِي مُو النَّسَائِيُ . . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُ . . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُ . . . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا مُسْلُمًا وَالنَّسَائِيُ . . . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا مُسْلُمًا وَالنَّسَائِي . . . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا مُسْلُمًا وَالنَّسَائِي أَلْكُولُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَالِي اللْهُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُولِي اللْهُ الْ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى النَّوْجَ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا وَعَجَزَ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَاذِفِ ، وَإِذَا وَقَعَ اللِّعَانُ سَقَطَ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ .

## بَابُ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ سَمَّاهُ

3777 عَنْ أَنَسٍ أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، وَكَانَ أُولَ رَجُلٍ لاعَنَ فِي الإِسْلامِ ، قَالَ : فَلاعَنَهَا ، أَحًا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ ، وَكَانَ أُوَّلَ رَجُلٍ لاعَنَ فِي الإِسْلامِ ، قَالَ : فَلاعَنَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُ : ﴿ أَبْصِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبْطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ شَحْمَاءَ » . قَالَ : فَأُنْبِعْت أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ . رَوَاهُ سَحْمَاءَ » . قَالَ : فَأُنْبِعْت أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

3778 وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلامِ أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ  $\rho$  فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ ، فَأَتَى النَّبِيُّ  $\rho$  فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ لَهُ هِلالٌ : وَاللَّهِ أَرْبَعَةُ شُهُدَاءَ وَإِلا فَحَدُّ فِي ظَهْرِكَ » . يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا فَقَالَ لَهُ هِلالٌ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَعْلَمُ أَيِّ لَصَادِقٌ ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ عَلَيْ لَعَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ وَجَلَّ لَيَعْلَمُ أَيِّ لَصَادِقٌ ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ عَلَيْهِ لَيْهُ اللَّعَانِ هُو وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ظُهْرِي مِنْ الْحَدِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ اللِّعَانِ هُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَنْوَاجَهُمْ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يَسْقُطُ بِاللِّعَانِ وَلَوْ كَانَ قَذَفَ الزَّوْجَة بِرَجُل مُعَيَّنِ .

# بَابٌ فِي أَنَّ اللِّعَانَ يَمِينُ

2779 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ هِلالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ حُلِفُوا ، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً ، فَذَكَرَ حَدِيثَ تَلاعُنِهِمَا إِلَى خُلِفُوا ، فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً ، فَذَكَرَ حَدِيثَ تَلاعُنِهِمَا إِلَى أَنْ قَالَ : ﴿ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُصَيْهِبَ أُرَيْسِحَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ مَابِغَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الطَّلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِمِلالٍ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَّالِيًّا حَدَبَّ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الطَّاقَيْنِ فَهُو لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ » . فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَّالِيًّا حَدَبَّ السَّاقَيْنِ السَّاقَيْنِ اللَّاقَيْنِ اللَّاقَيْنِ اللَّالَةِ عَدَبَةً السَّاقَيْنِ اللَّالَيْءَ فَهُو لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ » . فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَّالِيًّا حَدَبَّ السَّاقَيْنِ

سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho: « لَوْلا الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .$ 

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ أُرَيْسِحَ ﴾ تَصْغِيرُ الأَرْسَحِ بِالسِّينِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ : وَهُوَ حَفِيفُ كُمِ الْفَخِذَيْنِ وَالأَلْيَتَيْنِ .

قَوْلُهُ: « لَوْلا الأَيْمَانُ » اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: إِنَّ اللِّعَانَ يَمِينُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَتْ وَالْخُمْهُورُ .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ عَلَى الْحُمْلِ وَالِاعْتِرَافِ بِهِ

الْخُمْلِ  $\rho$  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  لاَعَنَ عَلَى الْحُمْلِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3781- وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ : وَكَانَتْ حَامِلاً وَكَانَ ابْنُهَا يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ . وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .

 $\rho$  وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  لاعَنَ بَيْنَ هِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لا يُدْعَى وَلَدُهَا لأَبٍ ، وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لا يُدْعَى وَلَدُهَا لأَبٍ ، وَلا يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدُهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ . قَالَ عِكْرِمَةُ : فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَمَا يُدْعَى لأَبٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

وَقَدْ أَسْلَفْنَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ أَنَّ تَلاعُنَهُمَا قَبْلَ الْوَضْعِ.

وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إِذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ ، فَأَمَر بِهِ عُمَرُ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا حَتَّى إِذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ ، فَأَمَر بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أُلْحِقَ بِهِ وَلَدُهَا . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَصِحُ اللِّعَانُ قَبْلَ الْوَضْعِ مُطْلَقًا وَنَفْيُ الْحُمْلِ . وَقَدْ حَكَاهُ فِي الْهَدْيِ عَنْ الجُمْهُورِ وَهُو اللِّعَانُ قَبْلَ الْوَضْعِ مُطْلَقًا وَنَفْيُ الْحُمْلِ . وَقَدْ حَكَاهُ فِي الْهَدْيِ عَنْ الجُمْهُورِ وَهُو اللَّهَ لَا يَصِحُ نَفْيُ الْوَلَدِ بَعْدَ الْحُقُ لِللَّهِ الْمَدْكُورَةِ . وَأَثَرُ عُمَرَ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ لا يَصِحُ نَفْيُ الْوَلَدِ بَعْدَ اللهِ قَرَارِ وَهُمْ الْعِتْرَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ الرُّجُوعُ بَعْدَهُ لَصَحَ الإِقْرَارِ وَهُمْ الْعِتْرَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ الرُّجُوعُ بَعْدَهُ لَصَحَ عَنْ كُلِ إِقْرَارٍ فَلا يَتَقَرَّرُ حَقٌ مِنْ الْحُقُوقِ ، وَالتَّالِي بَاطِلُ بِالإِجْمَاعِ فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ .

# بَابُ الْمُلاعَنَةِ بَعْدَ الْوَضْعِ لِقَذْفٍ قَبْلَهُ وَإِنْ شَهِدَ الشَّبَهُ لأَحَدِهِ َا

0 عَنْ اللّهِ 0 ، فَقَالَ عَاصِمُ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عَاصِمٌ : مَا أَبْتُلِيتُ هِمَذَا إِلاَ لِقَوْلِي فِيهِ ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ 0 فَأَخْبَرَهُ بِاللّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأْتَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ اللّهِ 0 فَأَخْبَرَهُ بِاللّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ جَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ ، فَقَالَ الشّعْرِ ، وَكَانَ اللّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ جَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللّحْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ 0 : « اللّهُمَّ بَيِّنْ » . فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِاللّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ رَسُولُ اللّهِ 0 : « اللّهُمَّ بَيِّنْ » . فَوَضَعَتْ شَبِيهَا بِاللّذِي عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ : أَهِي عِنْدَهَا ، فَلَا مَرْفُلُ اللّهِ 0 : « لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتَ هَذِهِ » ؟ فَقَالَ ابْنُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ 0 : « لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتَ هَذِهِ » ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلامِ السُّوءَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَلاعَنَ ) إلى آخره ، ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُلاعَنَةَ تَأَخَّرَتْ إلَى وَضْعِ الْمَرْأَةِ ، وَعَلَى ذَلِكَ بَوَّبَ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ سَهْلٍ تَأَخَّرَتْ إلَى وَضْعِ الْمَرْأَةِ ، وَعَلَى ذَلِكَ بَوَّبَ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ سَهْلٍ أَنَّ اللِّعَانَ وَقَعَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ . فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ : ( فَلاعَنَ ) لِعَطْفِ ( لاعَنَ ) عَلَى ( فَأَخْبَرَهُ ) وَيَكُونُ مَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضًا . انتهى .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي قَذْفِ الْمُلاعَنَةِ وَسُقُوطِ نَفَقَتِهَا

2784 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قِصَّةِ الْمُلاعَنَةِ - أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَضَى أَنْ لا قُوتَ لَهُ اللَّهِ وَلا مُتَوَفَّ عَنْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ لَهُ اَوْلا مُتَوَفَّ عَنْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

3785- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ . قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  فِي وَلَدِ الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَمَنْ رَمَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ ، وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنَى جُلِدَ ثَمَانِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (أَنْ لا قُوتَ وَلا سُكْنَى) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (أَنْ لا قُوتَ وَلا سُكْنَى لأَنَّ النَّفَقَةَ أَنَّ الْمَوْأَةَ الْمَفْسُوحَةَ بِاللِّعَانِ لا تَسْتَحِقُ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ نَفَقَةً وَلا سُكْنَى وَلاسِيَّمَا إِذَا كَانَ إِنَّا تُسْتَحَقُّ فِي عِدَّةِ الطَّلاقِ لا فِي عِدَّةِ الْفَسْخِ ، وَكَذَلِكَ السُّكْنَى وَلاسِيَّمَا إِذَا كَانَ الْفُسْخُ بِحُكْمٍ كَالْمُلاعَنَةِ .

# بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَقْذِفَ زَوْجَتَهُ لأَنَّهَا وَلَدَتْ مَا يُخَالِفُ لَوْنَهُمَا

 $\rho$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَقَالَ :  $\rho$  فَقَالَ  $\rho$  : وَلَدَتْ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  $\rho$  : « هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَمَا أَلْوَانُهَا » ؟ قَالَ : حُمْرٌ ، قَالَ : « هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ » ؟ قَالَ : إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ : « فَأَنَّ أَتَاهَا ذَلِكَ » ؟ ، قَالَ : « هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ » ؟ قَالَ : « فَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ » . وَهَ يُرَحِّصْ لَهُ فِي الْإِنْتِقَاءِ مِنْهُ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

3787- وَلاَ بِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ: إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ وَإِنِي أُنْكِرُهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ ) وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّعْرِيضَ بِالْقَذْفِ لا يَكُونُ قَذْفًا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . قَالَ الْمُهَلَّبُ : التَّعْرِيضُ إِذَا كَانَ عَلَى النَّعْرِيضِ إِذَا كَانَ عَلَى الْمُهَلِّ إِذَا كَانَ عَلَى الْمُهَالِ لا حَدَّ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْحُدُّ فِي التَّعْرِيضِ إِذَا كَانَ عَلَى

سَبِيلِ الْمُوَاجَهَةِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : الْفَرْقُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالأَجْنَبِيِّ فِي التَّعْرِيضِ أَنَّ الأَجْنَبِيَّ يَقْصِدُ الأَذِيَّةَ الْمَحْضَةَ وَالزَّوْجُ يُعْذَرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صِيَانَةِ النَّسَبِ . وَفِي الأَجْنَبِيَّ يَقْصِدُ الأَذِيَّةِ الْمَحْضَةَ وَالزَّوْجُ يُعْذَرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صِيَانَةِ النَّسَبِ . وَفِي اللَّوْنِ الْحُدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلأَبِ أَنْ يَنْفِيَ وَلَدَهُ مِحُجَرَّدِ كَوْنِهِ مُخَالِقًا لَهُ فِي اللَّوْنِ الْخَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلأَبِ أَنْ يَنْفِي وَلَدَهُ مِحُجَرَّدِ كَوْنِهِ مُخَالِقًا لَهُ فِي اللَّوْنِ

# بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ دُونَ الزَّايِي

3788- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْخَجَرُ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا أَبَا دَاوُد .

3789- وَفِي لَفْظٍ لِلْبُحَارِيِّ : « لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ » .

3790 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ مِ ، فَقَالَ سَعْدُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولِ اللّهِ وَبْنُهُ أَنْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللّهِ وُلِدَ عَلَى وَرَاشِ أَبِي ؛ فَنَظَرَ رَسُولُ اللّهِ مُ إِلَى شَبَهِهِ ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ، فَقَالَ : « هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحُجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحُجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ وَمْعَةَ » . قَالَ : فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلاَ الرِّرُمِذِيَّ .

3791- وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَرِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ : « هُوَ أُخُوكَ يَا عَبْدُ » .

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَغُونَ وَلائِدَهُمْ ثُمَّ يَعْتَزِلُونَهُنَّ ، لا يَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلا أَخْقْتُ بِهِ وَلَدَهَا ، فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلا أَخْقُتُ بِهِ وَلَدَهَا ، فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ أُتُرْكُوا . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ » اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى ( الْفِرَاشِ ) فَذَهَبَ الْأَكْتُولُ إِلَى أَنَّهُ اسْمٌ لِلْمَرْأَةِ . وَفِي الْقَامُوسِ : أَنَّ الْفِرَاشَ : زَوْجَةُ اللَّهُ لِلْمَرْأَةِ . وَفِي الْقَامُوسِ : أَنَّ الْفِرَاشَ : زَوْجَةُ الرَّجُلِ ، وَاجْتَارِيَةُ يَفْتَرِشُهَا الرَّجُلُ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ﴾ الْعَاهِرُ: الزَّانِي ، أَيْ لا شَيْءَ لَهُ فِي الْوَلَدِ ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَلَدَ إِنَّمَا يُلْحَقُ بِالأَبِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ ، وَهُوَ لا يَثْبُتُ إلا بَعْدَ الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَلَدَ إِنَّمَا يُلْحَقُ بِالأَبِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَظَاهِرُ إِمْكَانِ الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ أَوْ الْفَاسِدِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الجُمْهُورُ . وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ فِرَاشَ الْأَمَةِ كَفِرَاشِ الْحُرَّةِ . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ نَصُّ فِي ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: ( وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ) إلى آخره ، فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ الأَبِ أَنْ يَسْتَلْحِقَ الْوَلَدَ . انْتَهَى ملخصًا .

قَوْلُهُ: ( يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا ) فِيهِ تَقْوِيَةٌ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي فِرَاشِ الْأَمَةِ الدَّعْوَةُ ، بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُ ثُبُوتِ الْفِرَاشِ .

## بَابُ الشُّرَكَاءِ يَطَئُونَ الأَمَةَ فِي طُهْرِ وَاحِدٍ

7 -2 وَهُوَ بِالْيَمَنِ -2 فِي ثَلاثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ : أَتُقِرَّانِ لِهِنَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالا : لا ، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهِنَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالا : لا ، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ : أَتُقِرَّانِ لِهِنَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالا : لا ، فَأَخْتَى الْوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتْهُ الْقُرْعَ بَيْنَهُمْ ، فَأَخْتَى الْوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ وَتَقِرَّانِ لِمِنْهِ ثُلْتَيْ الدِّيَةِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّيِيِ  $\rho$  ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . وَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَا البِّرُمِذِيَّ .

وَرَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَأَبُو دَاوُد مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ بِإِسْنَادٍ أَجْوَدَ مِنْ إِسْنَادِ الْمَرْفُوعِ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْخُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَقَالَ فِيهِ: فَأَغْرَمَهُ ثُلُتَيْ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ لِصَاحِبَيْهِ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِابْنَ لا يُلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَبٍ وَاحِدٍ ، قَالَهُ الْخُطَّابِيّ . وَقَالَ أَيْضًا : وَفِيهِ إِنْبَاتُ الْقُرْعَةِ فِي إِلْحَاقِ الْوَلَدِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ أَحَذَ بِالْقُرْعَةِ مُطْلَقًا مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ . وَقَدْ وَرَدَ الشَّارِحُ : وَقَدْ أَحَذَ بِالْقُرْعَةِ مُطْلَقًا مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ . وَقَدْ وَرَدَ الشَّارِحُ : وَقَدْ أَحَدَ بِالْقُرْعَةِ مِنْهَا : فِي إِلْحَاقِ الْوَلَدِ ، وَمِنْهَا فِي الرَّجُلِ الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّةَ الْعَمَلُ عِمَا فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا : فِي إِلْحَاقِ الْوَلَدِ ، وَمِنْهَا فِي الرَّجُلِ الَّذِي أَعْتَقَ سِتَة أَعْبَدِ . وَمِنْهَا : فِي تَعْيِينِ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ الَّتِي يُويِدُ أَنْ يُسَافِرَ عِمَا وَفِي مَوَاضِعَ أُحَرَ أَعْبُدٍ . وَمِنْهَا : فِي تَعْيِينِ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ الَّتِي يُويِدُ أَنْ يُسَافِرَ عِمَا وَفِي مَوَاضِعَ أُحَرَ الْعَلَامِ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ . وَقِيلَ لاَحْمَدَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ . وَمِنْهَا نَعْ اللهُ عُلَاهِ مِ حَدِيثِ الْبَابِ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ . وَقِيلَ لاَحْمَدَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بَوْدِ الْقُولُةِ أَوْقِ الشَّرْعِيَّةِ . وَقِيلَ لاَحْمَدَ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بَنِ أَرْقَمَ هَذَا فَقَالَ : حَدِيثُ الْقَافَةِ أَحَبُ إِلَيَّ وَسَيَأْتِي . وَقَالَ الْمُقْبِلِيُّ : إِنَّ حَدِيثَ الْإِلْحُاقِ بِالْقُرْعَةِ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ انْسِدَادِ الطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ . انْتَهَى ملحصًا .

## بَابُ اخْجَّةِ فِي الْعَمَلِ بِالْقَافَةِ

2793 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَخُلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ : « أَلَمْ تَرَيْ ؟ أَنَّ لَجُزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ

3794 وَفِي لَفْظِ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَة وَرِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيِّ: « أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ رَأَى زَيْدًا وَأُسَامَةَ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ » .

 $\rho$  قَائِفٌ وَالنَّبِيُّ  $\rho$  شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ مُضْطَحِعَانِ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، فَسُرَّ بِذَلِكَ بُنُ حَارِثَةَ مُضْطَحِعَانِ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُ  $\rho$  وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُو دَاوُد : كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ وَكَانَ زَيْدٌ أَبْيَضَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ الْحُطَّابِيّ : فِي هَذَا الْحُدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ الْعَمَلِ بِالْقَافَةِ وَصِحَّةِ الْحُكْمِ بِقَوْلِمِ فِي إلْحَاقِ الْوَلَدِ ، وَذَلِكَ لأَنَّ رَسُولَ اللّهِ مِ لا يُظْهِرُ السُّرُورَ إلا بِمَا هُوَ حَقُّ عِنْدَهُ وَكَانَ النَّاسُ قَدْ ارْتَابُوا فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَابْنِهِ يُظْهِرُ السُّرُورَ إلا بِمَا هُو حَقُّ عِنْدَهُ وَكَانَ النَّاسُ قَدْ ارْتَابُوا فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَابْنِهِ أَسَامَةً أَسْوَدَ كَمَا وَقَعَ فِي الرِّوايَةِ الْمَذْكُورَةِ ، فَتَمَارَى النَّاسُ فِي ذَلِكَ وَتَكَلَّمُوا بِقَوْلِ كَانَ يَسُوءُ رَسُولَ اللّهِ مَ ، فَلَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمُدْلِيِيِ النَّاسُ فِي ذَلِكَ وَتَكَلَّمُوا بِقَوْلٍ كَانَ يَسُوءُ رَسُولَ اللّهِ مَ ، فَلَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْمُدْلِيِي وَسَرِي عَنْهُ . وَقَدْ أَثْبَتَ الْحُكْمَ بِالْقَافَةِ عُمَرُ ابْنُ الْخُطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إلى أَن قَالَ : فَيَثْبُثُ بِهِ النَّسَبُ فِي مِثْلِ الأَمَةِ وَالْمُؤْوَيَةِ لِلْقَافَةِ حَدِيثُ الْمُلاعَنَةِ لا وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ إلى أَن قَالَ : فَيَثْبُثُ بِهِ النَّسَبُ فِي مِثْلِ الأَمْةِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَلْمُ لِالْقُوفَةِ وَحَدِيثِ الْعُمَلِ بِالْقُوفَةِ حَدِيثُ الْمُلاعَنَةِ لا الْمُشْتَرَكَةِ إِذَا وَطِئَهَا الْمَالِكُونَ لَمَ اللَّاقِقَةِ وَحَدِيثِ الْعَمَلِ بِالْقُوفَةِ حَدِيثُ الْمُقَوِيَةِ للْقَافَةِ حَدِيثُ الْمُلاعَنَةِ لا أَنْ الاعْتِبَارَ بِالأَوْلِ مِنْهُمَا . انْتَهَى ملخصًا . الشَّكَالَ ، وَمَعَ الاحْتِلافِ الظَّهِرُ أَنَّ الاعْتِبَارَ بِالأَوْلِ مِنْهُمَا . انْتَهَى ملخصًا .

# بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

رَسُولُ وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا أُنْزِلَ عُذْرِي قَامَ وَسُولُ اللهِ مَعْ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا أُنْزِلَ عُذْرِي قَامَ وَسُولُ اللهِ مَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلا الْقُرْآنَ ، فَلَمَّا نَزَلَ أُمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  قَالَ : سَمِعْت أَبَا الْقَاسِمِ  $\rho$  يَقُولُ : « مَنْ قَذَفَ عَلَيْهِ . هُمَّلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَعَنْ أَبِي الرِّنَادِ أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الرِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَدْرَكْت عُمَرَ بْنِ الرِّيعَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَدْرَكْت عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ بْنَ الْخُطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّا عَنْهُ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : فأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ثُبُوتِ حَدِّ الْقَذْفِ . وعَلَى أَنُ حَدَّهُ ثَمَانُونَ جَلْدَةً لِنَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِذَلِكَ . وَاخْتَلَقُوا هَلْ يُنَصَّفُ الْحَدُّ لِلْعَبْدِ أَنَّ حَدَّهُ ثَمَانُونَ جَلْدَةً لِنَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِذَلِكَ . وَاخْتَلَقُوا هَلْ يُنَصَّفُ الْحَدُّ لِلْعَبْدِ أَنَّ كَدُهُ إِلَى الْأَوَّلِ .

قَوْلُهُ: « يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لا يُحَدُّ مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ . وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لا يُحَدُّ قَاذِفُ الْعَبْدِ مُطْلَقًا .

## بَابُ مَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ لا يَكُونُ قَاذِفًا لَهَا

3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798 3798

قَوْلُهُ: « فَهَلا تَرَكْتُمُوهُ » فِي حَدِيثُ جَابِرَ عَنْد أَبِي دَاوُد : « فَهَلا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُوهُ يَهِ » لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْهُ ، فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدِّ فَلا ، قَالَ الشَّارِحُ : وَجَنْتُمُونِي بِهِ » لِيَسْتَثْبِتَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْهُ ، فَأَمَّا لِتَرْكِ حَدِّ فَلا ، قَالَ الشَّارِحُ : وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى حَدِيثِ مَاعِزِ هَذَا فِي أَبْوَابِ حَدِّ الزَّانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ،

وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلاسْتِدْلالِ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لا يَلْزَمُ مَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَى حَدُّ الْقَذْفِ إِذَا قَالَ : زَنَيْت بِفُلانَة .

الثاني ال

#### كِتَابُ الْعِدَدِ

# بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحُامِلِ بِوَضْعِ الْحُمْلِ

379 عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا: سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا فَتُوفِي عَنْهَا وَهِي حُبْلَى ، فَحَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَتُوفِي عَنْهَا وَهِي حُبْلَى ، فَحَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِي حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمُّ نُفِسَتْ ، ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ  $\rho$  فَقَالَ : « انْكِحِي » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا أَبُا دَاوُد وَابْنَ مَاجَةٌ .

3800- وَلِلْجَمَاعَةِ إِلَا التِّرْمِذِيَّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ سُبَيْعَةَ وَقَالَتْ فِيهِ: فَأَفْتَانِي بِأَيِّي قَدْ حَلَلْت حِينَ وَضَعْت حَمْلِي وَأَمَرِنِي بِالتَّنْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي .

3801 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - فِي الْمُتَوَقَّ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ - قَالَ: أَجُعْلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ ؟ أَنْزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدُ الطُّولَى ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

3802 وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَأُوْلَاثُ الْأَحْمَالِ اللَّهِ ﴿ وَأُوْلَاثُ الْأَحْمَالِ اللَّهِ ﴿ وَأُوْلَاثُ الْأَحْمَالِ اللَّهِ ﴿ وَأَوْلَاثُ الْأَحْمَالِ اللَّهِ وَاللَّالَوَقُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : ﴿ هِيَ اللَّمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا وَلِلْمُتَوَفَّ عَنْهَا ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنَى .

3803 وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ فَقَالَتْ لَهُ وَهِي حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ فَرَجَعَ وَهِي حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ ، فَطَلَّقَهَا اللَّهُ ثُمُّ أَتَى النَّبِيَ ρ فَقَالَ: « وَقَدْ وَضَعَتْ ، فَقَالَ: مَا لَهَا خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ ثُمُّ أَتَى النَّبِيَ ρ فَقَالَ: « مَا لَهُا خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ ثُمُّ أَتَى النَّبِيَ وَاللَّهُ اللَّهُ ثُمُّ اللَّهُ عُلَاهُ أَخُطُبُهَا إِلَى نَفْسِهَا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ اللهُ تَعَالَى الْقَتْوَى فِي الْأَمْصَارِ إِلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْفَتْوَى فِي الْأَمْصَارِ إِلَى أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْعَمْلِ . أَلَى أَن قَالَ : وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى : ﴿ الْحُمْلِ . أَلَى أَن قَالَ : وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَأَنْ عَمُومَ آيَةِ وَأُولُاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْعِدَدِ وَأَنَّ عُمُومَ آيَةِ الْبَقَرَةِ مُحْتَصَّ مِن بِهَا .

## بَابُ الاعْتِدَادِ بِالأَقْرَاءِ وَتَفْسِيرِهَا

3804 عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرْتُ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاثِ حِيَضٍ .

2805 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p حَيَّرَ بَرِيرَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

 $\sim 3806$  وَقَدْ أَسْلَفْنَا قَوْلَهُ ho فِي الْمُسْتَحَاضَةِ  $\sim 3806$  وَقَدْ أَسْلَفْنَا قَوْلَهُ ho

ho قَالَ : « طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، ho قَالَ : « طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

3808 - وَفِي لَفْظٍ : « طَلاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيّ .

مَّرَ عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : « طَلاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ  $\rho$  قَالَ : « طَلاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

وَإِسْنَادُ الْحَدِيثَيْنِ ضَعِيفٌ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قُوْلُهُ : عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ حِيضٍ ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ لِلِاسْتِدْلَالِ عَمَا عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثَةُ أَقْرَاءٍ ، وَعَلَى أَنَّ الأَقْرَاءَ هِيَ الْحِيَضُ . وَفِي الْقَامُوسِ عَالَقُوهُ ، وَيُضَمُّ : الْحَيْضُ وَالطُّهْرُ . وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : إِنَّ لَفْظَ الْقُرْءِ لَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي الْقَامُوسِ : الْقَرْءُ ، وَيُضَمُّ : الْحَيْضُ ، وَلَمْ يَجِئْ عَنْهُ فِي مَوْضِعِ وَاحِدِ اسْتِعْمَالُهُ لِلطُّهْرِ ، فَحَمْلُهُ كَلامِ الشَّارِعِ إلا لِلْحَيْضِ ، وَلَمْ يَجِئْ عَنْهُ فِي مَوْضِعِ وَاحِدِ اسْتِعْمَالُهُ لِلطُّهْرِ ، فَحَمْلُهُ فِي الْآيَةِ عَلَى الْمُعْهُودِ الْمَعْرُوفِ مِنْ خِطَابِ الشَّارِعِ أَوْلَى ، بَلْ يَتَعَيَّنُ ، فَإِنَّهُ قَدْ فِي اللهِ وَبِلُغَةِ وَلَا لللهِ وَبِلُغَةِ وَلَا لللهُ وَبِلُغَةِ وَلَى اللهِ وَبِلُغَةِ وَلَى اللهُ وَبِلُغَةِ وَلَى الْقُورَانُ .

## بَابُ إِحْدَادِ الْمُعْتَدَّةِ

3810 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً تُؤْفِي زَوْجُهَا فَحَشَوْا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتَوْا النَّبِي وَ النَّبِي وَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ ، فَقَالَ : « لا تَكْتَحِلْ ، كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ مَّكُتُ فِي شَرِّ وَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ ، فَقَالَ : « لا تَكْتَحِلْ ، كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ مَّكُتُ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا - أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا - فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَلا حَتَّى مَّضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرٌ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

3811 وَعَنْ حُمَيْدٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ كِمَدِهِ الأَّكَادِيثِ النَّلاثَ قَالَتْ: دَحَلْت عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ - حِينَ تُؤْفِيٌ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ - الأَحَادِيثِ النَّلاثَ قَالَتْ: دَحَلْت عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ - حِينَ تُؤْفِيٌ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ - فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ حَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَيِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ وَيَعْرَضُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ثُحِدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: « لا يَجِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ثُحِدُ عُلَى مَيِّتٍ فَوْقَ تَلاثٍ إلا عَلَى رَوْحٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » . قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمُّ دَحَلَتْ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ تَلاثٍ إلا عَلَى رَوْحٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُو وَعَشْرًا » . قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمُّ دَحَلَتْ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ بَلاثٍ إلا عَلَى رَوْحٍ أَرْبَعَةَ أَشُهُو وَعَشْرًا » . قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمُّ دَحَلَتْ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ بَلاثِ إلا عَلَى رَوْحٍ أَرْبَعَةَ أَشُهُو وَعَشْرًا » . قَالَتْ زَيْنَبُ عَلَى الْمِنْبَرِ : « لا بِنْ الطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَيِّي سَمِعْت وَسُولَ اللهِ مَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : « لا يَكُولُ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ثُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى رَوْحٍ أَرْبَعَةً كُلُومُ أَيْهِ مَا يَكِلُ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ثُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى رَوْحٍ أَرْبَعَةً

أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » . قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْت أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُؤُفِيِّ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكُحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « لا » . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : « لا » . فَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : « لا » . ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا هِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَّاهِلِيَّةِ لا » . ثَمَّ قَالَ : « إِنَّمَا هِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، قَدْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُؤْفِيَ عَنْهَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحُولِ » . قَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُؤْفِيَ عَنْهَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحُولِ » . قَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُؤْفِيَ عَنْهَا وَلِيسَتْ شَرَّ ثِيَاكِمَا وَلاَ شَيْعًا حَتَى مَرُّ كِمَا سَنَةً ، زُوْجُهَا دَحَلَتْ حِفْشًا وَلِيسَتْ شَرَّ ثِيَاكِمَا وَلاَ ثَمْ شَي طِيبًا وَلا شَيْعًا حَتَى مَنُ عِلَا اللهَ أُمَّ تُورُعِي عِمَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ مَا مُ فَقَرْمِي عِمَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ عَيْرُو . أَخْرَجَاهُ .

2812 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : « لا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُجِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إلا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا » . وَعَشْرًا » . أَخْرَجَاهُ .

وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ الإِحْدَادَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا تَكْتَحِلْ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الإكْتِحَالِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا مِنْ مَوْتِ زَوْجِهَا سَوَاءٌ احْتَاجَتْ إِلَى ذَلِكَ أَمْ لا . وَجَاءَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةً فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ : « اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ » وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : « فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ وَتَغْسِلِينَهُ بِالنَّهَارِ » قَالَ فِي الْفَتْحِ: بِالنَّهَارِ » وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : « فَتَكْتَحِلِينَ بِاللَّيْلِ وَتَغْسِلِينَهُ بِالنَّهَارِ » قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَوَجْهُ الجُمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَحْتَجُ إِلَيْهِ لا يَجِلُّ . وَإِذَا احْتَاجَتْ لَمْ يَجُزْ بِالنَّهَارِ وَيَجُوزُ بِاللَّهُارِ . وَيَخُوزُ بِاللَّهَارِ . .

قَوْلُهُ: « لا يَحِلُّ » اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِ الإِحْدَادِ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَعَلَى وُجُوبِ الإِحْدَادِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي مَاتَ زَوْجُهَا .

قَوْلُهُ: « لِامْرَأَةِ » تَمَسَّكَ بِمَفْهُومِهِ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: لا يَجِبُ الإِحْدَادُ عَلَى الصَّغِيرةِ ، وَحَالَفَهُمْ الْجُمْهُورُ فَأَوْجَبُوهُ عَلَيْهَا كَالْعِدَّةِ . وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَدْخُولَةِ وَغَيْرِهَا وَالْحُرَّة وَالأَمَةِ .

قُوْلُهُ: « تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ » اسْتَدَلَّ بِهِ الْخَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَى الذِّمِيَّةِ. وَحَالَفَهُمْ الْجُمْهُورُ ، وَأَجَابُوا بِأِنَّهُ ذُكِرَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ فَلا مَفْهُومَ لَهُ.

قَوْلُهُ: « تُحِدُّ » بِضَمِّ أُولِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ مِنْ الرُّبَاعِيِّ وَيَجُوزُ بِفَتْحِ أُولِهِ وَضَمِّ ثَانِيهِ مِنْ الرُّبَاعِيِّ وَيَجُوزُ بِفَتْحِ أُولِهِ وَضَمِّ ثَانِيهِ مِنْ الثُّلاثِيّ . قَالَ ابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ : مَعْنَى الإِحْدَادِ مَنْعُ الْمُعْتَدَّةِ نَفْسَهَا لِلزِّينَةِ وَبَدَنَهَا لِلطِّيبِ وَمَنْعُ الْخُطَّابِ خِطْبَتَهَا .

قَوْلُهُ: ﴿ عَلَى مَيِّتٍ ﴾ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ: إنَّهُ لا إحْدَادَ عَلَى امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ وَفَاتِهِ خِلافًا لِلْمَالِكِيَّةِ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لا إحْدَادَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ. فَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَإِجْمَاعٌ وَأَمَّا الْبَائِنَةُ فَلا إحْدَادَ عَلَيْهَا عِنْدَ الجُمْهُورِ.

#### بَابُ مَا تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ وَمَا رُخِّصَ هَا فِيهِ

3813 عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكْتَحِلُ، وَلا نَطَيَّبُ، وَلا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا لا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُجِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ - إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا لا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُجِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ - إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا - فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ. أَحْرَجَاهُ.

93814 فِق رِوَايَةٍ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ  $\rho$ : « لا يَحِلُ لِإَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا لا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا الآخِرِ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا لا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا الآخِرِ تُحِدُ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا إذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ » . وَلا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3815-وَقَالَ فِيهِ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ : « لا تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا » .

2816 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « الْمُتَوَفَّ عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ ، وَلا الْمُمَشَّقَةَ ، وَلا الْحُلِيَّ ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَكْتَحِلُ » . وَلا أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

7817 وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ρ حِينَ تُوفِيِّ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلْت عَلَيَّ صَبْرًا - فَقَالَ : « مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ » ؟ فَقُلْت : إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ ، قَالَ : « إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلا جَعَلِيهِ إلا هُو صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ ، قَالَ : « إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلا جَعَلِيهِ إلا بِاللَّيْلِ وَتُنْزِعِينَهُ بِالنَّهَارِ وَلا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ » . قَالَتْ : فَاللَّيْلِ وَتُنْزِعِينَهُ بِالنَّهَارِ وَلا تَمْتُشِطِي بِالطِّيبِ وَلا بِالْحِيْدِ وَلا بِالطِّيبِ وَلا بَاللَّهُ ؟ قَالَ : « بِالسِّدْرِ تُعَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَك » . وَالْتَسَائِيُّ .

3818 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلاثًا ، فَحَرَجَتْ بَحُدُّ نَخْلاً لَهَا ، فَكَرَجَتْ بَحُدُّ فَعْلاً لَهَا ، فَلَقِيَهَا رَجُلُ فَنَهَاهَا ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ  $\rho$  فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « أُخْرُجِي فَجُدِّي فَكُدِّي فَكُلُكُ لَعَلَّكُ أَنْ تَصَّدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ وَالنَّسَائِيُّ .

ρ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ : لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ أَتَانَا النَّبِيُّ ρ فَقَالَ : « تَسَلَّبِي ثَلاثًا ثُمُّ اصْنَعِي مَا شِئْت » .

2820 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ρ الْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَر ، فَقَالَ : « لا تُحِدِّي بَعْدَ يَوْمِك هَذَا » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

وَهُوَ مُتَأَوَّلُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي الإِحْدَادِ وَالْجُلُوسِ لِلتَّعْزِيَةِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَلا نَتَطَيَّبُ ) فِيهِ تَحْرِيمُ الطِّيبِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ وَهُوَ كُلُّ مَا يُسَمَّى طِيبًا وَلا خِلافَ فِي ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: ( وَلا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إلا ثَوْبَ عَصْبٍ ) بِمُهْمَلَتَيْنِ: بُرُودُ الْيَمَنِ ، يُعْصَبُ غَرْهُا : أَيْ يُرْبَطُ ثُمَّ يُصْبَغُ ثُمَّ يُنْسَجُ مَعْصُوبًا فَيَحْرُجُ مُوشَّى لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ مِنْهُ أَبْيَضَ لَمْ يَنْصَبغ ، وَإِنَّمَا يَنْصَبغ السُّدَى دُونَ اللَّحْمَةِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عُصِبَ مِنْهُ أَبْيَضَ لَمْ يَنْصَبغ ، وَإِنَّمَا يَنْصَبغ السُّدَى دُونَ اللَّحْمَةِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ ءُ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْحَادَّةِ لُبْسُ النِّيَابِ الْمُعَصْفَرَة وَلا الْمَصْبُوعَةِ إلا اللَّهُ السَّدَى فَرَق مِنْ لِلرِينَةِ بَلْ هُوَ مِنْ لِبَاسِ مَا صُبغ بِسَوَادٍ فَرَحَّصَ فِيهِ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ لِكَوْنِهِ لا يُتَحَدُّ لِلزِينَةِ بَلْ هُوَ مِنْ لِبَاسِ الْخُرْنِ .

قَوْلُهُ: ( فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ) وَفِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى ( مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ) وَفِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى ( مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : الْقُسْطُ وَالأَظْفَارُ نَوْعَانِ مَعْرُوفَانِ مِنْ الْبَحُورِ وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُودِ الطِّيبِ رُخِّصَ فِيهِ لِلْمُعْتَسِلَةِ مِنْ الْحَيْضِ لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ تَتْبَعُ بِهِ أَثَرَ الدَّمِ لا لِلتَّطَيُّبِ .

قَوْلُهُ: « وَلا الْمُمَشَّقَةَ » أَيْ الْمَصْبُوغَةَ بِالْمِشْقِ وَهُوَ الْمَغْرَةُ.

قَوْلُهُ: « يَشُبُّ الْوَجْهَ » بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ: أَيْ يُجَمِّلُهُ.

قَوْلُهُ: « وَلا تَمْتُشِطِي بِالطِّيبِ وَلا بِالْحِنَّاءِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتُشِطَ بِشَيْءٍ مِنْ الطِّيبِ أَوْ بِمَا فِيهِ زِينَةٌ كَالْخِنَّاءِ ، وَلَكِنَّهَا تَمْتُشِطُ بِالسِّدْرِ .

قَوْلُهُ: « تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَك » الْغِلافُ فِي الأَصْلِ الْغِشَاوَةُ.

قَوْلُهُ : ( بَحُدُّ ) : أَيْ تَقْطَعُ نَخْلًا لَهَا ، وَظَاهِرُ إِذْنِهِ  $\rho$  لَهَا بِالْخُرُوجِ لِجِدِّ النَّحْلِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ لِتِلْكَ الْحَاجَةِ وَلِمَا يُشَاكِهُهَا بِالْقِيَاسِ . وَقَدْ بَوَّبَ

النَّوَوِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: ( بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي النَّهَارِ لِلْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ وَلا يَجُوزُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ) .

قَوْلُهُ « تَسَلَّي » أَيْ الْبَسِي السَّلابَ : وَهُو ثَوْبُ الْإِحْدَادِ . وَقِيلَ : هُو ثَوْبُ الْإِحْدَادِ . وَقِيلَ : هُو ثَوْبُ الْمَوْدُ تُغَطِّي بِهِ رَأْسَهَا . قَالَ العراقي فِي شرح الترمذي : ظاهره أنه لا يجب الإحداد عَلَى الْمُتَوَقَّ عَنْهَا بعد اليوم الثالث لأن أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ كانت زوج جعفر بالاتفاق ، وهي والدة أولاده . وأجاب بأن هَذَا الْحَدِيثُ شاذ مخالف للأَحَادِيثِ الصحيحة قَدْ أجمعوا عَلَى خلافه .

## بَابُ أَيْنَ تَعْتَدُ الْمُتَوَقَى عَنْهَا

3821 عَنْ فُرِيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ قَالَتْ : حَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ فِي طَرَفِ الْقُدُومِ فَقَتَلُوهُ ، فَأَتَايِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي ، وَلَا مَالَّا وَرِثْتُهُ ، وَلَيْسَ الْمَسْكُنُ لَهُ ، فَلُو تَحَوَّلْت إِلَى دُورِ أَهْلِي ، وَلَا مَالاً وَرِثْتُهُ ، وَلَيْسَ الْمَسْكُنُ لَهُ ، فَلُو تَحَوَّلْت إِلَى دُورِ أَهْلِي وَإِخْوَتِي لَكَانَ أَرْفَقَ لِي فِي بَعْضِ شَأْنِي ، قَالَ : ﴿ تَحَوَّلِي ﴾ . فَلَمَّا حَرَجْت إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيثُ ، فَقَالَ : ﴿ مُحَوِّلِي فِي بَيْتِكِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيثُ ، فَقَالَ : ﴿ أَمْكُثِي فِي بَيْتِكِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيثُ ، فَقَالَ : ﴿ أَمْكُثِي فِي بَيْتِكِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ دَعَانِي أَوْ أَمْرَ بِي فَدُعِيثُ ، فَقَالَ : ﴿ أَمْكُثِي فِي بَيْتِكِ الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ دَعَانِي أَوْ أَمْرَ بِي فَدُعِيثُ ، فَقَالَ : ﴿ وَالْمَالَ الْحَبْرُةُ اللّهُ مِنْ الْمُسْكُولُ اللّهُ مُنْ الْحَبْرُةُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ الْحَبْرُقُهُ ، فَأَحَدُ بِهِ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِرْمِذِيُّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَةٌ إِرْسَالَ عُثْمَانَ .

2822 وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِآَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحُوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ نُسِحَ ذَلِكَ بِآيَةِ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِآَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحُوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ نُسِحَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمُعِيرَاثِ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا مِنْ الرُّبُعِ وَالتُّمُنِ ، وَنُسِحَ أَجَلُ الْحُوْلِ أَنْ جُعِلَ أَجَلُها أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتُدِلَّ كِكِدِيثِ فُرِيْعَةَ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّ عَنْهَا تَعْيَدُ وَقِ الْمَنْزِلِ الَّذِي بَلَعَهَا نَعْيُ رَوْجِهَا وَهِيَ فِيهِ وَلا تَخْرِجُ مِنْهُ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَإِلَيْهِ ذَهَب مَالِكُ وَأَبُو خَنِهَةً وَالشَّافِعِيُ وَأَصْحَابُهُمْ . وَقَدْ رُويَ جَوَارُ خُرُوجِ الْمُتَوَفِّ عَنْهَا الْعُذْرِ عَنْ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابُهُمْ . وَقَدْ رُويَ جَوَارُ خُرُوجِ الْمُتَوَفِّ عَنْهَا أَنْ تَأْتِي جَمَاعَةٌ مِنْ جَمَاعَةٌ مِنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ ابْنَةٌ تَعْتَدُ مِنْ أَهْ ابْنَقُ بَعْدَ أَنْهُ كَانَ لَهُ ابْنَةٌ تَعْتَدُ مِنْ أَقْ وَقَاقِ رَوْجِهَا فَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ بِالنَّهَارِ فَتُحَدِّثُ الْرَبُّقِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ جَوَّرَ لِلْمُسَافِرَةِ الْإِنْقِقَالَ وَقَاقِ رَوْجِهَا فَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ بِالنَّهَارِ فَتُحَدِّثُ الْرَبُوعِ إِلَى اللهُ عَمْرَ أَنَّهُ جَوَّرَ لِلْمُسَافِرَةِ الْانْتِقَالَ وَقَاقِ رَوْجِهَا فَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ بِالنَّهَارِ فَتُحَدِّثُ الْبُوعِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ جَوَّرَ لِلْمُسَافِرَةِ الْانْتِقَالَ وَقَاقِ رَوْجِهَا فَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ بِالنَّهَارِ فَتُحَدِّثُ الْبُنِعِمْ عَلَيْ لَا الشَّافِعِي عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالَةِ الْمِيرَاثِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَوْلُ الْمُنَوقَ عَنْهَا لَا الشَّافِعِيُّ : حَفِظْتَ عَمَّنْ أَرْضَى بِهِ مِن الْمُعْرَفِقَ عَنْهَا لَوْ لَو رَقِهُ الْمُعَرِقُ عَنْهَا لَوْ لِللَّهُ وَلَا النَّيْقِ الْمُعَرِقُ عَنْهَا لَا مُعْلَى وَهُولِ النَّيْقِ الْمِيرَاثِ . اللهُ عَنْهُ الْمُعَرِقُ عَنْهَا لَوْلُو مَنْ اللَّيْقِ الْمُعَرِقُ الْمُعَرِقُ الْمُعَرِقُ عَنْهُ الْمُعَلِقِ الْمُولِي قَلْ اللَّيْقِ الْوَلِي اللَّهِ الْمُعَلِقِ فَى الْمُعَلِقِ فَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ عَلَى اللْمُعْلِقُ فَولَ النَّيْقِ الْمُعَلِقُ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَولَ النَّيْقِ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ فَا الْمُعَلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُقَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْم

# بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ وَسُكْنَاهَا

2823 عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ ρ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا قَالَ : « لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

2824 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا قَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ مَكْنَى وَلا نَفَقَةً . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إلا الْبُحَارِيَّ .

3825- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا ، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

3826- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ : أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلانَةَ بِنْتِ الْحُكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَحَرَجَتْ ، فَقَالَ : بِمُسَمَا صَنَعَتْ . فَقَالَ : أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ ؟ فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّهُ لا خَيْرَ لَهَا فِي ذَلِكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3827 وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ عَائِشَةَ عَابَتْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ : إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ عَائِشَةَ عَابَتْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ : إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانَ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$ . رَوَاهُ اللهِ عَلَى مَاجَةْ . الْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

3828- وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي طَلَّقْنِي ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ ، فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

رَسُولَ وَعَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  لَمْ يَجْعَلْ لَمَا سُكْنَى وَلا نَفَقَةً ، فَأَحَذَ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ اللَّهِ وَقَالَ : وَيْلَكَ ثُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا ؟ قَالَ عُمَرُ : لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيّنَا  $\rho$  لِقُولِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

3830 - 6 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 8 -

نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إلا مِنْ امْرَأَةٍ ، فَسَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِينَ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِينَ ﴾ ، حَتَّى قَالَ : ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾ ، فَأَيُّ أَمْرٍ لِعِدَّتِينَ ﴾ ، حَتَّى قَالَ : ﴿ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ﴾ ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَعْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثِ ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ بَائِنًا لا تَسْتَحِقُّ عَلَى رَوْجِهَا شَيْئًا مِنْ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى أَحْمُدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو تَوْرٍ وَدَاوُد وَأَتْبَاعُهُمْ ، وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لا نَفَقَة ذَلِكَ أَحْمُدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو تَوْرٍ وَدَاوُد وَأَتْبَاعُهُمْ ، وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لا نَفَقَة مَنْ السُّكْنَى . وَاحْتَجُوا لإِثْبَاتِ السُّكْنَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ وَجُدِكُمْ ﴾ وَلإِسْقَاطِ النَّفَقَةِ بِمَقْهُومِ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَإِن كُنَّ مَيْثُ مَنْ وُجُدِكُمْ ﴾ وَلإِسْقَاطِ النَّفَقَةِ بِمَقْهُومِ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَإِن كُنَّ وَاللهُ كَنَى اللّهُ وَقَلْهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِن كُنَّ وَعُمْرُ بُنُ الْخُطَّابِ مَمْلُونَ ﴾ . وَذَهَبَ عُمْرُ بْنُ الْخُطَّابِ وَعُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالتَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى . وَاسْتَدَلُّوا بِعَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّيِيُّ إِذَا طَلَقْتُمْ النِسَاءَ ﴾ الآيَةِ وَذَهَبَ الْمُؤَيِّدُ وَالسُّكْنَى . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّيِيُّ إِذَا طَلَقْتُمْ النِسَاءَ ﴾ الآيَةِ وَذَهَبَ الْمُعْرُونِ ﴾ بِقُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلِلْمُطَلَقَةَ دُونَ السُّكْنَى . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى وَحُكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ أَحْمُدَ بْنِ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّهَا تَسْتَحِقُ النَّفَقَة دُونَ السُّكْنَى . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى وَهُ اللَّهُ عَلَى السُّكُنَى . وَالشَّكُونُ الللهُ وَلَا مُطَلَقَةً بَائِنَا مُخْبُوسَةٌ بِسَبَتِ الزَّوْمِ . وأرجح هذه الأقوال الأول . انْتَهَى وَبِأَنَّ الْمُطَلِقَةَ بَائِنًا مُخْبُوسَةٌ بِسَبَبِ الزَّوْجِ . وأرجح هذه الأقوال الأول . انْتَهَى مُلَوسً الللهُ وَلَى . اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ الْمُعْلَقُولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ وَلِلْ الْمُطَلِقَةُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ الْعُولُولُ وَلَوْلِهُ اللّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلِي النَّهُ اللّهُ اللْمُؤْلِولُ وَاللّهُ الْمُؤْلِولُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَوْلُهُ: ( وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الْإِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِنًا الْإِنْتِقَالُ مِنْ الْمَنْزِلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلاقُ وهي فِيهِ ، فَيَكُونُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ الْإِنْتِقَالُ مِنْ الْمَنْزِلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلاقُ وهي فِيهِ ، فَيَكُونُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ وَلا يُعَارِضُ هَذَا حَدِيثُ الْفُرَيْعَةِ لاَّنَّهُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ

بَابُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ

2831 عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: أَتَيْتِ النَّبِيَّ ρ فَقُلْت: إِنَّ زَوْجِي فُلانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقٍ ، وَإِنِي سَأَلْت أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ ، قَالُوا: يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ: ﴿ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

3832- وَفِي لَفْظٍ : « إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَلا شُكْنَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ . عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلا نَفَقَةَ وَلا سُكْنَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ بِمُنْطُوقِهِ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى عَلَى الزَّوْجِ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى عَدَمِ وَالسُّكْنَى عَلَى الزَّوْجِ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى عَدَمِ وَالسُّكْنَى عَلَى الزَّوْجِ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا ، وَهُو مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَيَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى عَدَمِ وَالسُّكْنَى عَلَى الزَّوْجِ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا ، وَهُو مَجْوهِمَا لِمَنْ عَدَاهَا إلا إذَا كَانَتْ حَامِلًا .

#### بَابُ اسْتِبْرَاءِ الأَمَةِ إِذَا مُلِكَتْ

2833- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ : « لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَقَى تَحِيضَ ، وَلا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  : أَنَّهُ أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ  $\rho$  : أَنَّهُ أَتَى عَلَى امْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ : « لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ هِمَا » ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « فُسْطَاطٍ فَقَالَ : « لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ هِمَا » ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ ، كَيْفَ يُورِّثُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَجِلُّ لَهُ » ؟ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

3835- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ وَقَالَ : « كَيْفَ يُورِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَالْمُحِكُّ : هِيَ الْحَامِلُ الْمُقْرَبُ .

3836 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لا يَقَعَنَّ رَجُلُ عَلَى الْمَرَأَةِ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

الثاني ال

9837 وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

3838- وَأَبُو دَاوُد وَزَادَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَقَعْ عَلَى الْمَرَأَةِ مِنْ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا » .

3839- وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَنْكِحَنَّ ثَيِبًا مِنْ السَّبَايَا حَتَّى تَجِيضَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْبِكْرَ لا تُسْتَبْرَأُ .

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا وُهِبَتْ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ ، وَلا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ . حَكَاهُ الْبُحَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ .

وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ عَنْ عَلِيٍّ مَا الظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ .

2840 فَرَوَى بُرَيْدَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ρ عَلِيًّا إِلَى حَالِدٍ - يَعْنِي إِلَى اللهِ ρ عَلِيَّا إِلَى حَالِدٍ - يَعْنِي إِلَى الْمَنِ - لِيَقْبِضَ الْخُمْسَ ، فَاصْطفَى عَلِي مِنْهُ سَبِيَّةً فَأَصْبَحَ وَقَدْ اغْتَسَلَ ، فَقُلْت الْيَمِنِ - لِيَقْبِضَ الْخُمْسَ ، فَاصْطفَى عَلِي مِنْهُ سَبِيَّةً فَأَصْبَحَ وَقَدْ اغْتَسَلَ ، فَقُلْت النَّبِيّ ρ اللهِ عَلَى النَّبِيّ وَلَا تُرَى إِلَى هَذَا ؟ - وَكُنْت أُبْغِضُ عَلِيًّا - فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيّ وَلَا تَرَى إِلَى هَذَا ؟ - وَكُنْت أُبْغِضُ عَلِيًّا » ؟ فَقُلْت : نَعَمْ ، فَقَالَ : دَكُرْت لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « يَا بُرَيْدَةَ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا » ؟ فَقُلْت : نَعَمْ ، فَقَالَ : « لا تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمْسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

2841 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: أَبْغَضْت عَلِيًّا بُغْضًا لَمُ أَبْغِضْهُ أَحَدًا ، وَأَحْبَبْت رَجُلًا مِنْ قُرِيْشٍ لَمْ أُحْبِبُهُ إِلا عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا ، قَالَ: فَبُعِثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى حَيْلٍ فَصَحِبْتُهُ فَأَصَبْنَا سَبَايَا ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$ : ابْعَثْ إِلَيْنَا مَنْ حَيْلٍ فَصَحِبْتُهُ فَأَصَبْنَا سَبَايَا ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَنْ أَفْضَلِ السَّيْ ، فَيْ مِنْ أَفْضَلِ السَّيْ ، فَيْ مِنْ أَفْضَلِ السَّيْ ، فَيْ مِنْ أَفْضَلِ السَّيْ ، فَكَمِّسُهُ ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا ، وَفِي السَّيْ وَصِيفَةٌ . هِي مِنْ أَفْضَلِ السَّيْ ، قَالَ: أَلَمْ قَالَ فَحَمَّسَ وَقَسَمَ ، فَحَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا الْحُسَنِ مَا هَذَا ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرُوْ إِلَى الْوَصِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي السَّيْ ؟ فَإِنِي قَسَمْت وَخَمَّسْت فَصَارَتْ فِي الْخُمُسِ تَرَوْ إِلَى الْوَصِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي السَّيْ ؟ فَإِنِي قَسَمْت وَخَمَّسْت فَصَارَتْ فِي الْخُمُسِ قُلْ الْمَالِي وَوَقَعْت عِمَا ، قَالَ: فَكَتَبَ مَارَتْ فِي آلِ عَلِي وَوَقَعْت عِمَا ، قَالَ: فَكَتَبَ مَارَتْ فِي آلِ عَلِي وَوَقَعْت عِمَا ، قَالَ: فَكَتَبَ وَوَقَعْت عِمَا ، قَالَ: فَكَتَبَ

الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ  $\rho$  ، فَقُلْت : ابْعَثْنِي ، فَبَعَثَنِي مُصَدِّقًا ، فَجَعَلْت أَقْرَأُ الْكِتَابَ وَقَالَ : « أَتُبْغِضُ عَلِيًّا » ؟ وَأَقُولُ : صَدَقَ ، قَالَ : فَأَمْسَكَ يَدَيُّ وَالْكِتَابَ وَقَالَ : « أَتُبْغِضُ عَلِيًّا » ؟ فُلْت : نَعَمْ ، قَالَ : « فَلا تُبْغِضْهُ ، وَإِنْ كُنْت تُحِبُّهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا ، فَوَالَّذِي نَفْسُ فُلْت : نَعَمْ ، قَالَ : « فَلا تُبْغِضْهُ ، وَإِنْ كُنْت تُحِبُّهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحُمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمْسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ » . قَالَ : فَمَا كَانَ مِنْ النَّاسِ أَحَدُ بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ  $\rho$  أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ بَعْضَ الشُّرَكَاءِ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي قِسْمَةِ مَالِ الشَّرِكَةِ ، وَالْمُرَادُ بِآلِ عَلِيِّ نَفْسُهُ .

قوْلُهُ: « لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلا عَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَعِيضَ حَيْضَةً » قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :َ الْحُدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى أَنَّهُ يُحَرَّمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطاً الأَمَةَ الْمَسْبِيَّةَ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا . وَالْحَدِيثُ الأَوَّلُ مِنْهُمَا يَدُلُ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَطاً الأَمَةَ الْمَسْبِيَّةَ إِذَا كَانَتْ حَالِلاً حَتَّى تُسْتَبْرَأً الْمَسْبِيَّةَ إِذَا كَانَتْ حَالِلاً حَتَّى تُسْتَبْرَأً الْمَسْبِيَّةِ إِذَا كَانَتْ حَالِلاً حَتَّى تُسْتَبْرَأً الْمَلْمِ بِعَرْاءَةِ الرَّحِمِ . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِعَرَاءَةِ الرَّحِمِ . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَيْرُاءُ اللهِ الْمِنْبُرَاءَ إِنَّا يَعْلَمْ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمِنْبُرَاءَ الْعِلْمِ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ بَرَاءَةَ وَلَوْهِ عَلَى الْعِلْمِ بَرَاءَةَ وَلَوْهِ عَلَى الْعِلْمِ بَرَاءَةَ وَلَوْهُ عَلَى الْعِلْمِ بَرَاءَةَ وَعَلَى السَّبْرَاءَ إِنَّا عَلِي عَلَى الْعَلْمُ بَرَاءَةً وَعَلَى اللهُ الْعَلْمُ بَرَاءَ أَنَّا السَّبْرَاءَ فِي حَقِيقٍ مَنْ لَمُ تَعْلَمْ بَرَاءَةَ وَرَهِمِهَا وَأَمَّا حَلِيثُ عَلَى عَلَى السَّبْرَاءَ عَلَى عَلَى السَّبْرَاءَ عَلَى اللهُ اللهُ وَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الللهُ الْوَلَمُ وَلَا الللهَ الْعَلَى الللهَ الْعَلَى اللهَ الْعَلَى اللهَ الْعَلَى الللهَ الْعَلَى اللهَ الْعَلَى الللهُ الْوَلَى اللهَ الْعَلَى الللهَ الْعَلَى وَالْمَ اللهَ الْعَلَى الللهِ الْعَلَى اللهَ الْعَلَى اللهَ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى اللهَ الْعَلَى الللهَ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى الللهَ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الل

قَبْلَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ عَلَيْهَا تَزْنِي إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَبِالْوَضْعِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ فَبِالْوَضْعِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ فَبِحَيْضَةٍ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

قَوْلُهُ: ( فَاصْطَفَى عَلِيُّ مِنْهُ سَبِيَّةً ) إِلَى آخره يُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَى أَنَّ السَّبِيَّة الَّتِي أَصَابَهَا كَانَتْ بِكْرًا أَوْكَانَ قَدْ مَضَى عَلَيْهَا مِنْ بَعْدِ السَّبِي مِقْدَارُ مُدَّةِ السِّبْي أَصَابَهَا كَانَتْ بِكْرًا أَوْكَانَ قَدْ مَضَى عَلَيْهَا مِنْ بَعْدِ السَّبْي ، وَالْمَصِيرُ إِلَى مِثْلِ الْاسْتِبْرَاءِ لأَنَّهَا قَدْ دَحَلَتْ فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَقْتِ السَّبْي ، وَالْمَصِيرُ إِلَى مِثْلِ هَذَا مُتَعَيَّنُ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَحَادِيثِ الْمَنْكُورَةِ فِي الْبَابِ ، وَظَاهِرُ هَذَا الْحُدِيثِ وَسَائِرِ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ وَطْءِ السبية الإِسْلامُ ، وَلَوْ كَانَ شَرْطًا لنبيه  $\rho$  . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَلا يَجِبُ اسْتِبْرَاءُ الأَمَة الْبِكْرِ كَانَتْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنُ عُمَر وَاخْتِيَارِ الْبُحَارِيّ وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَدٍ ، وَالأَشْبَهُ وَلا مَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ صَادِقٌ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأُ أَوْ وَطِيَء وَاسْتِبْرَأ . انْتَهَى .

#### كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ عَدَدِ الرَّضَعَاتِ الْمُحَرِّمَةِ

2842 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمُصَّتَانِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا الْبُحَارِيَّ .

843- وَعَنْ أُمِّ الْفَصْلِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ρ: أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ؟ فَقَالَ : « لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ ، وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ » .

 $\rho$  وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: دَحَلَ أَعْرَابِيُّ عَلَى نَبِيّ اللّهِ  $\rho$  وَهُوَ فِي بَيْتِي  $\rho$  وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ إِنِيّ كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْت عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتْ امْرَأَيِي الأُولَى فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّهِ إِنِيّ كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْت عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتْ امْرَأَيِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَيِي الْخُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$ : « لا تُحْرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَمُسْلِمٌ .

2845 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيِ مَا : « لا تُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَامِّةُ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَامِةُ وَالْمَصَامِّةُ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعُمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِولِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعِمِو وَالْمُعِمِ وَالْمُعْمِولُونِ وَالْمُعْمِ وَالْم

3846 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوفِيِّ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  وَهِي فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

3847 وَفِي لَفْظٍ قَالَتْ - وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ -: نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

3848 وَفِي لَفْظِ قَالَت : أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ : عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوفِيَ وَسُولُ اللَّهِ فَنُسِحَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ إلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ . رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ .

الثاني الثاني

2849 - وَفِي لَفْظٍ : كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ سَقَطَ : لا يُحْرَمُ إلا عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

2850 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي ρ أَمَرَ الْمَرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2851 وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ تَبَنَّى سَالِمًا وَهُو مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الجُّاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ ابْنَهُ وَوَرِثَ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ وَجَلَّ ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ مِيرَاتُهُ ، حَتَى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ مِيرَاتُهُ ، حَتَى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبُ فَمَوْلًى وَأَخُ فِي الدِّينِ ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَيَرَانِي فَصُلَى وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ وَلَدًا يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَيَرَانِي فَصُلَى وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ وَلَدًا يَأُوي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَيَرَانِي فَصُلَى وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلَمْت ، فَقَالَ : ﴿ أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ﴾ . فكانَ بَمَنْزِلَةٍ وَلَدِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ . وَلَاكُ فِي الْمُوطَأَ وَأَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « الرَّضْعَةُ » هِيَ الْمَرَّةُ مِنْ الرَّضَاعِ فَمَتَى الْتَقَمَ الصَّبِيُّ الثَّدْيَ فَامْتَصَّ مِنْهُ ثُمَّ تَرَكَهُ بِاحْتِيَارِهِ لِغَيْرِ عَارِضٍ كَانَ ذَلِكَ رَضْعَةً . وَالإِمْلاجَةُ : الإِرْضَاعَةُ الْوَاحِدَةُ مِثْلُ الْمَصَّةِ . وَالأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ ، لا يَثْبُثُ بِهَا حُكْمُ الرَّضَاعِ الْمُوجِبُ لِلتَّحْرِيمِ . وَتَدُلُّ عَلَى الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ ، لا يَثْبُثُ بِهَا حُكْمُ الرَّضَاعِ الْمُوجِبُ لِلتَّحْرِيمِ . وَتَدُلُّ عَلَى الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ ، لا يَثْبُثُ بِهَا حُكْمُ الرَّضَاعِ الْمُوجِبُ لِلتَّحْرِيمِ . وَتَدُلُّ مِعْمُ الرَّضَعَةَ الْوَاحِدَةَ وَالرَّضْعَقَيْنِ ، لا يَثْبُثُ بَهَا حُكْمُ الرَّضَاعِ الْمُوجِبُ لِلتَّحْرِيمِ . وَلَكِنَّهُ يُعَارِضُ هَذَا الْمَفْهُومَ الْخُمْسُ الرَّضَعَاتِ الْمَذْكُورَة .

قَوْلُهُ: « مَعْلُومَاتٍ » فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لا يَثْبُتُ حُكْمُ الرَّضَاعِ إِلا بَعْدَ الْعِلْمِ بِعَدَدِ الرَّضَعَاتِ وَأَنَّهُ لا يَكْفِي الظَّنُّ. وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لا يَكْفِي الظَّنُّ. وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ مِنْ الرَّضَاعِ إلا خَمْسُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ ابْنُ

مَسْعُودٍ وَعَائِشَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعُرْوَةُ ابْنُ حَزْمٍ الزُّبَيْرِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ حَزْمٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَذَهَبَ الْخُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الرَّضَاعَ الْوَاصِلَ إِلَى الْجُوْفِ يَقْتَضِي وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَذَهَبَ الْخُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الرَّضَاعَ الْوَاصِلَ إِلَى الْجُوْفِ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَإِنْ قَلَّ ، إلى أَن قَالَ : فَالظَّاهِرُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَائِلُونَ بِاعْتِبَارِ الْخُمْسِ .

قَوْلُهُ: ( فُضُلَى ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ قَالَ الْخَطَّابِيِّ: أَيْ مُبْتَذِلَةً فِي ثِيَابِ مِهْنَتِهَا. قَالَ الشَّارِحُ: وَالْفُضُلُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ: الَّذِي عَلَيْهِ ثَوْبُ وَاحِدٌ بِغَيْرِ إِزَارٍ. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَيْ مَكْشُوفُ الرَّأْسِ.

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

3852 عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً لِعَائِشَةً : إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلُ عَلَيَّ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ؟ وَقَالَتْ : إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلُ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُو رَجُلُ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُو رَجُلُ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلُ عَلَيْكِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم .

-3853 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِ  $\rho$  أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : مَا نُرَى هَذَا إِلا النَّبِي  $\rho$  أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْنَا أَحَدٌ عِمَادِهِ وَخُصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  لِسَالِمِ خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدُ عِمَادِهِ الرَّضَاعَةِ وَلا رَائِينَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً .

 $\rho$  وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْي وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ » .

الثاني ال

3855 وَعَنْ ابنُ عُيَيْنَة عَنْ عَمْرُو بن دِينَار عَنِ ابنِ عَبَّاسَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « لا رِضَاعَ إِلا مَا كَانَ فِي الْحُوْلَيْنِ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي وَقَالَ : لَمْ يسنده عَنْ ابن عُيَيْنَة غَيْرَ الْمَيْثَمِ بن جَمِيل وَهُوَ ثِقَة حَافِظ .

2856 وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « لا رِضَاعَ بَعْدَ فِصَال ، وَلا يَتِكُّ بَعْدَ احْتِلام » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد والطَّيَالِسي فِي مُسْنَدِهِ .

857 وَعَائِشَةُ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ρ وَعِنْدِى رَجُلُ فَقَالَ: « مَنْ هَذَا » . قُلْتُ : أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ . قَالَ : « يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ . قَالَ : « يَا عَائِشَةُ انْظُرْنَ إِخْوَانَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ - يَعْنِي قِصَّةِ سَالِمٌ - مَنْ قَالَ : إِنَّ إِرْضَاعَ الْكَبِيرِ يَنْبُثُ بِهِ التَّحْرِمُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  $\tau$  وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَائِشَةُ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَاللَّيْثُ ابْنُ سَعْدِ وَابْنُ عُلَيَّةَ وَحَكَاهُ النَّوْوِيُّ عَنْ دَاوُد الظَّهِرِيِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ حَوْمٍ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَابْنُ عُلَيَّةً وَحَكَاهُ النَّوْوِيُّ عَنْ دَاوُد الظَّهِرِيِّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ حَوْمٍ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ الْإِطْلاقَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ كَقُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّذِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَحْوَاتُكُم مِّنَ الْوَضَاعَ إِنَّا يَثْبُتُ فِي الصَّغِيرِ وَأَجَابُوا الرَّضَاعَةِ ﴾ . وَذَهَبَ اجْدُمْهُورُ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الرَّضَاعِ إِنَّا يَتْبُتُ فِي الصَّغِيرِ وَأَجَابُوا الرَّضَاعَ إِنَّا يَتْبُتُ فِي الصَّغِيرِ وَأَجَابُوا عَنْ قِصَّةِ سَالِمٍ بِأَنَّهَا حَاصَةٌ بِهِ وَأُحِيبَ بِأَنَّ دَعْوَى الإِخْتِصَاصِ ثَعْتَاجُ إِلَى ذَلِيلٍ وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ السَّغِيرِ الْمُنَّةِ الْمِنْ اللَّهِ مِأَنَّهُ مُعْتَاجً إِلَى أَنْ حُكْمَ الرَّضَاعِ إِنَّا يَثْبُتُ فِي الْمُنْ وَالْمُ وَلَوْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولِ : الْأُولُ : أَنَّهُ لا يُحْرِمُ مِنْهُ إِلا مَا كَانَ فِي الْحُولُيْنِ . إِلَى أَنْ الرَّضَاعُ اللّهُ فِي الْمُولُ اللّهِ فِيمَا دَعَتْ إِلَيْهِ الْحُولُونِ . إِلَى أَنْ الرَّضَاعُ الْعُولُ التَّاسِعُ : أَنَّ الرَّضَاعَ يُعْتَبُو فِيهِ الصِعْعُرُ إِلا فِيمَا دَعَتْ إِلَيْهِ الْحُتَجَابُهَا مِنْهُ ،

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَهَذَا هُوَ الرَّاحِحُ عِنْدِي ، وَبِهِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الأَحَادِيثِ ، وَهَذِهِ طَرِيقٌ مُتَوَسِّطَةٌ . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَرِضَاعُ الْكَبِيرِ تُنْشَرُ بِهِ الْحُرْمَةُ بِحِيث يُبِيحُ الدُّحُولُ وَالْخُلُوة إِذَا كَانَ قَدْ رُبِيّ فِي الْبَيْتِ بِحِيث لا يَحَ رَضِّمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ لِقِصَّةِ سَالِمُ مَوْلَى أَبِي إِذَا كَانَ قَدْ رُبِيّ فِي الْبَيْتِ بِحِيث لا يَحَ رَضِّمُونَ مِنْهُ لِلْحَاجَةِ لِقِصَّةِ سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة وَهُو بَعْضُ مَذْهَب عَائِشَة وَعَطَاءَ وَاللَّيْث وَدَاود مِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ يَنْشُرُ الْحُرُمَة مُطْلَقًا . انْتَهَى .

#### بَابُ يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُ مِنْ النَّسَبِ

2858 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ : « إِنَّهَا لا تَجَلُّ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّحِمِ » .

3859 - وَفِي لَفْظٍ : « مِنْ النَّسَبِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

9860 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَخْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَخْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَخْرُمُ مِنْ الْوِلادَةِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .

3861- وَلَفْظُ ابْن مَاجَةْ : « مِنْ النَّسَبِ » .

3862 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَحًا الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا - وَهُوَ عَمُّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ - بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الحِجَابُ قَالَتْ : فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ؛ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  أَخْبَرْتُهُ بِالّذِي صَنَعْت ، فَأَمَرِنِي أَنْ آذَنَ لَهُ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

3863- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ p : « إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنْ النَّسَبِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ، وَذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى أَقَارِبِ الْمُرْضِعِ لأَنَّهُمْ أَقَارِبُ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ، وَذَلِكَ بِالنَّظَرِ إِلَى أَقَارِبِ الْمُرْضِعِ لأَنَّهُمْ أَقَارِبُ

لِلرَّضِيعِ وَأَمَّا أَقَارِبُ الرَّضِيعِ فَلا قَرَابَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُرْضِعِ وَالْمُحَرَّمَاتُ مِنْ الرَّضَاعِ سَبْعٌ: الأُمُّ وَالأُخْتُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَالْبِنْتُ وَالْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ وَبِنْتُ الأَخْ وَبِنْتُ الأَحْتِ لأَنَّ هَوُلاءِ الْخَمْسَ يُحَرَّمْنَ مِنْ النَّسَبِ وَقَدْ ذَهَبَ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الأُخْتِ لأَنَّ هَوُلاءِ الْخَمْسِ فَكَرَّمُ عَلَيْهِ أُمُّ الْمَرَّاتِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَالْمَرَأَةُ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَالْمَرَأَةُ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَيَكُرُمُ الجُمْعُ بَيْنَ الأَخْتَيْنِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبِنْتِهَا وَبَيْنَ حَالَتِهَا مِنْ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَهُ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبِنْتِهَا وَبَيْنَ حَالَتِهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبِنْتِهَا وَبَيْنَ حَالَتِهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ وَبَيْنَ الْمُرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبِنْتِهَا وَبَيْنَ حَالَتِهَا مِنْ الرَّضَاعِ وَيَحْرُمُ الْجُمْعُ بَيْنَ الأَخْتَيْنِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَحَدِيثُ عَائِشَة فِي دُلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الرَّضَاعِ فِي حَقِّ زَوْجِ الْمُرْضِعَةِ وَأَقَارِبِهِ كَالْمُرْضِعَةِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ الْعُلْمَاءِ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

## بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ بِالرَّضَاعِ

3864 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . قَالَ: فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ  $\rho$  فَأَعْرَضَ عَنِي، قَالَ : سَوْدَاءُ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا » . فَتَنَحَّيْت فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا » . فَنَهَاهُ عَنْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

3865- وَفِي رِوَايَةٍ : « دَعْهَا عَنْك » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمًا وَابْنَ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ وَوُجُوبِ الْعَمَلِ هِمَا وَحْدَهَا وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالْحُسَنِ وَوُجُوبِ الْعَمَلِ هِمَا وَحْدَهَا وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ عُبَيْدٍ وَلَكِنَّهُ قَالَ : يَجِبُ الْعُمَلُ عَلَى وَإِسْحَاقَ وَالأَوْزَاعِيِ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَلَكِنَّهُ قَالَ : يَجِبُ الْعُمَلُ عَلَى الرَّجُلِ بِشَهَادَقِا فَيُفَارِقُ زَوْجَتَهُ وَلا يَجِبُ الْحُكْمُ عَلَى الْخَاكِمِ وَرُوي ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ الرَّجُلِ بِشَهَادَقِا فَيُفَارِقُ زَوْجَتَهُ وَلا يَجِبُ الْحُكْمُ عَلَى الْخَاكِمِ وَرُوي ذَلِكَ عَنْ مَالِكِ وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ لا يُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ إلا شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةُ مِنْ وَجُلَيْنِ وَقِي وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ مَالِكِ أَنَّهُ لا يُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ إلا شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ رَجُلَيْنِ أَوْلِ وَذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَالْخَنْفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لا يُقَمِلُ مِنْ رَجُلَيْنِ أَنْهُ لا يُقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ مَائِلِ وَامْرَأَتَيْنِ كَسَائِرِ الْأُمُورِ وَلا تَكْفِي شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ وَحْدَهَا . إِلَى أَنْ قَالَ : إِلَى أَنْ قَالَ : إِلَى أَنْ قَالَ : إِلَى أَنْ قَالَ الْمُورِ وَلا تَكْفِي شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ وَحْدَهَا . إِلَى أَنْ قَالَ :

وَالْإِسْتِدْلَالُ عَلَى عَدَم قَبُولِ الْمَرْأَةِ الْمُرْضِعَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ لا يُفِيدُ شَيْعًا لأَنَّ الْوَاحِبَ بِنَاءُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ، وَلا شَكَّ أَنَّ الْحَدِيثَ أَحْصُ مُطْلَقًا . إِلَى أَنْ قَالَ : فَالْحَقُّ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْمَرْأَةِ الْمُرْضِعَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَعْرُوفَةُ بِالصِّدْقِ وَذَكَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ طِفْلاً خَمَس رَضَعَات قَبْل قَوْلِهَا وَيَثْبُتُ حُكْم الرَّضَاعِ الصَّحِيحِ . انْتَهَى .

#### بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تُعْطَى الْمُرْضِعَةُ عِنْدَ الْفِطَامِ

3866 عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ - رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : ﴿ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ﴾ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَةْ وَصَحَّحَهُ البِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْعَطِيَّةِ لِلْمُرْضِعَةِ عِنْدَ الْفِطَامِ وَأَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً . وَاللهُ أَعْلَمُ .

الثاني ال

#### كِتَابُ النَّفَقَاتِ

#### بَابُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَتَقْدِيهِهَا عَلَى نَفَقَةِ الأَقَارِبِ

73867 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ: « دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ . عَلَى أَهْلِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

 $\rho$  قَالَ لِرَجُلٍ : « ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ  $\rho$  قَالَ لِرَجُلٍ : « ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلاَهْلِكَ ؛ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ؛ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلَا مَنْ وَاللّهُ وَأَبُو دَاوُد فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا  $\rho$  قَالُهُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنّسَائِيُّ .

وَاحْتَجَّ بِهِ أَبُو عُبَيْدٍ فِي تَحْدِيدِ الْغِنَى بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ ذَهَبًا تَقْوِيَةً لِجَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْخَمْسِينَ دِرْهُمًا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الأَوَّلُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنْ الإِنْفَاقِ فِي الرِّقَابِ اللَّهِ وَمِنْ الإِنْفَاقِ فِي الرِّقَابِ وَمِنْ الإِنْفَاقِ فِي الرِّقَابِ وَمِنْ الإِنْفَاقِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَمِنْ التَّصَدُّقِ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُؤْثِرَ زَوْجَتَهُ وَسَائِرَ قَرَابَتِهِ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي نَفَقَةِ نَفْسِهِ ثُمَّ إِذَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ أَنْ يُؤثِرَ زَوْجَتَهُ وَسَائِرَ قَرَابَتِهِ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي نَفَقَةِ نَفْسِهِ ثُمَّ إِذَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ

نَفْسِهِ شَيْءٌ فَعَلَيْهِ إِنْفَاقُهُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَقَدْ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ، ثُمَّ إِذَا فَضَلَ عَنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، ثُمَّ إِذَا فَضَلَ عَنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَيُسْتَحَبُ لَهُ التَّصَدُّقُ بِالْفَاضِلِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ الْمُوسِرِ مَثُونَة الأَبَوَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ .

قَوْلُهُ: « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِك » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الأَبَ نَفَقَةُ وَلَدِهِ الْمُعْسِرِ فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَقِيلَ: نَفَقَتُهُ عَلَى الأَبِ الْمُعْسِرِ فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَقِيلَ: نَفَقَتُهُ عَلَى الأَبِ وَحْدَهُ دُونَ الأُمِّ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِمَا حَسَبُ الإِرْثِ .

قَوْلُهُ: « تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِك » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْخَادِمِ .

#### بَابُ اعْتِبَارِ حَالِ الزَّوْجِ فِي النَّفَقَةِ

3870 عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ : أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : فَقُلْت : مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا ؟ قَالَ : ﴿ أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ ، وَلا تَقْرِبُوهُنَّ وَلا تُقَبِّحُوهُنَّ » . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ كِمَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِ الزَّوْجِ فِي النَّفَقَةِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْله تَعَالَى : ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ .

# بَابُ الْمَرْأَةِ تُنْفِقُ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ إِذَا مَنَعَهَا الْكِفَايَةَ

3871 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَجِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلا مَا أَحَذْت مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ . فَقَالَ : « خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ .

373

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى وَوْجِهَا ، وَعَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ عَلَى الأَبِ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّفَقَةُ شَرْعًا عَلَى شَخْصٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيهِ إِذَا لَمْ يَقَعْ مِنْهُ الإِمْتِثَالُ وَأَصَرَّ عَلَى التَّمَرُّدِ ، وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ مَنْ قَدَّرَ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ بِالْكِفَايَةِ ، وَبِهِ قَالَ الجُمْهُورُ .

## بَابُ إِثْبَاتِ الْفُرْقَةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا تَعَذَّرَتْ النَّفَقَةُ بِإِعْسَارٍ وَخُوهِ

2872 عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ مَ قَالَ : ﴿ حَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ طَهْرِ غِنَى ، وَالْمَذُ الْعُلْمَا حَيْرٌ مِنْ الْمَدِ السُّفْلَى ، وَالْمَذُ أَبِمَنْ تَعُولُ » . فَقِيلَ : مَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ الْمُرَأَتُكُ مِمَّنْ تَعُولُ ، تَقُولُ : أَطْعِمْنِي وَإِلا فَارِقْنِي . وَجَارِيَتُك تَقُولُ : إِلَى مَنْ تَتْرُكُنِي » ؟ . رَوَاهُ وَجَارِيَتُك تَقُولُ : إِلَى مَنْ تَتْرُكُنِي » ؟ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

3873- وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَأَحْمَدُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَجَعَلُوا الرِّيَادَةَ الْمُفَسَّرَةَ فِيهِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

9847 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ p فِي الرَّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : « تَقُولُ أَطْعِمْنِي وَإِلا فَارِقْنِي » أُسْتُدِلَّ بِهِ وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الآحَرِ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أُعْسِرَ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ فُرِقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ . إلى أن قال : وَأَمَّا اسْتِدْلالُ الآحَرِينَ فُرِقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ . إلى أن قال : وَأَمَّا اسْتِدْلالُ الآحَرِينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَكُلِّفُهُ النَّفَقَةَ حَالَ إعْسَارِهِ لَا يُكَلِّفُهُ النَّفَقَةَ حَالَ إعْسَارِهِ ، بَلْ دَفَعْنَا الضَّرَرَ عَنْ امْرَأَتِهِ وَحَلَّصْنَاهَا مِنْ حِبَالِهِ لِتَكْتَسِبَ لِنَفْسِهَا أَوْ يَتَزَوَّجَهَا ، بَلْ دَفَعْنَا الضَّرَرَ عَنْ امْرَأَتِهِ وَحَلَّصْنَاهَا مِنْ حِبَالِهِ لِتَكْتَسِبَ لِنَفْسِهَا أَوْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلُّ آحَرُ وَظَاهِرُ الأَدِلَةِ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْفَسْخُ لِلْمَرْأَةِ مِحَرَّدٍ عَدَمٍ وِجْدَانِ الزَّوْجِ لِنَفَقَتِهَا رَجُلُ آحَرُ وَظَاهِرُ الأَدِلَةِ أَنَّهُ يَثْبُتُ الْفَسْخُ لِلْمَرْأَةِ مِحُرَّدٍ عَدَمٍ وِجْدَانِ الزَّوْجِ لِنَفَقَتِهَا

بِكَيْثُ يُحْصُلُ عَلَيْهَا ضَرَرُ مِنْ ذَلِكَ وقِيلَ : إِنَّهُ يُؤَجَّلُ الزَّوْجُ مُدَّةً ، فَرُوِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُؤَجَّلُ النَّوْمِ الرَّابِعِ وَرُوِي أَنَّهُ يُؤَجَّلُ النَّوْمِ الرَّابِعِ وَرُوِي عَنْ الشَّافِعِيَّةِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَمَا الْفَسْخُ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَرُوِي عَنْ الشَالَةِ ثَمَّ يُفْسَخُ قِيَاسًا عَلَى الْعِنِينِ . وَهَلْ تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إِلَى الْخَاكِمِ ؟ رُوِي عَنْ الْمَالِكِيَّةِ فِي وَجْهٍ لَمُمْ أَنَّهَا تُرَافِعُهُ إِلَى الْخَاكِمِ لِيُجْبِرُهُ الرَّفْعِ إِلَى الْخَاكِمِ ؟ رُوِي عَنْ الْمَالِكِيَّةِ فِي وَجْهٍ لَمُمْ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِالإِعْسَارِ لَكِنْ عَلَى الإِنْفَاقِ أَوْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَفِي وَجْهٍ لَمُمْ آخَرَ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِالإِعْسَارِ لَكِنْ عَلَى الْإِنْفَاقِ أَوْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَفِي وَجْهٍ لَمُمْ آخَرَ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِالإِعْسَارِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَتْبُتَ إِعْسَارُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ النَّهَا وَرُوي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ الْشَلْطِ أَنْ يَثْبُتَ إِعْسَارُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالْخِيَارُ إِلَيْهِ بَيْنَ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْفَسْخِ أَوْ الطَّلَاقِ . النَّهُ يَ وَعَنْهُ إِلَى الْحَاكِمِ وَالْخِيَارُ إِلَيْهِ بَيْنَ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْفَسْخِ أَوْ الطَّلَاقِ . انتهى . الطَّلَاقِ . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَحُصُولُ الضَّرَرِ لِلزَّوْجَةِ بِتَرْكِ الْوَطْءِ مُقْتَضٍ لِلْفَسْخِ بِكُلِّ حَالٍ سَوَاء كَانَ بِقَصْدٍ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِ كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى لَلْفَسْخِ بِتَعَذُّرِهِ فِي الإِيلاءِ إِجْمَاعًا . انْتَهَى .

#### بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الأَقَارِبِ وَمَنْ يَقْدَمُ مِنْهُمْ

3875 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ : ﴿ أُمُّكَ ﴾ . قَالَ : ثُمُّ مَنْ ؟ قَالَ : ﴿ أُمُّكَ ﴾ . قَالَ : ثُمُّ مَنْ ؟ قَالَ : ﴿ أُمُّكَ ﴾ . قَالَ : ثُمُّ مَنْ ؟ قَالَ : ﴿ أَبُوكَ ﴾ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

3876- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : مَنْ أَبَرُ ؟ قَالَ : « أُمَّك » .

3877 وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَّوُ ؟ قَالَ : ﴿ أُمَّكَ » . قَالَ : قُلْت : أُمَّكَ » . قَالَ : قُلْت : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ﴿ أُمَّكَ » . قَالَ : ﴿ أُبَاكَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ﴿ أُبَاكَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ﴿ أُبَاكَ ، ثُمُّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

9 عَلَى مَا مَارِقِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَإِذَا النَّبِي 6 قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: « يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكُ وَأَبُلُ مَا النَّسَائِيِّ .

93879 وَعَنْ كُلَيْبِ بْنِ مَنْفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ρ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ : « أُمَّك وَأَبَاك وَأُخْتَك وَأَخَاك ، وَمَوْلاك الَّذِي يَلِي ذَاكَ حَقُّ وَاحِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « أُمَّك » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأُمَّ أَحَقُّ بِعُسْنِ الصُّحْبَةِ مِنْ الأَبِ وَأُوْلَى مِنْهُ بِالْبِرِّ حَيْثُ لا يَتَّسِعُ مَالُ الإبْنِ إلا لِنَفَقَةِ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ .

قَوْلُهُ: ﴿ ثُمُّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ عَلَى الأَقْرَبَ أَحَقُ الأَقَارِبِ عَلَى الأَقْرَبَ أَحَقُ الأَقَارِبِ ، سَوَاءٌ كَانُوا وَارِثِينَ أَمْ لا ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَرِيبِ الأَقْرَبَ أَحَقُ بِالْبِرِّ وَالْإِنْفَاقِ مِنْ الْقَرِيبِ الأَبْعَدِ وَإِنْ كَانَا جَمِيعًا فَقِيرَيْنِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِ الْمُنْفِقِ إلا مِقْدَارُ مَا يَكْفِى أَحَدَهُمَا فَقَطْ بَعْدَ كِفَايَتِهِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ ﴾ قِيلَ: أَرَادَ بِالْمَوْلَى هُنَا الْقَرِيبَ وَلَعَلَّ وَجُهَ ذَلِكَ أَنَّهُ بَالْمَوْلَ هُنَا الْقَرِيبَ وَلَعَلَّ وَجُهَ ذَلِكَ أَنَّهُ بَالِيهِمْ فِي اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ . انتهى ملخصا .

#### بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِكَفَالَةِ الطِّفْلِ

3880 عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ اخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيُّ وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ ، وَقَالَ عَلِيُّ : بِنْتُ عَمِي وَحَالَتُهَا تَحْتِي فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَحَقُّ بِهَا هِيَ ابْنَةُ عَمِّي ، وَقَالَ جَعْفَرٌ : بِنْتُ عَمِّي وَحَالَتُهَا تَحْتِي ، وَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَحَقُ بِهَا هِيَ ابْنَةُ عَمِّي ، وَقَالَ :  $\rho$  لِخَالَتُهَا وَقَالَ :  $\rho$  الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ ، وَقَالَ زَيْدٌ : ابْنَةُ أَخِي ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  لِخَالَتِهَا وَقَالَ :  $\rho$  الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ اللهِ  $\rho$  اللهُمّ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3881- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَلِيٍّ ،وَفِيهِ : ﴿ وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا ، فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ ﴾ .

2882 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَزَعَمَ أَبُوهُ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً ، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنْ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً ، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً ، وَثَاهُ سِقَاءً ، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنْ يَانْزِعُهُ مِنِي ، فَقَالَ : « أَنْتِ أَحَقُ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

3883- لَكِنْ فِي لَفْظِهِ: وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَزَعَمَ أَنَّهُ يَنْتَزِعُهُ مِنِي .

2884 وَعَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ρ حَيَّرَ غُلامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

3885 وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَدْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِعْرِ أَبِي عِنَبَةَ ، وَقَدْ نَفَعَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  :  $\rho$  :  $\rho$  اسْتَهِمَا عَلَيْهِ » . فَقَالَ زَوْجُهَا : مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : ( هَذَا أَبُوكُ وَهَذِهِ أُمُّكُ فَحُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِعْت » . فَأَحَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ . رَوَاهُ أَبُو دَا وَاهُ .

3886- وَكَذَلِكَ النَّسَائِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ : « اسْتَهِمَا عَلَيْهِ » .

3887 وَلاَّحْمَدَ مَعْنَاهُ لَكِنَّهُ قَالَ فِيهِ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ قَوْلَهَا : قَدْ سَقَانِي وَنَفَعَنى .

3888 وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ جَدَّهُ أَسْلَمَ  $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ جُكَّهُ أَسْلَمَ ، فَجَاءَ بِابْنِ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ ، قَالَ : فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ  $\rho$  الأَبَ هَا هُنَا وَالْأُمَّ هَا هُنَا ، ثُمَّ حَيَّرَهُ وَقَالَ : « اللَّهُمَّ اهْدِهِ » . فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

3889 وفي روايَةٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ  $\rho$  فَقَالَتْ : ابْنَتِي وَهِيَ وَفِي بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَقَالَ رَافِعٌ : ابْنَتِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « أُقْعُدْ نَاحِيَةً » . فَطِيمٌ أَوْ شِبْهُهُ ، وَقَالَ رَافِعٌ : ابْنَتِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « أُقْعُدِي نَاحِيَةً » . فَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا قَالَ : « أُدْعُواهَا » . وَقَالَ هُمَا : « أُمْعُدِي نَاحِيَةً » . فَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا قَالَ : « أُدْعُواهَا » . فَمَالَتْ إِلَى أُمِّهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « اللَّهُمَّ اهْدِهَا » . فَمَالَتْ إِلَى أُبِيهَا فَأَحَدُهَا . وَوَاهُ أَحْدُهَا .

وَعَبْدُ الْحَمِيدِ هَذَا هُوَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ الأَنْصَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَوْلُهُ: ﴿ وَقَالَ زَيْدٌ : ابْنَةُ أَخِي ﴾ إنَّمَا سَمَّى حَمْزَةَ أَخِاهُ لأَنَّ النَّبِيَّ مُ آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ .

قَوْلُهُ: ﴿ الْحَالَةُ عِنْزِلَةِ الأُمِّ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَالَةَ فِي الْحَضَانَةِ عِنْزِلَةِ الأُمِّ ، وَقَدْ ثَبَتَ بِالإِجْمَاعِ أَنَّ الأُمَّ أَقْدَمُ الْحَواضِنِ ، فَمُقْتَضَى التَّشْبِيهِ أَنْ تَكُونَ الْحَالَةُ أَقْدَمَ مِنْ الأَبِ وَالْعَمَّاتِ وَذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَادِي إِلَى مِنْ غَيْرِهَا مِنْ أُمَّهَاتِ الأُمِّ وَأَقْدَمَ مِنْ الأَبِ وَالْعَمَّاتِ وَذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَادِي إِلَى تَقْدُمِ الأَبِ عَلَى الْخَالَةِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْمَادُويَّةُ إِلَى تَقَدُّمِ أُمِّ الأُمِّ وَأُمِّ الأَبِ عَلَى الْخَالَةِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُ وَالْمَادُويَّةُ إِلَى تَقَدُّمِ أُمِّ الأَمْ وَأُمِّ الأَبِ عَلَى الْخَالَةِ وَذَهَبَ النَّاصِرُ وَالْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَهُو رِوَايَةُ أَبِي الْخَواتِ أَقْدَمُ مِنْ الْخَالَةِ وَالأَوْلَى تَقْدِيمُ الْخَالَةِ بَعْدَ الأُمْ عَلَى سَائِرِ حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْحَوَاتِ أَقْدَمُ مِنْ الْخَالَةِ وَالأَوْلَى تَقْدِيمُ الْخَالَةِ بَعْدَ الأُمْ عَلَى سَائِرِ الْخَوَاضِنِ لِنَصِّ الْخَدِيثِ وَفَاءً بِحَقِّ التَّشْبِيهِ . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَالْعَمَّةُ أَحَقُّ مِنَ الْخَالَةِ وَكَذَا نِسَاءُ الأَبِّ أَحَقُّ يُقَدِّمْنَ عَلَى نِسَاءِ الأُمِّ لأَنَّ لُلْأَبِ وَكَذَا أَقَارِبَهُ ، وَإِنَّمَا قَدِمَتْ الأُمِّ عَلَى الأَبِ لأَنَّهُ لا عَلَى نِسَاءِ الأُمِّ لأَنَّ الْأَبِ وَكَذَا أَقَارِبَهُ ، وَإِنَّمَا قَدِمَتْ الأُمِّ عَلَى الأَبِ لأَنَّهُ لا عَلَى فَا السَّلام حَالَة بِنْت عَقُومُ مَقَامِهَا هُنَا فِي مَصْلَحَةِ الطِّفْلِ ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ السَّلام حَالَة بِنْت

حَمْزَة عَلَى عَمَّتِهَا صَفِيَّة لأَنَّ صَفِيَّة لَمُ تَطْلَبْ وَجَعْفَر طَلَبَ نائبًا عَنْ خَالَتِهَا فَقَضَى لَهَا فِي غَيْبَتِهَا . انْتَهَى .

قَوْلُهُ: ( حَيَّرَ غُلامًا ) إلى آخره فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَازَعَ الأَبُ وَالأُمُّ فِي ابْنِ هَمُمَا كَانَ الْوَاحِبُ هُوَ تَخْيِيرُهُ فَمَنْ اخْتَارَهُ ذَهَبَ بِهِ وَالظَّاهِرُ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ الْبَابِ أَنَّ التَّخْيِيرَ فِي حَقِّ مَنْ بَلَغَ مِنْ الأَوْلادِ إِلَى سِنِّ التَّمْيِيزِ هُوَ الْوَاحِبُ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَنْ النَّكْرِ وَالأُنْتَى .

قَوْلُهُ: « اسْتَهِمَا عَلَيْهِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْعَةَ طَرِيقٌ شَرْعِيَّةٌ عِنْدَ تَسَاوِي الأَمْرَيْنِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ الرُّجُوعُ إِلَى التَّخْيِيرِ .

قُوْلُهُ: فَمَالَتْ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$ : « اللَّهُمَّ اهْدِهَا » أُسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى جُوَازِ نَقْلِ الصَّبِيِّ إِلَى مَنْ اخْتَارَ ثَانِيًا ، وَعَلَى ثُبُوتِ الْحَضَانَةِ لِلأُمِّ الْكَافِرةِ وَإِلَيْهِ خَوَازِ نَقْلِ الصَّبِيِّ إِلَى مَنْ الْحَقَارُ ثَانِيًا ، وَعَلَى ثُبُوتِ الْحُصْانَةِ لِلأَمْقُورُ إِلَى أَنَّهُ لا ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَأَجَابُوا عَنْ الْحُدِيثِ بِمَا فِيهِ مِنْ الْمَقَالِ وَيُجَابُ حَضَانَةَ لِلْكَافِرةِ عَلَى وَلَدِهَا الْمُسْلِمِ وَأَجَابُوا عَنْ الْحُدِيثِ بِمَا فِيهِ مِنْ الْمَقَالِ وَيُجَابُ بِفِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي قَبْلَ التَّخْيِيرِ وَالِاسْتِهَامِ مُلاحَظَةُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ صَالِحٌ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي قَبْلَ التَّخْيِيرِ وَالِاسْتِهَامِ مُلاحَظَةُ مِلْ فَيْعِيرٍ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الأَبَويْنِ أَصْلَحَ لِلصَّبِيِّ مِنْ الآحَرِ قُدِمَ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِ قُرْعَةٍ وَلا تَخْيِيرٍ ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ غَيْرٍ قُرْعَةٍ وَلا تَخْيِيرٍ ، هَكَذَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُ قَالَ : تَنَازَعُ أَبُوانِ صَبِيًّا عِنْدَ الْحَاكِمِ ، فَحَيَّرَ الْوَلَدَ بَيْنَهُمَا فَاخْتَارَ أَبَاهُ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ : تَنَازَعُ أَبُوانِ صَبِيًّا عِنْدَ الْحَاكِمِ ، فَحَيَّرَ الْوَلَدَ بَيْنَهُمَا فَاخْتَارَ أَبُوهُ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ : يَشَالُهُ فَقَالَ : أُمِّي يَتْبُونِي كُلَّ يَوْمٍ لِلْأَمِّ . انْتَهَى مُلَحَقِي مَا لَكِبُ عَلَى يَوْمِ لِلْكُوتِ وَالْفَقِيهِ عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ يَتَوْمُ فَي اللَّهُ فَقَالَ : أُمِّي يَتْبُونِي كُلُ يَوْمٍ لِلْكَاتِبِ وَالْفَقِيهِ اللَّهُ فَقَالَ : أُمِّي يَتُونُ عَنْ شَيْخِهِ الْهَ لِللَّهِ . انْتَهَى مُلَحَقِي اللَّهُ فَقَالَ : أُمِّي يَقُولِ الْعَبْرِي وَالْمَاتِهِ عَلَى الْعَبْرِي عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَحْدُلُ الْعَلَى الْمُعْمَى فِلِلْ الْمَالِي الْعَرِقُومِ الْمُعْمَى الْمُعْرِقِ وَلِي الْمُلْاقِي الْمَالَى الْمُقَالَ الْمُ الْقَيْمِ الْمَكَى الْمَالِي الْمُولِ الْمُعْمِي اللْمُقَالِ الْمَالِمُ الْمُولِي الْمُولِلَاقِ عَلَى الْمَكَالِقُولُ اللّهُ

الثاني ال

#### بَابُ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ وَالرِّفْقِ كِمِمْ

3890 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ لِقَهْرَمَانٍ لَهُ: هَلْ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ وَقَهُمْ ؟ قَالَ: لا ، قَالَ: فَانْطَلِقْ: فَأَعْطِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ: « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

2891 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكُسْوَتُهُ وَلا يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ مَا لا يُطِيقُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

 $\rho$  قَالَ : ﴿ هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَحَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ عَنْ النَّبِي  $\rho$  قَالَ : ﴿ هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَحَوَلُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبِسُهُ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

9389- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

2894 وَعَنْ أَنَسٍ τ قَالَ : كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ρ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَهُو يُغَرْغُرُ بِنَفْسِهِ : « الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وأحاديث الْبَابِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوكِ وَكِسْوَتِهِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ وَظَاهِرُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَدِيثُ أَيْمَمْلُوكِ وَكِسْوَتِهِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ وَظَاهِرُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَحَدِيثُ أَيِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لا يَتَعَيَّنُ عَلَى السَّيِّدِ إطْعَامُهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، بَلْ الْوَاحِبُ الْكِفَايَةُ بِالْمَعْرُوفِ وَحَدِيثِ أَبِي ذَرِّ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ .

#### بَابُ نَفَقَةِ الْبَهَائِم

2895 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « عُذِبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لا هِي أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِي تَرَكَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِي تَرَكَتْهَا وَلَا عُنَ خَلَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لا هِي أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِي تَرَكَتْهَا وَلا عَنْ خَلَتْ فَلَ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ » .

3896- وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلَهُ .

 $\rho$  قَالَ : « بَيْنَمَا رَجُلُ بَمْشِي بِطَرِيقٍ الشَّيِّ  $\rho$  قَالَ : « بَيْنَمَا رَجُلُ بَمْشِي بِطَرِيقٍ الشَّتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِغُرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ حَرَجَ فَإِذَا كُلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الشَّرَى مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ التَّرَى مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ التَّرَى مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبِغْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِي فَسَقَى الْكُلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَامِ أَجْرًا ؟ فَقَالَ : « فِي كُلِّ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَامِ أَجْرًا ؟ فَقَالَ : « فِي كُلِّ كَيْدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْه .

 $\rho$  عَنْ الضَّالَّةِ مِنْ  $\rho$  عَنْ الضَّالَّةِ مِنْ  $\rho$  عَنْ الضَّالَّةِ مِنْ الْإِبِلِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ الضَّالَّةِ مِنْ الإِبِلِ قَالَ : الإِبِلِ قَالُ غَشَى حِيَاضِي قَدْ لُطْتَهَا لِلإِبِلِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي شَأْنِ مَا أَسْقِيهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرى أَجْرُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَوْلُهُ: ﴿ فِي هِرَّةٍ ﴾ أَيْ بِسَبَبِ هِرَّةٍ وَقَدْ أُسْتُدِلَّ عِمَا الشَّارِحُ وَحَمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى تَحْرِيمِ حَبْسِ الْهِرَّةِ وَمَا يُشَاعِمُهَا مِنْ الدَّوَابِّ بِدُونِ طَعَامٍ وَلا شَرَابٍ عِلَى مَنْ تَعْذِيبِ حَلْقِ اللهِ .

قَوْلُهُ: « فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ » الرَّطْبُ فِي الأَصْلِ ضِدُّ الْيَابِسِ ، وَأُرِيدَ بِهِ هُنَا الْحَيَاةُ لأَنَّ الرُّطُوبَةَ فِي الْبَدَنِ تُلازِمُهَا ، وَكَذَلِكَ الْحَرَارَةُ فِي الأَصْلِ ضِدُّ الْبُرُودَةِ ، وَأُرِيدَ كِمَا هُنَا الْحَيَاةُ لأَنَّ الْحَرَارَةَ تُلازِمُهَا .

#### كِتَابُ الدِّمَاءِ

### بَابُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ وَأَنَّ مُسْتَحِقَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدِّيَةِ

999- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللّهُ وَأَنِيّ رَسُولُ اللّهِ إِلَا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الثَّيِّبُ الرَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

2900 وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ρ قَالَ : « لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إلا مَنْ زَنَى بَعْدَ مَا أَحْصَنَ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بِهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ .

3901 وَفِي لَفْظِ: « لا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إلا فِي إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: زَانٍ عُصَنٍ فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٍ يَغْرُجُ مِنْ الإِسْلامِ فَيُحَارِبُ مُصْنِ فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٍ يَغْرُجُ مِنْ الإِسْلامِ فَيُحَارِبُ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الأَرْضِ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّهُ لا يُؤْخَذُ مُسْلِمٌ بِكَافِر .

9902 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ : إمَّا أَنْ يَفْتَدِيَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .

3903- لَكِنَّ لَفْظَ التِّرْمِذِيِّ : « إِمَّا أَنْ يَعْفُو وَإِمَّا أَنْ يُفْتَلَ » .

3905 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهِنَدِهِ الْأُمَّةِ : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْخُرُّ بِالْحُرِّ الدِّيَةُ ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ قَالَ : فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ فِي الْعَمْدِ الدِّيَةَ ﴾ وَالاَتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي إلَيْهِ الْمَطْلُوبُ بِإِحْسَانٍ ﴿ . وَالاِتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ يَتْبَعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي إلَيْهِ الْمَطْلُوبُ بِإِحْسَانٍ ﴿ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ فيما كُتِب عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْخِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قُولُهُ: ﴿ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ ﴾ ظَاهِرُهُ أَنَّ الرِّدَّةَ مِنْ مُوجِبَاتِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ كَانَتْ ، وَالْمُرَادُ بِمُفَارَقَةِ الْجُمَاعَةِ : مُفَارَقَةُ جَمَاعَةِ الْإِسْلامِ ، وَلا يَكُونُ ذَلِكَ إلا بِالْكُفْرِ لا بِالْبغْي وَالِا بْتِدَاعِ وَخُوهِمَا .

قَوْلُهُ: ﴿ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْتَدِيَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ﴾ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْخِيَارَ إِلَى اللَّهْلِ الَّذِينَ هُمْ الْوَارِثُونَ لِلْقَتِيلِ سَوَاءً كَانُوا يَرِثُونَهُ بِسَبَبٍ أَوْ نَسَبٍ ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْعِثْرَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَمَالِكُ : يَخْتَصَّ بِالْعَصَبَةِ إِذْ شُرِعَ لِنَفْي الْعَارِ كَوِلايَةِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ عَفَوْا فَالدِّيَةُ كَالتَّرِكَةِ .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَلا يَصِحُّ الْعَفْو فِي قَتْلِ الْغِ لَيَةِ لِتَعَذُّرِ الاحْتِرَازِ مِنْهُ كَالْقَتْلِ فِي الْمُحَارَبَةِ ، وَولايَةِ الْقَصَاصِ وَالْعَفْو عَنْهُ لَيْسَتْ عَامَّة لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ ، بَلْ تَخْتَصُّ بِالْعُصْبَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَتَخْرُجُ رِوَايَة أَحْمَدٍ . انْتَهَى .

# بَابُ مَا جَاءَ لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَالتَّشْدِيدُ فِي قَتْلِ الذِّمِّيّ وَمَا جَاءَ فِي الْحُرِّرِ بِالْعَبْدِ

3906 عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيِّ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ الْوَحْيِ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : لا وَالَّذِي فَلَقَ الْحُبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إلا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ۚ قُلْتُ : وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ :

الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

 $\rho$  قَالَ : « الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُ  $\rho$  قَالَ : « الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُ وَأَبُو دَاؤُد .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَخْذِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ .

2908 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبْعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِي عَنْ اللَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ جَدِهِ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنِ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ أَنْ لَا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَلِي اللَّهِ عَنْ جَدِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

9909 وَفِي لَفْظٍ : أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

2910 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ وَالْبَحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .

7 عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً هَا ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَحْفَرَ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا يَرِحْ رَائِحَةَ الجُنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ هَا ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ أَحْفَرَ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا يَرِحْ رَائِحَةَ الجُنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةً أَرْبَعِينَ حَرِيفًا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  قَالَ : « مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ وَتَالَىٰ الْتِرْمِذِيُّ : حَدِيثُ حَسَنُ عَبْدَهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ حَسَنُ عَرِيبٌ .

3913 - وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ : « وَمَنْ حَصَى عَبْدَهُ حَصَيْنَاهُ » . قَالَ الْبُحَارِيُّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : سَمَاعُ الْحُسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ وَأَحَذَ بِحَدِيثِهِ : « مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ » . وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ وَتَأَوَّلُوا الْخِبْرَ عَلَى أَنَّهُ لا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ وَتَأَوَّلُوا الْخَبْرَ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ كَانَ عَبْدُهُ لِقَلا يُتَوَهَّمَ تَقَدُّمُ الْمِلْكِ مَانِعًا .

3914- وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ وَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ وَلَا يَقِدُهُ بِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً.

وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ فِيهِ ضَعْفٌ إلا أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ : مَا رَوَى عَنْ الشَّامِيِّينَ صَحِيحٌ . وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْبُحَارِيِّ فِيهِ . صَحِيحٌ . وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْبُحَارِيِّ فِيهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَوْلُهُ: ﴿ وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لِا يُقَادُ بِالْكَافِرِ ، أَمَّا الْكَافِرُ الْحُرْبِيُّ فَذَلِكَ إِجْمَاعٌ وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَذَلِكَ إِجْمَاعٌ وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَذَلِكَ إِجْمَاعٌ وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ لِصِدْقِ اسْمِ الْكَافِرِ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ: « الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ » أَيْ تَسَاوَى فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ. وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فِي الدَّمِ بِخِلافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةِ.

قَوْلُهُ: « وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ » يَعْنِي إِذَا أَمَّنَ الْمُسْلِمُ حَرْبِيًّا كَانَ أَمَانُهُ أَمَانًا مِنْ جَمِيع الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا .

قَوْلُهُ: « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمُ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجُنَّةِ » قَالَ الشَّارِحُ: وَهَا كِنَايَة عَنْ عَدَمِ دُخُولِهَا ، وَالْحَدِيثَانِ اشْتَمَلا عَلَى تَشْدِيدِ الْوَعِيدِ عَلَى قَاتِلِ الْمُعَاهَدِ. إلى أن قال : وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قَتْلِ الْحُرِّ بِالْعَبْدِ . وَحَكَى صَاحِبُ الْبَحْرِ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِعَبْدِهِ إلا عَنْ النَّحَعِيّ . وَهَكَذَا حَكَى الْخِلافَ عَنْ النَّحَعِيّ . وَهَكَذَا حَكَى الْخِلافَ عَنْ النَّحَعِيّ . وَهَكَذَا حَكَى الْخِلافَ عَنْ النَّحَعِيّ . وَهَكَذَا حَكَى الْبَحْرِ عَنْ النَّحَعِيّ وَبَعْضِ التَّابِعِينَ التِرْمِذِيُّ ، وَأَمَّا قَتْلُ الْحُرِّ بِعَبْدِ غَيْرِهِ فَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ النَّحَعِيّ وَبَعْضِ التَّابِعِينَ التِرْمِذِيُّ ، وَأَمَّا قَتْلُ الْحُرِّ بِعَبْدِ غَيْرِهِ فَحَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ

أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قِصَاصٌ لا فِي النَّفْسِ وَلا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ . قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ لا يُقْتَلُ بِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ . انْتَهَى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَلا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيَ إِلا أَنْ يَقْتُلُهُ غِيلَة لأَخْذِ مَالِهِ وَهُو مَذْهَبُ مَالِكٍ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلا يُقْتَلُ حُرُّ بِعَبْدٍ ، وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الْعَبْدِ نُصُوصٌ مَرْحِيَةٌ كَمَا فِي الدِّمِّيِ بَلْ أَجْوَدُ مَا رُوِي : « مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ » . وَهَذَا لأَنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ ظُلْمًا كَانَ الإِمِامُ وَلِي دَمّه . وَأَيْضًا فَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ وَالآثَارِ وَهَذَا لأَنَّهُ إِذَا مَثَلَ بِعِبْدِهِ عُتِقَ عَلَيْهِ، وَهُو مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَقَتْلُهُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ المُثْلَةِ فَلا يَمُوثُ إِلا حُرًّا لَكِن حُرِيَّتَهُ لمَ تَنْبُثُ حَالَ حَيَاتِهِ حَتَّى تَرْبَهُ عُصْبَتُهُ بَلْ المُنْلَةِ فَلا يَمُونُ الإِمامُ هُوَ وَلِيُّهُ فَلَهُ حُرِيَّتُهُ لَمْ تَنْبُثُ حَالَ حَيَاتِهِ حَتَّى تَرْبُهُ عُصْبَتُهُ بَلْ عُرْتِيَعُهُ ثَبَتْ حُكْمًا وَهُو إِذَا عُتِقَ كَانَ وَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الإِمَامُ هُوَ وَلِيُّهُ فَلَهُ حُرِيَّتَهُ لَا يُعْبُدِ عَيْرِهِ لِسَيِّدِهِ قَتْلُهُ . وَإِذَا عُتِقَ كَانَ وَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الإِمَامُ هُو وَلِيُّهُ فَلَهُ حَرِيَّتُهُ مُ اللهِ عَنْدِ عَيْرِهِ لِسَيِّدِهِ قَتْلُهُ . وَإِذَا لَا يُقْتَلُ طُرِّ بِعَبْدِ عَيْرِهِ لِسَيِّدِهِ قَتْلُهُ . وَإِذَا لَقُولُ الْمُعْرِفِ لَا لَعْبُدِ عَيْرِهِ لِسَيِّدِهِ قَتْلُهُ . وَإِذَا لَكُونُ اللهَ عَبْدِ عَيْرِهِ لِسَيِّدِهِ قَتْلُهُ . وَإِذَا لَا يُقْتَلُ حُرِّ بِعَبْدٍ يَقُولُ الْمُمْ فِلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدِ عَيْرِهِ لِسَيِّدِهِ قَالَ النّهِي كَوْمُ وَلَا اللّهُ مِنْ عَنْ اللّهُ مُؤْمِنَ عَلَى اللّهُ عِنْ الْمُشْرِكِ فَكَيْفَ لا يُقْتَلُ مُؤْمِنَ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عُرِي الْمُسْلِ فِي وَلَعْبُدُ الْمُسْلِومِ وَ وَاللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللْقِهُولُ : ﴿ وَلَعَبْدُ الْمُشْرِكِ فَكَيْفَ لا يُقْتَلُ مِنْ النَوْمِي الْمُشْرِكِ فَكَيْفَ لا يُقْتَلُ مِنْ النَوْمُ اللّهُ مِنْ اللْقِهُولُ : ﴿ وَلَعَبْدُ اللْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللْعَبْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعَالُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الللّهُ اللْعُهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ ال

بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَالْقَتْلِ بِالْمُثَقَّلِ وَهَلْ يَاللَّهُ لَا ؟ يُمَثَّلُ بِالْقَاتِلِ إِذَا مَثَّلَ أَمْ لَا ؟

3915 عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكُ مَنْ عَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا ؟ فُلانٌ أَوْ فُلانٌ حَتَّى شُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِهِ فَعَلَ بِكَ هَذَا ؟ فُلانٌ أَوْ فُلانٌ حَتَّى شُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِهِ فَعَلَ بِكَ هَذَا ؟ فُلانٌ مَوْ فُلانٌ مَوْ وَلَانٌ مَوْدِيُّ وَاهُ الْجُمَاعَةُ .

3916- وَعَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنْتُ بَيْنَ امْرَأْتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا اللَّحْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا فَقَضَى النَّبِيُّ  $\rho$  فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ كِمَا . وَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَا البِّرْمِذِيَّ .

7 وَعَنْ أَنَسٍ تَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

7 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ τ قَالَ : مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ρ خُطْبَةً إلا أَمْرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3919- وَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ سَمُرَةَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَوْلُهُ: ( رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ ) فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ( فَقَتَلَهَا جِحَرٍ ) وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُفْتَلُ الرَّجُلُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَقَتْلَهَا جِحَرٍ ) وَالْحَدِيثُ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ يُفْتَلُ الرَّجُلُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ النَّذِينَ يُنْتَهَى وَأَدُنَا بِأَدُنٍ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ الجِّرَاحِ إِلَى قَوْلِمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُقَادُ مِنْ الرَّجُلِ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَأُدُنًا بِأَدُنٍ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ الجِّرَاحِ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ قَتَلَهَا قُتِلَ كِمَا . وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَتُنْبُثُ الْقِصَاصُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ قَتَلَهَا قُتِلَ كِمَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْقَوْدُ بِمِثْلِ مَا قُتِلَ بِهِ الْمَقْتُولُ ، وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْقَوْدُ بِمِثْلِ مَا قُتِلَ بِهِ الْمَقْتُولُ ، وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْقَوْدُ بِمِثْلِ مَا قُتِلَ بِهِ الْمَقْتُولُ ، وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْقَوْدُ بِمِثْلِ مَا قُتِلَ بِهِ الْمَقْتُولُ ، وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْقَوْدُ بِمِثْلِ مَا قُتِلَ بِهِ الْمَقْتُولُ ، وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْقَوْدُ بِمِثْلِ مَا قُتِلَ بِهِ الْمَقْتُولُ بِي الْمُقْتُولُ بِهِ الْمُقْتُولُ بَاللَّيْفِ دَهَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَفِ فَيُونَ إِلَى أَنَّ الْإِقْتِصَاصَ لَا يَكُونُ إِلا السَّيْفِ » قَالَ أَبُو السَّتَدُلُوا بِالشَّيْفِ » قَالَ أَبُو السَّتَدُلُوا بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي النَّهُى عَنْ الْمُغْلَةِ .

الثاني ال

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَكَفْعَلُ بِالْجَانِي عَلَى النَّفْسِ مِثْل مَا فَعَلَ بِالْمَجْنِي عَلَيْهِ مَا لَا يُحْرَمًا فِي نَفْسِهِ أَوْ يَقْتُلُهُ بِالسَّيْفِ إِنْ شَاءَ وَهُوَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدٍ وَلَوْ كَوَى لَا يَكُنْ مُحَرَّمًا فِي نَفْسِهِ أَوْ يَقْتُلُهُ بِالسَّيْفِ إِنْ شَاءَ وَهُوَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدٍ وَلَوْ كَوَى شَرَيِكُما فِي نَفْسِهِ أَوْ يَكُويهُ مِثْلَ مَا كَوَاهُ إِنْ أَمْكَنَ وَيَجْرِي الْقِصَاصُ شَهَا عَلَيْهِ أَنْ يَكُويهُ مِثْلَ مَا كَوَاهُ إِنْ أَمْكَنَ وَيَجْرِي الْقِصَاصُ فِي اللَّطْمَةِ وَالضَّرْبَةِ وَخُو ذَلِكَ وَهُو مَذْهَبُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ وَغَيْرِهِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِسْمَاعِيل بن سَعْدِ السَّالِنْجِي . انْتَهَى .

#### بَابُ مَا جَاءَ في شِبْهِ الْعَمْدِ

3920 وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرٍ ضَغِينَةٍ وَلا حَمْلِ سِلاحٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

3921 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ أَوْ الْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنْ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا وَيْهِ مِائَةٌ مِنْ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَا البِّرْمِذِيَّ .

3922- وَلَهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َا مِثْلُهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْقُتْلَ عَلَى تَلاثَةِ أَضْرُبٍ : عَمْدُ ، وَحَطَأُ ، وَشِبْهُ عَمْدٍ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، فَجَعَلُوا فِي الْعَمْدِ الْقِصَاصَ . وَفِي الْخَطَإِ الدِّيَةَ وَفِي الْعَمْدِ دِيَةً مُغَلَّظَةً .

#### بَابُ مَنْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَهُ آخَرُ

3923 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

3924 وَعَنْ عَلِيٍّ تَ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُٰلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا وَأَمْسَكُهُ آخَرُ قَالَ : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الآخَرُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُمْسِكَ لِلْمَقْتُولِ حَالَ قَتْلِ الْقَاتِلِ لَهُ لا يَلْزَمُهُ الْقَوْدُ وَلا يُعَدُّ فِعْلَهُ مُشَارَكَةً حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ قَتْلِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ وَالْحَبْسُ الْمَذْكُورُ جَعَلَهُ الْجُمْهُورُ مَوْكُولًا إِلَى نَظَرِ الإِمَامِ فِي قَتْلِ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ وَالْحَبْسُ الْمَذْكُورُ جَعَلَهُ الْجُمْهُورُ مَوْكُولًا إِلَى نَظرِ الإِمَامِ فِي طُولِ الْمُدَّةِ وَقِصَوِهَا لأَنَّ الْغَرَضَ تَأْدِيبُهُ وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا عَنْ النَّخَعِيّ وَمَالِكِ طُولِ الْمُدَّةِ وَقِصَوِهَا لأَنَّ الْغَرَضَ تَأْدِيبُهُ وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا عَنْ النَّخَعِيّ وَمَالِكِ وَاللَّيْثِ أَنَّهُ يُقْتَلُ الْمُمْسِكُ كَالْمُبَاشِرِ لِلْقَتْلِ لأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ ، وَالْحَقُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى وَاللَّيْثِ أَنَّهُ يُقْتَلُ الْمُمْسِكُ كَالْمُبَاشِرِ لِلْقَتْلِ لأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ ، وَالْحَقُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ . انْتَهَى مُلَحَقًى الْمُحْسِلُ الْمُحْسِلُ الْمُنْهُ الْمُعْمَلُ وَالْمُعَلِي الْمُحْرِ الْعَمَلُ مِنْ اللّهُ عَمَلُ الْمُعْتَولِ الْمُدِيثِ . انْتَهَى مُلَحَقًى المُحْمِلُ الْمُولِ الْمُدِيثِ . انْتَهَى مُلَحَقًى اللّهُ عَمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلِ الْمُدِيثِ . انْتَهَى مُلَحَقَلُ الْمُعْمَلِ الْمُدِيثِ . انْتَهَى مُلَحَدِيثِ . انْتَهَى مُلَحَقَلُ الْمُعْلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِي الْمُعْلِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِيثِ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيثِ اللْمُعْلِي اللهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِي الْعُمَلُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهُ اللهُ الْعَمْلُ الْمُعْلِي اللهُ اللهُ اللهُ الْعُمْلُ الْمُعْلِي اللهُ الْعُمْلُ الْمُعْلِي اللهِ اللهِ الْعُمْلُ الْمُعْلِي اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُمْلُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْمُعْلِقُولُ اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْعُمْلُ الْمُعْلِي اللهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهُ الْعُمِلُ الْمُعْلِي الْعُلْمُ الْعُلِي الْ

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَإِذَا اتَّفَقَ الجُمَاعَةُ عَلَى قَتْلِ شَخْصٍ فَلاَّوْلِياءِ الدَّمِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ مْ وَهُمُ أَنْ يَقْتُلُوا بَعْضُهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ عَيْنِ الْقَاتِلِ فَلِلاَّوْلِياءِ أَنْ يَحلفُوا عَلَى وَاحِدٍ فَوَقْلِهِ وَيُحْكَمُ هَمُمْ بِالدَّمِّ . انْتَهَى .

#### بَابُ الْقِصَاصِ فِي كَسْرِ السِّنِّ

 $\rho = 3924$   $\rho = 30$  أَنسٍ أَنَّ الرُّبَيِّعِ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا وَمُولُ اللَّهِ  $\rho = 3924$  فَعَرَضُوا الأَرْشَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ  $\rho = 1$  فَأَبُوْا إِلاَ الْقِصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِي بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ ؟ لا وَالَّذِي بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho = 1$  ( 0 أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ مَنْ لَوْ الْقِصَاصُ » . فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 0 : « إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالْحُمْسَةُ إِلَا التِّرْمِذِيَّ .

الجزء الثاني \_\_\_\_\_\_

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي السِّنِ وَقَدْ حَكَى صَاحِبُ الْبَحْرِ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ نَصُّ الْقُرْآنِ . وَظَاهِرُ الْحُدِيثِ حَكَى صَاحِبُ الْبَحْرِ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَهُو نَصُّ الْقُرْآنِ . وَظَاهِرُ الْحُدِيثِ وَجُوبُ الْقِصَاصِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَسْرًا لا قَلْعًا ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُعْرَفَ مِقْدَارُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَسْرًا لا قَلْعًا ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُعْرَفَ مِقْدَارُ الْمَكْسُورِ وَيُمْكِنَ أَخْذُ مِثْلِهِ مِنْ سِنِّ الْكَاسِرِ فَيَكُونَ الِاقْتِصَاصُ بِأَنْ تُبْرَدَ سِنُ الْمَحْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَقَدْ الْجَاتِي إِلَى الْحَلِي الْذَي الْخَطْمِ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْهُلاكُ .

# بَابُ مَنْ عَضَّ يَدَ رَجُلِ فَانْتَزَعَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ

3925 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ  $\rho$  فَقَالَ : « يَعَضُّ أَحَدُكُمْ يَدَ أَخِيهِ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لا دِيَةَ لَك » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلا أَبَا دَاوُد .

3926 وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ مُ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ مُ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ : « أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهُا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ » ؟ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا التَّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثَانِ يَدُلانِ عَلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ إِذَا وَقَعَتْ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ مِنْهُ كَالْقِصَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا شَابَهَهَا فَلا قِصَاصَ وَلا أَرْشَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لا يَتَمَكَّنَ الْمَعْضُوضُ مَثَلاً مِنْ إطْلاقِ يَدِهِ أَوْ خَوْهَا بِمَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعَضُ مِمَّا يَتَأَلَّمُ بِهِ الْمَعْضُوضُ .

# بَابُ مَنْ اطَّلَعَ مِنْ بَيْتِ قَوْمِ مُغْلَقٍ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ إِذْهِمْ

ρ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ρ مِدْرًى يُرَجِّلُ كِمَا رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ : « لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْت بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّنَ جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ » .

ho وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ho فَقَامَ إلَيْهِ النَّبِيُّ ho عِشْقَص ho أَيُّ بِمَشَاقِصَ ho فَكَأَيِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْك بغَيْرِ إِذْنِ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْت عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْك جُنَاحٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ . بغَيْرِ إِذْنِ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْت عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْك جُنَاحٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ .

2930- وَعَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ p قَالَ : « مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِمِمْ فَقَدْ حَلَّ هَمُمْ أَنْ يَفْقَتُوا عَيْنَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

3931 - وَفِي رِوَايَةٍ : « مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ فَفَقَّتُوا عَيْنَهُ فَلا دِيَةَ لَهُ وَلا قِصَاصَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ قَالَ : إِنَّ مَنْ قَالَ النَّ مَنْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ جَازَ لِلْمَنْظُورِ إِلَى مَكَانِهِ وَصَدَ النَّظَرَ إِلَى مَكَانِهِ اللهُ عَيْنِ إِذْنٍ جَازَ لِلْمَنْظُورِ إِلَى مَكَانِهِ أَنْ يَفْقًا عَيْنَهُ وَلا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَلا دِيَةَ .

## بَابُ النَّهْي عَنْ الْإقْتِصَاصِ فِي الطَّرَفِ قَبْلَ الْإنْدِمَالِ

2932 عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا جُرِحَ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَنَهَى النَّبِيُّ p أَنْ يُسْتَقَادَ مِنْ الْجَارِحِ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

3933- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا لِعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ p فَقَالَ : أَقِدْنِي . فَقَالَ : « حَتَّى تَبْرَأَ » . ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَجْت قَالَ : « قَدْ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَجْت قَالَ : « قَدْ

|391

نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتِنِي فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ عَرْجُك » . ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثَيْنِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يَجِبُ الْإِنْتِظَارُ إِلَى أَنْ يَبْرَأُ الْجُرْحُ وَيَنْدَمِلُ ثُمَّ يُقْتَصُّ الْمَجْرُوحُ بَعْدَ ذَلِكَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَتْ الْإِنْتِظَارُ إِلَى أَنْ يَبْرَأُ الْجُرْحُ وَيَنْدَمِلُ ثُمَّ يُقْتَصُّ الْمَجْرُوحُ بَعْدَ ذَلِكَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ فَقَطْ ، وَتَمَسَّكَ بِتَمْكِينِهِ الْعِثْرَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ فَقَطْ ، وَتَمَسَّكَ بِتَمْكِينِهِ الْعِثْرَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ فَقَطْ ، وَتَمَسَّكَ بِتَمْكِينِهِ الْعِثْرَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ فَقَطْ ، وَتَمَسَّكَ بِتَمْكِينِهِ وَلَا الْمُطْعُونَ بِالْقَرْنِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنْ الْقِصَاصِ قَبْلَ الْبُرْءِ . إلى السَّعْوَلَ بِالْقَرْنِ الْمَالِكُ عَلَى عَلَى الْبَابِ مِنْ الْقِصَاصِ قَبْلَ الْبُرْءِ . إِلَى أَنْ يُقْتَصَ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأً صَاحِبُهُ ) . يَدُلُّ عَلَى قَالَ : قَوْلُهُ : ( ثُمُّ نَهَى أَنْ يُقْتَصَ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأً صَاحِبُهُ ) . يَدُلُّ عَلَى قَالَ : قَوْلُهُ : ( ثُمُّ نَهِى أَنْ يُقْتَصَ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأً صَاحِبُهُ ) . يَدُلُّ عَلَى قَرْمِ الْإِقْتِصَاصِ قَبْلَ الْإِنْدِمَالِ .

## بَابُ فِي أَنَّ الدَّمَ حَقٌّ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

2934 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَ قَضَى أَنْ يَعْقِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلا يَرِثُوا مِنْهَا إلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قَتَلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا البِّرْمِذِيَّ .

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا  $\rho$  اللَّوَّلَ فَالأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

وَأَرَادَ بِالْمُقْتَتِلِينَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ الطَّالِبِينَ الْقَوَدَ وَيَنْحَجِزُوا أَيْ يَنْكَفُّوا عَنْ الْقَوَدِ بِعَفْوِ أَحَدِهِمْ وَلَوْ كَانَ امْرَأَةً وَقَوْلُهُ: « الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ » أَيْ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِالْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِلدَّمِ جَمِيعُ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الذَّكْرِ وَالأُنْثَى وَالسَّبَبِ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِلدَّمِ جَمِيعُ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالسَّبَبِ وَالنَّسَبِ فَيَكُونُ الْقِصَاصُ إلَيْهِمْ جَمِيعًا ، وَإلَيْهِ ذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالنَّسَبِ فَيَكُونُ الْقِصَاصُ اللَّهِمْ جَمِيعًا ، وَإلَيْهِ ذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابُهُ . وَذَهَبَ الزُّهْرِيُّ وَمَالِكُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالْعَصَبَةِ . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَوِلايَةُ الْقِصَاصُ وَالْعَفْوُ عَنْهُ لَيْسَتْ عَامَّة لِجَمِ يعِ الْوَرَثَةِ بَلْ تَخْتَصُّ بِالْعُصْبَةِ . انْتَهَى .

قَالَ الشَّارِخُ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدِ الدِّمَشْقِيُ وَقَدْ وَتَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي إِسْنَادِهِ حِصْنُ بْنُ وَقَدْ وَتَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي إِسْنَادِهِ حِصْنُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ . قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيِّ : لا أَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ الأَوْزَاعِيِّ وَلا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ . قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيِّ : لا أَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ الأَوْزَاعِيِّ وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا نَسَبَهُ .

#### بَابُ فَضْلِ الْعَفْوِ عَنْ الْإقْتِصَاصِ وَالشَّفَاعَةِ فِي ذَلِكَ

9336 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « مَا عَفَا رَجُلُ عَنْ مَظْلِمَةٍ إلا وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

937- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ρ أَمْرٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلا أَمَرَ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْو . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ .

3938 وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ρ يَقُولُ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ إلا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ بِهِ عَنْهُ حَطِيئَةً » يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ إلا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ بِهِ عَنْهُ حَطِيئَةً » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَالبِّرْمِذِيُّ .

 $\rho$  قَالَ : « ثَلاثُ وَالَّذِي نَفْسُ  $\rho$  قَالَ : « ثَلاثُ وَالَّذِي نَفْسُ عُمْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « ثَلاثُ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ : لا يَنْقُصُ مَالُ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا ، وَلا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إلا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلا عَبْدٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إلا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إلا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالتَّرْغِيبُ فِي الْعَفْوِ ثَابِتٌ بِالأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَنُصُوصِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ .

## بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بِالإِقْرَارِ

-3940 عَنْ وَائِلِ بْنِ حُحْرٍ قَالَ : إِنِّ لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ  $\rho$  إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه هَذَا قَتَلَ أَخِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « فَقَالَ : نَعَمْ قَتَلْتُهُ . قَالَ : نَعَمْ قَتَلْتُهُ . قَالَ : نَعَمْ قَتَلْتُهُ . قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ كَيْفَ قَتَلْتُهُ » ؟ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتُهُ بِالْفُأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْته . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  $\rho$  : « هَلْ لَك مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ بِالْفُأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلْته . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ  $\rho$  : « هَلْ لَك مِنْ شَيْءٍ تُؤَوِّيهِ عَنْ نَفْسِك » ؟ قَالَ : مَا لِي مَالٌ إلا كِسَائِي وَفَأْسِي . قَالَ : « فَتَرَى قَوْمَك يَشْتُمُونَكَ » ؟ قَالَ : أَنَا أَهُونُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ . وَقَالَ : « فَتَرَى تَوْمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ . وَقَالَ : « فَرَى صَاحِبَك » . قَالَ : قَالُ أَهُونُ عَلَى قَرْمِي مِنْ ذَاكَ فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ . وَقَالَ : « إِنْ قَتَلَهُ فَهُو مَنْكُ فَهُو مِثْلُهُ » . وَأَحَدْتُهُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ : « إِنْ قَتَلَهُ فَهُو مَثْلُهُ » . وَأَحَدْتُهُ بِأَمْرِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ : « إِنْ قَتَلَهُ فَهُو مَاحِبِك » ؟ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَعَلَّهُ ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ : « فَإِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ \$ . فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَحَلَّى سَبِيلَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ . قَالَ : بَلَى . قَالَ : « فَإِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ عَلَى .

9 = 3941 = 39 = 3941 = 39 = 3941 = 39 = 3941 = 39 = 3941 = 39 = 3941 = 39 = 3941 = 39 = 3941 = 39 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3941 = 3

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ » . قَدْ اسْتَشْكَلَ هَذَا بَعْدَ إِذْنِهِ  $\rho$  بِالْإِقْتِصَاصِ وَإِقْرَارِ الْقَاتِلِ الْقَتْلَ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَالأَوْلَى هَذَا بَعْدَ إِذْنِهِ  $\rho$  بِالْإِقْتِصَاصِ وَإِقْرَارِ الْقَاتِلِ الْقَتْلَ عَلَى الصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَالأَوْلَى حَمْلُ هَذَا الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى :

وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةً فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِنْ قَتَلَهُ فَهُو مِثْلُهُ ﴾ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي الْمَأْثُمِ ، وَكَيْفَ يُرِيدُهُ وَالْقِصَاصُ مُبَاحٌ ، لَكِنْ أَحَبَّ لَهُ الْعَفْو فَعَرَّضَ تَعْرِيضَا أَوْهَمَهُ بِهِ أَنَّهُ إِنْ قَتَلَ وَكَيْفَ يُرِيدُهُ وَالْقِصَاصُ مُبَاحٌ ، لَكِنْ أَحَبَّ لَهُ الْعَفْو فَعَرَّضَ تَعْرِيضَا أَوْهَمَهُ بِهِ أَنَّهُ إِنْ قَتَلَ وَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ فِي الإِثْمِ لِيَعْفُو عَنْهُ ، وَكَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَقْتُلُ نَفْسًا كَمَا أَنَّ الأَوَّلَ قَتَلَ نَفْسًا ، وَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ ظَالِمًا وَالآحَرُ مُقْتَصًّا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ كَانَ مِثْلَهُ فِي حُكْمِ الْنَوْاءِ فَصَارًا مُتَسَاوِيَيْنِ لَا فَضْلَ لِلْمُقْتَصِّ إِذَا اسْتَوْفَى عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ . وَقِيلَ : الْبُولِيُ كَانَ فِي الْبُواءِ فَصَارًا مُتَسَاوِيَيْنِ لَا فَضْلَ لِلْمُقْتَصِ إِذَا اسْتَوْفَى عَلَى الْمُقْتَصِ مِنْهُ . وَقِيلَ : الْبُولِيُ كَانَ فِي الْمُقْتَصِ مِنْهُ . فَلَوْ قَتَلَهُ الْوَلِيُ كَانَ فِي أَرَادَ رَدْعَهُ عَنْ قَتْلِهِ ، لأَنَّ الْقَاتِلَ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ ، فَلَوْ قَتَلَهُ الْوَلِيُ كَانَ فِي أَلَاهُ وَي عَلَيْهِ مِثْلَهُ لَوْ ثَبَتَ مِنْهُ قَصْدُ الْقَتْلِ .

3942 -3942 -30 -30 -3942 -30 -3942 -30 -3942 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ الْقِصَاصُ عَلَى الْبَائِي بِإِقْرَارِهِ وَهُوَ مِمَّا لا أَحْفَظُ فِيهِ خِلافًا إِذَا كَانَ الإِقْرَارُ صَحِيحًا مُتَجَرِّدًا عَنْ الْمَوَانِع .

الثاني ال

## بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ بِشَاهِدَيْنِ

3943 عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِحَيْبَرَ مَقْتُولًا فَانْطَلَقَ أُوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ  $\rho$  فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : « لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى فَانْطَلَقَ أُوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ  $\rho$  فَذَكُرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : « لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ » ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَكُنْ ثُمَّ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودٌ قَدْ يَجْتَرِثُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا قَالَ : « فَاحْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُمْ يَهُودٌ قَدْ يَجْتَرُبُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا قَالَ : « فَاحْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُمْ . فَوَدَاهُ النَّبِيُّ  $\rho$  مِنْ عِنْدِهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

3944 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 39

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْكَلامُ عَلَى مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَانِ مِنْ أَحْكَامِ الْقَسَامَةِ يَأْتِي فِي بَاكِمَا ، وَأَوْرَدَهُمَا الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلاسْتِدْلالِ كِهِمَا عَلَى أَنَّهُ يَتْبُتُ الْقَسَامَةِ يَأْتِي فِي بَاكِمَا ، وَأَوْرَدَهُمَا الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلاسْتِدْلالِ كِهِمَا عَلَى أَنَّهُ يَتْبُتُ الْقَتْلُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْن .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

3945 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَ مُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيُّ وَ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ فِي الجُّاهِلِيَّةِ وَصْحَابِ النَّبِيِّ وَ النَّسَائِيُّ .

3946 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : انْطَلَقَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى حَيْبَرَ – وَهُوَ يَوْمَئِدٍ صُلْحٌ – فَتَفَرَّقَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللّهِ ابْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمُّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمُّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ سَهْلٍ وَهُوَيِّصَةً وَحُويِّصَةً – ابْنَا مَسْعُودٍ – إِلَى النَّيِيّ  $\rho$  فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ وَحُويِّصَةً أَوْ صَاحِبَكُمْ » ؟ فَقَالُوا : وَكَيْفَ غَيْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَوْمِ فَنَالُوا : وَكَيْفَ غَيْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَوْمٍ فَلَا : « كَبِّرْ كُبِّرْ » وَهُو أَحْدَثُ الْقُوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا قَالَ : « كَبِّرْ كَبِّرْ » وَهُو أَحْدَثُ الْقُوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا قَالَ : « كَبِّرْ كَبِّرْ » وَهُو أَحْدَثُ الْقُوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا قَالَ : « كَبِّرْ كَبِرْ هُ هُو أَحْدَثُ الْقُومِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا قَالَ : « فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا » ؟ فَقَالُوا : وَكَيْفَ فَأَخُذُ أَيُّمَانَ فَوْمٍ كُونَ وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ » ؟ فَقَالُوا : كَيْفَ نَأْخُذُ أَيُّمَانَ فَوْمٍ كُونَ فَتُهُولُ وَقَالُوا : كَيْفَ نَأْخُذُ أَيُّمَانَ قَوْمٍ كُمُ عَقَلَهُ النَّبِيُ  $\rho$  مِنْ عِنْدِهِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

3947 وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقُ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ: « يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ » . قَالُوا : أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ ؟ قَالَ : « فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ » ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ - وَذَكرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ .

وَهُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: لا يُقْسِمُونَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ.

مَّونَ قَاتِلَكُمْ ثُمَّ تَحْلِفُونَ  $\rho$  : ﴿ تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَائِلُكُمْ ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا ثُمَّ نُسَلِّمُهُ ﴾ .

3949- وَفِي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا : فَقَالَ لَهُمْ : « تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ » ؟ قَالُوا : مَا لَنَا مِنْ بَيِّنَةٍ قَالَ : « فَيَحْلِفُونَ » ؟ قَالُوا : لا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللّهِ مَ أَنْ يُطَلَّ دَمُهُ فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ .

» : قَالَ اللَّهِ ρ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إلا فِي الْقَسَامَةِ ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

3951 وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ لِلْيَهُودِ – وَبَدَأَ بِهِمْ – : « يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا » ؟ الأَنْصَارِ : « اسْتَحِقُوا » . فَقَالُوا : أَخُلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَبَوْا فَقَالُ لِلأَنْصَارِ : « اسْتَحِقُوا » . فَقَالُوا : أَخُلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  دِيَةً عَلَى الْيَهُودِ لأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: قَوْلُهُ: (أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ) الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ أَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ صِفَتهَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمِ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمِ اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرِيْش مِنْ فَحْدٍ أُخْرَى ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَني هَاشِمِ قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جَوَالِقِهِ فَقَالَ : أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جَوَالِقِي لا تَنْفِرُ الإِبِلُ ، فَأَعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جَوَالِقِهِ ، فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتْ الإِبِلُ إلا بَعِيرًا وَاحِدًا . فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ : مَا بَالُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ . قَالَ : فَأَيْنَ عِقَالُهُ ؟ فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهِ أَجَلُهُ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ : أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ ؟ قَالَ : مَا أَشْهَدُهُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ . قَالَ : هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنْ الدَّهْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِذَا شَهِدْتَ فَنَادِ : يَا قُرَيْشُ ، فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ : يَا آلَ هَاشِمِ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِب فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ . فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ : مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا ؟ قَالَ : مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ وَوَلِيتُ دَفْنَهُ . قَالَ : قَدْ كَانَ أَهْلُ ذَاكَ مِنْكَ ، فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ فَقَالَ: يَا قُرَيْشُ.قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ. قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ . قَالُوا : هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ . قَالَ : أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ ؟ قَالُوا : هَذَا أَبُو طَالِبٍ ، قَالَ : أَمَرَ فِي فُلانٌ أَنْ أُبَلِّعَكَ رِسَالَةً إِنَّ فُلانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالِ ، فَأَتَاهُ أَبُو طَالِب فَقَالَ : اخْتَرْ مِنَّا إحْدَى ثَلاثٍ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤدِي مِائَةً مِنْ الإبل فَإِنَّكَ قَتَلْتَ

صَاحِبَنَا ، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ ، فَأَتَى قَوْمَهُ فَأَخْبَرَهُمْ ، فَقَالُوا : خَلِف ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَانَتْ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، فَقَالُوا : غَلِف : يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُ أَنْ بُجِيرَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنْ الْخَمْسِينَ وَلا تَصْبِر يَمِينُهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الأَيْمَانُ ، فَقَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَالَ : يَا أَبَا طَالِبٍ أُرِدْت خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَعْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنْ الإِبلِ فَيُصِيبُ فَقَالَ : يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْت خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَعْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنْ الإِبلِ فَيُصِيبُ كُلُّ وَجُلٍ مِنْ هَاللَبٍ أَرَدْت خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَعْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنْ الإِبلِ فَيُصِيبُ كُلُ وَجُلٍ مِنْهُمْ بَعِيرَانِ ، هَذَانِ الْبَعِيرَانِ فَاقْبَلْهُمَا مِنِي وَلا تَصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ لَكُولُ وَمِنْ التَّمَانِيَةُ وَأَرْبَعُونَ فَحَلَفُوا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحُولُ وَمِنْ التَّمَانِيَةِ وَالأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَكْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبَكُمْ ﴾ . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقَسَامَةِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْعُلَمَاءِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَإِلَيْهِ ذَهْبَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْعُلَمَاءِ . إِلَى أَنْ قَالَا : وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّعْيِّ أَنَّ قَتِيلًا وُحِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ أَقْرَبَ ، فَأَحْلَقَهُمْ عُمَرُ عُمْرُ بُنُ الْخُطَّابِ أَنْ يَقِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ إِلَى وَادِعَةَ أَقْرَبَ ، فَأَحْلَقَهُمْ عُمَرُ عُمْرُ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ لَا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمُوالِنَا ، وَلا أَمُوالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا . فَقَالَ عُمْرُ الْمُؤْمِنِينَ لا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمُوالِنَا ، وَلا أَمُوالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا . فَقَالَ عُمْرُ الْمُؤْمِنِينَ لا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمُوالِنَا ، وَلا أَمُوالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا . فَقَالَ عُمْرُ الْمُؤْمِنِينَ لا أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمُوالِنَا ، وَلا أَمُوالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا . فَقَالَ عُمُرُ السَّغِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْتٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى يَسَارٍ وَعِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْتٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى يَنَا مَا مَاتَ مِنْهَا ، فَأَبُوا . فَقَالَ لِلآحَرِينَ : احْلِفُوا أَنْتُمْ ، فَأَبَوْا ، فَقَضَى عُمَرُ اللَّذِيةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ ﴾ بِضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَهِيَ الْحَبْلُ الَّذِي يُقَادُ بِهِ. وَقَدْ اسْتَدَلَّ هِمَذَا مَنْ قَالَ: إنَّهُ يَجِبُ الْقَوَدُ بِالْقَسَامَةِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَأَبُو الزِّنَادِ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو

تَوْر وَدَاوُد وَمُعْظَمُ الْحِجَازِيّينَ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ P : « يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ » أَحْمَدُ وَمَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ أَنَّ الْقَسَامَةَ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى رَجُلِ وَاحِدٍ . وَقَالَ الْجُمْهُورُ : يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ عَلَى مُعَيَّنِ سَوَاةٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ . وَاخْتَلَقُوا هَلْ يَخْتَصُّ الْقَتْلُ بِوَاحِدٍ مِنْ الْجُمَاعَةِ الْمُعَيَّنِينَ أَوْ يُقْتَلُ الْكُلُّ إِلَى أَنْ قَالَ . فَإِنْ قِيلَ : إِذَا كَانَتْ عَلَى مُعَيَّن كَانَ الْوَاحِبُ فِي الْعَمْدِ الْقَوَدَ وَفِي الْخَطَأُ الدِّيَةَ فَمَا وَجْهُ إِيجَابِ الْقَسَامَةِ ؟ فَيُقَالُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ بَيِّنَةٌ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مُصَادَقَةٌ كَانَ ذَلِكَ مُجَرَّدَ لَوْثٍ ، فَإِنَّ اللَّوْثَ في الأَصْل هُوَ مَا يُثْمِرُ صِدْقَ الدَّعْوَى ، وَلَهُ صُوَرٌ مِنْهَا : وُجُودُ الْقَتِيلِ فِي بَلَدٍ يَسْكُنُهُ مَحْصُورُونَ ، فَإِنْ كَانَ يَدْخُلُهُ غَيْرُهُمْ أَشْتُرِطَ عَدَاوَةُ الْمُسْتَوْطِنِينَ لِلْقَتِيل كَمَا فِي قِصَّةِ أَهْل حَيْبَرَ . وَمِنْهَا: وُجُودُهُ فِي صَحْرَاءَ وَبِالْقُرْبِ مِنْهُ رَجُلٌ فِي يَدِهِ سِلاحٌ عَنْضُوبٌ بِالدُّم وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُهُ . وَمِنْهَا وُجُودُهُ بَيْنَ صَفَّى الْقِتَالِ ، وَمِنْهَا : وُجُودُهُ مَيِّتًا بَيْنَ مُزْدَحِمِينَ فِي سُوقٍ أَوْ نَحْوهِ . وَمِنْهَا : كَوْنُ الشُّهَّادِ عَلَى الْقَتْل نِسَاءً أَوْ صِبْيَانًا لا يُقَدَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ وَمِنْ صُورِ اللَّوْثِ أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ فِي حَيَاتِهِ دَمِي عِنْدَ فُلانٍ أَوْ هُوَ قَتَلَنِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَمِنْهَا: إِذَا كَانَ الشُّهُودُ غَيْرَ عُدُولٍ أَوْ كَانَ الشَّاهِدُ وَاحِدًا . انْتَهَى مُلَخَّصًا . قَالَ فِي الْفَتْح : وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّهَا لا تَجِبُ الْقَسَامَةُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الأَوْلِيَاءِ حَتَّى يَقْتَرنَ هِمَا شُبْهَةٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ الْحُكْمُ هِمَا .

قَوْلُهُ: « الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ إِلا فِي الْقَسَامَةِ » قَالَ الشَّارِخُ: وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِالْحُدِيثِ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ الْقَسَامَةِ مُخَالِفَةٌ لِمَا عَلَيْهِ سَائِرُ الشَّارِخُ: وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِالْحُدِيثِ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ الْقُسَامَةِ مُخَالِفَةٌ لِمَا عَلَيْهِ سَائِرُ الشَّارِخُ: وَقَدْ أُسْتَهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . انْتَهَى . الْقَضَايَا مِنْ إِيجَابِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . انْتَهَى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : قَالَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدٍ : أَذَهَبَ إِلَى الْقَسَامَةِ إِذَا كَانَ ثَمَّ لَطْخُ وَإِذَا كَانَ مِثْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَ ثَمَّ لَطْخُ وَإِذَا كَانَ مِثْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَقْعَلُ هَذَا . انْتَهَى .

### بَابُ هَلْ يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ وَالْخُدُودُ فِي الْحَرَمِ أَمْ لا ؟

2952 عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ : ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ : « أُقْتُلُوهُ ».

3953 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٢ قَالَ : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا وَصُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَإِنَّكَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُ لأَحَدٍ بَعْدِي » .

3954 وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُرَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ - وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ - الْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّنْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ : ﴿ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ ، فَلا يَحِلُ لِامْرِئٍ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً ، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَحَّصَ بِقِتَالِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً ، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَحَّصَ بِقِتَالِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً ، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَحَّصَ بِقِتَالِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا فَقُولُوا لَهُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِثَمَا أَذِنَ لِي رَسُولِهِ اللَّهِ مَ كُومُومِ اللَّهِ مَ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ ، فَلَيُبْلِغُ الشَّاهِدُ وَيَهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ ، فَلْيُبْلِغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ » . فقيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ : مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرُو ؟ قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِذَاكَ مِنْكَ يَا أَنْ الْخَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلا فَارًّا بِدَمٍ وَلا فَارًّا بِخُرْبَةٍ .

3955 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ p يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : « إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ جَرَّمَةُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْبَلَدَ حَرَامٌ جَرَّمَةُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي ، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . مُتَّفَقُ عَلَى أَرْبَعَتِهِنَّ .

 $\rho$  قَالَ : « إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ فِي الْحُرَمِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الجُّاهِلِيَّةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3957- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ خُوهُ .

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَوْ وَجَدْتُ قَاتِلَ عُمَرَ فِي الْحَرَمِ مَا هُجْتُهُ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - فِي الَّذِي يُصِيبُ حَدًّا ثُمَّ يَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ - : يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُ إِذَا حَرَجَ مِنْ الْحَرَمِ . حَكَاهُمَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ ﴾ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ إلى أَن قال: وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الْحُرَمُ لا يَعْصِمُ النَّاسِ إلى أَن قال: وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى أَلْكُ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لا يَحِلُ مِنْ إِقَامَةِ وَاحِبٍ ، وَلا يُؤَخَّرُ لاَ جُلِهِ عَنْ وَقْتِهِ . وَذَهَبَ اجْهُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لا يَحِلُ مِنْ إِقَامَةِ وَاحِبٍ ، وَلا يُؤَخِّرُ لاَ جُلِهِ عَنْ وَقْتِهِ . وَذَهَبَ اجْهُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لا يَحِلُ لأَحْدِ أَنْ يَسْفِكَ بِالْحُرَمِ دَمًا وَلا يُقِيمُ بِهِ حَدًّا حَتَّى يَخْرُجَ عَنْهُ مَنْ جَأَ إِلَيْهِ . وَرَوَى لأَحْدِ أَنْ يَسْفِكَ بِالْحُرَمِ دَمًا وَلا يُقِيمُ بِهِ حَدًّا حَتَّى يَخْرُجَ عَنْهُ مَنْ جَأَ إِلَيْهِ . وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ سَرَقَ أَوْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ . أَنْ مَنْ سَرَقَ أَوْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ . الْتَهَى مُلَحَقِمًا .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوْبَةِ الْقَاتِلِ وَالتَّشْدِيدِ فِي الْقَتْلِ

مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : ﴿ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ ﴾ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا أَبَا دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3960 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ : « مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِي اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ رَبّهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .

 $\rho$  وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَ الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا ، أَوْ الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

3962- وَلاَّبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ كَذَلِكَ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ » . فَقِيلَ : هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : « قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3964 وَعَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيِّ ٢ عَنْ النَّبِيِّ ٥ قَالَ : « كَانَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ ، فَأَحَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ كِمَا يَدَهُ ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْت عَلَيْهِ الجُنَّةَ » . أَحْرَجَاهُ .

3965 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$ : « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَةٍ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا لِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى نَفْسَهُ بِسُمِّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ مُتَرَدِّ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا » .

رَسُولَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْت إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنْ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاذَ مِنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ : أَسْلَمْت لِلهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَمَا ؟ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاذَ مِنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ : أَسْلَمْت لِلهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ قَالَ : « لا تَقْتُلُهُ » . قَالَ : « لا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ مِنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَإِنَّكَ مَنْ لِلهِ إِنَّهُ عَلَيْهِمَا .

 $\rho$  قَالَ  $\rho$  قَالْ  $\rho$  قَالَ  $\rho$  قَالَ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُهُ وَالْمُولُولُولُهُ وَالْمُولُولُولُهُ وَالْمُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُهُ وَالْمُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُهُ وَالْمُولُولُولُهُ وَالْمُولُولُولُهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَ

3967- وَفِي لَفْظٍ : « وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ » .

2971 وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ρ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَوْجَبَ - يَعْنِي النَّارَ - بِالْقَتْلِ ، فَقَالَ: « أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقْ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: ﴿ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمِ الْقَيَامَة فِي الدِّمَاءَ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عِظَمِ ذَنْبِ الْقَتْلِ ، لأَنَّ الإِبْتِدَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالأَهَمِّ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ ﴾ قَالَ فِي الْفَتْحِ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى كَوْنِهِمَا فِي النَّارِ أَنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ أَمْرَهُمَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُمَا ثُمُّ أَخْرَجَهُمَا مِنْ النَّارِ كَسَائِرِ الْمُوجِّدِينَ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمَا أَصْلاً وَلا حُجَّةَ فِيهِ لِلْحَوَارِجِ . وَمَنْ قَالَ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ بِأَنَّ أَهْلَ الْمَعَاصِي مُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ

وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ وَهُمْ كُلُّ مَنْ تَرَكَ الْقِتَالَ مَعَ عَلِيّ فِي حُرُوبِهِ وَذَهَبَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِلَى وُجُوبِ نُصْرَةِ الْحَقِّ وَقِتَالِ الْبَاغِينَ وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ مَنْعِ الطَّعْنِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ مَنْعُ الطَّعْنِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ مَنْهُمْ لَأَنَّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا إلا عَنْ اجْتِهَادٍ ، وَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْ وَلَوْ عُرِفَ الْمُحْطِئ فِي الْإِجْتِهَادِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَالَ الشَّارِحُ : وَحَدِيثُ جُنْدُبِ الْبَجَلِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ يَدُلانِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ الْمُحَلَّدِينَ فِي النَّارِ ، فَيَكُونُ عُمُومُ إِخْرَاجِ الْمُوجِّدِينَ مُخَصَّصًا بِمِثْلِ هَذَا وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ وَظَاهِرُ حَدِيثِ جَابِرٍ الْمَذْكُورِ يُخَالِفُهُمَا فَإِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قَطَعَ بَرَاجِمَهُ بِالْمَشَاقِصِ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ أَخْبَرَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَفَرَ لَهُ ، وَوَقَعَ بَرَاجِمَهُ بِالْمَشَاقِصِ وَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ أَخْبَرَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَفَرَ لَهُ ، وَوَقَعَ مِنْهُ وَاللَّهُ مِنْ لَكُ أَجْبَرَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَفَرَ لَهُ ، وَوَقَعَ مِنْهُ وَاللَّهُ لِلْ لَلْهُ لِلْ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ فَلْهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَاتٌ . قَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ خَلِكَ شَيْئًا ثُمُّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ﴾ قَالَ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمُّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ﴾ قَالَ الْمَازِرِيُّ : فِيهِ رَدُّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ الْمَازِرِيُّ : فِيهِ رَدُّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ الْمَازِرِيُّ : فِيهِ رَدُّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ اللهِ إِللهُ اللهِ إِللهُ اللهِ إِللهُ اللهِ إِللهُ اللهِ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ اللّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ اللّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ اللّذِينَ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قَوْلُهُ: « انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا » إلى آخره قَالَ الْعُلَمَاءُ: فِي هَذَا اسْتِحْبَابُ مُفَارَقَةِ التَّائِبِ لِلْمَوَاضِعِ الَّتِي أَصَابَ بِهَا الذُّنُوبَ ، وَالأَحْدَانِ الْمُسَاعِدِينَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَمُقَاطَعَتِهِمْ مَا دَامُوا عَلَى حَالِمِمْ ، وَأَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِمْ صُحْبَةَ أَهْلِ الْخَيْرِ لَهُ عَلَى خَالِمِمْ ، وَأَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِمْ صُحْبَةَ أَهْلِ الْخَيْرِ

وَالصَّلاحِ وَالْمُتَعَبِّدِينَ الْوَرِعِينَ . وَقَدْ أُسْتُدِلَّ هِمَذَا الْحُدِيثِ عَلَى قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ عَمْدًا . الثاني ال

# أَبْوَابُ الدِّيَاتِ بَابُ دِيَةِ النَّفْسِ وَأَعْضَائِهَا وَمَنَافِعِهَا

2972 عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَنْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا رَسُولَ اللّهِ ρ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ : « أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا وَسُولَ اللّهِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيةَ مِائَةً قَتْلًا عَنْ بَيْنَةٍ فَإِنَّهُ قَوْدٌ ، إلا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيةَ مِائَةً مِنْ الإِبلِ، وَأَنَّ فِي اللّيسَانِ الدِّيةَ ، وَفِي الشَّفْتَيْنِ مِنْ الإِبلِ، وَأَنَّ فِي النَّيْضَتَيْنِ الدِّيةَ ، وَفِي الشَّفْتَيْنِ الدِّيةَ ، وَفِي السَّنْتِ مَنْ الدِّيةَ ، وَفِي المُسْلَبِ الدِّيةَ ، وَفِي الْمُعْتَيْنِ الدِّيةَ ، وَفِي المَّلْبِ الدِّيةِ ، وَفِي الْمُعْتَيْنِ الدِّيةَ ، وَفِي الْمُعْتَيْنِ الدِّيةِ ، وَفِي المُعْلَدِ الْدِيةِ ، وَفِي الْمُعْتَيْنِ الدِّيةِ ، وَفِي الْمُعْتَعْنِ الدِّيةِ ، وَفِي الْمُعْتَعْنِ الدِّيةِ ، وَفِي الْمُعْتَعْنِ الدِّيةِ ، وَفِي الْمُعْتِعْ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ ، وَلِي الْمُعْتِعْ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ ، وَلِي الْمُعْتَعْ مِنْ الإِبلِ ، وَفِي الْمُعْتِعِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ ، وَلِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا مِنْ الإِبلِ وَأَنَّ الرَّجُلِ عَشْرًا مِنْ الإِبلِ ، وَفِي الدِّيقِ مَنْ أَسُلُومِ وَالدِّبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلِ عَشْرًا مِنْ الإِبلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهُمِ أَلْفُ دِينَارٍ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَقَالَ : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحُدِيثَ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيّ مُرْسَلًا .

273 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ ، وَقَضَى الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ ، وَقَضَى فِي الْغَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ ، وَالْمَأْمُومَةِ فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ ، وَالْمَأْمُومَةِ فَيُ الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ ، وَالْمَأْمُومَةِ فَتُمْ رَمِنْ الإبل . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ . وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ الْعَيْنَ وَلا الْمُنَقِّلَةَ .

3974- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ » . يَعْنِي الخُنْصِرَ وَالْإِبْهَامَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا مُسْلِمًا .

3975- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : « دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنْ الإِبِلِ لَكُلِّ أُصْبُعِ » . رَوَاهُ البِّرِمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

-3976 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « الأَسْنَانُ - سَوَى الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ - سَوَاءٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ .

 $\rho$  قَضَى فِي الأَصَابِعِ بِعَشْرٍ عَشْرٍ مِنْ  $\tau$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَضَى فِي الأَصَابِعِ بِعَشْرٍ عَشْرٍ مِنْ الإِبِلِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

ρ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ: « فِي كُلِّ سِنٍ خَمْسُ مِنْ الإِبِلِ ، وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، وَالأَصْابِعُ سَوَاءٌ ، وَالأَصْابِعُ سَوَاءٌ ، وَالأَصْابِعُ سَوَاءٌ ، وَالأَصْنَانُ سَوَاءٌ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ .

979- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « فِي الْمَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

980- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ p قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَفِي الْيَدِ الشَّلاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَفِي الْيَدِ الشَّلاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا ، وَفِي السِّنِ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

3981- وَلاَّبِي دَاوُد مِنْهُ: قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَعَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّبِ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَابْنِهِ عَبْدِ وَنِكَاحُهُ وَعَقْلُهُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ أَبِي الْخَارِثِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللّهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنْ الإِبلِ ﴾ الإقْتِصَارُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ الدِّيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِي الأَصْلِ الْوُجُوبُ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْقَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالا : وَبَقِيَّةُ الأَصْنَافِ

كَانَتْ مُصَالَحَةً لا تَقْدِيرًا شَرْعِيًّا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ : بَلْ هِي مِنْ الإِبِلِ لِلنَّصِّ ، وَمِنْ النَّقْدَيْنِ تَقْوِيمًا إِذْ هُمَا قِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ وَمَا سِوَاهُمَا صُلْحٌ . وَدَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مِائَةٌ ، وَمِنْ الْبَقرِ مِائَتَانِ وَمِنْ الْغَنَمِ أَلْفَلُ مِثْقَالٍ . وَاحْتَلَفُوا فِي الْفِضَّةِ فَذَهَبَ الْهَادِي الْغَنَمِ أَلْفَلُ مِثْقَالٍ . وَاحْتَلَفُوا فِي الْفِضَّةِ فَذَهَبَ الْهَادِي الْغَنَمِ أَلْفَلُ مَثْقَالٍ . وَاحْتَلَفُوا فِي الْفِضَّةِ فَذَهَبَ الْهَادِي وَالْمُؤَيَّدُ بِاللّهِ إِلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ : إِلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ : إِلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ : إِلَى أَنَّهَا عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمْ . وقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالنَّاصِرُ : أَوْ مِائَتَا حُلَّةٍ ، الْحُلَّةُ : إِلَى أَنَّهَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمْ . وقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالنَّاصِرُ : أَوْ مِائَتَا حُلَّةٍ ، الْحُلَّةُ : إِلَا لَهُ وَرَدَاءٌ أَوْ قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلٌ .

قَوْلُهُ: « وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ » فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ جَعَلَ الذَّهَبَ مِنْ أَنْوَاعِ الدِّيَةِ الشَّرْعِيَّةِ .

قَوْلُهُ: ﴿ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ ﴾ فِيهِ دَلِيلُ عَلَى أَنَهُ يَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ دِيَةٌ عِنْدَ مَنْ يَجْعَلُ قَوْلَ الصَّحَابِيِ حُجَّةً . وَقَدْ اسْتَدَلَّ كِمَا صَاحِبُ الْبَحْرِ وَلَهَ الْمَذْكُورَةِ دِيَةٌ عِنْدَ مَنْ يَجْعَلُ قَوْلَ الصَّحَابَةِ فَكَانَ إِجْمَاعًا . قَالَ الحَّافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدُ مِنْ الصَّحَابَةِ فَكَانَ إِجْمَاعًا . قَالَ الخَّافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ : إِنَّهُ وَجَدَ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ : ﴿ فِي السَّمْعِ الدِّيَةُ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ : وَالخَّاصِلُ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِإِيجَابِ الدِّيَةِ فِي بَعْضِ الْحَوَاسِ الْخُمْسِ وَيُقَاسُ مَا لَمْ يَرِدُ وَالْخُواسِ الْخُمْسِ وَيُقَاسُ مَا لَمْ يَرِدُ وَلِهِ نَصَّ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ . وَأَحْرَجَ الْبَيْهَةِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : مَضَتْ السُّنَةُ فِي فِيهِ نَصَّ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ . وَأَحْرَجَ الْبَيْهَةِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : مَضَتْ السُّنَةُ فِي أَشْيَا وَ إِلْسَانِ الدِيّةُ وَفِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ وَفِي الطَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ . وَفِي اللّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ . وَفِي اللّسَانِ الدِيّةُ وَفِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ . وَقِي اللّسَانِ الدِيّةُ وَفِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ . وَفِي اللّسَانِ الدِيّةِ فِي الْمَرْبَ حَتِّي عَلْيَ أَنَّهُ . انْتَهَى مُلَوْدِ عَنْ جَدِهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ عَلِيّ أَنَّهُ . الْتَهَى مُلْحِور بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ عَلَيْ أَنَّهُ . انْتَهَى مُلَحِيقِ لِمَنْ ضُرْبِ حَتَى سَلِسَ بَوْلُهُ . انْتَهَى مُلَحِقِي السَّورِيةِ عَنْ عَلْمِ قَلْ عَلْ الْعَلَامُ الْمَالِقَ الْمَالِيقِ لِمَنْ ضُرْبِ حَتَى سَلِسَ بَوْلُهُ . انْتَهَى مُلَحِقِهُ عَلْ مُلْعُولِ عَنْ عَلَيْ الْمَالْوَلِي الْمِلْوَالِ الْمَالْمُ الْمَالِقَ عَلْ الْعَلَى الْمُلْعُ عَلْمَ اللْمُ الْمُ الْمُعْمَلِ عَنْ عَلَيْ الْمَالِقَ الْمَالَ عَلَى الْمِلْمُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُثَلِقِ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْقَلْمَ الْمَالِقُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُقَلِعُ الْمَا الْمُؤْ

# بَابُ دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ

 $\rho$  عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِ وَ قَالَ : « عَقْلُ الْكَافِر نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِم » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

3983- وَفِي لَفْظٍ: قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُ وَابْنُ مَاجَةْ .

3984 وفي رواية : كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ρ مَّمَا عَائِةِ دِينَارٍ وَمَّانِيَةَ آلافِ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ . قَالَ : وَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى أُسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ . وَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى أُسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ . قَالَ : فَقَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اتْنَيْ عَشْرَ قَالَ : فَقَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اتْنَى عَشْرَ الْفَلْ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الثَّالِ مِائَتَيْ خُلُو مُؤْلُ النَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنْ الدِّيَةِ . رَوَاهُ الْخُلُلِ مِائَتَيْ خُلَّةٍ . قَالَ : وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنْ الدِّيَةِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ الْافٍ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانَمِائَةٍ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْكَافِرِ الذِّمِّيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكُ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالنَّاصِرُ إِلَى أَنَّ دِيَةَ الْكَافِرِ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ . إلى أن قال : وَاللازِمُ الشَّافِعِيُّ وَالنَّاصِرُ إِلَى أَنَّ دِيَةَ الْكَافِرِ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ . إلى أن قال : وَاللازِمُ الشَّافِعِيُّ وَالنَّاصِرُ إِلَى أَنَّ دِيَةَ الْكَافِرِ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَمٍ . إلى أن قال : وَاللازِمُ اللَّحْذُ بِمَا هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى زِيَادَةٍ فَيَكُونُ الْمَجُوسِيُّ دَاخِلاً تَحْتَ ذَلِكَ الْعُمُومِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَهُ ذِمَّةُ مِنْ الْكُفَّارِ .

# بَابُ دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا

3985 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ: « عَقْلُ النَّسَائِيّ عَقْلُ الثَّلُثَ مِنْ دِيَتَهُ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ . وَالدَّارَقُطْنِيّ .

3986 وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : كُمْ فِي أُصْبُعِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : عَشْرُ مِنْ الإِبِلِ ، قُلْت : كَمْ فِي أُصْبُعَيْنِ ؟ قَالَ : عِشْرُونَ مِنْ الإِبِلِ ، قُلْت : فَكُمْ فِي أَرْبَعِ أَصَابِعَ ؟ فَكُمْ فِي تَلاثِ أَصَابِعَ ؟ قَالَ : ثَلاثُونَ مِنْ الإِبِلِ ، قُلْت : فَكُمْ فِي أَرْبَعِ أَصَابِعَ ؟ قَالَ : عَشْرُونَ مِنْ الإِبِلِ ، قُلْت : فَكُمْ فِي أَرْبَعِ أَصَابِعَ ؟ قَالَ : عِشْرُونَ مِنْ الإِبِلِ ، قُلْت : عِنْ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقْصَ قَالَ : عِشْرُونَ مِنْ الإِبِلِ ، قُلْتُ : حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقْصَ عَقْلُهَا . قَالَ سَعِيدٌ : أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ ؟ قُلْت : بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتُ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ . قَالَ : هِيَ السُّنَةُ يَا ابْنَ أَخِي . رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّا عَنْهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَقَّ يَبْلُغَ الثَّلُثَ مِنْ دِيَتَهُ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَرْشَ الْمَرْأَةِ يُسَاوِي أَرْشَ الرَّجُل فِي الْجُرَاحَاتِ الَّتِي لا يَبْلُغُ أَرْشُهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ وَفِيمَا بَلَغَ أَرْشُهُ إِلَى مِقْدَارِ النَّلُثِ مِنْ الجِّرَاحَاتِ يَكُونَ أَرْشُهُ فِيهِ كَنِصْفِ أَرْشِ الرَّجُلِ لِجِدِيثِ سَعِيدِ بْنِ النَّلُثِ مِنْ الْجُرَاحَاتِ يَكُونَ أَرْشُهُ فِيهِ كَنِصْفِ أَرْشِ الرَّجُلِ لِجِدِيثِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَكُنْتَ أَتَابُعُهُ عَلَيْهِ وَفِي نَفْسِي الْمُسَيِّبِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَكُنْتَ أَتَابُعُهُ عَلَيْهِ وَفِي نَفْسِي عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مُنَاةً أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَرَجَعْتِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ عَلِمْتَ أَنَّهُ مُنْقَةً أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَرَجَعْتَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَفِي نَفْسِي كَانَ مَا أَفْتَى بِهِ سَعِيدٌ مَفْهُومًا مِنْ مِثْل حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَعَيْرُ مُسَلَّمٍ ، كَانَ مَا أَفْتَى بِهِ سَعِيدٌ مَفْهُومًا مِنْ مِثْل حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْثٍ فَعَيْرُ مُسَلَّمٍ ، وَانْ كَانَ مَا أَفْتَى بِهِ سَعِيدٌ مَفْهُومًا مِنْ مِثْل حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَعَيْرُ مَعَ الإَخْتِمَالِ لا وَإِنْ كَانَ الشَّاتِ الْمُتَعَلِّدَةِ بِيقِلْ أَرْشِ الرَّجُلِ فِي الثَّلُوثُ فَعَلْ وَلِلْ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، فَالْمُوسُلُ لا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، فَالْمُوسُلُ لا تَقُومُ بِهِ خُجَّةً ، فَالْمُوسُ لِلْا حُجَةٍ نِيَرَةٍ . انْتَهَى مُلْحَقِطَ لِللْانُسَانُ فِي مَضِيقٍ فَالْمُولُ وَالْعَقْلِ وَالْقَيْلِ وَالْقَيْلِ وَالْقَيْلِ وَالْقَيْلِ وَالْقَيْلِ وَالْعَقْلِ وَالْقَيْلِ وَالْقَيْلِ وَالْقَيْلُ وَالْقَيْلُو وَلَى النَّهُ فَى مُلْحَقِطً . النَّهُ فَى مُلْحَقِطً . النَّهُ مَلْ الْعَلْ وَالْقَوْلُ وَالْقَيْلُ وَالْعَقْلُ وَالْعَقْلُ وَالْعَقْلُ وَلُولُ وَلَا اللْفَالِ وَالْعَقْلُ وَالْعَقْلُ وَالْعَقْلُ وَلَا الْعَلْ وَالْعَلْ وَالْعَلْ وَالْعَلْ وَلَا فَيْ الْمُ الْمُؤْمِ وَلُ وَلَا الْعَلْ وَلَا الْعَلْ الْعَلْ وَلَا الْعَلْ وَلَال

بَابِ دِيَةِ الْجُنِينِ

 $\rho$  قِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي  $\rho$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي الْعُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ الْيَانَ – سَقَطَ مَيِّتًا – بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِيَتْ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا تُوفِيِّيتُ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

.

3988 وفي روايَةٍ: اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دِيَةَ شِبْهِ الْعَمْدِ تَحْمِلُهَا الْعَاقِلَةُ .

3989 وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ : قَضَى النَّبِيُ  $\rho$  فِيهِ بِالْغُرَّةِ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ  $\rho$  قَضَى بِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

3990 وَعَنْ الْمُغِيرَةِ أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَهِي عُرْقَ ، حُبْلَى فَأْتِيَ فِيهَا النَّبِيُّ وَ فَقضَى فِيهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِي الجُنِينِ غُرَّةٌ ، خُبْلَى فَأْتِيَ فِيهَا النَّبِيُّ وَفِي الجُنِينِ غُرَّةٌ ، فَقَالَ عَصَبَتُهَا : أَنَدِي مَنْ لا طَعِمَ وَلا ضَرِبَ وَلا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَّ مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ وَقَالَ عَصَبَتُهَا : أَنَدِي مَنْ لا طَعِمَ وَلا ضَرِبَ وَلا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَّ مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ وَقَالَ : « سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعِ الأَعْرَابِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَكَذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ وَلَمْ يَذُكُرُ اعْتِرَاضَ الْعَصَبَةِ وَجَوَابَهُ .

3991 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قِصَّةِ حَمَلِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَ : فَأَسْقَطَتْ غُلامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا وَمَاتَتْ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالدِّيَةِ ، فَقَالَ غُلامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ : إِنَّهُ عَمُّهَا : إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ غُلامًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ : إِنَّهُ عَمُّهَا : إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلا شَرِبَ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ ، فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : « أَسَجْعُ الْجُاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتُهَا ؟ أَدِّ فِي الصَّبِيّ غُرَّةً » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

الثاني الثاني الثاني

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَبَ مِنْ الْعَاقِلَةِ .

قَوْلُهُ : ( فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ ) قَالَ الْبَاجِ : الجُنِينُ مَا أَلْقَتْهُ الْمَرْأَةُ مِمَّا يُعْرَفُ أَنَّهُ وَلَدٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى مَا لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِحًا .

قَوْلُهُ « بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ » قَالَ فِي الْفَتْحِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ : « مَا لَهُ عَبْدٌ وَلا أَمَةٌ » قَالَ : عَشْرٌ مِنْ الإِبِلِ ، قَالُوا : مَا لَهُ شَيْءٌ إِلا أَنْ تُعِينَهُ مِنْ صَدَقَةِ بَيْدٌ وَلا أَمَةٌ » قَالَ : عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ ، قَالُوا : مَا لَهُ شَيْءٌ إِلا أَنْ تُعِينَهُ مِنْ صَدَقَةِ بَيْنَ لَا أَنْ تُعِينَهُ مِنْ طَدَقَةِ بَيْنَا فَا فَالَ طَاوُسٌ : الْفَرَسُ غُرَّةٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْهَادَوِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ إِلَى أَنَّ فِي جَنِينِ الْخَرَّةِ عُشْرُ قيمَتِهَا .

# بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْمُعْتَرَكَ مَنْ قَبَلَ فِي الْمُعْتَرَكَ مَنْ يَظُنُّهُ كَافِرًا فَبَانَ مُسْلِمًا مِنْ أَهْل دَارِ الإِسْلامِ

2992 عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ : اخْتَلَفَتْ سُيُوفُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَمَانِ أَبِي حُذَيْفَةً وَوْمَ أُحُدٍ وَلا يَعْرِفُونَهُ فَقَتَلُوهُ فَأَرَادَ النَّبِي  $\rho$  أَنْ يَدِيَهُ فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدِيتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

3993 وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ - الْيَمَانُ - شَيْحًا كَبِيرًا ، فَرُفِعَ فِي الآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَحَرَجَ يَتَعَرَّضُ لِلشَّهَادَةِ فَجَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُشْرِكِينَ فَابْتَدَرَهُ الْمُسْلِمُونَ فَتَوَشَّقُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ وَحُذَيْفَةُ يَقُولُ : أَبِي أَبِي فَلا يَسْمَعُونَهُ مِنْ شَعْلِ الْحُرْبِ حَتَّى قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، فَقَضَى النَّيُ  $\rho$  بِدِيَتِهِ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِمَا ذَكَرَهُ عَلَى الْمُعْرَكَةِ وَهُوَ يَظُنّهُ كَافِرًا ثُمُّ انْكَشَفَ مُسْلِمًا . قَالَ عَلَى الْحُكْم فِيمَنْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ فِي الْمَعْرَكَةِ وَهُوَ يَظُنّهُ كَافِرًا ثُمُّ انْكَشَفَ مُسْلِمًا . قَالَ

ابْنُ بَطَّالٍ: اخْتُلِفَ عَلَى عُمَرَ وَعَلِيٍّ هَلْ بَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ لا ؟ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّهُ يُقَالُ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ : أَدْعُ عَلَى مَنْ شِئْتَ وَاحْلِفْ فَإِنْ حَلَفْتَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّهُ يُقَالُ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ : أَدْعُ عَلَى مَنْ شِئْتَ وَاحْلِفْ فَإِنْ حَلَفْتَ الْمُطَالَبَةُ . اسْتَحْقَقْتَ الدِّيَةَ وَإِنْ نَكَلْتَ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى النَّفْي وَسَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ . انْتَهَى مُلَحَقَقْتَ الدِّيَةَ وَإِنْ نَكَلْتَ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى النَّفْي وَسَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ . انْتَهَى مُلَحَقِمًا . وَرَوَى مُسَددٌ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ يَزِيد بن مَذكور أَنَّ رَجُلاً زُحِمَ الْتَهُمَى مُلْحِينَ .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْأَلَةِ الزُّبْيَةِ وَالْقَتْلِ بِالسَّبَبِ

 $\rho$  عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ عَلِيٍّ  $\tau$  قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  إِلَى الْبَمَنِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى قَوْمِ قَدْ بَنَوْا رُبْيَةً لِلأَسَدِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ يَتَدَافَعُونَ إِذْ سَقَطَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآحَرَ ، ثُمُّ تَعَلَّقَ الرَّجُلُ بِآخِرَ حَتَّى صَارُوا فِيهَا أَرْبَعَةً ، فَجَرَحَهُمْ الأَسَدُ وَمُكُ فَتَعَلَّقَ بِآخِرُ بَعُ ثَعَلَّقَ الرَّجُلُ بِحَرْبَةٍ فَقَتَلَهُ وَمَاتُوا مِنْ حِرَاحَتِهِمْ كُلُّهُمْ ، فَقَامَ أَوْلِيَاءُ الأَوْلِ إِلَى فَانْتَدَبَ لَهُ رَجُلُ بِحَرْبَةٍ فَقَتَلَهُ وَمَاتُوا مِنْ حِرَاحَتِهِمْ كُلُّهُمْ ، فَقَامَ أَوْلِيَاءُ الأَوْلِ إِلَى فَانْتَدَبَ لَهُ رَجُلُ بِحَرْبَةٍ فَقَتَلَهُ وَمَاتُوا مِنْ حِرَاحَتِهِمْ كُلُّهُمْ ، فَقَامَ أَوْلِيَاءُ الأَوْلِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الآخِرِ فَأَخْرَجُوا السِّلاحَ لِيَقْتَتِلُوا ، فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ  $\tau$  عَلَى تَفِقَةِ ذَلِكَ ، فَقَالَ : تُولِدُونَ أَنْ تَقْتَلُوا وَرَسُولُ اللّهِ  $\rho$  حَيٍّ ؟ إِنِي أَقْضِي بَيْنَكُمْ قَضَاءً إِنْ رَضِيتُمْ بِهِ فَهُو تُرِيدُونَ أَنْ تَقْتَلُوا وَرَسُولُ اللّهِ  $\rho$  حَيٍّ ؟ إِنِي أَقْضِي بَيْنَكُمْ قَضَاءً إِنْ رَضِيتُمْ بِهِ فَهُو اللَّذِي وَلَا حَجَرَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَأْتُوا النَّبِي  $\rho$  فَيَكُونَ هُو الَّذِي يَقْضِي بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلا حَقَّ لَهُ ، اجْمَعُوا مِنْ قَبَائِلِ الَّذِينَ حَضَرُوا اللّهِ مَا لِكَية وَتُلْفَ الدِّيَة وَلَكَيْهِ الْقِيقِ لَلْأَلُولِ نِعْفُ الدِّيَة وَلَلْا وَلِي اللّهِ عَلَى الدِّيَة وَالدِيقَ كَامِلَةً فَلِلاَّ وَلِ اللَّالِحِ الدِّيَة كَامِلَةً وَالدِية وَلَوْ اللَّهِ عَلَى الدِّيَة وَالدِيقَ وَالدِيقَ وَالدِيقَ وَلَهُ الدِيقِ اللَّيْقِ اللَّالِحِ اللَّالِي اللَّيْوَ النَّيْ وَلَوْ النَّيْ فَي اللَّيْ الْوَلَى اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهِ مَا لَولَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْوَلَا النَّيِ عَلَى اللَّهُ اللَّذَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَى اللَّهُ اللَّهُ

 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّحْمِيِّ أَنَّ أَعْمَى كَانَ يُنْشِدُ فِي الْمَوْسِمِ فِي خِلافَةِ عُمَرَ ابْن الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَرًا خَرًّا مَعًا كِلاهُمَا تَكَسَّرَا

وَذَلِكَ أَنَّ أَعْمَى كَانَ يَقُودُهُ بَصِيرٌ فَوَقَعَا فِي بِئْرٍ فَوَقَعَ الْأَعْمَى عَلَى الْبَصِيرِ ، فَمَاتَ الْبَصِيرُ ، فَقَضَى عُمَرُ بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الأَعْمَى . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

وَفِي الْحُكِيثِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَهْلَ أَبْيَاتٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتَ فَأَغْرَمَهُمْ عُمَرُ 7 الدِّيَةَ . حَكَاهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْن مَنْصُورٍ وَقَالَ : أَقُولُ بِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ أَسْتُدِلَّ كِهَذَا الْقَضَاءِ الَّذِي قَضَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَقَرَّرَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُتَجَاذِبِينَ فِي الْبِعْرِ تَكُونُ عَلَى الصِّفَة الْمُقْرَدِينَ وَقَرَّرَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ جَانِيًا عَلَى غَيْرِهِ خَطَأً فَمَا لَزِمَ الْمَذْكُورَة إلى أَن قَالَ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ كَانَ جَانِيًا عَلَى غَيْرِهِ خَطَأً فَمَا لَزِمَ بِالْجِنَايَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَمَنْ كَانَ جَانِيًا عَمْدًا فَمِنْ مَالِهِ . انتهى .

قَالَ فِي الْمُغْنِي : إِذَا سَقَطَ رَجُلُّ فِي بِثْرٍ فَسَقَطَ عَلَيْهِ آجَر فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ ضَمَانَهُ لَأَنَّهُ قَتَلَهُ فَضَمِنَهُ كَمَا لَوْ رَمَى عَلَيْهِ حَجَرًا ، ثُمَّ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا رَمَى نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَهُو مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لا يَقْتُلُ غَالِبًا فَهُو شِبْهُ عَلَيْهِ وَهُو مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا فَهُو شِبْهُ عَمْدٍ ، وَإِنْ مَاتَ التَّابِي بِوُقُوعِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ مُخَفَّفَةٌ ، وَإِنْ مَاتَ التَّابِي بِوُقُوعِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ مُخَفَّفَةٌ ، وَإِنْ مَاتَ التَّابِي بِوُقُوعِهِ عَلَى الأَوْلُ فَدَمُهُ هَدَرٌ لأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ . وَقَدْ رَوَى عَلِيٌّ بن رَبَّاحٍ اللَّحَمِيّ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَقُودُ أَعْمَى فَوْقَ الْبَصِيرِ فَقَتَلَهُ . فَقَضَى يَقُودُ أَعْمَى فَوْقَ الْبَصِيرِ فَقَتَلَهُ . فَقَضَى يَقُودُ أَعْمَى فَوْقَ الْبَصِيرِ فَقَتَلَهُ . فَقَضَى عُمْر بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الأَعْمَى . وَهَذَا قَوْلُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَشريح وَالنَّحَعِيِّ وَالشَّافِعِيّ عَمْر بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الأَعْمَى . وَهَذَا قَوْلُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَشريح وَالنَّحَعِيِّ وَالشَّافِعِيّ وَلَوْ قَالَ قَائِلٍ : لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى ضَمَانُ الْبَصِيرِ لإِنَّهُ الَّذِي وَقَا فِيهِ ، وَكَانَ سَبَبُ وُقُوعِهِ عَلَيْهِ . وَلِذَلِكَ لَوْ فَعَا فِيهِ ، وَكَانَ سَبَبُ وُقُوعِهِ عَلَيْهِ . وَلِذَلِكَ لَوْ فَعَا فِيهِ ، وَكَانَ سَبَبُ وُقُوعِهِ عَلَيْهِ . وَلِذَلِكَ لَوْ فَعَا فِيهِ ، وَكَانَ سَبَبُ وُقُوعِهِ عَلَيْهِ . وَلِذَلِكَ لَوْ فَعَا فِيهِ ، وَكَانَ سَبَبُ وُقُوعِهِ عَلَيْهِ . وَلِذَلِكَ لَوْ فَعَا فَيْمَ فَيْهِ ، وَكَانَ سَبَبُ وَقُوعِهِ عَلَيْهِ . وَلِذَلِكَ لَوْ فَعَالُولُ الْمَعْمَى فَا فَالْمُعَلَى الْمُعْمَى فَلَاهُ قَالُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَا عَلَيْهِ . وَلَا لَعَلَاهُ وَعَلَمُ عَلَيْهِ . وَلَوْ قَالُولُ الْمُؤَمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَا

يَضْمَنْهُ بِغَيْرِ خِلافٍ وَكَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُ الأَعْمَى ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا لَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُ بِقْصَدْهِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ ، إِلا أَنْ يَكُونَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فَلا تَجُوزُ مُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ ، وَيُحْتَمْلِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْقَائِدِ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْأَعْمَى فَلَمْ يضمن مَا تَلَفَ بِهِ كَمَا لَوْ حَفَرَ لَهُ بِغُرًا فِي دَارِهِ بِإِذْنِهِ فَتَلَفَ عِمَا النَّانِي الثَّانِي الثَّانِي أَنَّهُ فعل مَنْدوب إليه مَأْمُور بِهِ فَأَشْبَه مَا لَوْ حَفَر بِغُرًا فِي سَابِلَة يَنْتَفِعُ عِمَا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ لا يَضْمَنُ مَا تَلَفَ عِمَا .

فَصْلُ : فَإِنْ سَقَطَ رَجُلُ فِي بِغْرٍ فَتَعَلَّقَ بِآخَر فَوَقَعَا مَعًا فَدَمُّ الأَوَّلِ هَدَرٌ لأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلِهِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَة الثَّانِي إِنْ مَاتَ لأَنَّهُ قَتَلَهُ بِجَذْبَتِهِ ، فَإِنْ تَعَلَّقَ الثَّانِي بِثَالِثٍ فَمَاتُوا جَمِيعًا فَلا شَيْء عَلَى الثَّالِثِ وَعَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي دِيَتِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِثَالِثٍ فَمَاتُوا جَمِيعًا فَلا شَيْء عَلَى الثَّالِثِ وَعَلَى عَاقِلَةِ الثَّانِي دِيَتِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ جَذَبَهُ وَبَاشَرَهُ بِالْجُذْبِ ، وَالْمُبَاشَرَة تَقْطَعُ حُكْمُ السَّبَبِ كَالْحَافِرِ مَعَ الدَّافِع .

الثاني <u>المن الثاني</u>

بن حَرْب عَنْ حَنَشٍ بِنَحْوِ هَذَا المَعْنَى . قَالَ أَبُو الْخطاب : فَذَهَبَ أَحْمَدُ إِلَى ذَلِكَ تَوْقِيفًا عَلَى خِلافِ الْقِيَاسِ ، وَالْقِيَاسُ مَا ذَكَرْنَاهُ . انْتَهَى .

#### بَابُ أَجْنَاس مَالِ الدِّيَةِ وَأَسْنَانِ إبِلهَا

2996 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَضَى أَنَّ مَنْ وَتُلاثُونَ بِنْتَ كَاضٍ ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ جَطَّةً ، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكُورٍ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ .

3997 وَعَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « فِي دِيَةِ الْخُطَأُ عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَكُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَكُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَكُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَكُونٍ ، وَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

وَقَالَ ابْنُ مَاجَةً فِي إِسْنَادِهِ عَنْ الْحَجَّاجِ : حَدَّتَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ .

قَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيِّ : الْحَجَّاجُ يُدَلِّسُ عَنْ الضُّعَفَاءِ ، فَإِذَا قَالَ : حَدَّثَنَا فُلانُ فَلا يُرْتَابُ بِهِ .

 $\rho = 2998$  وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho = 2998$  عَنْ جَابِرٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ  $\rho = 2998$  عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ  $\rho = 2998$  الإِبلِ مِائَةً مِنْ الإِبلِ مِائَةً مِنْ الإِبلِ ، وَعَلَى أَهْلِ النَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الثَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الثَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الثَّاءِ أَلُو دَاوُد .

رَسُولُ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ مِ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّهِ مَ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا البِّرُمِذِيَّ .

4000 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ρ خَطَبَ - يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ - فَقَالَ : « أَلا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَأَ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ دِيَةٌ

مُغَلَّظَةٌ مِائَةٌ مِنْ الإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ مِنْ تَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهُنَّ حَلِفَةٌ ». رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ .

-4001 وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ρ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَحْمَدَ .

4002- وَرَوَى أَحْمَدُ ذَلِكَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِ p مُرْسَلاً وَهُوَ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ

قَوْلُهُ: « ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ » الْحَدِيثُ فِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدِ الْمَكْحُولِيَّ وَثَقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو زُرْعَةَ . قَالَ الْخُطَّابِيِّ : هَذَا الْحُدِيثُ لا أَعْرِفُ أَحَدًا قَالَ بِهِ مِنْ الْفُقَهَاءِ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ الْحَدِيثُ لا أَعْرِفُ أَحَدًا قَالَ بِهِ مِنْ الْفُقَهَاءِ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ الْحَدَيثُ لا أَعْرِفُ أَرْبَاعًا : وقوم الْحَتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي دِيَةِ الْخُطَأ مِنْ الإِبلِ فَذَهَبَ قوم إلَى أَنَّهَا تَكُونُ أَرْبَاعًا : وقوم إلَى أَنَّهَا تَكُونُ أَرْبَاعًا . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قَوْلُهُ: ﴿ أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ حَطَّا الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى تَغْلِيظِ الدِّيةِ أَيْضًا عَلَى مَنْ قَتَلَ فِي الْحُرَمِ أَوْ قَتَلَ مُخْرِمًا أَوْ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَوْ قَتَلَ الْمُنْذِرِ: رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَوْمِ الْفَوْمِ الْحُرَمِ أَوْ قَتَلَ مُحْرِمًا أَوْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحُرَامِ فَعَلَيْهِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ قَتَلَ فِي الْجَرَمِ أَوْ قَتَلَ مُحْرِمًا أَوْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحُرَامِ فَعَلَيْهِ الْخَوَامِ أَوْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةِ وَثُلُثُ الدِّيَةِ . وَأَحْرَمِ أَوْ وَهُو مُحْرِمً بالدِّيَةِ وَثُلُثُ الدِّيَةِ . انْتَهَى ملخصًا .

#### بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

مَعْ عَنْهُ  $\rho$  أَنَّهُ قَضَى بِدِيَةِ الْمَوْأَةِ الْمَقْتُولَةِ وَدِيَةِ جَنِينِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْمَوْأَةِ الْمَقْتُولَةِ وَدِيَةِ جَنِينِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ .

وَرَوَى جَابِرٌ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةٌ . ثُمَّ كَتَبَ إِنَّهُ لا يَجِلُ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَ  $\rho$  قَضَى فِي الْجُنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ : فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا . قَالَ : وَكَانَ مِنْ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ ، فَقَالَ أَبُو قَالَ : فَوَرِثَهَا بَعْلُهَا وَبَنُوهَا . قَالَ اللّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَ وَلا شَرِبَ الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ : يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَ وَلا شَرِبَ الْقَاتِلَةِ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ : يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَ وَلا شَرِبَ وَلا أَكُلَ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يَطَلَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  : « هَذَا مِنْ الْكُهَّانِ ». رَوَاهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ .

4006 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُحْرَى ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَرَبَّ أَرُوْجَهَا وَوَلَدَهَا . قَالَ : فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ : مِيراثُهَا لَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : «  $\rho$  : «  $\rho$  : «  $\rho$  » ميراثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ ابْنَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ مِنْ عَاقِلَتِهَا .

7007 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلامًا لأَناسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لأَناسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لأَناسٍ فُقَرَاءَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لأُناسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ إِلَى النَّبِيِّ p فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

وَفِقْهُهُ أَنَّ مَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ يَسْقُطُ عَنْهُمْ بِفَقْرِهِمْ وَلا يَرْجِعُ عَلَى الْقَاتِلِ.

 $\rho$  وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ أَنَّهُ شَهِدَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « لا يَجْنِي جَانٍ إلا عَلَى نَفْسِهِ ، لا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ، وَلَدِهِ ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4009 وَمَعِي ابْنٌ لِي،فَقَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعِي ابْنٌ لِي،فَقَالَ : « الْنَبِيَّ وَالْمَ الْنَبِيَ عَلَيْكِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ .

ρ وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ : حَرَجْتُ مَعَ أَبِي حَتَّى أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَمْ وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ : حَرَجْتُ مَعَ أَبِي حَتَّى أَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَرُعَ حِنَّاءٍ ، وَقَالَ لأَبِي : « هَذَا ابْنُكَ » ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَعَمْ . قَالَ : فَعَمْ . قَالَ : فَعَمْ . قَالَ : فَعَمْ أَمَا إِنَّهُ لا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلا تَخْنِي عَلَيْهِ » . وَقَرَأَ رَسُولُ اللّهِ ρ : ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَحْدُ وَأَبُو دَاوُد .

4011 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ إِجْرِيرَةِ أَبِيهِ ، وَلا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

 $\rho$  وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ  $\rho$  وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ  $\rho$  وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ  $\rho$  وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ وَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو فُلَانٍ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلانًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « لَا بَحْنِي نَفْسُ عَلَى نَفْسِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

وَعَنْ عُمَرَ ٢ قَالَ: الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ لا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

وَحَكَى أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ إلا أَنْ يَشَاءُوا . رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكُ فِي الْمُوَطَّأ . وَعَلَى هَذَا وَأَمْثَالِهِ تُحْمَلُ الْعُمُومَاتُ الْمَذْكُورَةُ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَعَاقِلَةُ الرَّجُلِ عَشِيرَتُهُ ، فَيُبْدَأُ بِفَخِذِهِ الأَدْنَى فَإِنْ عَجَزُوا ضُمَّ إِلَيْهِمْ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ الْمُكَلَّفُ الذَّكُرُ الْحُثُرُ مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ ثُمَّ السَّبَبِ ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ .

**قَوْلُهُ** : ( أَنَّ غُلامًا لأُنَاسِ فُقَرَاءَ ) وَفِي الْحَدِيثِ قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْفَقِيرَ لا يَضْمَنُ أَرْشَ مَا جَنَاهُ وَلا يَضْمَنُ عَاقِلَتَهُ أَيْضًا ذَلِكَ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ فِيهِ الْغُلامَ فَإِجْمَاعُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ ، وَقَدْ حَمَلَهُ الْخَطَّابِيِّ عَلَى أَنَّ الجَّانِيَ كَانَ حُرًّا وَكَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً وَكَانَتْ عَاقِلَتُهُ فُقَرَاءَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا إِمَّا لِفَقْرِهِمْ وَإِمَّا لأَنَّهُمْ لا يَعْقِلُونَ الْجِنَايَةَ الْوَاقِعَةَ مِنْ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى فَرْضِ أَنَّ الْجَانِيَ كَانَ عَبْدًا ، وَقَدْ يَكُونُ الْجَانِي غُلامًا حُرًّا وَكَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا فَلَمْ يَجْعَلُ أَرْشَهَا عَلَى عَاقِلَتِهِ وَكَانَ فَقِيرًا فَلَمْ يَجْعَلُ فِي الْحَالِ عَلَيْهِ شَيْئًا أَوْ رَآهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فَوَجَدَهُمْ فُقَرَاءَ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا لِفَقْرهِمْ وَلا عَلَيْهِ لِكُوْنِ جِنَايَتِهِ فِي حُكْمِ الْخَطَأ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعِتْرَةِ إِلَى أَنَّ جِنَايَةَ الْخَطَأ تَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ . قَالُوا : إِذَا شُرِعَتْ لِحَقْن دَمِ الْخَاطِئ تَعَمَّ الْوُجُوبُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا تَلْزَمُ الْفَقِيرَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَلْزَمُ الْفَقِيرَ إِذَا كَانَ لَهُ حِرْفَةٌ وَعَمَلٌ . وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ إِلَى أَنَّ عَمْدَ الصَّغِيرِ فِي مَالِهِ وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونُ وَلا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ . وَذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ إِلَى أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ فِي الْبَحْرِ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيّ τ أَنَّهُ قَالَ : لا عَمْدَ لِلصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينَ ، وَلا بُدَّ مِنْ تَأُويل لَفْظِ : ( الْغُلامِ ) عِمَا سَلَفَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الإِجْمَاعِ . إلى أن قَالَ : وَأَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ ، وَلَفْظُهُ : « لا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلا صُلْحًا وَلا اعْتِرَافًا وَلا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ ) ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِمَا فِي الْبَابِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْعَاقِلَةَ لا تَعْقِلُ الْعَمْدَ وَلا الْعَبْدَ وَلا الصُّلْحَ وَلا الاعْتِرَافَ . وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ عَبْدًا فَذَهَبَ الْحَكُمُ وَحَمَّادٌ

وَالْعِتْرَةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ إِلَى أَنَّهَا لا تَحْمِلُهُ الْعَبْدَكَا لُحْرِّ وَذَهَبَ مَالِكُ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو تَوْرٍ إِلَى أَنَّهَا لا تَحْمِلُهُ . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي مَا يَنْبَغِي إِثْبَاتُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عِبْلِهِ ، فَالْمُتَوَجِّهُ الرُّجُوعُ إِلَى الأَحَادِيثِ الْبَابِ مَا يَنْبَغِي إِثْبَاتُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عِبْلِهِ ، فَالْمُتَوَجِّهُ الرُّجُوعُ إِلَى الأَحَادِيثِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْحُطَأُ مُؤَجَّلَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ . وَلَكِنْ احْتَلَقُوا وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْخُطأَ مُؤَجَّلَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ . وَلَكِنْ احْتَلَقُوا وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْخُطأَ مُؤَجَّلَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ . وَلَكِنْ احْتَلَقُوا وَاعْلَمْ أَنَّهُ وَلَاثُ سِنِينَ . وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ فِي مِقْدَارِ الأَجَلِ ، فَذَهَبَ الأَكْثَرُ إِلَى أَنَّ الأَجَلَ ثَلاثُ سِنِينَ . وَحُكِيَ فِي الْبَعْرِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلاثِ الْبَعْ عَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي شَلاثِ مِنْ النِّاسِ أَنَهُ فَى الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ وَمَا دُونَ النِصْفُ فِي سنة . انْتَهَى مُلَحَّطًا . وَرُوكِ عَنْ أَبِي صُفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ وَمَا دُونَ النِصْفُ فِي سنة . انْتَهَى مُلَحَّطًا . وَرَعَعُلُ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي سَنَتَيْنِ وَمَا دُونَ النِصْفُ فِي سنة . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وأبو الرَّجُلِ وَابْنِهِ مِنْ عَاقِلَتِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَتُؤْخَذُ الدِّيَةِ مِنْ الْجُانِي خَطَأَ عِنْدَ تَعَذَّرَ الْعَاقِلَةَ فِي أَصَحُ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَلا يُؤَجَّلُ عَلَى الْعَاقِلَةَ إِذَا رَأَى الْإِمَامُ الْمُصَلَحَةِ فِيهِ وَنَصُّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . انْتَهَى .

الثاني الثاني

#### كِتَابُ الْخُدُودِ

# بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجْمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَجَلْدِ الْبِكْرِ وَتَغْرِيبِهِ

4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -4013 -401

قَالَ مَالِكُ : الْعَسِيفُ : الأَجِيرُ ، وَيَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يُثْبِتُ الزِّنَا بِالإِقْرَارِ مَرَّةً وَمَنْ يَثْبِتُ الزِّنَا بِالإِقْرَارِ مَرَّةً وَمَنْ يَقْبَعِدُ عَلَى الرَّجْمِ .

4014 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمُ يُخْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ ، وَإِقَامَةِ الْحُدِّ عَلَيْهِ .

4015 وَعَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلام - حِينَ رَجَمَ الْمَوْأَةَ - ضَرَبَهَا يَوْمَ الْخُومُ وَرَجَمَهُا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَالَ : جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

4016 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « خُذُوا عَنِي خُذُوا عَنِي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلاً ، الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالْبَكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبِ بَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيُّ .

4017 وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ρ فَجُلِدَ اللَّهِ أَنَّ مُحْصَنُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤد .

مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ وَكُمْ يَذْكُرْ ho رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ وَكُمْ يَذْكُرْ ho جَلْدًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قُوْلُهُ: ﴿ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ﴾ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تُبُوتِ التَّغْرِيبِ وَوُجُوبِهِ عَلَى مَنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ . وَظَاهِرُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تُبُوتِ التَّغْرِيبِ وَوُجُوبِهِ عَلَى مَنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ . وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ التَّغْرِيبِ أَنَّهُ ثَابِتٌ فِي الذَّكْرِ وَالأُنْثَى وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ مَالِكُ أَحَادِيثِ التَّغْرِيبِ أَنَّهُ ثَابِتٌ فِي الذَّكْرِ وَالأُنْثَى وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ مَالِكُ وَالأَوْرَاعِيُّ : لا تَغْرِيبَ عَلَى الْمَرْأَةِ لأَنَّهَا عَوْرَةٌ وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ تَلَى الْمَرْأَةِ لأَنَّهَا عَوْرَةٌ وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ تَلَى الْمَرْأَةِ لأَنَّهَا عَوْرَةٌ وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

قَوْلُهُ: ﴿ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللّهِ تَعَالَى وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللّهِ ﴾ فِي هَذَا الْحُدِيثِ وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ مُعَاذ . وَحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُجْمَعُ الْحُدِيثِ وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ مُعَادَةً وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى إِيجَابِ الجلد مَعَ الرَّجْمِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُمْحُصَنِ بَيْنَ الْجُلْدِ وَالرَّجْمِ الْجُلْدُ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى إِيجَابِ الجلد مَعَ الرَّجْمِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلْمَاءِ مِنْهُمْ الْعِتْرَةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُد الظَّاهِرِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ مَّسَكًا عِمَا سَلَفَ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ الْعِتْرَةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُد الظَّاهِرِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ مَّسَكُما عِمَا اللّهُ لَقَلْمَاءِ مِنْهُمُ الْعِتْرَةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُد الظَّاهِرِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ مَّسَكُما عِمَا اللّهُ لَا يُحْلَدُ الْمُحْصَنُ بَلْ . وَذَهَبَ مَالِكُ وَالْحَنْوَيَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَاعِيَّةُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ لا يُجْلَدُ الْمُحْصَنُ بَلْ يُرْجَمُ فَقَطْ وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَمَّسَكُوا جِدِيثِ سَمُّرَةَ فِي أَنَّهُ لا يُعْلِدُ فَيكُونُ يَرْجُمُ فَقَطْ وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ ، وَمُسَكُوا جِدِيثِ سَمُرَةَ فِي أَنَّهُ وَلَكَ يَكُونُ يَكُونُ عَنْ أَحَادِيثِ الْجُلْدِ فَيكُونُ نَاسِحًا لِحِدِيثِ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ الْمَذْكُورِ وَيُجَابُ بِمِنْعِ التَّأَخُرِ . إلى أن قالَ : وَهُو مُنْ أَيْعُ التَّأَخُرِ . إلى أن قالَ :

للزء الثاني <u>المن الثاني</u>

وَعَلَى فَرْضِ تَأَخُّرِهِ غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجَلْدَ لِمَنْ اسْتَحَقَّ الرَّجْمَ غَيْرُ وَاحِبٍ .

# بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَنَّ الإِسْلامَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الإِحْصَانِ

 $\rho$  عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ أَيَوْا رَسُولَ اللهِ  $\rho$  بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَدْ زَنَيَا ، فَقَالَ : « مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ » ؟ فَقَالُوا : تُسَخَّمُ وُجُوهُهُمَا وَيُخْزَيَانِ ، قَالَ : « كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » . فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ وَجَاءُوا بِقَارِئٍ لَمُمْ فَقَرًا حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ صَادِقِينَ » . فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ وَجَاءُوا بِقَارِئٍ لَمُمْ فَقَرًا حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ مَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : ارْفَعْ يَدَكَ ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي تَلُوحُ ، فَقَالَ أَوْ فَقَالُوا : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّا كُنَّا نَتَكَاتُمُهُ بَيْنَنَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَقَالُ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَجْنَأُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ بِنَفْسِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

-4020 وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بِقَارِئ لَهُمْ أَعْوَرَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ صُورِيًا .

-4021 وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَجَمَ النَّبِيُّ ρ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

 أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ ». فَأَمَرَ بِهِ فَرُحِمَ فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنْ أُوتِيتُمْ اللّهِ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنّا بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ : ﴿ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَحُذُوهُ ﴾ ، يَقُولُونَ : ائْتُوا مُحَمَّدًا فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالجُلْدِ فَحُذُوهُ ، وَإِنْ هَذَا فَحُذُوهُ ﴾ ، يَقُولُونَ : ائْتُوا مُحَمَّدًا فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالجُلْدِ فَحُذُوهُ ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا . فَأَنْزَلَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ عِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾ . فَأُولِئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾ . قَالَ : هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُهَا ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ عِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾ . قَالَ : هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُهَا ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ عِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾ . قَالَ : هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُهَا ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ عِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولِئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾ . قَالَ : هِيَ فِي الْكُفَّارِ كُلُهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وأحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدَّ الزِّنَا يُقَامُ عَلَى الْكَافِرِ كَمَا يُقَامُ عَلَى الْمُسْلِمِ .

# بَابُ اعْتِبَارِ تَكْرَارِ الإِقْرَارِ بِالزِّنَا أَرْبَعًا

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإِحْصَانَ يَثْبُتُ بِالإِقْرَارِ مَرَّةً ، وَأَنَّ الْجَوَابَ بِنَعَمْ إقْرَارٌ .

4024- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مُورَةً وَهُوَ رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاةٌ ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى

، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ p « فَلَعَلَّكَ » ؟ قَالَ : لا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنِيَ الآخِرُ فَرَجَمَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

. وَلاَّحْمَدَ : أَنَّ مَاعِزًا جَاءَ فَأَقَرَّ عِنْدَ النَّبِيّ  $\rho$  أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَر بِرَجْمِهِ .

4026- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ : « أَحَقُّ مَا بَلَغَني عَنْك » ؟ قَالَ : وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي ؟ قَالَ : « بَلَغَني أَنَّكَ وَقَعَتْ بِجَارِيَةِ آلِ فُلانٍ » . قَالَ : نَعَمْ . فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمَر بِهِ فَرْجِمَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4027- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيّ p فَاعْتَرَفَ بِالرِّنَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : « شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتِ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4028- وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ p جَالِسًا فَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ مَرَّةً فَرَدَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ الثَّانِيَةَ فَرَدَّهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرُفَ عِنْدَهُ الثَّالِثَةَ فَرَدَّهُ ، فَقُلْت لَهُ : إِنَّك إِنْ اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رَجَمَكَ ، قَالَ : فَاعْتَرَفَ الرَّابِعَةَ فَحَبَسَهُ ، ثُمُّ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُ إلا خَيْرًا قَالَ : فَأَمَر بِرَجْمِهِ

4029- وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَصْحَابَ النَّبِيّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ لَوْ جَلَسَ فِي رَحْلِهِ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَرْجُمْهُ ، وَإِنَّمَا رَجَمَهُ عِنْدَ الرَّابِعَةِ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

4030- وَعَنْ بُرِيْدَةَ أَيْضًا قَالَ : كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ p نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْغَامِدِيَّةَ وَمَاعِزَ بْنَ مَالِكِ ، لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِمَا ، أَوْ قَالَ : لَوْ لَمْ يَرْجِعَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ مَا لَمْ يَطْلُبْهُ مَا ، وَإِنَّا رَجْمَهُ مَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « أَبِكَ جُنُونٌ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ الاسْتِفْصَالُ وَالْبَحْثُ عَنْ حَقِيقَةِ الْحَال .

قَوْلُهُ: ﴿ فَهَلْ أَحْصَنْتَ ﴾ بِفَتْحِ الْمَمْزَةِ أَيْ تَزَوَّجْتَ . وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ زِيَادَاتُ فِي الْإِسْتِفْصَالِ ، مِنْهَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُحَارِيِّ : ﴿ لَعَلَّكَ وَيَادَاتُ فِي الْإِسْتِفْصَالِ ، مِنْهَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُحَارِيِّ : ﴿ لَعَلَّكَ وَيَادَاتُ فِي الْإِسْتِفْصَالِ ، مِنْهَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُحَارِيِّ : ﴿ لَعَلَّكَ قَبَلْتَ أَوْ غَمَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ ﴾ .

قَوْلُهُ: (إِنَّهُ قَدْ زَنَى الآخِرُ) هُو مَقْصُورٌ بِوَزْنِ الْكَبِدِ أَيْ الأَبْعَدِ وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الإِقْرَار بِالزِّنَا أَنْ يَكُون أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ نَقَصَ عَنْهَا لَمْ يَتْبُت الْحَدُّ وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ يَكْفِي وُقُوعُ الإِقْرَارِ مَرَّةً بِحَدِيثِ نَقَصَ عَنْهَا لَمْ يَتْبُت الْحَدُّ وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ يَكْفِي وُقُوعُ الإِقْرَارِ مَرَّةً بِحَدِيثِ الْعَسِيفِ وَغَيْرِهِ إلى أَن قَالَ : ومَا وَقَعَ مِنْ التَّكْرَارِ فِي الْحَدِيثِ فلِقَصْدِ الإسْتِثْبَاتِ . الْتَهَى مُلَخَّصًا .

## بَابُ اسْتِفْسَارِ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا وَاعْتِبَارِ تَصْرِیحه بِمَا لا تَرَدُّدَ فِیهِ

4031 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْت » ؟ قَالَ : لا يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : « أَنكْتَهَا » - لا يكني - قَالَ : نَعَمْ . فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو ذَاوُد .

 $\rho$  وَشَهِدَ عَلَى  $\rho$  وَشَهِدَ عَلَى  $\rho$  وَشَهِدَ عَلَى  $\rho$  وَشَهِدَ عَلَى  $\rho$  وَشَهِدَ عَلَى وَقْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي نَقْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الْخُامِسَةِ ، فَقَالَ : « كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْخُامِسَةِ ، فَقَالَ : « كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِعْرِ » ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا » ؟ قَالَ الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِعْرِ » ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « فَهَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا » ؟ قَالَ : نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلالًا ، قَالَ : « فَمَا تُرِيدُ كِمَذَا الْقَوْلِ » ؟ قَالَ : « فَمَا تُرِيدُ كِمَذَا الْقَوْلِ » ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِ فَأَمَرَ بِهِ فَرُحِمَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنَى .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لا يَكْنِي ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ الْكَافِ مِنْ الْكِنَايَة : أَيْ أَنَّهُ ذَكَرَ هَذَا اللَّفْظَ صَرِيحًا وَلَمْ يَكْنِ عَنْهُ بِلَفْظٍ آحَرَ كَالْجِمَاع.

#### بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ وَلَمْ يُسَمِّهِ لا يُحَدُّ

 $\rho$  عَنْ أَنسٍ  $\sigma$  قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيّ  $\rho$  فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِيّ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيّ وَلَمْ يَسْأَلْهُ ، قَالَ وَحَضَرَتْ الصَّلاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيّ  $\rho$  ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ  $\rho$  قَامَ إلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِيّ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي كِتَابَ اللّهِ ، قَالَ : « أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَإِنَّ اللّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ » . أَوْ « حَدَّكَ » . أَحْرَجَاهُ .

4034- وَلأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ نَحْوُهُ .

قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا الْحَديث مَعْنَاهُ مَعْصِيَةٌ مِنْ الْمَعَاصِي الْمُوجِبَةِ لِلتَّعْزِيرِ ، وَهِيَ هُنَا مِنْ الصَّعَائِرِ لأَنَّهَا كَفَّرَتْهَا الصَّلاةُ . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ الْحَدُّ الْمَعْرُوفُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَحُدَّهُ لأَنَّهُ لمَّ يُفَسِّرُ مُوجِبَ الْحَدِّ . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَلا رَيْبَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ جِكَدٍّ مِنْ الْحُدُودِ وَلَمْ يُفَسِّرُهُ لا يُطَالَبُ بِالتَّفْسِيرِ وَلا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُّ . انْتَهَى .

قَالَ فِي الاختيارات: وَالْعُقُوبَاتُ الَّتِي تُقَامُ مِنْ حَدِّ أَو تَعْزِيزٍ إِذَا ثَبَتَتْ بِالْبَيِّنَةِ فَإِذَا أَظْهَرَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ يُوثَقْ مِنْهُ كِمَا فَيُقَامُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ تَائِبًا فِي فَإِذَا أَظْهَرَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ يُوثَقْ مِنْهُ كِمَا فَيُقَامُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ جَاءَ تَائِبًا بِنَفْسِهِ فَاعْتَرَفَ فَلا الْبَاطِنِ كَانَ الْحَدُّ مُكَفِّرًا وَكَانَ مَأْجُورًا عَلَى صَبْرِهِ وَإِنْ جَاءَ تَائِبًا بِنَفْسِهِ فَاعْتَرَفَ فَلا يُقَامُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ يُقَامُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَغَيْرِهِمْ فِي الْمُحَارِبِينَ . وَإِنْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا شَهِدَ بِهِ مَاعِزٍ وَالْعَامِدِيَّةِ وَاخْتَارَ إِقَامَةِ الْحُدِّ عَلَيْهِ أَقِيمَ وَإِلَا لا . انْتَهَى .

# بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الرُّجُوعِ عَنْ الإِقْرَارِ

 $\rho$  فَقَالَ  $\rho$  فَقَالَ وَجَدَ مَسَّ الجُجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ وَجُدَ مَسَّ الجُجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ وَجُدَ مَسَّ الجُجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُ حَتَّى مَرَّ وَجُدَ مَسَّ الجُجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ  $\rho$  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  \* « هلا تَرَكْتُمُوهُ  $\rho$  \* . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالبِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثُ حَسَنُ .

4036 وَعَنْ جَابِرٍ - فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ - قَالَ : كُنْت فِيمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ ، إِنَّا لَمَّا حَرَجْنَا بِهِ فَرَجَمْنَاهُ فَوَجَدَ مَسَّ الحِّجَارَةِ صَرَحَ بِنَا : يَا قَوْمُ رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  غَيْرُ اللَّهِ  $\rho$  فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  غَيْرُ اللَّهِ  $\rho$  فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي وَغَرُّونِي مِنْ نَفْسِي وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  وَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ قَالِي ، فَلَمْ نَنْزِعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ  $\rho$  مِنْهُ ، فَأَمَّا تَرْكُ حَدِّ : « فَهَلا تَرَكْتُمُوهُ وَجِعْتُمُونِي بِهِ » ؟ لِيَسْتَشْبِتَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  مِنْهُ ، فَأَمَّا تَرْكُ حَدِّ فَلا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « هَلا تَرَكْتُمُوهُ » . أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ يُقْبَل مِنْ الْمُقِرِّ الرُّجُوعُ عَنْ الإِقْرَارِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحِنْوَةُ وَهُو مَرْوِيُّ عَنْ مَالِكٍ فِي قَوْلٍ لَهُ . وَذَهَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْبَتِيُّ وَأَبُو تَوْرٍ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لا يُقْبَل مِنْهُ الرُّجُوعُ عَنْ الإِقْرَارِ وَالْبَتِيَّةِ وَالْبَتِيَّةِ وَمُو مَنْ الإِقْرَارَاتِ . قَالَ فِي الْبَحْرِ : مَسْأَلَةُ إِذَا هَرَبَ الْمَرْجُومُ بِالْبَيِّنَةِ بَعْدَ كَمَالِهِ كَعَيْرِهِ مِنْ الإِقْرَارِ لِقَوْلِهِ  $\rho$  فِي الْبَحْرِ : مَسْأَلَةُ إِذَا هَرَبَ الْمَرْجُومُ بِالْبَيِّنَةِ أَتْبَعَ الرَّجْمَ حَتَّى يَمُوتَ لا بِالإِقْرَارِ لِقَوْلِهِ  $\rho$  فِي مَاعِزٍ : « هَلا حَلَيْتُمُوهُ » . انْتَهَى

الثاني ال

## بَابُ أَنَّ الْحُدَّ لا يَجِبُ بِالتُّهَمِ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ

4037 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ لاَعَنَ بَيْنَ الْعَجْلانِيُّ وَامْرَأَتِهِ ، فَقَالَ شَدَّادُ بْنُ الْهَادِ : هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا » . قَالَ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا » . قَالَ : لا ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلامِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4038 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلانَةَ فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَحُدَّ الْمَرْأَةَ بِنُكُولِهَا عَنْ اللِّعَانِ .

-4039 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، « ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

4040 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ ادْرَءُوا اللهِ ρ : « ادْرَءُوا اللهِ مَعْ اللهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَحْرَجٌ فَحَلُّوا سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ الإِمَامَ الْخُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَحْرَجٌ فَحَلُّوا سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ الإِمَامَ إِنْ يُخْطِئَ فِي الْمُقُوبَةِ » . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ رُوِي مَوْقُوفًا ، وَأَنَّ الْوَقْفَ أَصَحُ . قَالَ : وَقَدْ رُوِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ .

-4041 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ : كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ -4041 آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا ، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إَنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ

مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الْاعْتِرَافُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا النَّسَائِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الإِسْلامِ) . أَيْ : كَانَتْ تُعْلِنُ بِالْفَاحِشَةِ وَلَكِنْ لَمْ يَتْبُتْ عَلَيْهَا ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ وَلا اعْتِرَافٍ . انْتَهَى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَإِنْ حَمَلَتْ امْرَأَةٌ لا زَوْجَ لَهَا وَلا سَيِّدٌ حُدَّتْ إِنْ لَمْ تَدْعُ شُبْهَة وَكَذَا مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ . وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدٍ فِيهِمَا . انْتَهَى .

## بَابُ مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَينَ بِامْرَأَةٍ فَجَحَدَتْ

 $\rho$  عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِ  $\rho$  فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا فَأَرْسَلَ النَّبِيُ  $\rho$  إِلَى الْمَرْأَةِ فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا عَمَّا قَالَ فَأَنْكَرَتْ ، فَحَدَّهُ وَتَرَكَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقد اسْتَدَلَّ بِالحَدِيثِ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ فَقَالا : يُحَدُّ مَنْ أَقَرَّ بِالرِّنَا بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةً لِلرِّنَا لا لِلْقَذْفِ . وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ : يُحَدُّ لِلرِّنَا لا لِلْقَذْفِ . وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ : يُحَدُّ لِلرِّنَا لِلْقَذْفِ فَقَطْ ، وقَدْ ذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَمُحَمَّدُ وَرُويَ عَنْ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ يُحَدُّ لِلرِّنَا لللَّيْنَا فَا فَعَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّافِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# بَابُ اخْتِّ عَلَى إِقَامَةِ اخْدِّ إِذَا ثَبَتَ وَالنَّهْيِ عَنْ الشَّفَاعَةِ فِيهِ

 $\rho$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي  $\rho$  قَالَ : « حَدُّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الأَرْضِ حَيْرٌ لَا هُلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَالنَّسَائِيُّ وقَالَ : « لَأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَالنَّسَائِيُّ وقَالَ : « لَقَالَ اللَّانِينَ » . وَأَحْمَدُ بِالشَّكِّ فِيهِمَا .

4044- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَهُوَ مُضَادُّ اللهِ فِي أَمْرِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ التَّرْغِيبُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَنْفِيذِ أَحْكَامِ اللّهِ تَعَالَى وَعَدَمِ الرَّأْفَةِ بِالْعُصَاةِ وَرَدْعِهِمْ عَنْ هَتْكِ حُرُمِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلِهَذَا ثَبَتَ عَنْهُ مِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا فَبُكُمْ أَنَّهُ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا الْحَدَّ عَلَيْهِ » . وَحَديثُ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ وَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الشَّقَاعَةِ فِي الْحُدُودِ وَالتَّرْهِيبِ لِقَاعِلِهَا بِمَا هُوَ عَلَيَةٌ فِي ذَلِكَ ، وَهُو وَصْفُهُ بِمُضَادَّةِ اللّهِ تَعَالَى فِي أَمْرِهِ ، وَأَحْرَجَ الطَّبَرَائِيُّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّبَيْرِ قَالَ : لَقِي الرُّبَيْرُ سَارِقًا فَشَقَعَ فِيهِ ، فَقِيلَ لَهُ : حَتَّى الطَّبَرَائِيُّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّبَيْرِ قَالَ : لَقِي الرَّبَيْرُ سَارِقًا فَشَقَعَ فِيهِ ، فَقِيلَ لَهُ : حَتَّى الطَّبَرَائِيُّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّبَيْرِ قَالَ : لَقِي الرَّبَيْرُ سَارِقًا فَشَقَعَ فِيهِ ، فَقِيلَ لَهُ : حَتَّى الطَّبَرَائِيُّ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّبَيْرِ قَالَ : لَقِي الرَّبَيْرُ سَارِقًا فَشَقَعَ فِيهِ ، فَقِيلَ لَهُ : حَتَّى الللَّبَتَ عَنْ عُرْوةَ بْنِ الرَّبَيْرُ فَاللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَقِعَ . وَأَحْرَجَ ابْنُ أَبُو دَاوُد السَّالِيُّ وَالْمُسَلِقِ عَنْ عَرْبُ عَنْ جَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَيهِ عَنْ جَدِهِ رَفَعَهُ اللْهُ الشَّيْعِ وَالْمُشَقِعَ . وَأَحْرَجَ ابْنُ أَبِي وَالْمُلَاكِ كُمُ وَعَلَى الللَّهُ السَّيْعِ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمَاعِقُ فَي اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللْهُ الْمَاعِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِودُ فَلَالُوا : لا أُمَّ لَكُ مُ اللَّهُ لَوْكُنْت اللَّهُ لَكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا مَنَعْتُمُ عِيلَ مَا لَوْ كُنْت اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللْمَعَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمَالِ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُوا الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## بَابُ أَنَّ السُّنَّةَ بُدَاءَةُ الشَّاهِدِ بِالرَّجْمِ وَبُدَاءَةُ الإِمَامِ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِالإِقْرَار

4045 عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ لِشُرَاحَةَ زَوْجٌ غَائِبٌ بِالشَّامِ وَأَنَّهَا حَمَلَتْ فَجَاءَ بِهَا مَوْلاَهَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ 7 فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ حَمَلَتْ فَجَاءَ بِهَا مَوْلاَهَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ 7 فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ زَنَتْ وَاعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخُمُعَةِ ، وَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَةِ وَأَنَا شَاهِدٌ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الرَّجْمَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ، وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَى الشَّهِ وَأَنَا شَاهِدٌ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الرَّجْمَ سُنَّةً سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ مَ وَلَوْكَانَ شَهِدَ عَلَى هَذِهِ أَكُن شَهِدَ عَلَى هَذِهِ أَكُن أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي الشَّاهِدُ ، يَشْهَدُ ثُمُّ يُثْبِعُ شَهَادَتَهُ حَجَرَهُ ، وَلَكِنَّهَا

أَقَرَّتْ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ رَمَاهَا ، فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ ثُمَّ رَمَى النَّاسُ وَأَنَا فِيهِمْ ، فَكُنْتُ وَاللَّهِ فِيمَنْ قَتَلَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : حَكَى ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدِ أَنَّ الْفُقَهَاءَ اسْتَحَبُّوا أَنْ يَبْدَأُ الشُّهُودُ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ . يَبْدَأُ الشُّهُودُ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ .

## بَابُ مَا فِي الْحَفْرِ لِلْمَرْجُومِ

4046 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَ أَنْ نَرْجُمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَوَاللَّهِ مَا حَفَرْنَا لَهُ ، وَلا أَوْتَقْنَاهُ ، وَلَكِنْ قَامَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْخَرَفِ ، فَاشْتَكَى فَحَرَجَ يَشْتَدُّ حَتَّى انْتَصَبَ لَنَا فِي عُرْضِ الْحَرَّةِ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْخَرَفِ ، فَاشْتَكَى فَحَرَجَ يَشْتَدُ حَتَّى انْتَصَبَ لَنَا فِي عُرْضِ الْحَرَّةِ فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْخَرَفِ ، فَاشْتَكَى فَحَرَجَ يَشْتَدُ حَتَّى انْتَصَبَ لَنَا فِي عُرْضِ الْحَرَّةِ فَرَمَيْنَاهُ بِكَامِيدِ الْجُنْدَلِ حَتَّى سَكَتَ .

24047 وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَتْ الْغَامِدِيَّةُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِرْنِي ، وَإِنَّهُ رَدَّهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ لِمْ تَرُدُّنِي لَعَلّك تَرُدُّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا ، فَوَاللّهِ إِنِي كَبْلَى ، قَالَ : « إِمَّا لا اللّهِ لِمْ تَرُدُّنِي لَعَلّك تَرُدُّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا ، فَوَاللّهِ إِنِي كَبْلَى ، قَالَ : « إِمَّا لا اللّهِ لِمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَجُهِ حَالِدٍ فَسَبَيَّ إِلَى رَجُلٍ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى

4048 وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ إِنِي زَنَيْتُ ، وَإِنِي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي قَدْ زَنَيْت ، فَرَدَّهُ الثَّانِيَة ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ كَانَ الْغَدُ أَتَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِي قَدْ زَنَيْت ، فَرَدَّهُ الثَّانِيَة ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِي قَدْ زَنَيْت ، فَرَدَّهُ الثَّانِيَة ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِي قَدْ رَنَيْت ، فَرَدَّهُ الثَّانِيَة ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  إِلَى قَوْمِهِ : هَلْ تَعْلَمُهُ نَعْلَمُهُ بَأَسًا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْعًا ؟ فقالُوا : مَا نَعْلَمُهُ إِلاَّ وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نَرَى ، فَأَتَاهُ التَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ ، إِلا وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نَرَى ، فَأَتَاهُ التَّالِثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةُ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَلَاجَمُ وَلَا بِعَقْلِهِ ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةُ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

4049 وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَأَمَرَ النَّبِيُّ ρ فَحُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ فَجُعِلَ فِيهَا
 إلى صَدْرِهِ ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ بِرَجْمِهِ .

4050 وَعَنْ حَالِدِ بْنِ اللَّجْلاجِ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ - فَذَكَرَ قِصَّةَ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا - قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ρ: « أُحْصِنْتَ » ؟ قَالَ: نَعَمْ . فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ، فَأَمَرُ بِرَجْمِهِ . فَذَهَبْنَا فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكُنَنَا وَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « إمَّا لا » قَالَ النَّوَوِيُّ : هُوَ بِكَسْرِ الْمَمْزَةِ مِنْ ( إمَّا ) وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَبِالإِمَالَةِ ، وَمَعْنَاهُ : إذَا أَبَيْت أَنْ تَسْتُرِي نَفْسَك وَتَتُوبِي عَنْ قَوْلِكِ فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَتُرْجَمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: « صَاحِبُ مَكْسٍ » : هُوَ مَنْ يَتَوَلَّى الضَّرَائِبَ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَالْمَكْسُ : النَّقْصُ وَالظُّلْمُ ، وَدَرَاهِمُ كَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْ بَائِعِي السِّلَعِ فِي الْأَسْوَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ .

قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ قَدْ قَدَّمْنَا الْكَلامَ عَلَى فِقْهِهَا ، وَإِثَّا سَاقَهَا الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا لِلاسْتِدْلالِ بِمَا عَلَى مَا تَرْجَمَ الْبَابَ بِهِ وَهُوَ الْخُفْرُ لِلْمَرْجُومِ . وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي ذَلِكَ . وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الْمِرَائِقَاتُ بِاللَّهُ عَلَى مَا تَرْجَمَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ

الْمَنْفِيَّ حَفِيرَةٌ لا يُمْكِنُهُ الْوُثُوبُ مِنْهَا وَالْمُثْبَتُ عَكْسُهُ . إلى أن قَالَ : وَعَلَى فَرْضِ عَدَمِ إِمْكَانِ الْجَمْعِ فَالْوَاحِبُ تَقْدِيمُ رِوَايَةِ الإِثْبَاتِ عَلَى النَّفْي . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

# بَابُ تَأْخِيرِ الرَّجْمِ عَنْ الْخُبُلَى حَتَّى تَضَعَ وَتَأْخِيرِ الْجُلْدِ عَنْ ذِي الْمَرْضِ الْمَرْجُوِّ زَوَالُهُ

4051 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَيِيهِ أَنَّ النَّبِيَ وَيُحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ مِنْ الأَرْدِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي ، فَقَالَ : « وَيُحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إلَيْهِ » . فَقَالَتْ : أَرَاك تُرِيدُ أَنْ تُرَدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ ابْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : « وَمَا ذَاكَ » ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ » ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ الزِّنَا . قَالَ : « أَنْتِ » ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ هَا : « حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ » . قَالَ : فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ حَتَّى فَقَالَ : « إِذًا لا وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ ، فَقَالَ : « إِذًا لا وَضَعَتْ . قَالَ : فَقَالَ : « إِذًا لا وَضَعَتْ . قَالَ : فَقَالَ : « فَرَجَمَهَا » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ والدراقطني ، وَقَالَ : هَذَا لا عَدِيثٌ صَحِيحٌ .

 $\rho$  وَهِي  $\rho$  وَهِي  $\rho$  وَهِي  $\rho$  وَهَلُ وَمَرُانَ بُنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  وَهِي جُبْلَى مِنْ الزِّنَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْت حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ وَلِيَّهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي » . فَفَعَلَ فَأَمَر كِمَا رَسُولُ اللهِ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : « أَحْسِنْ إلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي » . فَفَعَلَ فَأَمَر كِمَا رَسُولُ اللهِ وَقَدْ رَبَعْهَا أَمَر كِمَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : نُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ رَبَتْ ؟ فَقَالَ : « لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ وَقَدْ رَبَتْ ؟ فَقَالَ : « لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّهِ » ؟ . .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَحْدُودَ مُحْتَرَزٌ تُحْفَظُ عَوْرَتُهُ مِنْ الْكَشْفِ.

ho وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ho زَنَتْ، فَأَمَرِنِي أَنْ أَجْلِدَهَا ، فَذَكَرْتُ فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَحَشِيتُ إِنْ أَجْلِدْهَا أَنْ أَقْتُلَهَا ، فَذَكَرْتُ فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَحَشِيتُ إِنْ أَجْلِدْهَا أَنْ أَقْتُلَهَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ho فَقَالَ : ho أَحْسَنْت أَتْزُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ ho . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ho فَقَالَ : ho أَحْسَنْت أَتْزُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ ho . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَالِتَرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِقِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ تَأْخِيرُ الْحَدِّ عَنْ الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ ثُمُّ حَتَّى تُرْضِعَ وَتَفْطِمَ ، وَعِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ أَنَّهَا لا تُؤَخَّرُ إِلَى الْفِطَامِ إلا إِذَا عُدِمَ مِثْلُهَا لِلرَّضَاعِ وَالْحَضَانَةِ ، فَإِنْ وُحِدَ مَنْ يَقُومُ بِذَلِكَ لَمْ تُؤَخَّرُ ، وَمَّسَكُوا بِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَتْرُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ ﴾ بِالْمُثَلَّثَةِ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ: تَمَاثَلَ الْعَلِيلُ: قَارَبَ الْبُرْءَ ، وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُد: ﴿ حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْهَا الدَّمُ ﴾ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ يُمْهَلُ حَتَّى يَبْرَأُ أَوْ يُقَارِبَ الْبُرْءَ .

## بَابُ صِفَةِ سَوْطِ الْجَلْدِ وَكَيْفَ يُجْلَدُ مَنْ بِهِ مَرَضٌ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ

4054 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  بِسَوْطٍ فَأُيْنَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ ، فَقَالَ : « فَوْقَ هَذَا » . فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ ، فَقَالَ : « بَيْنَ هَذَيْنِ » . فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ لانَ وَرُكِبَ بِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ . رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّا عَنْهُ .

2055 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ : كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ مُخْدَجٌ فَلَمْ يُرَعْ الْحَيُّ إِلا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ عِنَا أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ مُخْدَجٌ فَلَمْ يُرَعْ الْحَيُّ إِلا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ يَخْبُثُ عِمَا أَنْ فَلَا يَكُو مَنْ إِمَائِهِمْ فَقَالَ : عَنَا مَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللّهِ إِنَّهُ أَضْعَفُ مِمَّا تَحْسَبُ ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةً ﴿ الشَّهِ إِنَّهُ أَضْعَفُ مِمَّا تَحْسَبُ ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةً ﴿ الشَّهِ إِنَّهُ أَضْعَفُ مِمَّا تَحْسَبُ ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةً

قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَ : « خُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً » . قَالَ : فَفَعَلُوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .

4056 وَلاَّ بِي دَاوُد مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ مِنْ الأَنْصَارِ . وَفِيهِ وَلَوْ حَمَلْنَاهُ إلَيْك لَتَفَسَّحَتْ عِظَامُهُ مَا هُوَ إلا جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السَّوْطُ الَّذِي يُجْلَدُ بِهِ الزَّانِي مُتَوسِّطًا بَيْنَ الْجَدِيدِ وَالْعَتِيقِ وَهَكَذَا إِذَا كَانَ الْجُلْدُ بِعُودٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَوسِّطًا بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَبَيْنَ الْجُدِيدِ وَالْعَتِيقِ . الْجُلْدُ بِعُودٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَوسِّطًا بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَبَيْنَ الْجُديدِ وَالْعَتِيقِ . وَحَدِيثُ أَيِ أُمَامَةَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا لَمْ يَحْتَمِلُ الْجُلْدَ ضُرِبَ بِعُنْكُولٍ أَوْ مَا يُشَاعِمُهُ مِمَّا يَحْتَمِلُهُ .

## بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ أَوْ أَتَى بَمِيمَةً

-4057 عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : لَقِيت حَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْت : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ρ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ تُرْقِحَ وَالْرَّوْمِذِيُّ أَخْذَ الْمَالِ . عُنْقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّوْمِذِيُّ أَخْذَ الْمَالِ .

رَسُولُ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -4058 اللهِ  $\rho$  : « مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ » . رَوَاهُ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولَ بِهِ » . رَوَاهُ اللهُ مَنْ وَجَدْتُهُوهُ يَعْمَلُ عَمْلُ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ » . رَوَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ يُرْجَمُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . 24059 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « مَنْ وَقَعَ عَلَى بَعِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو .

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلا حَدَّ عَلَيْهِ . وَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَحُّ .

قُوْلُهُ: ( بَعَتَنِي رَسُولُ اللهِ  $\rho$  إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنْفَهُ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَالْحُدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ عَنْفَهُ ) قَالَ الشَّارِعَةِ كَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَأْمُرَ بِقَتْلِ مَنْ حَالَفَ قَطْعِيًّا مِنْ قَطْعِيًّاتِ الشَّرِيعَةِ كَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء ﴾ وَلَكِنَّهُ لا بُدَّ مِنْ حَمْلِ يَقُولُ : ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء ﴾ وَلَكِنَّهُ لا بُدَّ مِنْ حَمْلِ الْخَدِيثِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي أَمَرَ  $\rho$  بِقَتْلِهِ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ وَفَعَلَهُ مُسْتَحِلًا وَذَلِكَ مِنْ مُوحِبَاتِ الْكُفْرِ . انْتَهَى . قال في المقنع : وإن وطئ في نكاح مجمع وَذَلِكَ مِنْ مُوحِبَاتِ الْكُفْرِ . انْتَهَى . قال في المقنع : وإن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه كنكاح المزوجة والمعتدة والخامسة وذوات المحارم من النسب والرضاع على بطلانه كنكاح المزوجة والمعتدة والخامسة وذوات المحارم من النسب والرضاع أو استأجر امْرَأَةَ للزنا أو لغيره وزي بحا أو زي بامرأة له عليها القصاص أو بصغيرة أو بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها أو أمكنت العاقلة من نفسها أو مغيرًا فوطئها فعليهم الحد . انْتَهَى .

 أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  عَنْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ أَشَدِهِمْ يَوْمَئِذٍ قَوْلًا عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ بِهِ أُمَّةٌ مِنْ الأُمْمِ إلا أُمَّةً وَاحِدَةً صَنَعَ اللّهُ بِمَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ ، نَرَى أَنْ نُحُرِّقَهُ بِالنَّارِ ، فَاجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  عَلَى أَنْ يُحُرِّقَهُ بِالنَّارِ . وَفِي إسْنَادِهِ إِرْسَالٌ . وَرُوي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ فِي غَيْرٍ هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ : يُرْجَمُ وَيُحرَّقُ بِالنَّارِ . وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ غَيْرٍ هَذِهِ الْقُوطِيِ فَقَالَ : يُنْظُو أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقُرْيَةِ فَيُرْمَى بِهِ مُنَكَّسًا ثُمُّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ اللّهُ وَعِي فَقَالَ : يُنْظُو أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقُرْيَةِ فَيُرْمَى بِهِ مُنَكَّسًا ثُمُّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ اللّهُ وَعَي فَقَالَ : يُنْظُو أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقُرْيَةِ فَيُرْمَى بِهِ مُنَكَّسًا ثُمُّ اللّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ اللّهُ وَقَالَ : يُنْظُو أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقُرْيَةِ فَيُرْمَى بِهِ مُنَكَّسًا ثُمُّ اللّهُ عَنْ وَقَدْ حَكَى صَاحِبُ الشِيقَاءِ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى الْقُتْلِ . قَالَ الشَّارِخُ : وَمَا أَحَقَّ مُرْتَكِبَ هَذِهِ الْجُومِةِ وَمُقَتْرِفَ هَذِهِ الرَّذِيلَةِ الذَّمِيمَةِ بِأَنْ يُعَاقَبَ عَنْ الشَّرِخُ : وَمَا أَحَقَّ مُرْتَكِبَ هَذِهِ الْجُومِةُ وَمُقَتْرِفَ هَذِهِ الشَّامِةِ الْمُنْتَقِقِ الْمُعْتَرِينَ وَيُومِنَعُ مِنْ الْعَلْوَبَةِ مِنَ الْعَلْمِينَ أَنْ يَصَلَى مِنْ الْعُقُوبَةِ مِا يَكُونُ فِي الشِيَّةِ وَالشَّنَاعَةِ مُشَاهِمًا لِغَقُوبَتِهِمْ . وَقَدْ حَسَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ وَالسَّنَاعَةِ مُشَاهِمًا لِغَقُوبَتِهِمْ . وَقَدْ حَسَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ وَالشَعْتُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ وَالشَيْعَةُ اللّهُ الْعَذَابِ بِكُرَفُ وَ الشَّنَاعِةُ مُشَاهِمًا لِغَقُوبَتِهِمْ . وَقَدْ حَسَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ وَالْمَتَعَلِقُ عَلَى الشَّامِ الللّهُ الْمُعْتَرِقُ الللّهَ الْعَذَابِ بِكُرُونُ فِي الشِيَّةِ وَالشَّنَاعَةِ مُشَاعِلُ الْعَقُوبَةِ فَا الْعَلْونَ اللْعَلْكَ الْعَدَابِ بِكُومُ الْعَلَالَ الْعَدَابِ بِعُولِكُ اللْعَلْونَ الللللّهِ الْعَلْمَ الْ

قَوْلُهُ: « مَنْ وَقَعَ عَلَى بَمِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ » قَالَ الشَّارِحُ: وَقَدْ الْخِنَا . الْحَتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَقِيلَ يُقْتَلُ . وَقِيل : يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا . وَقِيل : يُقامُ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا . وَقِيل : يُعَزَّرُ . قَالَ الْحَاكِمُ : أرى أن يُجْلَدُ ولا يبلغ به الحد . انْتَهَى مُلَحَّصًا . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِي الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُا ثُقْتَلُ الْبَهِيمَة والعلة فِي ذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو الشَّارِحُ : وَفِي الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُا ثُقْتَلُ الْبَهِيمَة والعلة فِي ذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو الشَّارِحُ : وَفِي الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُا ثُقْتَلُ الْبَهِيمَة والعلة فِي ذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو كَالُونُ وَالنَّسَائِيّ أَنَّهُ قِيل لا بْنِ عَبَّاسٍ مَا شأن الْبَهِيمَة ؟ قَالَ : مَا أراه قَالَ ذَلِكَ إلا وَلَا يَكُوهُ أَنَّهُ يَكُوهُ أَنَّ الْعِلَّة أَن يُقَالُ : مَا يُول خَمها وقد عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعِلَة أَن يُقَالُ : هَا يُقَالُ : هَا كُذَا وَكَذَا . هَذِهِ النَّي فُعِلَ عِهَا كَذَا وَكَذَا .

بَابُ فِيمَنْ وَطِئ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ

-4060 عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلُ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ρ ، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَك جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَك جَلَدْتُكَ مِائَةً ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ ثُحِلَّهَا لَك رَجَمْتُك . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ .

 $\rho$  وَفِي رِوَايَةٍ : عَنْ النُّعْمَانِ عَنْ النَّبِي  $\rho$  أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ الْمُرَأَتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتُهَا لَهُ رَجَمْته » امْرَأَتِهِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتُهَا لَهُ رَجَمْته » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ مَنْ عَمْرَ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمُ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدُّ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ . عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمُ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدُّ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ . وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِلَى مَا رَوَاهُ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ . قَالَ الشَّارِحُ : وَهَذَا هُو الرَّاجِحُ لِأَنَّ الْحُدِيثَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَقَالَ فَأَقَلُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ شُبْهَةً يُدْرَأُ كِمَا الْحَدُّ . وَادَ أَبُو دَاوُد : فَوَجَدُوهُ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً .

#### بَابُ حَدِّ زِنَا الرَّقِيقِ خَمْسُونَ جَلْدَةً

 $\rho$  عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ  $\rho$  إِلَى أَمَةٍ سَوْدَاءَ زَنَتْ لأَجْلِدَهَا الْحَدَّ ، قَالَ : فَوَجَدْتَهَا فِي دَمِهَا ، فَأَتَيْت رَسُولَ اللهِ  $\rho$  ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لِي الْحَدَّ ، قَالَ : هُوَجَدْتَهَا فِي دَمِهَا ، فَأَتَيْت رَسُولَ اللهِ  $\rho$  ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لِي الْحَدَّ ، قَالَ عَالَتْ مِنْ نِفَاسِهَا فَاجْلِدْهَا خَمْسِينَ » . رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ .

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ : أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
- فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ - فَجَلَدْنَا وَلائِدَ مِنْ وَلائِدِ الإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ عُمُومُ قَوْله تَعَالَى : ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْأُمَةِ وَالْعَبْدِ . وَيَشْهَدُ الْإِلْفُرْقِ بَيْنَ الْأُمَةِ وَالْعَبْدِ .

قَوْلُهُ: « إِذَا تَعَالَتْ مِنْ نِفَاسِهَا » بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ: أَيْ خَرَجَتْ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُمْهَلُ مَنْ كَانَ مَرِيضًا حَتَّى يَصِحَّ مِنْ مَرَضِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ .

#### بَابُ السَّيِّدِ يُقِيمُ الْحُدَّ عَلَى رَقِيقِهِ

 $\rho$  قَالَ : « إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ  $\rho$  قَالَ : « إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ  $\rho$  وَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . عَلَيْهَا ، وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4064- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَأَبُو دَاوُد وَذَكَرَا فِيهِ : ﴿ فِي الرَّابِعَةِ الْحَدَّ وَالْبَيْعَ ﴾ . قَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَى لا يُثَرِّبْ : لا يَقْتَصِرْ عَلَى التَّثْرِيبِ .

 $\rho$  عَنْ الأَمَةِ  $\rho$  عَنْ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ، قَالَ : « إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ » . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لا أَدْرِي أَبَعْدَ التَّالِئَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4066 وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ خَادِمًا لِلنَّبِي ρ أَحْدَثَتْ ، فَأَمَرِنِي النَّبِيُّ ρ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « إِذَا عَلَيْهَا الْحَدَّ ، فَأَتَيْتُهَا فَوَجَدْتَهَا لَمْ بَجِفَّ مِنْ دَمِهَا ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمُدُ وَأَبُو دَاؤُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا » وفي روايَةٍ عِنْدَ النَّسَائِيّ « وَلا يُعَيِّفْهَا » وَالْمُرَادُ أَنَّ اللازِمَ لَهَا شَرْعًا هُوَ الْحَدُّ فَقَطْ فَلا يَضُمُّ إلَيْهِ

سَيِّدُهَا مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ شَرْعًا وَهُو التَّثْرِيبُ . وَقِيلَ : إِنَّ الْمُرَادَ نَهْيُ السَّيِّدِ عَلَى أَنْ الْمَرَادَ نَهْيُ السَّيِّدِ عَلَى الْبَابِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى التَّثْرِيبِ دُونَ الحُدِّ عَلَى مُمْلُوكِهِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يُقِيمُ الحُدَّ عَلَى مُمْلُوكِهِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الأَمَةَ إِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً كَانَ أَمْرُ حَدِّهَا إِلَى الإِمَامِ إلا السَّيِّةِ ، وَاسْتَثْنَى أَيْضًا الْقَطْعَ فِي السَّيِّةِ ، وَاسْتَثْنَى أَيْضًا الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الأَمَةَ وَالْعَبْدَ يُجْلَدَانِ سَوَاءٌ كَانَا مُحْصَنَيْنِ أَمْ لا السَّرِقَةِ وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الأَمَةَ وَالْعَبْدَ يُجْلَدَانِ سَوَاءٌ كَانَا مُحْصَنَيْنِ أَمْ لا السَّرِقَةِ وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الأَمَةَ وَالْعَبْدَ يُجْلَدَانِ سَوَاءٌ كَانَا مُحْصَنَيْنِ أَمْ لا السَّرِقَةِ وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الأَمَةَ وَالْعَبْدَ يُجْلَدَانِ سَوَاءٌ كَانَا مُحْصَنَيْنِ أَمْ لا السَّرِقَةِ وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الأَمَةَ وَالْعَبْدَ يُجْلَدَ اللَّهُ قَالَ : لا حَدَّ عَلَى مُمْلُوك حتى السَّرِقِج تمسكًا بقوله : ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ ﴾ وأجاب عنه في البحر بأن لفظ الإحصان يتزوج تمسكًا بقوله : ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ ﴾ وأجاب عنه في البحر بأن لفظ الإحصان منقوض . والأولى الجواب بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي كم حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن أمير المؤمنين عليًا ٢ خطب فقال : يا أبيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن منهم ومن لم يحصن . انتهى مُلَحَقَطًا .

## كِتَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ ؟

4067 عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

4068- وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ .

3141 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ p يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلا ابْنَ مَاجَةْ .

4070 وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .

4071- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : « تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

4072- وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : « تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

4073 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : « اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، وَلا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ » . وَكَانَ رُبُعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ ، وَالدِّينَارُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهُمًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4074 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$ : « لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ » . قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ ؟ قَالَتْ :رُبُعُ دِينَارٍ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ .

4075 وَعَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$ : « لَعَنَ اللّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ » . قَالَ لَعَنَ اللّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْحَبْلُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ » . قَالَ الأَعْمَشُ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مِنْهَا مَا يُسَاوِي الْأَعْمَشُ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ ، وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مِنْهَا مَا يُسَاوِي دَرَاهِمَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيهِ زِيَادَةُ قَوْلِ الْأَعْمَشِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى مَا تَقْتَضِيهِ أَحَادِيثُ الْبَابِ مِنْ تُبُوتِ الْقَطْعِ فِي ثَلاثَةِ دَرَاهِمَ أَوْ رُبُع دِينَارٍ الْجُمْهُورُ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَمِنْهُمْ الْخُلَفَاهُ الأَرْبَعَةُ . وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُقَوَّمُ بِهِ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . فَذَهَبَ مَالِكٌ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يَكُونُ التَّقْوِيمُ بِالدَّرَاهِمِ لا بِرُبُعِ الدِّينَارِ إِذَا كَانَ الصَّرْفُ مُخْتَلِفًا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الأَصْلُ فِي تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ هُوَ الذَّهَبُ لأَنَّهُ الأَصْلُ فِي جَوَاهِرِ الأَرْضِ كُلِّهَا. وَذَكَرَ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ أَنَّهُ يُنْظُرُ فِي تَقْوِيمِ الْعُرُوضِ بِمَا كَانَ غَالِبًا فِي نُقُودِ أَهْلِ الْبَلَدِ. إلى أن قَالَ: الْمَذْهَبُ الْعَاشِرُ: أَنَّهُ يَثْبُتُ الْقَطْعُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، حَكَاهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَدَاوُد وَالْخَوَارِج ، وَاسْتَدَلُّوا بِإِطْلاقِ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ . وَيُجَابُ بِأَنَّ إطْلاقَ الآيَةِ مُقَيَّدٌ بِالأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ . وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّ فِيهِ : « يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلِ فَتُقْطَعُ يَدُهُ » وَقَدْ أُجِيبَ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ تَحْقِيرُ شَأْنِ السَّارِقِ وَحَسَارِ مَا رَبِّكُ ، وَأَنَّهُ إِذَا جَعَلَ السَّرَقَة عَادَةً لَهُ جَرَّأَهُ ذَلِكَ عَلَى سَرِقَةِ مَا فَوْقَ الْبَيْضَةِ وَالْحُبْلِ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الْمِقْدَارِ الَّذِي تُقْطَعُ بِهِ الأَيْدِي ، هَكَذَا قَالَ الْخَطَّابِيّ وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَفِيهِ تَعَسُّفٌ . وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : الْمُرَادُ الْمُبَالَغَةُ فِي التَّنْفِيرِ عَنْ السَّرِقَةِ وَجَعْلُ مَا لا قَطْعَ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ مَا فِيهِ الْقَطْعُ كَمَا فِي حَدِيثِ : « مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ » مَعَ أَنَّ مَفْحَصَ الْقَطَاةِ لا يَكُونُ مَسْجِدًا ، وَلَكِنَّ مَقَامَ التَّرْغِيبِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالصَّدَقَةِ اقْتَضَى ذَلِكَ ،

عَلَى أَنَّهُ قَدْ قِيلَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْبَيْضَةِ بَيْضَةُ الْحَدِيدِ كَمَا وَقَعَ فِي الْبَابِ عَنْ الأَعْمَشِ ، وَلا شَكَّ أَنَّ لَمَا قِيمَةً . وَكَذَلِكَ الْحَبْلُ فَإِنَّ فِي الْجَبَالِ مَا تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى ثَلاثَةِ دَرَاهِمَ كَحِبَالِ السُّفُنِ ، وَلَكِنَّ مَقَامَ الْمُبَالَغَةِ لا يُنَاسِبُ ذَلِكَ . وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا ٢ قَطَعَ فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ ثَمَنُهَا رُبُعُ دِينَارٍ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

## بَابُ اعْتِبَارِ الْحِرْزِ وَالْقَطْعِ فِيمَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ

4076 عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ ρ يَقُولُ : « لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلا كَثَرٍ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

ρ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ التَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ، فَقَالَ : « مَنْ أَصَابَ مِنْهُ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْعًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ » . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَأَبُو دَاهُد .

4078 وفي رواية قال : سَمِعْت رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةُ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ρ عَنْ الْحَرِيسَةِ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا قَالَ : « فِيهَا ثَمَنَهَا مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ » . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَالتِّمَارُ وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا ؟ قَالَ : « مَنْ أَخَذَ بِفَمِّهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً اللهِ فَالتِّمَارُ وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا ؟ قَالَ : « مَنْ أَخَذَ بِفَمِّهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَمَنْ احْتَمَلَ فَعَلَيْهِ ثَمَنُ مُرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ ، وَمَا أُخِذَ مِنْ أَجْدَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ أَجْرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

4079- وَلِابْنِ مَاجَةٌ مَعْنَاهُ .

4080- وَزَادَ النَّسَائِيِّ فِي آخِرِهِ : « وَمَا لَمُ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ » .

وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُجَّةً فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَأَمَرَ هِمَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ فَقُوِّمَتْ ثَلاثَةَ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ بِدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ . رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوطَّأ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « وَلا كَثُرَ » بِفَتْحِ الْكَافِ والثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَهُوَا الْجُمَّار .

قَوْلُهُ « الْجَرِينُ » قَالَ فِي النِّهَايَةِ : هُوَ مَوْضِعُ تَخْفِيفِ التَّمْرِ وَهُوَ لَهُ كَالْبَيْدَرِ لِلْحِنْطَةِ .

قَوْلُهُ: (عَنْ الْحَرِيسَةِ) قِيلَ: هِيَ الَّتِي تَرْعَى وَعَلَيْهَا حَرَسٌ. وَقِيلَ: هِيَ السَّيَّارَةُ الَّتِي يُدْرِكُهَا اللَّيْلُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى مَأْوَاهَا. وَفِي الْقَامُوسِ: وَالْحَرِيسَةُ الْمَسْرُوقَةُ ، وَجِدَارٌ مِنْ حِجَارَةٍ يُعْمَلُ لِلْغَنَمِ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ: « فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّأْدِيبِ بِالْمَالِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَى ذَلِكَ فِيهِ جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّكَالِ مُ عَلَى ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ. وَ قَوْلُهُ: « وَضَرْبُ نَكَالٍ » فِيهِ جَوَازُ الجُمْعِ بَيْنَ عُقُوبَةِ الْمَالِ وَالْبَدَنِ.

قَوْلُهُ: ( فِي أَكْمَامِهَا ) جَمْعُ كِمٍّ بِكَسْرِ الْكَافِ: وَهُوَ وِعَاءُ الطَّلْعِ.

وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ رَافِعٍ عَلَى أَنَّهُ لا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الثَّمَرَ وَالْكَثَرَ سَوَاءٌ كَانَا بَاقِيَيْنِ فِي مَنْبَتِهِمَا أَوْ قَدْ أُخِذَا مِنْهُ وَجُعِلا فِي غَيْرِهِ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ : وَلا قَطْعَ فِي الطَّعَامِ وَلا فِيمَا أَصْلُهُ مُبَاحٌ كَالصَّيْدِ وَالْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ . وَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لا قَطْعَ فِي الشَّمَرِ وَالْكَثَرِ وَالطَّبَائِخِ وَالشِّوَاءِ وَالْمُرَائِسِ إِذَا لَمْ وَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لا قَطْعَ فِي الشَّمَرِ وَالْكَثَرِ وَالطَّبَائِخِ وَالشِّوَاءِ وَالْمُرَائِسِ إِذَا لَمْ

ثُورُوْ ، وَأَمَّا إِذَا أُحْرِزَتْ وَجَبَ فِيهَا الْقَطْعُ وَهُوَ مُحْكِيٌّ عَنْ الجُمْهُورِ . وَقَدْ حَكَى صَاحِبُ الْبَحْرِ عَنْ الْأَكْثَرِ أَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ الْحِرْزُ . وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَمِ الْقَطْعِ الْحِرْزُ . وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَمِ الْقَطْعِ الْحِرْزُ . وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَمِ الْقَطْعِ الْحِرْزُ . وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدْمِ الْقَطْعِ اللَّمَوِ إِذَا كَانَ عَيْرَ مُحْرَزٍ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، فَإِنَّ فِيهِ : « إِنَّ مَنْ أَصَابَ مِنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ بِفِيهِ وَلَمْ يَتَجَذْ حُبْنَةً فَلا قَطْعَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُحُرَزَ اللَّهُ عَلَى الْحَرِينِ قُطِعَ إِذَا بَلَعَ ثَمَنَ الْمِجَنِ » . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْحِرْزِ أَيْضًا رِوَايَةُ النَّسَائِيّ وَأَحْمَد فِي سَارِقِ الْحَرِيسَةِ وَالقِيّمَارِ . وَأَمَّا أَثُورُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَطَعَ فِي أَتُرْجَةٍ فَلا النَّسَائِيّ وَأَحْمَد فِي سَارِقِ الْحَرِيسَةِ وَالقِيّمَارِ . وَأَمَّا أَثُورُ عُثْمَانَ أَنَّهُ فَطَعَ فِي أَتُرْجَةٍ فَلا يُعْرَزِ وَلَيْ الْمُورُفُ مَا وَرَدَ فِي اعْتِبَارِ الْحِرْزِ ؛ لأَنَّ عَلَيْهَ مَا فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ تَقْبِيدُ ذَلِكَ بِالْحِرْزِ اللَّهُ لَمْ يَقَعْ تَقْبِيدُ ذَلِكَ بِالْحِرْزِ وَلَى الْمُونُ اللَّهُ مُ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الأَنْوَعِ فَإِنَّ طَاهِرَهُ وَهَكَذَا حَدِيثُ رَافِعٍ فَإِنَّ طَاهِرَهُ الْمُذَى الْمَدْمُ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ تَقْبِيدُ وَلا كَثَوْمِ مُولَقًا وَلَكِنَّةُ مُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ بِحِدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْمَدْكُورِ . انْتَهَى مُلَحَقًا مُ الْكَثَو مُ الْمَلْقُ مُقَلَّدٌ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَلْهِ الْمَالِقُ مُعْلَقُ مُلْكُورُ مُ الْمُذَكُورِ . انْتَهَى مُلَحَقًا .

#### بَابُ تَفْسِيرِ الْحِرْزِ وَأَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

4081 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : كُنْت نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي فَسُرِقَتْ فَأَحَدْنَا السَّارِقَ فَرَفَعْنَاهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي خَمِيصَةٍ ثَمَنُ ثَلاثِينَ دِرْهُمًا ؟ أَنَا أَهَبُهَا لَهُ أَوْ أَبِيعُهَا لَهُ قَالَ : « فَهَلا كَانَ قَبْلَ اللَّهِ أَفِي خَمِيصَةٍ ثَمَنُ ثَلاثِينَ دِرْهُمًا ؟ أَنَا أَهَبُهَا لَهُ أَوْ أَبِيعُهَا لَهُ قَالَ : « فَهَلا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَلْقِينِي بِهِ » . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ .

ho وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ : فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ -4082

ho وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ho قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ بُرْنُسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( بُرْنُسًا ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : هُوَ قَلَنْسُوَةٌ طَويلَةٌ أَوْ كُلُّ تَوْبِ رَأْسُهُ مِنْهُ ، دُرَّاعَةً كَانَ أَوْ جُبَّةً .

للجنء الثاني \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

قَوْلُهُ: ( صُفَّةِ النِّسَاءِ ): أَيْ الْمَوْضِعِ الْمُحْتَصِّ بِمِنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ وصفة الْمَسْجِد مَوْضِعٌ مُظَلَّلٌ مِنْهُ. وَحَدِيثُ صَفْوَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَفْو بَعْدَ الرَّفْعِ إِلَى الْمَسْجِد مَوْضِعٌ مُظَلَّلٌ مِنْهُ. وَحَدِيثُ صَفْوَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ يَسْقُطُ بِالْعَفْوِ قَبْلَ الرَّفْعِ . الإِمَامِ لا يَسْقُطُ بِالْعَفْوِ قَبْلَ الرَّفْعِ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِحَدِيثِي الْبَابِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الشَّتِرَاطِ الْحِرْزِ . وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ حِرْزُ لِمَا دَاخِلَهُ مِنْ آلَةٍ وَغَيْرِهَا ، وَكَذَلِكَ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَلاسِيَّمَا بَعْدَ أَنْ جَعَلَ صَفْوَانُ خميصة تَحْتَ رَأْسِهِ كَمَا ثَبَتَ فِي الرَّوايَاتِ .

## مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَاخْائِنِ وَجَاحِدِ الْعَارِيَّةِ

4084- عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُنْتَهِبٍ ، وَلا مُخْتَلِسِ قَطْعٌ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

مَرَ قَالَ : كَانَتْ خَنْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَجَحْدُهُ ، فَأَمَرَ الْمَتَاعَ وَجَحْدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُ  $\rho$  بِقَطْعِ يَدِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

2086- وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : فَأَمَرَ النَّبِيُّ ho فَقُطِعَتْ يَدُهَا . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عُبَيْدٍ ، قَالَ فِيهِ : فَشُهِدَ عَلَيْهَا .

4087 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَبَحْحَدُهُ فَأَمَرِ النَّبِيُ  $\rho$  بِقَطْعِ يَدِهَا ، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ ، فَكَلَّمَ النَّبِيُ  $\rho$  فِيهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ  $\rho$  : « يَا أُسَامَةُ لا أَرَاكَ تَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ » ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ  $\rho$  حَطِيبًا فَقَالَ : « إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ . ثُمُّ قَامَ النَّبِيُ  $\rho$  حَطِيبًا فَقَالَ : « إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْت يَدَهَا » . فَقَطَعَ يَدَ الْمَحْزُومِيَّةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَالنَّسَائِيُّ .

4088 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ - يَعْنِي خُلِيًّا - عَلَى أَلْسِنَةِ نَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلا تُعْرَفُ هِي ، فَبَاعَتْهُ ، فَأُخِذَتْ فَأُيِّيَ بِهَا النَّبِيُ  $\rho$  فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا ، يُعْرَفُونَ وَلا تُعْرَفُ هِي ، فَبَاعَتْهُ ، فَأُخِذَتْ فَأُيِّيَ بِهَا النَّبِيُ  $\rho$  مَا قَالَ . رَوَاهُ أَبُو وَهِيَ الَّتِي شَفَعَ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَقَالَ فِيهَا رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  مَا قَالَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَجَّحَدُهُ ) فِي رِوَايَةٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ فَقَالَتْ : إِنَّ فُلانَةَ تَسْتَعِيرُ حُلِيًّا فَأَعَارَتْهَا فَمَكَثَتْ لا تَرَاهَا ، فَجَاءَتْ إِلَى الَّتِي اسْتَعَارَتْ لَمَا فُلانَةَ تَسْتَعِيرُ حُلِيًّا فَأَعَارَتْهَا فَمَكَثَتْ لا تَرَاهَا ، فَجَاءَتْ إِلَى اللَّي اسْتَعَارَتْ لَمَا تَسْأَلُهُمَا ، فَقَالَتْ : مَا اسْتَعَرْتُك شَيْئًا ، فَرَجَعَتْ إِلَى الأُخْرَى فَأَنْكُرَتْ ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ وَ فَكَانَتْ ، فَعَالَتْ : وَالَّذِي بَعَنَك بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْت مِنْهَا شَيْئًا وَاللَّذِي بَعَنَك بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْت مِنْهَا شَيْئًا ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَنَك بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْت مِنْهَا شَيْئًا ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَنَك بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْت مِنْهَا شَيْئًا ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَنَك بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْت مِنْهَا شَيْئًا ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَنَك بِالْحَقِّ مَا اسْتَعَرْت مِنْهَا شَيْئًا ، فَقَالَ : « اذْهَبُوا إِلَى بَيْتِهَا بَحِدُوهُ ثَحْتَ فِرَاشِهَا » . فَأَتَوْهُ وَأَحَذُوهُ ، فَأَمَر كِمَا فَقُطِعَتْ . فَقَالَ : « اذْهَبُوا إِلَى بَيْتِهَا بَحِدُوهُ ثَحْتَ فِرَاشِهَا » . فَأَتَوْهُ وَأَحَذُوهُ ، فَأَمَر كِمَا فَقُطَعَتْ .

قَوْلُهُ: ( فَقَطَعَ يَدَ الْمَحْزُومِيَّةِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُقْطَعُ جَاحِدُ الْعَارِيَّةِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَنْ لَمٌ يَشْتَرِطْ فِي الْقَطْعِ أَنْ يَكُونَ مِنْ حِرْزٍ ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَم وُجُوبِ الْقَطْعِ لِمَنْ جَحَدَ الْعَارِيَّةَ ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْجُمْهُورُ إِلَى عَدَم وُجُوبِ الْقَطْعِ لِمَنْ جَحَدَ الْعَارِيَّةَ ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ أَوْجَبَا الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ ، وَالجُّاحِدُ لِلْوَدِيعَةِ لَيْسَ بِسَارِقٍ . وَرُدَّ بِأَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ أَوْجَبَا الْقَطْعَ عَلَى السَّارِقِ ، وَالجُّاحِدُ لِلْوَدِيعَةِ لَيْسَ بِسَارِقٍ . وَرُدَّ بِأَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ أَوْجَبَا الْمَقْعُ عَلَى السَّارِقِ ، وَالجُاحِدُ لِلْوَدِيعَةِ لَيْسَ بِسَارِقٍ . وَرُدَّ بِأَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ أَوْجَبَا الْمَقْعُ عَلَى السَّرِقِ ، وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ الْمَذْكُورَةِ قَدْ الْجَاحِدُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ كَانَ لَهُ فَقَطْ . وَلا يَعْفَى أَنَّ الظَّهِرَ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ لِأَجْلِ ذَلِكَ الجُحْدِ . انْتَهَى مُلَحَّمًا .

## بَابُ الْقَطْعِ بِالإِقْرَارِ وَأَنَّهُ لا يُكْتَفَى فِيهِ بِالْمَرَّةِ

الْقَوْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  أَيِيَ بِلِصٍّ فَاعْتَرَفَ اعْتِرَافًا اللَّهِ  $\rho$  أَيِيَ بِلِصٍّ فَاعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَهُمْ يُوجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ »؟ قَالَ : بَلَى

. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « اقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيعُوا بِهِ » . قَالَ : فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ » . رَوَاهُ فَقَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ أَصْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

451

4090- وَكَذَلِكَ النَّسَائِيِّ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ : مَرَّتَيْنِ أَوْ تُلاثًا .

4091- وَابْنُ مَاجَةٌ وَذَكَرَ مَرَّةً ثَانِيَةً فِيهِ قَالَ: « مَا أَخَالُكَ سَرَقْت » ؟ قَالَ: بَكَي .

وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّنَيْنِ . حَكَاهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَاحْتَجَّ بِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: قَوْلُهُ: ﴿ مَا أَحَالُكَ سَرَقْت ﴾ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكُسْرِهَا: أَيْهُ يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ مَا وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ مَا يُسْقِطُ الْحُدَّ.

قَوْلُهُ: ( مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الإِقْرَارَ بِالسَّرِقَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً لا يَكُلُ عَلَى اشْتِرَاطِ الإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَالْمُبَالَغَةُ فِي الإسْتِثْبَاتِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

#### بَابُ حَسْمِ يَدِ السَّارِقِ إِذَا قُطِعَتْ وَاسْتِحْبَابِ تَعْلِيقِهَا فِي عُنُقِهِ

 $\rho$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  أُبِيَ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ شَمْلَةً ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « مَا أَخَالَهُ سَرَقَ » .

فَقَالَ السَّارِقُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : « اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ، ثُمَّ احْسِمُوهُ ، ثُمُّ احْسِمُوهُ ، ثُمُّ الْتُهِ » . قَالَ : قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ » . قَالَ : قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ » . قَالَ : قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ ، فَقَالَ : « تَابَ اللَّهُ عَلَيْك » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

4093 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ : سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ النَّدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، النَّيْدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللهِ مِ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، ثُمَّ أَمْرَ كِمَا فَعُلِقَتْ فِي عُنُقِهِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا أَحْمَدَ وَفِي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ احْسِمُوهُ ﴾ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَسْمَ وَاجِبٌ ، أَيْ يُكُوى مَحَلُ الْقُطْعِ لِيَنْقَطِعَ الدَّمُ . قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَثَمَنُ الدُّهْنِ وَأُجْرَةُ الْقَطْعِ مِنْ يَكُوَى مَحَلُ الدُّهْنِ وَأُجْرَةُ الْقَطْعِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ مِنْ مَالِ السَّارِقِ .

قَوْلُهُ: ( فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ لأَنَّ فِي ذَلِكَ مِنْ الزَّجْرِ مَا لا مَزِيدَ عَلَيْهِ .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّارِقِ يُوهَبُ السَّرِقَةُ بَعْدَ وُجُوبِ الْقَطْعِ وَالشَّفْعِ فِيهِ

مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ تَعَافَوْا الْحُدُودَ فِيمَا  $\rho$  مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ تَعَافَوْا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ ﴾ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَأَبُو دَاوُد .

4095 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « أَقِيلُوا ذَوِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَا قَالَ : « أَقِيلُوا ذَوِي اللهُ عَنْهَا تِعَثَرَاتِهِمْ إلا الحُدُودَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ تَ لَقِيَ رَجُلًا قَدْ أَحَذَ سَارِقًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ ، فَقَالَ : لا ،

حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ . فَقَالَ الزُّبَيْرُ : إِذَا بَلَغْت بِهِ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ . رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوَطَّأَ .

4096 وَمَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهُمَّتُهُمْ الْمَحْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ . قَالُوا : مَنْ يُحَلِّمُ رَسُولَ  $\rho$  وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ » . ثُمَّ قَامَ فَحَطَبَ ، فَقَالَ : « يَا اللَّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « يَا اللَّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحُدَّ ، وَآيَمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطْعَ مُحَمَّدُ يَدَهَا » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي حَدِيثُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمُعَافَاةِ فِي الحُدُودِ قَبْلَ الرَّفْعِ إِلَى الإِمَامِ لا بَعْدَهُ . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِيهِ مَشْرُوعِيَّةِ الْمُعَافَاةِ فِي الْحُدُودِ قَبْلَ الرَّفْعِ إِلَى الإِمَامِ لا بَعْدَهُ الرَّلَّةُ نَادِرًا . قَالَ الشَّارِحُ : وَذُوي الْمُيْفَاتِ الَّذِينَ يُقَالُونَ عَثَرَاتِهِمْ الَّذِينَ لَيْسُوا يُعْرَفُونَ بِالشَّرِ فَيَزِلَّ أَحَدُهُمْ الرَّلَّةَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالْمُرَادُ بِقُولِهِ : ﴿ إِلاَ الْحُدُودَ ﴾ أَيْ فَإِنَّهَا لا ثُقَالُ بَلْ ثُقَامُ الرَّقْعِ إِلَى الإِمَامِ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَيُسْتَحَبُ السَّتْرُ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ عَلَى ذِي الْمُيْعَةِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ الرَّفْعِ إِلَى الإِمَامِ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَيُسْتَحَبُ السَّتْرُ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ . ﴿ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .  $\rho$  : ﴿ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسلِمٍ سَتَرَهُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ . انْتَهَى مُلَحَّصًا . بَابُ تَفْسِيرِ الْحِرْزِ قَالَ : كُنْتَ نَائِمًا فِي الْمُسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي فَسُرِقِتْ فَأَحَدُنَا مُ اللّهُ لِي رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللّهِ أَقِي خَمِيصَةٍ ثَمَلَ اللّهُ وَلَى السَّارِقَ فَرَفَعْنَاهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ مُ فَلَى اللهُ عَلَى ذَو فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللّهِ أَقِي خَمِيصَةٍ ثَمَنَ اللّهُ اللهُ قَالَ : ﴿ فَهَلا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ ﴾ ؟ السَّذِينَ بِهِ أَنْ اللهُ اللهُ أَلُو أَبِيعُهَا لَهُ قَالَ : ﴿ فَهَلا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ ﴾ ؟ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللّهِ مُ اللّهُ اللهُ أَوْ أَبِيعُهَا لَهُ قَالَ : ﴿ فَهَلا كَانَ قَبْلُ أَنْ تَأْتَيْتِنِي بِهِ ﴾ ؟ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللّهِ مُ اللّهِ مُ اللّهِ مُ اللهِ مُ اللّهُ الْ اللّهُ اللّهُ الْ اللّهُ الْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ اللّهُ الْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ اللّهُ الْ اللّهُ اللّهُ الْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

بَابٌ فِي حَدِّ الْقَطْعِ وَغَيْرِهِ هَلْ يُسْتَوْفَى فِي دَارِ الْحُرْبِ أَمْ لا ؟

4097 عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ : أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا يَسْرِقُ فِي الْغَنْوِ فَجَلَدَهُ وَلَمُ يَقْطَعْ يَدَهُ وَقَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  عَنْ الْقَطْعِ فِي الْغَنْوِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْهُ الْمَرْفُوعُ .

4098 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « جَاهِدُوا النَّاسَ فِي اللَّهِ ، اللَّهِ ، وَأَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْخَضَرِ وَاللَّهِ ، وَأَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْخَضَرِ وَالسَّفَرِ » . رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَحَدِيثُ عُبَادَةَ يَشْهَدُ لِصِحَّتِهِ عُمُومَاتُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِطْلاقَاتُهُمَا لِعَدَمِ الْفَرْقِ فِيهَا بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَالْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ ، وَلا وَالسُّنَّةِ وَإِطْلاقَاتُهُمَا لِعَدَمِ الْفَرْقِ فِيهَا بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَالْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ ، وَلا مُعَارَضَةَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ لأَنَّ حَدِيثَ بُسْرٍ أَحْصُّ مُطْلَقًا مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ ، فَيُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ ، وَبَيَانُهُ أَنَّ السَّفَرَ الْمَذْكُورَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنْ الْعَامُ عَلَى الْخَاصِّ ، وَبَيَانُهُ أَنَّ السَّفَرَ الْمَذْكُورَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ أَعَمُّ مُطْلَقًا مِنْ الْغَرْوِ ، وَأَيْضًا حَدِيثُ عُبَادَةً فِي عُمُومِ الْحَدِّ . النَّوقَةِ ، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ فِي عُمُومِ الْحَدِّ .

الثاني ال

#### كِتَابُ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ

 $\rho$  أَنِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجُلِدَ بِجَرِيدَتَيْنِ  $\rho$  أَنِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجُلِدَ بِجَرِيدَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ غَوْ أَرْبَعِينَ ، قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَخَفُ الْخُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ الرَّحْمَنِ : أَخَفُ الْخُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4100 وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ρ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجُرِيدِ وَالنِّعَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرِ τَ أَرْبَعِينَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4101 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : حِيءَ بِالنَّعْمَانِ أَوْ ابْنِ النَّعْمَانِ شَارِبًا فَأَمَر رَسُولُ اللهِ مَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَكُنْت فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ .

2102 وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَ وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَ وَفِي إِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ ٢ وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا ، وَأَرْدِيَتِنَا ، حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمْرَةٍ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا فِيهَا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَّانِينَ ، رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبُحَارِئُيُّ .

4103 وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ρ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ ، فَقَالَ: «
 اضْرِبُوهُ » . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِتَوْبِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْزَاكَ اللهُ . قَالَ : « لا تَقُولُوا هَكَذَا لا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

4104 وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ : شَهِدْت عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُكُمْ ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤَهَا ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُ حَتَّى

شَرِبَهَا، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ ،فَقَالَ عَلِيُّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ ، فَقَالَ اللهِ بْنَ الْحُسَنُ : وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا ، فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيُّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ : أَمْسِكْ ، ثُمَّ قَالَ : جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيُّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ : أَمْسِكْ ، ثُمَّ قَالَ : جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيُّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ : أَمْسِكْ ، ثُمَّ قَالَ : عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيُّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ وَعُمْرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَةٌ وَهَذَا أَحَبُ إِلَيَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَفِيهِ مِنْ الْفِقْهِ أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوكِّلَ وَأَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى شَيْعَيْنِ إِذَا آلَ مَعْنَاهُمَا إِلَى شَيْءٍ وَالْمِقْهِ أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوكِّلَ وَأَنَّ الشَّهَادَةِ عَلَى الْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ ، أَوْ عَلَى الْقَتْلِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ ، أَوْ عَلَى الْقَتْلِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ .

وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : مَا كُنْت لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ وَأَجِدَ وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : مَا كُنْت لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ وَأَجِدَ  $\rho$  فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  لَمُ يَشْنَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَهُوَ لِأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَةٌ وَقَالًا فِيهِ : لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا إِنَّمَا قُلْنَاهُ نَحْنُ .

قُلْت : وَمَعْنَى قُولُه : لَمْ يَسُنَّهُ يَعْنِي لَمْ يُقَدِّرْهُ وَيُوَقِّتُهُ بِلَفْظِهِ وَنُطْقِهِ .

4105- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : جُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ho فِي الْخَمْرِ بِنَعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ جَعَلَ بَدَلَ كُلِّ نَعْلِ سَوْطًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْحِيَّارِ : أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ : قَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْوَلِيدِ ، فَقَالَ : سَنَأْخُذُ مِنْهُ بِالْحَقِّ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى ، ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ ، فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ . مُخْتَصَر مِنْ الْبُحَارِيّ . وَفِي رِوَايَةٍ لهُ : أَرْبَعِينَ .

وَيَتَوَجَّهُ الْجُمْعُ بَيْنَهُمَا بِمَا رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ - مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ - أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَلَدَ الْوَلِيدَ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .

4106 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : أُبِيَ رَسُولُ اللهِ ρ بِرَجُلٍ نَشْوَانَ ، فَقَالَ : إِنِّي رَسُولُ اللهِ β بِرَجُلٍ نَشْوَانَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَشْرَبْ خَمْرًا ، إِنَّمَا شَرِبْت زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاءَةٍ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ ، وَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ ، وَنَهَى عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، يَعْنِي أَنْ يُخْلَطَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّ عُمَرَ حَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْت مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلاءَ ، وَإِنِّي سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامَّا . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ .

وَعَنْ عَلِيٍّ ٢ وَكَرَّمَ اللهُ وَجْهه فِي شُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ : إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ مَوَاذُا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَمَالِكُ بِمَعْنَاهُ .

وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْخُرِ فِي الْخُمْرِ وَأَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ الْحَدِّ فِي الْخُمْرِ . رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّأ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَدِّ الشُّرْبِ ، وَقَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَا يَنْقُصُ عَنْ الْأَرْبَعِينَ إِجْمَاعًا قَالَ الشَّارِحِ : وَلَا يَنْقُصُ عَنْ الْأَرْبَعِينَ إِجْمَاعًا قَالَ الشَّارِحِ : وَلَا يَنْقُصُ مَقْدَارٍ مُعَيَّنٍ بَلْ جَلَدَ تَارَةً بِالْجُرِيدِ الشَّارِحِ : وَلَا يَتْبَعَالِ وَتَارَةً بِهِمَا فَقَطْ وَتَارَةً بِهِمَا مَعَ الثِّيَابِ وَتَارَةً بِالأَيْدِي وَالنِّعَالِ . انْتَهَى

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَالصَحِيحُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ إَحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ الْمُوَافَقَةِ للذَهَبَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ الزِّيَادَةِ عَلَى الأَرْبَعِينَ إِلَى الثَمَانِينَ لَيْسَتْ وَاحِبَةٌ عَلَى

الإِطْلَاقِ . بَلْ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَى اجْتِهَادَ الْإِمَامِ كَمَا جوزنا لَهُ الاجْتِهَادِ فِي صفة الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافُ وَالنِّيَابِ . بِخِلافِ بَقِيَّةٌ الْخُدُودِ . انْتَهَى .

قَوْلُهُ: ( فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ) فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ عَكَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ عِكَمِ مِنْ الْحُدُودِ لَمْ يَلْزَمُ الإِمَامُ وَلا نَائِبُهُ الأَرْشَ وَلا الْقِصَاصَ إلا حَدَّ الشُّرْبِ. وَقَدْ الْحَتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ إلى أَن قَالَ: وَأَمَّا مَنْ مَاتَ بِتَعْزِيرٍ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنْ يَضْمَنُهُ الْإِمَامُ.

قَوْلُهُ : ( بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ ) قَدْ ذَهَبَ إِلَى التَّنْصِيفِ لِلْعَبْدِ فِي حَدِّ الزِّنَا وَالْقَذْفِ وَالشُّرْبِ الْأَكْتَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

#### بَابُ مَا وَرَدَ فِي قَتْلِ الشَّارِبِ فِي الرَّابِعَةِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ

4107 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ » . الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ » . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : اتْتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ . أَحُمَدُ .

4108 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ نِيَّ الله p قَالَ : « إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا اللهِ مُ قَالَ : « إِذَا شَرِبُوا الْخَمْسَةُ إِلاَ النَّسَائِيّ . إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَ النَّسَائِيّ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : إِنَّمَاكَانَ هَذَا فِي أَوَّلِ الأَمْرِ ثُمَّ نُسِحَ بَعْدُ ، هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ .

0 4109 عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ » . قَالَ ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ ρ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَضَرَبَهُ وَلَا يَعْتُلُهُ .

4110 وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ النَّبِيِّ وَقَالَ : « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ » . فَأُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ ، وَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ بِمَعْنَاهُ .

4111 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ اللهِ مَا عُنْقَهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَ البِّرْمِذِيَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَ البِّرْمِذِيَّ

-4112 وَزَادَ أَحْمَدُ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ρ بِسَكْرَانَ فِي الرَّابِعَةِ فَحُلَّى سَبِيلَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ : هَلْ يُقْتَلُ الشَّارِبُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ أَوْ لا ؟ فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ . وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ . وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لِلاَ يُقْتَلُ الشَّارِبُ وَأَنَّ الْقَتْلَ مَنْسُوخٌ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: فَمَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ فِعْلِ الْفَسَادَ وَلَمْ يَرْتَدِعِ الْخُدُودَ الْمُقَدَّرَةُ بَلْ اسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ الْفَسَادَ فَهُوَ كالصائل لَا يَنْدَفِعُ إِلَّا بِالْقَتْلِ فَيُقْتَلُ قِيلَ: وَيُمْكِنُ أَن يَخْرُجُ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ عَلَى هَذَا. انْتَهَى.

#### بَابُ مَنْ وُجِدَ مِنْهُ سُكْرٌ أَوْ رِيحُ خَمْر وَلَمْ يَعْتَرفْ

-4113 -4113 -4113 -4113 -4113 -4113 -4113 -4113 -4113 -4113 -4113 -4113 -4113 -4113 -4113 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -4114 -41

وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كُنْت بِحِمْصَ ، فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ ، فَقَالَ رَجُلُ : مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ : وَاللّهِ لَقَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ ، فَقَالَ رَجُلُ : مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ : وَاللّهِ لَقَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ ، فَقَالَ : ، فَقَالَ : « أَحْسَنْت » . فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْحُمْرِ ، فَقَالَ : أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ ؟ فَضَرَبَهُ الْحُدَّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَوْلُهُ : ( لَمْ يَقِتْ ) مِنْ التَّوْقِيتِ أَيْ لَمْ يُقَدِّرُهُ بِقَدْرٍ وَاحِبٍ ، وَلَا حَدَّهُ بِحَدٍّ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ قَالَ : إِنَّ حَدَّ السُّكْرِ غَيْرُ وَاحِبٍ ، وَإِنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ ، وَإِنَّمَا هُو تَعْزِيرٌ فَقَطْ . وَأُحِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الإِجْمَاعُ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى وُجُوبِهِ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ قِيلَ : إِنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُشْرَعَ الْجَلْدُ الصَّحَابَةِ عَلَى وُجُوبِهِ . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ قِيلَ : إِنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُشْرَعَ الْجَلْدُ أَمُّ شُرِعَ الْجُلْدُ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ وَإِنَّا لَمْ يُقِمْ الْحُدَّ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ لِكَوْنِهِ لَمْ يُقِرَّ لَدَيْهِ وَلَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الشَّهَادَةُ عِنْدُهُ ، وَعَلَى هَذَا بَوَّبَ لِكَوْنِهِ لَمْ يُقِرَّ لَدَيْهِ وَلَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الشَّهَادَةُ عِنْدُهُ ، وَعَلَى هَذَا بَوَّبَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الشَّهَادَةُ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى اللهُ عَلَى مَا يُوجِبُهُ ، وَلا يَلْرُمُهُ الْبَحْثُ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا فَدَا مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ السَّتْرِ وَأُولُويَّةِ مَا يَدْرَأُ الْحُدَّ عَلَى مَا يُوجِبُهُ .

وَأَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ لِمَنْ يُجُوِّزُ لِلإِمَامِ وَالْحَاكِمِ وَمَنْ صَلَّحَ أَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ إِذَا عَلِمَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْ فَاعِلِ مَا يُوجِبُهَا إِقْرَارُ وَلَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِهِ . إلى أن قَالَ : وَأَخْرَجَ الْبُحَارِيُّ تَعْلِيقًا أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَوْ رَأَيْت رَجُلاً عَلَى حَدِّ قَالَ : وَأَحْرَجَ الْبُحَارِيُّ تَعْلِيقًا أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَوْ رَأَيْت رَجُلاً عَلَى حَدِّ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : أَصَبْت وَيُؤَيِّدُهُ ؟ فَقَالَ : أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : أَصَبْت وَيُؤَيِّدُهُ عَدِيثُ : « لَوْ كُنْت رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتِهَا ». انْتَهَى مُلَحَّصًا .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي قَدْرِ التَّعْزِيرِ وَالْحَبْسِ فِي التُّهَمِ

24115 عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ρ يَقُولُ : « لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .

الثاني ال

2116 وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ρ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ ثُمُّ حَلَّى عَنْهُ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِعِ مُقَدَّرًا بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ كَحَدِّ الزِّنَا وَالْقَذْفِ وَخُوهِمَا . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِهِ مَا وَرَدَ عَنْ الشَّارِعِ مُقَدَّرًا بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ كَحَدِّ الزِّنَا وَالْقَذْفِ وَخُوهِمَا . وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالْحَدِّ هُنَا عُقُوبَةُ الْمَعْصِيَةِ مُطْلَقًا . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْعَمَلِ بِحَدِيثِ الْبَابِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عُقُوبَةُ الْمَعْصِيةِ مُطْلَقًا . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْعَمَلِ بِحَدِيثِ الْبَابِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَى عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ ، وَلِكَنْ لَا يَبْلُغُ إِلَى أَدْنَى الْخَمُودِ . وَقَال بَعْضُهُمْ يَكُونُ فِي كُلِّ مُوجِبٍ لِلتَّعْزِيرِ دُونَ حَدِّ جِنْسِهِ ، وَالْحَقُّ الْعَمَلُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحُدِيثُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَوْلُهُ : ( فِي تُهْمَةٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحُبْسَ كَمَا يَكُونُ حَبْسَ عُقُوبَةٍ يَكُونُ حَبْسَ اسْتِظْهَارٍ .

## بَابُ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ

 $\rho$  عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ  $\rho$  وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ ، فَأَمَرَ لَهُمْ النَّبِيُ  $\rho$  بِذَوْدٍ وَرَاعٍ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَلْيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهِا وَأَلْبَاغِا ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحُرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ يَخْرُجُوا فَلْيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهِا وَأَلْبَاغِا ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَاحِيةِ الْحُرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ  $\rho$  وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ  $\rho$  فَبَعَثَ الطَّلَبَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ  $\rho$  وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ  $\rho$  فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ ، فَأَمَرَ نِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَّعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحُرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِحِمْ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

4118 وَزَادَ الْبُحَارِيُّ : قَالَ قَتَادَةُ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ .

4119- وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَالْبُحَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد ، قَالَ قَتَادَةُ : فَحَدَّتَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ .

4120- وَلِلْبُحَارِيِّ وَأَبِي دَاوُد فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ، ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحُرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا .

4121- وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ : فَقُطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَصَلَبَهُمْ .

اَعْيُنَ أُولَئِكَ  $\rho$  وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ  $\rho$  أَعْيُنَ أُولَئِكَ وَالتَّرْمِذِيُّ . لِأَعَيُنَ الرُّعَاةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ .

 $\rho$  لَمَّا قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ  $\rho$  لَمَّا قَطَعَ الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ عَاتَبَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ ﴿ إِنَّمَا جَزَاهُ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ﴾ الآيَةَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ . وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ﴾ الآيَة . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ : إِذَا قَتَلُوا وَأَحَذُوا الْمَالَ وَلَمْ قُتِلُوا وَصُلِبُوا ، وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصْلَبُوا ، وَإِذَا أَحَذُوا الْمَالَ وَلَمْ قُتِلُوا وَصُلِبُوا ، وَإِذَا أَحَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَإِذَا أَحَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَإِذَا أَحَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنْ الْأَرْض . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِمِمْ اقْتِصَاصًا . انْتَهَى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَالْمُحَارِبُونَ حُكْمَهُمْ فِي الْمِصْرِ وَالصَّحَرَاءِ وَاحِدُ ، وَهُو قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمَشْهُورُ عَنْهُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابُنَا ، قَالَ الْقَاضِي: الْمَذْهَبِ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمَشْهُورُ عَنْهُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابُنَا ، قَالَ الْقَاضِي: الْمَذْهَبِ عَدَمَ التَّفْرِقَةِ وَنَصُّ فِي الْخِلافِ بِأَنَّهُمْ فِي البنيان أَحَقَّ عَلَى مَا قَالَ أَبُو بَكْرِ فِي عَدَمَ التَّفْرِقَةِ وَنَصُّ فِي الْخِلافِ بِأَنَّهُمْ فِي البنيان أَحَقَّ بِالْعُقُوبَةُ وَالْمَرْأَةِ التي تَحْضُرَ بِالْعُقُوبَةُ وَالْمَرْأَةِ التي تَحْضُرَ النِّسَاءِ لِلْقَتْلِ تَقْتُلْ . انْتَهَى .

# بَابُ قِتَالِ الْخَوَارِجِ وَأَهْلِ الْبَغْيِ

4124 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ τ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ρ يَقُولُ : « سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حِدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ حَيْرِ النَّمَانِ جَدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ حَيْرِ الْبَرِيَّةِ ، لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ، الْبَرِيَّةِ ، لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . مُتَّفَقُ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4125- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيّ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْحُوَارِجِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَيّهَا النَّاسُ إِنّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ho يَقُولُ : « يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلا صَلاتُكُمْ إِلَى صَلاتِهِمْ بِشَيْءٍ ، وَلا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ ، لا تُحَاوِزُ صَلاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنْ الإِسْلامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ، لَوْ يَعْلَمُ الْجِيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قَضَى لَمُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِمْ لَنَكَلُوا عَنْ الْعَمَل ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ لَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ ، عَلَى عَضدهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْي ، عَلَيْهِ شُعَيْرَاتٌ بِيضٌ قَالَ : فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةً وَأَهْل الشَّامِ ، وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ ». قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ : فَنَزَّلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا مَنْزِلًا حَتَّى قَالَ : مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَةٍ ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْخُوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ: ﴿ أَلْقُوا الرِّمَاحَ وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ » . فَرَجَعُوا فَوَحَشُوا بِرِمَاحِهِمْ وَسَلُّوا السُّيُوفَ وَشَجَرَهُمْ النَّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ: وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَمَا أُصِيبَ مِنْ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا رَجُلَانِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : الْتَمِسُوا فِيهِمْ الْمُخْدَجَ ، فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَقَامَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، قَالَ : أَخِّرُوهُمْ فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ فَكَبَّر ،

ثُمُّ قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ، فَقَالَ: يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْت هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ يَخْلِفُ لَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

 $\rho$  بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ  $\rho$  بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ  $\rho$  بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ : الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيُّ ثُمُّ الْمُجَاشِعِيُّ ، وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَرَارِيّ ، وَزَيْدُ الْطَّائِيُّ ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلاتَةَ الْعَامِرِيُّ ثُمُّ أَحَدُ بَنِي كِلَابٍ الطَّائِيُّ ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي كِلَابٍ فَعَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ ، قَالُوا : يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا ؟ فَقَالَ : « فَعَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ ، قَالُوا : يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا ؟ فَقَالَ : « إِنَّا أَتَالَّقُهُمْ » . فَأَقْبَلَ رَجُلُ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ الْجُبِينِ كُثُ اللِّحْيَةِ

مُعْلُوقٌ ، فَقَالَ : اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ ، فَقَالَ : « مَنْ يُطِعْ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ ؟ أَيَاْمَنُنِي الله عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُونِي » ؟ فَسَأَلَهُ رَجُلُّ قَتْلَهُ - أَحْسَبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ - فَمَنَعَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ : « إِنَّ مِنْ ضِعْضِئِ هَذَا - أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا - قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الأَوْتَانِ ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتَهِمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الأَوْتَانِ ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتَهِمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ يَقْتُلُ قَلْ عَادٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ لِحَقِّ اللَّهِ جَازَ لِلْإِمَامِ تَرَكُهُ ، وَأَنَّ قَوْمًا لَوْ أَظْهَرُوا رَأْيَ الْخَوَارِجِ لَمْ يَجِلَّ قَتْلُهُمْ بِذَلِكَ ، وَإِنَّا يَجِلُّ إِذَا كَثُرُوا وَامْتَنَعُوا بِالسِّلَاحِ وَاسْتَعْرَضُوا النَّاسَ .

4128 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ρ: « تَكُونُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمَا بِالْحَقِّ ».

4129 وَفِي لَفْظٍ : « تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : صَرَخَ صَارِخٌ لِعَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ : لا يُقْتَلَنَّ مُدْبِرٌ ، وَمَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ : صَرَخَ صَارِخٌ لِعَلِيٍّ يَوْمَ الْجَمَلِ : لا يُقْتَلَنَّ مُدْبِرٌ ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلاحَ فَهُوَ آمِنٌ . وَمَنْ أَلْقَى السِّلاحَ فَهُوَ آمِنٌ .

وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : هَاجَتْ الْفِتْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ρ مُتَوَافِرُونَ ، فَأَجْمَعُوا أَنْ لا يُقَادَ أَحَدٌ ، وَلا يُؤْخَذَ مَالٌ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ إلا مَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَاحْتَجَّ بِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي أَحَادِيثِ الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْكَفِّ عَنْ قُتِلَ مَنْ يُعْقَدُ الْخُرُوجِ عَلَى الإِمَامُ مَا لَمَ يُنْصَبُ لِذَلِكَ حربًا أَوَ يستعد لَهُ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَكْفِيرِ الْخُوَارِجِ . قَالَ الْخُطَّابِيّ : أَجْمَعَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الْخُوَارِجَ - مَعَ ضلالتهم - فُرْقَةٍ مِنْ فِرَقِ الْمُسْلِمِينَ وَأَجَازُوا مناكحاتهم وَأَكَلَ ذَبَائِحِهِمْ وَأَنَّهُمْ لا يُكَفِّرُونَ مَا دَامُوا متمسكين بِأَصْلِ الإِسْلامِ .

قَوْلُهُ: ( وَلا يُؤْخَذُ مَالٌ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ إِلَّا مَا وُجِدَ بِعَيْنِهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَخْذُ أَمْوَالِ الْبُغَاةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا مَوْجُودًا عِنْدَ الْقِتَالِ.

## بَابُ الصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الأَئِمَّةِ وَتَرْكِ قِتَالِمِمْ وَالْكَفِّ عَنْ إِقَامَةِ السَّيْفِ

4130 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، « مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجُمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ » .

4131 - وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُّ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً » .

 $\rho$  قَالَ : « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ  $\rho$  قَالَ : « كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ ثَسُوسُهُمْ الأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ حَلَفَهُ نَبِيُّ ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَيَكُونُ خُلَفَاءُ وَسُوسُهُمْ الأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ حَلَفَهُ نَبِيُّ ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثر » . قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : « فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ ، ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِنَّ .

 $\rho$  يَقُولُ : مَعِعْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : مَعْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ، وَشِرَارُ ﴿ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ». قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : « لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاةَ إلا مَنْ رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : « لَا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاةَ إلا مَنْ

الثاني ال

وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللّهِ وَلَا يَنْزَعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ » .

 $\rho$  قَالَ : « يَكُونُ بَعْدِي  $\rho$  قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « يَكُونُ بَعْدِي أَوْمَةُ لا يَهْتَدُونَ بِعَدْيِي ، وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، وَسَيَقُومُ فِيكُمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ إِنْ قُلُوبُ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْت الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ » . قَالَ : قُلْت : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْت الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ » . قَالَ : قُلْت : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْت ذَلِكَ ؟ قَالَ : « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُك وَأُخِذَ مَالُك فَاسْمَعُ وَأَطِعْ » .

مَنْ  $\rho$  وَعَنْ عَرْفَجَةَ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  يَقُولُ : « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ » . رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

4136 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَعُلْمَرَ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لا ثُنَازِعَ الأَمْرَ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَأَنْ لا ثُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنْ اللَّهِ بُرْهَانٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho$  قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ كَيْفَ بِك عِنْدَ  $\rho$  وَعَنْ أَبِي ذَرِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَالَ : « وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحُقِّ أَضَعُ سَيْفِي وُلاةٍ يَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْك بِهَذَا الْفَيْءِ » ؟ ، قَالَ : « وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحُقِّ أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي وَأَضْرِبُ حَتَّى أَلْحُقك . قَالَ : « أَفَلا أَدُلُّك عَلَى مَا هُوَ حَيْرٌ لَك مِنْ ذَلِكَ ؟ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْحَقَنِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَنْ فَارَقَ الجُمَاعَةَ شِبْرًا » كِنَايَةً عَنْ مَعْصِيةِ السُّلْطَانِ وَمُحَارِبَتِهِ . قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ : الْمُرَادُ بِالْمُفَارَقَةِ السَّعْيُ فِي حَلِّ عَقْدِ الْبَيْعَةِ النِّي حَصَلَتْ لِذَلِكَ الأَمِيرِ وَلَوْ بِأَدْنَى شَيْءٍ ، فَكَنَّى عَنْهَا بِمِقْدَارِ الشِّبْرِ كَقْدِ الْبَيْعَةِ الَّتِي حَصَلَتْ لِذَلِكَ الأَمِيرِ وَلَوْ بِأَدْنَى شَيْءٍ ، فَكَنَّى عَنْهَا بِمِقْدَارِ الشِّبْرِ لَوْ بَأَدْنَى شَيْءٍ ، فَكَنَّى عَنْهَا بِمُقْدَارِ الشِّبْرِ لَقِ لَأَنَّ الأَخْذَ فِي ذَلِكَ يَتُولُ إِلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّ .

قَوْلُهُ: « لا ، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلاةَ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَحُوزُ مُنَابَذَةُ الْأَئِمَّةِ بِالسَّيْفِ مَا كَانُوا مُقِيمِينَ لِلصَّلاةِ ، وَيَدُلُّ ذَلِكَ بِمَفْهُومِهِ عَلَى جَوَازِ الْمُنَابَذَةِ عِنْدَ تَرْكِهِمْ لِلصَّلاةِ . وَحَدِيثُ عُبَادَةَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَا بَحُوزُ الْمُنَابَذَةُ إِلَّا عِنْدَ طُهُورِ الْكُفْرِ الْبُوَاحِ .

قَوْلُهُ: «عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنْ اللّهِ بُرْهَانٌ » أَيْ نَصُّ آيَةٍ أَوْ حَبَرٌ صَرِيحٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ مَا دَامَ فِعْلُهُمْ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَعَلِّبِ وَالْجِهَادِ مَعَهُ، الْفَتْحِ: وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَعَلِّبِ وَالْجِهَادِ مَعَهُ، وَأَنَّ طَاعَتَهُ حَيْرٌ مِنْ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ وَتَسْكِينِ الدَّهُمَاءِ، وَلَنَّ طَاعَتُهُ فِي وَلَكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ وَتَسْكِينِ الدَّهُمَاءِ وَلَمْ يَسْتَثَنُوا مِنْ ذَلِكَ إلا إذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَانِ الْكُفْرُ الصَّرِيحُ فَلَا بَحُورُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ بَلْ بَعُودُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ بَلْ بَكُودُ اللّهَ لَكُونُ اللّهُ لَعْلَ بَكُورُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ بَلْ بَكُونُ اللّهُ الْمَا فِي الْحَدِيثِ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِرِ وَذَمِّ السِّحْرِ وَالْكِهَانَةِ

4138 عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ ، وَضَعَّفَ التِّرْمِذِيُّ إِسْنَادَهُ ، وَقَالَ : الصَّحِيحُ عَنْ جُنْدُبٍ مَوْقُوفٌ .

وعَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ : كُنْت كَاتِبًا لِجِزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ فَأَتَانا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ : أَنْ أَقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ فَأَتَانا كِتَابُ عُمْرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ : أَنْ أَقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَجُوسِ وَانْهَوْهُمْ عَنْ الزَّمْزَمَةِ ، فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَجَعَلْنَا فَكُرْقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللّهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ، وَلِلْبُحَارِيِّ مِنْهُ : التَّهْرِيقُ بَيْنَ ذَوِي الْمَحَارِمِ .

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَ وَعَنْ مُحَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا فَأَمَرَتْ بِهَا فَقْتِلَتْ . رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطَّا عَنْهُ .

9-4139 وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ : أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلُ ؟ قَالَ : وَكَانَ مِنْ قَالُ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ ، وَكَانَ مِنْ قَالُ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  $\rho$  قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ . أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ .

4141 - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَتْ : فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَخْرَجْته ؟ قَالَ : « لا » .

24142 وَعَنْ أَبِي مُوسَى : أَنَّ النَّبِيَّ ρ : قَالَ « ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ : مُدْمِنُ خَمْرِ ، وَقَاطِعُ رَحِمِ ، وَمُصَدِّقُ بِالسِّحْرِ » .

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ أَتَى كَاهِنَا أَوْ عَرَّافًا فَعَدَّ وَمَنْ أَتَى كَاهِنَا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ مِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ مِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ  $\rho$  » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

4144 وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ

ho نَاسٌ عَنْ الْكِهَانَةِ فَقَالَ : سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ ho نَاسٌ عَنْ الْكِهَانَةِ فَقَالَ : « لَيْسُوا بِشَيْءٍ » . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقَّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ho : « تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِيِّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيّهِ فَقَالُ رَسُولُ اللّهِ ho : « تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِيِّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيّهِ يَخْطِفُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ لأَبِي بَكْرٍ غُلامٌ يَأْكُلُ مِنْ حَرَاحِهِ ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ الْغُلامُ : تَدْرِي مِمَّا هَذَا ؟ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : كُنْت تَكَهَّنْت لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلَّا أَيِّ حَدَعْته ، قَالَ : كُنْت تَكَهَّنْت لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلَّا أَيِّي حَدَعْته ، فَلَقِينِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ ، فَإِذَا الَّذِي أَكُلْت مِنْهُ ، فَأَدْحَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ . أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ .

4146 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، مَنْ الْقَهِ ρ : « مَنْ الْقِيمَ عَلْمًا مِنْ النَّبُحُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةً .

4147 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ جِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ ، قَالَ : « فَلَا تَأْتِمِمْ » . قَالَ : وَمِنَّا رِجَالُ يَطَيَّرُونَ ؟ قَالَ : « ذَلِكَ شَيْءٍ يَجِدُونَهُ فِي

471

صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنكُمْ » . قَالَ : قُلْت : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ ، قَالَ : « كَانَ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

قُوْلُهُ : ﴿ حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ ﴾ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي  $\rho$  وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ فِي سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ الْكُفْرَ ، فَإِذَا عَمِلَ الشَّافِعِيُّ : إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ فِي سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ الْكُفْرَ ، فَإِذَا عَمِلَ عَمَلًا دُونَ الْكُفْرِ فَلَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا . انْتَهَى .

قَوْلُهُ: (عَنْ الزَّمْزَمَةِ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الزَّمْزَمَةُ: الصَّوْتُ الْبَعِيدُ لَهُ دَوِيٌ، وَتَتَابُعُ وَتَرَاطُنُ الْعُلُوجِ عَلَى أَكْلِهِمْ وَهُمْ صُمُوتٌ لا يَسْتَعْمِلُونَ لِسَانًا وَلا شَفَةً، لَكِنَّهُ صَوْتٌ تُدِيرُهُ فِي حَيَاشِيمِهَا وَحُلُوقِهَا فَيَفْهَمُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْض.

قَوْلُهُ: (حَتَّى إِنَّهُ لَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ) إِلَى آخْره: قَالَ الإِمَامُ الْمَازِرِيُّ: مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَجُمْهُورِ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ: إِثْبَاتُ السِّحْرِ وَأَنَّ لَهُ حَقِيقَةً كَحَقِيقَةٍ غَيْرِهِ مِنْ السُّنَّةِ وَجُمْهُورِ عُلَمَاءِ الأُمَّةِ: إِثْبَاتُ السِّحْرِ وَأَنَّ لَهُ حَقِيقَةً كَحَقِيقَةٍ غَيْرِهِ مِنْ السَّعْرِ وَأَنَّ لَهُ حَقِيقَةً كَحَقِيقَةٍ غَيْرِهِ مِنْ الأَشْيَاءِ خِلافًا لِمَنْ أَنْكُرَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ : ( دَعَا اللَّهَ وَدَعَا ) فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ حُصُولِ الأَمْرِ الْمَكْرُوهِ وَتَكْرِيرِهِ وَحُسْنِ الِالْتِجَاءِ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ .

قُوْلُهُ : ( أَفَأَخْرَجْته ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( أَفَلَا أَحْرَقْته ) قَالَ النَّوَوِيُّ : كِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ : طَلَبَتْ مِنْهُ  $\rho$  أَنْ يُخْرِجَهُ ثُمُّ يُحُرِّقَهُ ، وَأَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ عَافَاهُ وَأَنَّهُ يَخَافُ مِنْ إِخْرَاجِهِ وَإِحْرَاقِهِ وَإِشَاعَةِ هَذَا ضَرَرًا وَشَرًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ إلى عَافَاهُ وَأَنَّهُ يَخَافُ مِنْ إِحْرَاجِهِ وَإِحْرَاقِهِ وَإِشَاعَةِ هَذَا ضَرَرًا وَشَرًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ إلى أَنْ قَالَ : وَهَذَا مِنْ بَابِ تَرْكِ مَصْلَحَةٍ لِحَوْفِ مَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ مِنْهَا . وَذَلِكَ مِنْ أَهَمِ قَوَاعِدِ الْإِسْلام .

قَوْلُهُ: « ثَلَاثَة لَا يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ » قَالَ الشَّارِح: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ التَّوْحِيدِ لَا يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ ، وَهُمْ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى مَعْصِيَةٍ صَرَّحَ الشَّارِعُ بِأَنَّ فَاعِلَهَا لَا

يَدْخُلُ الْجُنَّةَ كَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْعُصَاةِ الْفَاعِلِينَ لِمَعْصِيَةٍ ، وَرَدَ النَّصُّ بِأَنَّهَا مَانِعَةٌ مِنْ دُخُولِ الْجُنَّةِ فَيَكُونُ حَدِيثُ أَيِي مُوسَى الْمَذْكُورُ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِخُرُوجِ الْمُوجِدِينَ مِنْ النَّارِ وَدُخُولِهِمْ الْجُنَّة .

قَوْلُهُ: « مَنْ أَتَى كَاهِنَا » قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: كَانَتْ الْكِهَانَةُ فِي الْعَرَبِ ثَلَاثَةَ أَضْرُبٍ:

أَحَدُهَا: يَكُونُ لِلْإِنْسَانِ وَلِيُّ مِنْ الْجِنِّ يُخْبِرُهُ بِمَا يَسْتَرِقُهُ مِنْ السَّمْعِ مِنْ السَّمَاءِ، وَهَذَا الْقِسْمُ بَطَلَ مِنْ حِينَ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّنَا p.

الثَّايِي : أَنْ يُخْبِرُهُ بِمَا يَطْرَأُ أَوْ يَكُونُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَمَا حَفِيَ عَنْهُ مِمَّا قَرُبَ أَوْ بَعُدَ .

الثَّالِثُ : الْمُنَجِّمُونَ ، وَقَدْ أَكْذَبَهُمْ كُلَّهُمْ الشَّرْعُ وَنَهَى عَنْ تَصْدِيقِهِمْ وَإِتْيَانِهِمْ .

قَوْلُهُ: « مَنْ اقْتَبَس عِلْمًا مِنْ النُّجُومَ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ » قَالَ ابْنُ رَسُلانَ: وَالْمَنْهِيُ عَنْهُ مَا يَدَّعِيهِ أَهْلُ التَّنْجِيمِ مِنْ عِلْمِ الْحُوَادِثِ وَالْكَوَائِنِ الَّتِي لَمْ تَقَعْ وَسَتَقَعُ فِي مُسْتَقْبِلِ الزَّمَانِ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يُدْرِكُونَ مَعْرِفَتَهَا بِسَيْرِ الْكَوَاكِبِ فِي جَارِيهَا وَاجْتِمَاعِهَا وَافْتِرَاقِهَا ، وَهَذَا تَعَاطٍ لِعِلْمِ اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِعِلْمِهِ. قَالَ: وَأَمَّا عِلْمُ النَّجُومِ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ الزَّوَالُ وَحِهَةُ الْقِبْلَةِ وَكُمْ مَضَى وَكُمْ بَقِي فَعَيْرُ دَاخِلٍ فِيمَا لِنَّكُ عَنْهُ . وَمِنْ الْمَنْهِي عَنْهُ التَّحَدُّثُ بِمَجِيءِ الْمَطَرِ وَوُقُوعِ التَّلْجِ وَهُبُوبِ الرِّيَاحِ وَتَعَيُّرُ الأَسْعَارِ . انْتَهَى .

قَوْلُهُ: « فَمَنْ وَافَقَ حَطَّهُ فَذَاكَ » . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : فَذَاكَ الَّذِي بَجِدُونَ إِصَابَتَهُ لا أَنَّهُ يُرِيدُ إِبَاحَةَ ذَلِكَ لِفَاعِلِهِ . قَالَ الْخُطَّابِيِّ : هَذَا يَحْتَمِلُ الزَّجْرَ عَنْهُ إِذْ كَانَ عَلَمًا لِنُبُوَّتِهِ ، وَقَدْ انْقَطَعَتْ فَنُهِينَا عَنْ التَّعَاطِي لِذَلِكَ . انْتَهَى مُلَحَّصًا . والله أعلم .

الثاني ال

#### بَابُ قَتْلِ مَنْ صَرَّحَ بِسَبِّ النَّبِيِّ p دُونَ مَنْ عَرَّضَ

 $\rho$  وَتَقَعُ فِيهِ  $\rho$  وَتَقَعُ فِيهِ  $\rho$  عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيِّ  $\rho$  : أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ  $\rho$  وَتَقَعُ فِيهِ ، فَخَنَقَهَا رَجُلُ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  ذِمَّتَهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَرَّ يَهُودِيُّ بِرَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  وَقَالَ : السَّامُّ عَلَيْك ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ ؟ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ ؟ قَالَ السَّامُّ عَلَيْكُمْ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : « لَا ، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ السَّامُّ عَلَيْكُمْ أَوْلُ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : « لَا ، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهُلُ الْكِتَابِ ، فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .

4151 وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ ذَا الْحُوَيْصِرَةِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ρ اعْدِلْ وَأَنَّهُ مَنَعَ مِنْ قَتْلِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثِ الشَّعْبِيِّ دَلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَّ

 $\rho$  النّبِيّ  $\rho$  صَرِيحًا وَجَبَ قَتْلُهُ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ سَبَّ النّبِيّ  $\rho$  ، فَأَمَّا الْعَهْدِ وَالذِّمَّةِ كَالْيَهُودِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : يُقْتَلُ مَنْ سَبَّهُ مَعْ اللّهُ وَيُعْمَلُ الْمُسْلِمُ فَيُقْتَلُ بِغَيْرِ اسْتِتَابَةٍ . وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ اللّيْثِ مِنْهُمْ إِلّا أَنْ يُسْلِمَ ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَيُقْتَلُ بِغَيْرِ اسْتِتَابَةٍ . وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ اللّيْثِ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ مِثْلَهُ فِي حَقِّ الْيُهُودِي وَخُوهِ . وَرُويَ عَنْ الْأَوْزَاعِيّ وَمَالِكٍ فِي الْمُسْلِمِ أَنَّهَا رِدَّةٌ يُسْتَتَابُ مِنْهَا . وَعَنْ الْكُوفِيّينَ إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا عُزِرَ ، وَمَالِكٍ فِي الْمُسْلِمُ أَنَّهَا رِدَّةٌ يُسْتَتَابُ مِنْهَا . وَعَنْ الْكُوفِيّينَ إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا عُزِرَ ، وَمَالِكٍ فِي الْمُسْلِمُ أَنَّهَا رِدَّةٌ . وَحَكَى عِيَاضٌ خِلَافًا هَلْ كَانَ تَرْكُ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَهِيَ رِدَّةٌ . وَحَكَى عِيَاضٌ خِلَافًا هَلْ كَانَ تَرْكُ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ التَّصْرِيحِ أَوْ لِمَصْلَحَةِ التَّأْلِيفِ أَوْ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يُعْلِنُوا بِهِ أَوْ هُمُمَا جَمِيعًا وَهُو أَوْلَى الْيَهُودِ إِنَّاكُونِ إِنَّ كَانَ لِمَصْلَحَةِ التَّأْلِيفِ أَوْ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يُعْلِنُوا بِهِ أَوْ هُمُمَا جَمِيعًا وَهُوَ أَوْلَى كَمَا قَالَ الْخُافِطُ . انْتَهَى . والله أعلم .

الثاني <u>المن الثاني</u>

# أَبْوَابُ أَحْكَامِ الرِّدَّةِ وَالْإِسْلَامِ بَابُ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ

 $\tau$  بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ  $\tau$  بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْت أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  قَالَ : « لَا تُعَذَّبُوا عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْت أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  : « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » . رَوَاهُ يَعَذَابِ اللّهِ » . وَلَقَتَلْتهمْ لِقُولِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  : « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلّا مُسْلِمًا .

4153- وَلَيْسَ لِابْنِ مَاجَةْ فِيهِ سِوَى : « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » .

 $\rho$  قَالَ لَهُ : « اذْهَبْ إِلَى الْيَمَنِ  $\rho$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ لَهُ : « اذْهَبْ إِلَى الْيَمَنِ  $\rho$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : انْزِلْ ، وَإِذَا رَجُلُّ  $\rho$  أَنْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً وَقَالَ : انْزِلْ ، وَإِذَا رَجُلُّ عِنْدَهُ مُوثَقُ ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمُّ تَهَوَّدَ ، قَالَ : لَا عَنْدَهُ مُوثَقُ ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمُّ تَهَوَّدَ ، قَالَ : لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ ، قَضَاءُ اللّهِ وَرَسُولِهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4155 - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنَّ « مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ » .

4156 وَلِأَبِي دَاوُد فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَأُتِيَ أَبُو مُوسَى بِرَجُلٍ قَدْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ ، فَدَعَاهُ فَأَبَى الْيُلَةَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا ، فَجَاءَه مُعَاذٌ فَدَعَاهُ فَأَبَى ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ .

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي قَالَ : قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلُ مِنْ مُغْرِبَةٍ حَبَرٍ ؟ قَالَ مِنْ مُغْرِبَةٍ حَبَرٍ ؟ قَالَ : هَلْ مِنْ مُغْرِبَةٍ حَبَرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَفَرَ رَجُلُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، قَالَ : فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ ؟ قَالَ : قَرَّبْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، فَقَالَ عُمْرُ : فَهَلا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيقًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ ؛ لَعَلَّهُ ، فَقَالَ عُمُرُ : فَهَلا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيقًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ ؛ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللّهِ ! اللَّهُمَّ إِنِي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَوْلُهُ : ( بِزَنَادِقَةٍ ) جَمْعُ زِنْدِيقِ . قَالَ ثَعْلَبُ : لَيْسَ في كَلَامِ الْعَرَبِ زِنْدِيقٌ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ زندقي لِمَنْ يَكُونُ شَدِيدَ التحيل ، وَإِذَا أَرَادُوا مَا تُرِيدُ الْعَامَّةُ قَالُوا: مُلْحِدٌ وَدَهْرِيُّ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : الزِّنْدِيقُ : الَّذِي لَا يَنْتَحِلُ دِينًا . وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَتَابُ الزِّنْدِيقُ كَمَا يُسْتَتَابُ غَيْرُهُ . وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ الزِّنْدِيقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِتَابَةٍ . وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْض طُرُقِ الْحُدِيثِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا ٢ اسْتَتَابَهُمْ كَمَا فِي الْفَتْح مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قِيلَ لِعَلِيّ : إِنَّ هُنَا قَوْمًا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّك رَبُّهُمْ ، فَدَعَاهُمْ فَقَالَ لَمُمْ : وَيْلَكُمْ مَا تَقُولُونَ ؟ قَالُوا : أَنْتَ رَبُّنَا وَحَالِقُنَا وَرَازِقْنَا . قَالَ : وَيْلَكُمْ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِثْلُكُمْ آكُلُ الطَّعَامَ كَمَا تَأْكُلُونَ ، وَأَشْرَبُ كَمَا تَشْرَبُونَ ، إِنْ أَطَعْتِ اللَّهَ أَثَابَنِي إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ عَصَيْته حَشِيت أَنْ يُعَذِّبَنِي ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَارْجِعُوا ، فَأَبَوْا ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَوْا عَلَيْهِ فَجَاءَ قَنْبَرٌ فَقَالَ : قَدْ وَاللَّهِ رَجَعُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ الْكَلَامَ ، فَقَالَ : أَدْخِلْهُمْ ، فَقَالُوا كَذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ الثَّالِثُ قَالَ لَئِنْ قُلْتُمْ ذَلِكَ لَأَقْتُلَنَّكُمْ بِأَخْبَثِ قِتْلَةٍ ، فَأَبَوْا إلَّا ذَلِكَ فَأَمَر عَلِيٌّ أَنْ يُخَدَّ هَمُ أُحْدُودٌ بَيْنَ بَابِ الْمَسْجِدِ وَالْقَصْرِ وَأَمَرَ بِالْحَطَبِ أَنْ يُطْرَحَ فِي الْأُحْدُودِ وَيُضْرَمَ بِالنَّارِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : إِنِّ طَارِحُكُمْ فِيهَا أَوْ تَرْجِعُوا ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوا ، فَقَذَفَ كِمِمْ حَتَّى إِذَا احْتَرَقُوا قَالَ :

إِنِّي إِذَا أُرِيت أَمْرًا مُنْكَرًا وَعَوْت قَنْبَرَا

قَالَ الْحَافِظُ : إِنَّ إِسْنَادَ هَذَا صَحِيحٌ . وَزَعَمَ أَبُو مُظَفَّرٍ الأَسْفَرايِينِيّ فِي الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ أَنَّ الَّذِينَ أَحْرَقَهُمْ عَلِيُّ ٢ طَائِفَةٌ مِنْ الرَّوَافِضِ ادَّعَوْا فِيهِ الْإِلْهِيَّةَ وَهُمْ السَّبَئِيَّةُ وَالنِّحَلِ أَنَّ الَّذِينَ أَحْرَقَهُمْ عَلِيُّ ٢ طَائِفَةٌ مِنْ الرَّوَافِضِ ادَّعَوْا فِيهِ الْإِلْهِيَّةَ وَهُمْ السَّبَئِيَّةُ وَالنِّهُمْ وَالنِّكُمْ وَابْتَدَعَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ ، وَعَنْ وَكَانَ كَبِيرُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبَإِ يَهُودِيًّا ثُمُّ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَابْتَدَعَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ ، وَعَنْ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا : لَا يُسْتَتَابُ ، وَالْأُخْرَى : إِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ لَمْ تُقْبَلْ

تَوْبَتُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ وَإِسْحَاقَ . وَحُكِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ : إِنْ كَانَ دَاعِيَةً لَمْ يُقْبَلُ وَإِلَّا قُبِلَ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَالْمُرْتَدُّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ تَعَالَى أَوْ كَانَ مُبْغِضًا لِلرَّسُولِ  $\rho$  وَلِمَا جَاءَ بِهِ ، أَوْ تَرَكَ إِنْكَار مُنْكَرٍ بِقَلْبِهِ أَوْ تَوَهَّمَ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ أَوِ التَّابِعِينَ أَوْ تَابِعِيهِمْ قَاتَلَ مَعَ الْكُفَّارِ أَوْ أَجَازَ ذَلِكَ أَوْ أَنْكَرَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ إِجْمَاعًا قَطْعِيًا ، أَوْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنِ اللهِ وَسَائِطَ يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ وَيَدْعُوهُمْ وَيَسْأَهُمْ ، وَمَا مِنْ شَكِّ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى وَمِثْلِهِ لا يَجْهَلُهُ فِي فَمُرْتَدٍّ. انْتَهَى .

#### بَابُ مَا يَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ مُسْلِمًا

4157 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -4

4158 وَعَنْ أَبِي صَحْرٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ الْأَعْرَابِ قَالَ : جَلَبْت جَلُوبَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَلَمَّا فَرَغْت مِنْ بَيْعَتِي قُلْت : لَأَلْقَيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ وَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ ، قَالَ : فَتَلَقَّانِي بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ فَتَبِعْتُهُمْ لِأَلْقَيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ وَلَأَسْمَعَنَّ مِنْهُ ، قَالَ : فَتَلَقَّانِي بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ فَتَبِعْتُهُمْ فِي أَقْفَائِهِمْ حَتَّى أَتُوا عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ نَاشِرًا التَّوْرَاةَ يَقْرَؤُهَا يُعَزِّي كِمَا نَفْسَهُ عَلَى ابْنِ لَهُ فِي الْمَوْتِ كَأَحْسَنِ الْفِتْيَانِ وَأَجْمَلِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$ : « أَنْشُدُك بِرَأْسِهِ هَكَذَا اللّهِ عَلَى اللّهِ هَكَذَا اللّهِ عَلَى اللّهِ هَكَذَا اللّهِ هَكَذَا اللّهُ وَرَاةَ هَلْ بَرَأْسِهِ هَكَذَا اللّهِ هَكَذَا اللّهِ هَكَذَا اللّهُ وَرَاةً هَلْ بَرَأْسِهِ هَكَذَا

: أَيْ لَا ، فَقَالَ ابْنُهُ : وَاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا صِفَتَك وَمُخْرَجَك ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّك رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ : « أَقِيمُوا الْيَهُودِيَّ عَنْ أَخْيَكُمْ » . ثُمَّ وَلِيَ دَفْنَهُ وَجَنَنَهُ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

رَسُولُ  $\rho$  وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ يَهُودِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  : أَشْهَدُ أَنَّك رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : أَشْهَدُ أَنَّك رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » . ذكره رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي اللَّهِ ثُمَّ مَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  : « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » . ذكره رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ مُهَنَّا مُحْتَجًّا بِهِ .

 $\rho$  خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَمْرَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ  $\rho$  خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : صَبَأْنَا صَبَأْنَا . فَجَعَلَ حَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ مَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرِي ، وَلا يَقْتُلُ أَمْرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرِي ، وَلا يَقْتُلُ أَمْرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ أَسِيرِي ، وَلا يَقْتُلُ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرِي ، وَلا يَقْتُلُ وَجُلُ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « اللّهُمَّ إِنِي أَبْرَأُ إِلَيْكُ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « اللّهُمَّ إِنِي أَبْرَأُ إِلَيْكُ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « اللّهُمَّ إِنِي أَبْرَأُ إِلَيْكُ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ  $\rho$  فَقَالَ : « اللّهُمَّ إِنِي أَبْرَأُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى مَنْ أَصْنَعَ حَالِدٌ » . مَرَّتَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكِنَايَةَ مَعَ النِّيَّةِ كَصَرِيحٍ لَفْظِ الْإِسْلَامِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَوْلُهُ : ( ابْتَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ ) أَيْ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنْ بَيْتِهِ لِيَحْصُلَ بِذَلِكَ إِدْخَالُ رَجُلٍ الجُنَّةَ وَهُوَ الرَّجُلُ الْمَرِيضُ فِي الْكَنِيسَةِ .

قَوْلُهُ : ( وَجَنَنَهُ ) الْجَنَنُ بِالْجِيمِ وَنُونَيْنِ الْقَبْرُ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ .

قَوْلُهُ: ﴿ مِمَّا صَنَعَ حَالِدٌ ﴾ تَبَرَّأً وَمِنْ صَنْعِ حَالِدٍ وَلَمْ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ لِمَنْ فَعَلَ مَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَلاسِيَّمَا إِذَا كَانَ حَطاً . وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِأَنْ يُقَالَ لِمَنْ فَعَلَ مَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَلاسِيَّمَا إِذَا كَانَ حَطاً . وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِأَلشَّهَا وَتَيْنِ وَلَوْ الْمُصَنِّفُ بِأَلثَّ مَلْمِمَا بِالتَّكَلُّمِ بِالشَّهَا وَتَيْنِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْكِنَايَةِ بِدُونِ تَصْرِيح .

قَالَ الْبَغَوِيّ : الْكَافِرُ إِذَا كَانَ وَتَنِيًّا أَوْ تَنَوِيًّا لَا يُقِرُّ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ، فَإِذَا قَالَ : لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَيَبْرَأُ مِنْ كُلِّ دِينٍ خَالَفَ الْإِسْلَامِ . وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُقِرًّا بِالْوَحْدَانِيَّةِ مُنْكِرًا لِلنَّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ خَالَفَ الْإِسْلَامَ . وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُقِرًّا بِالْوَحْدَانِيَّةِ مُنْكِرًا لِلنَّبُوّةِ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ حَلَّى يَقُولَ : مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ  $\rho$  . فَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الرِّسَالَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ إِلَى الْعَرَبِ حَلَى يَقُولَ اللَّهِ مَ الْخُلُقِ ، فَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الرِّسَالَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ إِلَى الْعَرَبِ خَاصَّةً فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ إِلَى جَمِيعِ الْخُلْقِ ، فَإِنْ كَانَ كُفْرُهُ بِجُحُودِ وَاحِبٍ أَوْ اسْتِبَاحَةِ مُوسَالًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ اعْتِقَادِهِ . انتهى .

#### بَابُ صِحَّةِ الْإِسْلَامِ مَعَ الشَّرْطِ الْفَاسِد

2161 عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمِ اللَّيْتِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ وَ فَأَسْلَمَ عَلَى أَنْ يُصَلِّى صَلَاتَيْنِ فَقَبِلَ مِنْهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4162- وَفِي لَفْظٍ آحَرَ لَهُ : عَلَى أَنْ لَا يُصَلِّيَ إِلَّا صَلَاةً فَقَبِلَ مِنْهُ .

4163 وَعَنْ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْت جَابِرًا عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بَايَعَتْ ، قَالَ اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ مَ أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مَ بَعْدَ ذَلِكَ اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبِيِّ مَ أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مَ أَنْ لَا صَدَقَةً عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مَ أَنْ لَا صَدَقَةً عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مَ أَنْ لَا صَدَقَةً عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مَ أَنْ لَا صَدَقَةً عَلَيْهَا وَلَا جَهَادَ ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا جَهَادَ ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا جَهَادَ ، وَأَنْهُ سَمِعَ النَّبِي وَلَا إِلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا جَهَادَ ، وَأَنْهُ سَمِعَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا جَهَادَ ، وَأَنْهُ سَمِعَ النَّهِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا عَنْ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهُا وَلَا عَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلْ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلْهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالًا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَالَالِهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَالُهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَالِهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

4164 وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ لِرَجُلٍ : « أَسْلِمْ » . قَالَ : أَجِدُنِي كَارِهًا ، قَالَ : « أَسْلِمْ وَإِنْ كُنْت كَارِهًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ مُبَايَعَةُ الْكَافِرِ وَقَبُولُ الْإِسْلَامِ مِنْهُ وَإِنْ شَرَطَ شَرْطًا بَاطِلاً ، وَأَنَّهُ يَصِحُ إِسْلَامُ مَنْ كَانَ كَارِهًا .

بَابُ تَبَعِ الطِّفْلِ لِأَبَوَيْهِ فِي الْكُفْرِ وَلِمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا فِي الْإِسْلَامِ وَصِحَّةِ إِسْلَامِ الْمُمَيِّزِ

4165 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُحَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ جَمْعَاءَ هَلْ تُغِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ » ؟ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : ﴿ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ الْآيَةَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4166 وفي رِوَايَةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا أَيْضًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْت مَنْ يَمُوتُ مِنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ وَهُوَ صَغِيرٌ ؟ فَقَالَ: « اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » .

4167 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، قَالَ : « النَّارُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْإِفْرَادِ ، وَقَالَ فِيهِ : « النَّارُ لَمُمْ وَلِأَبِيهِمْ » .

4168 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ρ : « مَا مِنْ النَّاس مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْحَلَهُ اللَّهُ الْجُنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ » . رَوَاهُ اللَّهُ الْجُنَّةَ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْحَلَهُ اللّهُ الْجُنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ » . رَوَاهُ اللّهُ خَارِيُّ .

4169 - وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ فِيهِ : « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ » . وَهُوَ عَامٌ فِيمَا إِذَا كَانُوا مِنْ مُسْلِمَةٍ أَوْ كَافِرَةٍ .

قَالَ الْبُحَارِيُّ : فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ أمه مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِين قَوْمِهِ .

4170 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى اللهِ عَنْهُ لِسَانُهُ ، فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا » الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ ، فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

-4171 وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامِ أَنَّهُ عَرَضَ الْإِسْلَامَ عَلَى ابْنِ صَيَّادٍ صَغِيرًا . فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  $\rho$  فِي

رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي  $\rho$  مَغَالَةَ ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ » ؟ فَنَظَرَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  لِابْنِ صَيَّادٍ : « أَتَشْهَدُ أَيِّي رَسُولُ اللهِ » ؟ فَنَظَرَ اللهِ ابْنُ صَيَّادٍ ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِرَسُولِ اللهِ ابْنُ صَيَّادٍ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَسُولُ اللهِ مَيَّادٍ لِرَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَقَالَ : « آمَنْت بِاللهِ  $\rho$  وَقَالَ : « آمَنْت بِاللهِ » . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ : أَسْلَمَ عَلِيُّ ٢ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ. وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُتِلَ عَلِيٌّ ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً .

قُلْت : وَهَذَا يُبَيِّنُ إِسْلَامَهُ صَغِيرًا لِأَنَّهُ أَسْلَمَ فِي أَوَائِلِ الْمَبْعَثِ .

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ النَّاسِ بَعْدَ حَدِيجَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَفِي لَفْظٍ : أَوَّلُ مَنْ صَلَّى عَلِيٌّ . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ .

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ قَالَ : سَمِعْت زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ الْنَّخَعِيّ ، فَقَالَ ءَ فَلَكَرْت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ ، فَقَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ النَّحْعِيّ ، فَقَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

4172 وَقَدْ صَحَّ أَنَّ مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِ ρ إِلَى وَفَاتِهِ نَحْوَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَأَنَّ عَلِيًّا عَاشَ بَعْدَهُ نَحْوَ ثَلَاثِينَ سَنَةً ، فَيَكُونُ قَدْ عَمَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَوْقَ الْخُمْسِينَ وَقَدْ مَاتَ وَلَمْ يَبْلُغْ السِّتِينَ ، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَسْلَمَ صَغِيرًا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الْكُفَّارِ يُحْكَمُ لَهُمْ عِنْدَ الْوِلَادَةِ بِالْإِسْلَامِ ، وَأَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الصَّبِيُّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ دُونَ أَبَوَيْهِ يُحْكَمُ لَهُمْ عِنْدَ الْوِلَادَةِ بِالْإِسْلَامِ ، وَأَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الصَّبِيُّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ دُونَ أَبَوَيْهِ ، فَإِذَا عَدِمَا كَانَ مُسْلِمًا ، لِأَنَّهُ إِنَّا صَارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ بَحُوسِيًّا بِسَبَبِ أَبَوَيْهِ ، فَإِذَا عَدِمَا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مَا وُلِدَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ .

قُوْلُهُ: « اللهُ أَعْلَمُ عِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ أَوْلاد الْكُفَّارِ عِنْدَ اللهِ إِذَا مَاتُوا صِعَارًا غَيْرُ مُتَعَيِّنَةٍ بَلْ مَنُوطَةً بِعَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ لَوْ عَاشَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لِقَوْلِهِ فِيهِ: « النَّارُ لَمُمُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لِقَوْلِهِ فِيهِ: « النَّارُ لَمُمُ وَلِي النَّارِ لِقَوْلِهِ فِيهِ: « النَّارُ لَمُعَارِكِ وَلِا يَعْتِبَارِ أَمْرِ الْآخِرَةِ مِنْ الْمُعَارِكِ الشَّدِيدَةِ وَفِي الْوَقْفِ عَنْ الْجُرْمِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ سَلَامَةٌ مِنْ الْوَقُوعِ فِي مَضِيقٍ لَمْ تَدْعُ الشَّدِيدَةِ وَفِي الْوَقْفِ عَنْ الْجُرْمِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ سَلَامَةٌ مِنْ الْوَقُوعِ فِي مَضِيقٍ لَمْ تَدْعُ الشَّدِيدَةِ وَفِي الْوَقْفِ عَنْ الْجُرْمِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ سَلَامَةٌ مِنْ الْوَقُوعِ فِي مَضِيقٍ لَمْ تَدْعُ الشَّدِيدَةِ وَفِي الْوَقْفِ عَنْ الْجُرْمِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ سَلَامَةٌ مِنْ الْوَقُوعِ فِي مَضِيقٍ لَمْ تَدْعُ اللَّهُ وَلِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكِتَابُ الْجُنَائِزِ ، وَإِنَّا لَلْهُ مَعْنَا لِلِاسْتِدُلَالِ بِهِ عَلَى : أَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامٍ أَحَدِ لَكُونُ الْمُصَيِّفُ هُ هُمَا لِلِاسْتِدُلَالِ بِهِ عَلَى : أَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامٍ أَحَدِ الْبَهَى مُلَحَدِهِ . انْتَهَى مُلَحَقَى الْ الْهُمُ مُنْ الْمُعَلِي . انْتَهَى مُلَحَمَةً اللهِ السَّالِمُ اللهِ اللَّهُ عَلَى : أَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَحَدِ

قَالَ فِي الاختيارات وَغَيْرِ الْمُكَلَّفِ يَمتحن وَيَسْأَلَ وَهُوَ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمُدُ قَالَهُ أَبُو حَكِيمُ وَغَيْرُهُ وقَالَ أَيْضًا: وَالطِّفْلِ إِذَا سِيَ يُتَّبَعَ سابيه فِي الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ مَعَ أَبَوَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيُّ وَلِأَحْمَدَ نَصِّ يُوافِقُهُ وَيَتْبَعُهُ أَيْضًا إِذَا اشْتَرَاهُ وَيَكْكُمُ بِإِسْلَامِ الطِّفْلِ إِذَا مَاتَ أَبَوَاهُ أَوْ كَانَ نَسَبَهُ مُنْقَطِعًا مِثْلِ كَوْنِهِ وَلَدُ زِنَا أَوَ مَنفيًا بِلِّعَانِ وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءُ. انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٌّ ) قَالَ الشَّارِحِ : وَالْأَوْلَى الْجَمْعُ بِأَنْ يُقَالَ : عَلِيٌّ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الرِّجَالِ ، وَحَدِيجَةُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الرِّجَالِ ، وَحَدِيجَةُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الرِّجَالِ ، وَحَدِيجَةُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ النِّسَاءِ .

قَوْلُهُ: ﴿ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لِلصَّبِيِّ مَا دَامَ غَيْرَ مُمُيَّزٍ إِلَّا بِدِينِ الْإِسْلَامِ ، فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ بَعْدَ تَمْيِيزِهِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْمِلَّةِ الَّتِي يَخْتَارُهَا .

قَوْلُهُ: ﴿ أَتَشْهَدُ أَيِّ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى صِحَّةِ إسْلَامِ الْمُمْيِّزِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَقِيَّةُ الْأَحَادِيثِ فِي إسْلَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ صِحَّةِ إسْلَامِ الْمُمْيِّزِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَقِيَّةُ الْأَحَادِيثِ فِي إسْلَامٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : قِصَّةُ ابْنِ صَيَّادٍ مُشْكِلَةٌ وَأَمْرُهُ مُشْتَبِهُ ، وَلَكِنْ لا شَكَّ أَنَّهُ دَجَّالٌ مِنْ الدَّجَاجِلَةِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمْ يُوحَ اللَّهِ فِي أَمْرِهِ بِشَيْءٍ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ النَّبِيَّ مَا لُو عَيَادٍ قَرَائِنُ مُحْتَمِلَةٌ . وَلَاكَ كَانَ مِنْ الدَّجَالِ ، وَكَانَ فِي ابْنِ صَيَّادٍ قَرَائِنُ مُحْتَمِلَةٌ . فَلَذَلِكَ كَانَ مِ لَا يَقْطَعُ فِي أَمْرِهِ بِشَيْءٍ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

# بَابُ حُكْمِ أَمْوَالِ الْمُرْتَدِّينَ وَجِنَايَاتِهِمْ

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ : جَاءَ وَفْدُ بُزَاحَةً مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ فَحَيَّرَهُمْ بَيْنَ الْحُرْبِ الْمُجْلِيَةِ ، وَالسِّلْمِ الْمُخْزِيَةِ ، فَقَالُوا : هَذِهِ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا الْمُحْزِيَةُ ؟ قَالَ : نَنْزِعُ مِنْكُمْ الْخُلْقَةَ وَالْكُرَاعَ وَنَعْنَمُ مَا الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا ، فَمَا الْمُحْزِيَةُ ؟ قَالَ : نَنْزِعُ مِنْكُمْ الْخُلْقَةَ وَالْكُرَاعَ وَنَعْنَمُ مَا الْمُجْلِيَةُ وَتُرُدُونَ قَتْلَانَا وَتَكُونُ قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا وَتَكُونُ قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا وَتَكُونُ قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ ، وَتَدُونَ قَتْلَانَا وَتَكُونُ قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ ، وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ اللَّهُ حَلِيفَةَ رَسُولِهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُنْ وَتَكُونَ أَقْوَامًا يَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ اللَّهُ حَلِيفَةَ رَسُولِهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْمُنْ وَتَكُونَ أَقْوَامًا يَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ حَتَى يُرِيَ اللَّهُ حَلِيفَةَ رَسُولِهِ وَالْمُهَاجِرِينَ اللَّهُ خَلِيقَةَ الْمُعْوِلِةِ وَالْمُهَاجِرِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَيْسَ لَمَا وَتَكُونُ قَتْلَاكُمْ فِي النَّالِ وَاللَّهُ مُنَا قَالَتُكَ فَقُتِلَتْ عَلَى أَمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ لَمَا وَيَاتُ ، فَتَبَايَعَ اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ لَمَا وَيَكُونُ قَتْلَاكُمْ فِي النَّالِ وَتَكُونُ قَتْلَانَا وَتَكُونُ قَتْلَاكُمْ فِي النَّالِ وَاللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ لَمَا وَيَكُونُ قَتْلَاكُمْ فِي النَّالِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ لَمُ اللَّهُ لِيسَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ أَسْتُدِلَّ بِالْأَثَرِ الْمَذْكُورِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ مُصَالَحَةُ النُّكُفَّارِ الْمُرْتَدِّينَ عَلَى أَخْذِ أَسْلِحَتِهِمْ وَحَيْلِهِمْ ، وَرَدِّ مَا أَصَابُوهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .

الثاني <u>المن الثاني</u>

### كِتَابُ الْجِهَادِوَالسِّيرِ

# بَابُ اخْتَ عَلَى الْجِهَاد وَفَضْل الشَّهَادَة وَالرِّبَاط وَالْحُرَس

4173 عَنْ أَنَسٍ تَ أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ : « لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ الله حَيْرٌ
 مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » . مُتَّفَق عَلَيْهِ .

4174- وَعَنْ أَبِي عَبْسٍ الْحَارِثِيِّ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ p يَقُولُ : « مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

-4175 وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَنْ أَجْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

4176- وَلِلْبُحَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ .

4177 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجُّنَّةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

4178 وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِنَّ أَبْوَابَ الْجُنَّةِ تَحْتَ طِلالِ السُّيُوفِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ .

4179 وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « إِنَّ الجُنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ اللهِ اللهُ وَالْبُحَارِيُّ .

9 - 4180 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ 6 : « رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِنْ الْجُنَّةِ حَيْرٌ مِنْ الْجُنَّةِ حَيْرٌ مِنْ اللهُنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجُنَّةِ حَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ». الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا أَوْ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho$  قَالَ : « مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ مَرْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ مَرْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً ، فَإِنَّهَا جَيِّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكُ » نَكْبَةً ، فَإِنَّهَا جَوْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

24182 وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ قَالَ : سَمِعْت النَّبِيَّ ρ يَقُولُ : « رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَنَازِلِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلِابْنِ مَاجَةٌ مَعْنَاهُ .

24183 وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ ، وَأُمِنَ الْفَتَّانَ ».رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

4184 وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ عَثَمَامٍ لَيْلِهَا وَ يُصُامِ نَهَارِهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4185 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « عَيْنَانِ لا تَمَّهُمَا النَّارُ : عَيْنُ بَكَتْ مِنْ حَشْيَةِ اللهِ ، وَعَيْنُ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

4186 وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ لَمَّا نَصَرَ اللهُ نَبِيَّهُ عليه الصلاة والسلام وَأَظْهَرَ الإِسْلامَ ، قُلْنَا هَلْ نُقِيمُ فِي أَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ أَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الجِهَادَ التَّهْلُكَةِ ﴾ . فَالإِلْقَاءُ بِأَيْدِينَا إِلَى التَّهْلُكَة أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالنَا وَنُصْلِحَهَا وَنَدَعَ الجِهَادَ . .

4187 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ho : « جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فُوَاقَ نَاقَةٍ » هُوَ قَدْرُ مَا بَيْنَ الْحُلْبَتَيْنِ مِنْ الإسْتِرَاحَةِ .

قَوْلُهُ: ( الإِلْقَاءُ بِأَيْدِينَا إِلَى التَّهْلُكَة أَنْ نُقِيمَ فِي أَمْوَالْنَا ) إِلَى آخره ، هَذَا فَرْدُ مِنْ أَفْرَادِ مَا تَصْدُقُ عَلَيْهِ الآيَةُ لأَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِلنَّهْيِ لِكُلِّ أَحَدٍ مَنْ كُلِّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الآيَةُ لأَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِلنَّهْيِ لِكُلِّ أَحَدٍ مَنْ كُلِّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الإِلْقَاءِ بِالنَّفْسِ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَالإعْتِبَارُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لا بِخُصُوصِ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الإِلْقَاءِ بِالنَّفْسِ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَالإعْتِبَارُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لا بِخُصُوصِ السَّبَبِ ، فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ الصُّورَةُ الَّتِي قَالَ النَّاسُ إِنَّهَا مِنْ بَابِ الإِلْقَاءِ مِنْ صُورِ السَّبَبِ ، فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ الصُّورَةُ الَّتِي قَالَ النَّاسُ إِنَّهَا مِنْ بَابِ الإِلْقَاءِ مِنْ صُورِ الإِلْقَاءِ لَمْ شَكَ أَنْ شَرْعًا فَلا شَكَ أَنَّهُا ذَا خِلَةٌ تَحْتَ عُمُومِ الآيَةِ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قال الحافظ: حمل الواحد على العدد الكثير إن كان لفرط شجاعته فهو حسن ، ومتى كان مجرد تمور فممنوع . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

# بَابِ أَنَّ الْجِهَاد فَرْض كِفَايَة وَأَنَّهُ شُرِعَ مَعَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِر

4188 عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ : ﴿ إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ و ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ إلى قَوْلِهِ : ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ، نَسَحَتْهَا الآيَةُ الَّتِي تَلِيهَا ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

94189 وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الجُعْدِ الْبَارِقِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الأَجْرُ وَالْمَعْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ .

4190- وَلأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ الْبَجَلِيّ مِثْلُهُ .

وَفِيهِ مُسْتَدَلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى الإِسْهَامِ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْخَيْلِ وَبِمَفْهُومِهِ عَلَى عَدَمِ الإِسْهَامِ لِبَقِيَّةِ الدَّوَاتِ .

 $\rho : \ll \hat{i}$ لاثُ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho : \ll \hat{i}$ لاثُ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ : الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللهُ لا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَلا نُخْرِجُهُ مِنْ الإِسْلامِ بِعَمَلٍ ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنذ بَعَثَنِي اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنذ بَعَثَنِي اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ ، وَلا عَدْلُ عَادِلٍ ، وَالإِيمَانُ بِالأَقْدَارِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَحَكَاهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ .

قَوْلُهُ: ( نَسَخَتْهَا الآيَةُ ) ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ﴾ قَالَ الْحَافِظُ: وَالنَّحْقِيقُ أَنَّهُ لا نَسْخَ بَلْ وَالنَّحْقِيقُ أَنَّهُ لا نَسْخَ بَلْ الْمَرْجِعُ إِلَى يقين الإِمَامِ وَإِلَى الْحَاجَةِ .

### بَابِ مَا جَاءَ فِي إِخْلاصِ النِّيَّة فِي الجِّهَادِ وَأَخْذ الأَجْرَة عَلَيْهِ وَالإِعَانَة

24192 عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ مَ عَنْ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رَعَاءً ، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ فَقَالَ : « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً ، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ فَقَالَ : « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي النَّهِ هَيَ النَّهِ هَيَ النَّهِ هَيَ النَّهِ هَيَ النَّهِ هَيَ النَّهِ هَيَ اللهِ هَيَ اللهِ هَيَ اللهِ هَيْ سَبِيلِ اللهِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

مَا مِنْ  $\rho$  مَا مِنْ  $\rho$  مَا مِنْ  $\rho$  مَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ : « مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَعْنُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ فِي الآخِرَةِ وَيَبْقَى غَازِيَةٍ تَعْنُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً مَّ هُمُ أَجْرُهُمْ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيَّ هُمُ التَّرُمِذِيُّ . وَالتَّرْمِذِيُّ .

 $\rho$  عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيّ  $\rho$  فَقَالَ لَهُ : أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَرَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَا لَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « لا شَيْءَ لَهُ » فَأَعَادَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « لا شَيْءَ لَهُ » . ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ اللهَ لا ثَلاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « لا شَيْءَ لَهُ » . ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ اللهَ لا

يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا ، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

-4197 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَ قَالَ : « لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4198 وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَوْلُهُ: « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ » قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ ذَهَبَ الْمُحَقِّقُونَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَاعِثُ الأَوَّلُ قَصْدَ إعْلاءِ كَلِمَةِ اللهِ لَمْ يَضُرَّهُ مَا يَنْضَافُ إِلَيْهِ .

قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ ﴾ . إلى آخره ، قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِعْلَ الطَّاعَاتِ الْعَظِيمَةِ مَعَ سُوءِ النِّيَّةِ مِنْ أَعْظَمِ الْوَبَالِ عَلَى فَاعِلِهِ ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ صَلاحَ النِّيَّةِ وَخُلُوصَ الطَّوِيَّةِ .

قَوْلُهُ : ﴿ أَلَا وَذَلِكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ ﴾ قَالَ الشَّارِح : أَيْ لا يَكُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ دَمِهِ شَيْءٌ ، بَلْ فِي سَبِيلِ مَا أَحَذَهُ مِنْ الأَجْرَةِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْخُرُوجِ إِلَى الْعَزْوِ مَعَ قَوْمِهِ ثُمَّ يَذْهَبُ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى غَيْرِ قَوْمِهِ مِمَّنْ طُلِبُوا إِلَى الْعَزْوِ لِيَكُونَ عِوَضًا عَنْ أَحَدِهِمْ بِالأَجْرَةِ . فَشَسَهُ عَلَى غَيْرِ قَوْمِهِ مِمَّنْ طُلِبُوا إِلَى الْعَزْوِ لِيَكُونَ عِوَضًا عَنْ أَحَدِهِمْ بِالأَجْرَةِ .

قَوْلُهُ: « مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا » قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ مِثْلُهُ فِي الأَجْرِ . ثُمُّ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ بِلَفْظِ: « كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ » .

#### بَابِ اسْتِئْذَان الأَبَوَيْنِ فِي الجْهَاد

اللهِ  $\rho$  : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ  $\rho$  : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ  $\rho$  : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ  $\rho$  : قَالَ : « الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا » . قُلْت : ثُمَّ أَيُّ ؟، قَالَ : « بِرُّ الْوَالِدَيْنِ » . قُلْت : ثُمَّ أَيُّ ؟، قَالَ : « الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ » . حَدَّتَنِي بِحِنَّ ، وَلَوْ اسْتَرَدْته لَوْادَنِي . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4200 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ وَالْمَانَةُ ذَنَهُ فِي الجِّهَادِ ، فَقَالَ : ﴿ أَحَيُّ وَالِدَاكَ ﴾ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿ فَفِيهِمَا وَحَاهِدْ ﴾ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

0 وَفِي رِوَايَةٍ : أَتَى رَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ  $\rho$  إِنِي جِئْت أُرِيدُ الجِهَادَ مَعَكَ ، وَلَقَدْ أَتَيْت وَإِنَّ وَالِدَيَّ يَبْكِيَانِ ، قَالَ : « فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ .

 $\rho$  مِنْ الْيَمَنِ . فَقَالَ :  $\rho$  مِنْ الْيَمَنِ . فَقَالَ :  $\rho$  مِنْ الْيَمَنِ . فَقَالَ :  $\rho$  مِنْ الْيَمَنِ » ؛ فَقَالَ :  $\rho$  مَنْ الْيَمَنِ » ؛ فَقَالَ أَبَوَايَ فَقَالَ :  $\rho$  مَنْ الْيَمَنِ » ؛ فَقَالَ :  $\rho$  مَلْ لَك أَحَدُ بِالْيَمَنِ » ؛ فَقَالَ أَبَوَايَ فَقَالَ :  $\rho$  مَنَا لَك أَحَدُ بِالْيَهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَك فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَهُمَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . فَرَحِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَك فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَهُمَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

ρ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيُّ أَنَّ جَاهِمَةَ السُّلَمِيُّ أَتَى النَّبِيَّ وَعَالَ : « هَلْ لَك مِنْ أُمِّ فَقَالَ : « هَلْ لَك مِنْ أُمِّ فَقَالَ : « هَلْ لَك مِنْ أُمِّ فَقَالَ : « هَلْ لَك مِنْ أُمِّ » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : « الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجُنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ

وَهَذَا كُلُّهُ إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الجِّهَادُ ، فَإِذَا تَعَيَّنَ فَتَرْكُهُ مَعْصِيَةٌ .

4204- وَ: « لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ».

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَإِنْ أَذِنَا فَجَاهِدْ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِئْذَانُ الْأَبَوَيْنِ فِي الجِّهَادِ ، وَبِذَلِكَ قَالَ الجُّمْهُور ، وَجَزَمُوا بِتَحْرِيمِ الجِّهَادِ إِذَا يَجِبُ اسْتِئْذَانُ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، لأَنَّ بِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ وَالجِّهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، فَإِذَا تَعَيَّنَ مَنْهُ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، لأَنَّ بِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ وَالجِّهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، فَإِذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ فَلا إِذْنَ .

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى تَحْرِيمِ السَّفَرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا ، نَعَمْ إِنْ كَانَ سَفَرُهُ لِتَعَلَّمِ فَرْضِ عَيْنٍ فَلا مَنْعَ ، وَإِنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فَفِيهِ خِلافٌ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

#### بَابِ لا يُجَاهِد مَنْ عَلَيْهِ دَيْن إِلا بِرِضَا غَرِيمه

-4205 عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  : أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ هُمُّمْ أَنَّ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ بِاللّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَالْإِيمَانَ بِاللّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « أَرَّايْت فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « كَيْفَ قُلْت » ؟ قَالَ : أَرَأَيْت إِنْ قُتِلْت فِي سَبِيلِ اللهَ تُكَفَّرُ عَنِي لَا لللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلُ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلا خَطَايَايَ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلا خَطَايَايَ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلا اللهَ يُنْ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَحَهُ .

4206- وَلأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ .

γ قَالَ : « وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « يَغْفِرُ لِلشَّهِيدِ كُلَّ ذَنْبٍ إِلا الدَّيْنَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

 $\rho$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ  $\sigma$  وَعَنْ أَنَسٍ  $\sigma$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « إلا الدَّيْنَ » . رَوَاهُ كُلَّ خَطِيئَةٍ » . فَقَالَ جِبْرِيلُ : إلا الدَّيْنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « إلا الدَّيْنَ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجِهَادِ إِلا بِإِذْنِ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ .

الثاني الثاني

#### بَابِ مَا جَاءَ فِي الإسْتِعَانَة بِالْمُشْرِكِينَ

 $\rho$  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : حَرَجَ النَّبِيُّ  $\rho$  قِبَلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَخَدَةٌ ، فَقْرِحَ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلُ قَدْكَانَ يُذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَخَدَةٌ ، فَقَرِحَ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  حِينَ رَأَوْهُ ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ : جِعْت لأَتْبَعَك وَأُصِيبَ مَعَك فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  :  $\rho$  خَنْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ » ؟ قَالَ :  $\rho$  ، قَالَ :  $\rho$  هَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ » . قَالَتْ : ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَقَالَ :  $\rho$  مَنْ وَ ، فَقَالَ :  $\rho$  مَرَّةٍ ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوْلَ مَرَّةٍ . « فَالْطَلِقْ » . رَوَاهُ أَحْمُدُ وَمُسْلِمُ . أَوْمُنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ : « فَانْطَلِقْ » . رَوَاهُ أَحْمُدُ وَمُسْلِمُ . . ثَوْهُ أَحْمُدُ وَمُسْلِمُ .

4210 وَعَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْت النَّبِيَّ وَهُو يُرِيدُ غَزْوًا - أَنَا وَرَجُلُ مِنْ قَوْمِي وَلَمْ نُسْلِمْ ، فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحِي أَنْ وَ وَهُو يُرِيدُ غَزْوًا - أَنَا وَرَجُلُ مِنْ قَوْمِي وَلَمْ نُسْلِمْ ، فَقُلْنَا: إِنَّا نَسْتَحِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ ، فَقَالَ: « أَسْلَمْتُمَا » ؟ فَقُلْنَا: لا ، قَالَ : « فَإِنَّا لا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ » . فَأَسْلَمْنَا وَشَهِدْنَا مَعَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

τ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ: « لا تَسْتَضِيتُوا بِنَارِ اللهِ τ وَعَنْ أَنَسٍ تَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ تَنْقُشُوا عَلَى حَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

4212 وَعَنْ ذِي مِخْبَرٍ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « سَتُصَالِحُونَ اللهِ مَلْحًا تَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

213- وَعَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ρ اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنْ الْيَهُودِ فِي خَيْبَرَ فِي حَرْبِهِ فَأَسْهَمَ لَهُمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ .

قَوْلُهُ: « وَلا تَنْقُشُوا عَلَى حَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا » . قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ فِي الْقَامُوسِ : أَيْ لا تَنْقُشُوا ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ) كَأَنَّهُ قَالَ : نَبِيًّا عَرَبِيًّا ، يَعْنِي نَفْسَهُ .

قَوْلُهُ: « اسْتَعَانَ بِنَاسٍ مِنْ الْيَهُودِ » إلى آخره . قال البيهقي : وَالصَّحِيحُ مَا أَخْبَرَنَا الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ . فَسَاقَ بِسَنَدِهِ إلَى أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  حَتَّى إِذَا حَلَفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ إِذَا كَتِيبَةٌ ، قَالَ : « مَنْ هَؤُلاءِ » ؟ قَالُوا : رَسُولُ اللهِ مَ حَتَّى إِذَا حَلَفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ إِذَا كَتِيبَةٌ ، قَالَ : « مَنْ هَؤُلاءِ » ؟ قَالُوا : لا ، فَأَمَرَهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعِ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ ، قَالَ : « أَوْ تُسْلِمُوا » ؟ قَالُوا : لا ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا . وَقَالَ : « إِنَّا لا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ » . فَأَسْلَمُوا . قَالَ الْحَافِظُ أَقْرُب اللهِ مِنْ عَانَةَ كَانَتْ مَمُنُوعَةً ثُمَّ رُحِّصَ فِيهَا .

# بَابِ مَا جَاءَ فِي مُشَاوَرَة الإِمَامِ الْجَيْشِ وَنُصْحه لَهُمْ وَرِفْقه بِمِمْ وَأَخْذهمْ بِمَا عَلَيْهِمْ

 $\rho$  عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  شَاوَرَ  $\rho$  حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ  $\rho$  فَتَكَلَّمَ عُمْوُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ : أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ : إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ  $\rho$  وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأَحَضْنَاهَا  $\rho$  ، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بِرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا . قَالَ : فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  النَّاسَ فَانْطَلَقُوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

4215- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْت أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مَشُورَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ p . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ .

4216 وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجُنَّةَ » عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجُنَّة » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

الثاني الثاني

4217- وَفِي لَفْظٍ : « مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ لا يَجْتَهِدُ لَهُمْ وَلا يَنْصَحُ لَهُمْ إِلا لَمْ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

4218 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ: « اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَانْفُقْ بِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

4219 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ يَتَحَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ فَيُزْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَجْمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَا رَأَيْت أَحَدًا قَطُّ » إلى آخره . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْ اسْتِشَارَةِ أَصْحَابِهِ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ دِينًا وَعَقْلاً .

قَوْلُهُ: « مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ لا يَجْتَهِدُ هَمُّ وَلا يَنْصَحُ هَمُّ إِلا لَمْ يَدْخُلُ الْجُنَّةَ » قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ عَلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ ، فَمَنْ ضَيَّعَ مَنْ اسْتَرْعَاهُ اللهُ أَوْ خَانَهُمْ أَوْ ظَلَمَهُمْ فَقَدْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ الطَّلَبُ بِمَظَالِمِ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَكَيْفَ يَقْدِرُ عَلَى التَّحَلُّل مِنْ ظُلْمِ أُمَّةٍ عَظِيمَةٍ .

قَوْلُهُ: « مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا ، أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلا جِهَادَ لَهُ » . فِيهِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لأَجُورُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَمْرُ عِمَا النَّاسُ ، وَكَذَلِكَ لا يَجُوزُ تَضْيِيقُ الْمَنَازِل .

بَابِ لُزُوم طَاعَة الْجيش لأمِيرهِمْ مَا لَمْ يَأْمُر بِمَعْصِية

 $\rho$  قَالَ : « الْغَزْوُ غَزْوَانِ : فَأَمَّا مَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  قَالَ : « الْغَزْوُ غَزْوَانِ : فَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ ، وَأَطَاعَ الإِمَامَ ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرُ كُلُّهُ ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ ، وَأَفْسَادَ ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرُ كُلُّهُ ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ بِالْكَفَافِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

4222 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَمَنْ يُطِعْ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ وَمَنْ عَصَابِي فَقَدْ عَصَى الله ، وَمَنْ يُطِعْ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَابِي » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4223 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ . قَالَ : نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ ، بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِي سَرِيَّةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

4224 وَعَنْ عَلِيّ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنْ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَعَصَوْهُ فِي شَيْءٍ : فَقَالَ : اجْمَعُوا لِي اللهِ  $\rho$  حَطَبًا فَجَمَعُوا ، ثُمَّ قَالَ : أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوا ، ثُمُّ قَالَ : أَلَمْ يَأْمُرُكُمْ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  أَنْ تَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا ؟ قَالُوا : بَلَى . قَالَ : فَادْخُلُوهَا ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ أَنْ تَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا ؟ قَالُوا : بَلَى . قَالَ : فَادْخُلُوهَا ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَقَالُوا : إِنَّا إِلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  مِنْ النَّارِ ، فَكَانُوا كَذَلِكَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ وَقَالُوا : إِنَّا إِلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  مِنْ النَّارِ ، فَكَانُوا كَذَلِكَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ وَقَالُوا : إِنَّا وَمُعْوَا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِللهِ مَا اللهِ  $\rho$  ، فَقَالَ : « لَوْ وَطُفِقَتْ النَّارُ ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكُرُوا ذَلِكَ لَوْ اللهِ مَعْضِيَةِ اللهِ ، إِنَّا الطَّاعَةُ فِي مَعْضِيَةِ اللهِ ، إِنَّا الطَّاعَةُ فِي دَحُلُوهَا لَمْ يَغُورُجُوا مِنْهَا أَبَدًا » وَقَالَ : « لَا طَاعَةَ فِي مَعْضِيَةِ اللهِ ، إِنَّا الطَّاعَةُ فِي اللهِ اللهِ ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا طَاعَة فِي مَعْصِيَةِ اللهِ » أَيْ لا تَجِبُ ، بَلْ تَحْرُمُ عَلَى مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْإِمْتِنَاعِ .

الثاني ال

وَقُولُهُ: « إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ » فِيهِ بَيَانُ مَا يُطَاعُ فِيهِ مَنْ كَانَ مِنْ أُولِي الأَمْر ، وَهُوَ الأَمْرُ الْمَعْرُوفُ لا مَا كَانَ مُنْكَرًا .

#### بَابِ الدَّعْوَة قَبْلَ الْقِتَال

ρ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ وَقُومًا قَالَ : مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ وَعَاهُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4226- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْش أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَبَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : « أُغْزُوا بِسْم اللهِ في سَبِيلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، أُغْزُوا وَلا تَغُلُّوا وَلا تَغْدِرُوا ، وَلا تُمَيُّلُوا ، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا لَقِيت عَدُوَّك مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلالٍ - فَأَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، أَدْعُهُمْ إِلَى الإسلامِ ، فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَلا يَكُونُ هُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ باللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِذَا حَاصَرْت أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوك أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ ، فَلا تَحْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّه وَذِمَّةَ نَبِيّهِ ، وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَك وَذِمَّةَ أَصْحَابِك ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ، وَإِذَا حَاصَرْت أَهْلَ حِصْن وَأَرَادُوك أَنْ تُنْزِفَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلا تُنْزِفُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِهُمْ عَلَى حُكْمِك ، فَإِنَّك لا تَدْري أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّه أَمْ لا » ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ قَبُولَ الْجِزْيَةِ لا يَخْتَصُّ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَأَنْ لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا ، بَلْ الْحَقُّ عِنْدَ اللهِ وَاحِدٌ ، وَفِيهِ الْمَنْعُ مِنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَمِنْ التَّمْثِيلِ .

4227 وَعَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ أُقَاتِلُ بِمُقْبِلِ قَوْمِي وَمُدْبِرِهِمْ ؟ قَالَ : « لا تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى وَمُدْبِرِهِمْ ؟ قَالَ : « لا تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى تَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلامِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4228 وَعَنْ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ : كَتَبْت إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ ، فَكَتَب إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ مَ عَلَى الْقِتَالِ ، فَكَتَب إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ مَ عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جَوَيْرِيَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الجَيْشِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِرْقَاقِ الْعَرَبِ.

4229 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ρ يَوْمَ حَيْبَرَ ، فَقَالَ : « أَيْنَ عَلِيٌّ » ؟ فَقِيلَ : إِنَّهُ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأً مَكَانَهُ حَتَّى كُونُوا مِثْلَنَا ، فَقَالَ : « عَلَى حَتَّى كُونُوا مِثْلَنَا ، فَقَالَ : « عَلَى حَتَّى كُونُوا مِثْلَنَا ، فَقَالَ : « عَلَى رَسُلِك حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ أُدْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، فَوَاللَّهِ لِأَنْ يَهْتَدِي بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَك مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4230 وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ρ رَهْطًا مِنْ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ لَيْلًا فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلامِ » وَقَعَ فِي نُسَخِ مُسْلِمِ : « ثُمَّ أَدْعُهُمْ » قَالَ عِيَاضٌ : الصَّوَابُ إِسْقَاطُ ( ثُمُّ ) ، وَقَدْ أَسْقَطَهَا أَبُو

عُبَيْدٍ فِي كِتَابِهِ وَأَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ وَغَيْرُهُمَا ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَقْدِيمِ دُعَاءِ الْكُفَّارِ إِلَى الإِسْلامِ قَبْلَ الْمُقَاتَلَةِ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلاثَةُ مَذَاهِبَ ، إلى أَنْ قَالَ : التَّالِثُ : أَنَّهُ يَجِبُ لِمَنْ لَمٌ تَبْلُغهُمْ الدَّعْوَةُ وَلا يَجِبُ إِنْ بَلَغَتْهُمْ لَكِنْ يُسْتَحَبُ . قَالَ الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَجِبُ لِمَنْ لَمُ تَبْلُغهُمْ الدَّعْوَةُ وَلا يَجِبُ إِنْ بَلَغَتْهُمْ لَكِنْ يُسْتَحَبُ . قَالَ الْبُلُمِ . وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَهُو قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الأَحَادِيثِ .

قَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ ﴾ فِيهِ تَرْغِيبُ الْكُفَّارِ بَعْدَ إِجَابَتِهِمْ وَإِسْلامِهِمْ إِلَى الْقَحُوْلِ ﴾ فِيهِ تَرْغِيبُ الْكُفَّارِ بَعْدَ إِجَابَتِهِمْ وَإِسْلامِهِمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، لأَنَّ الْوُقُوفَ بِالْبَادِيَةِ رُبَّكَا كَانَ سَبَبًا لِعَدَمِ مَعْرِفَةِ الشَّرِيعَةِ لِقِلَّةِ مَنْ فِيهَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

قَوْلُهُ: « وَلا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ » ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لا يَسْتَحِقُّ مَنْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ وَلَمْ يُهَاجِرْ نَصِيبًا فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ إِذَا لَمْ يُجَاهِدْ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .

قَوْلُهُ : « فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ » ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْقَرْقِ بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْعَجَمِيِّ وَالْعَرَبِيِّ وَالْكِتَابِيِّ وَغَيْرِ الْكِتَابِيِّ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكُ وَالأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَالْكِتَابِيِّ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِكُ وَالأُوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَالْمَجُوسِ عَرَبًا وَحَالَفَهُمْ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ : لا تُقْبَلُ الجِزْيَةُ إِلا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَالْمَجُوسِ عَرَبًا كَانُوا أَوْ عَجَمًا .

قَوْلُهُ: « فَلا تُنْزِهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ ». إلَى آخره هَذَا النَّهْيُ مَحْمُولُ عَلَى التَّنْزِيهِ وَالإحْتِيَاطِ، وَكَذَلِكَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ: إنَّ الْحُقَّ مَعَ وَاحِدٍ التَّنْزِيهِ وَالإحْتِيَاطِ، وَكَذَلِكَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ: إنَّ الْحُقَّ مَعْ وَاحِدٍ وَ وَالْمَسْأَلَةِ مَشْهُورٌ، وَالْحَقُ أَنَّ كُلَّ مُحْتَهِدٍ مُصِيبًا، وَالْخِلافُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَشْهُورٌ، وَالْحَقُ أَنَّ كُلَّ مُحْتَهِدٍ مُصِيبًا وَالْإِصَابَةِ .

بَابِ مَا يَفْعَلهُ الإِمَامِ إِذَا أَرَادَ الْغَزْوِ مِنْ كِتْمَان حَاله وَالتَّطَلُّعِ إِلَى حَالَ عَدُوِّهِ -4231 عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ρ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَنْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا .

4232- وَهُوَ لأبِي دَاوُد ، وَزَادَ « وَالْحُرْبُ خُدْعَةٌ » .

. « الْحَرْبُ خُدْعَةٌ » .  $\rho$  وَعَنْ جَابِرِ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « الْحَرْبُ خُدْعَةٌ » .

4234- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمَّى النَّبِيُّ p : الْحُرْبَ خُدْعَةً .

 $\rho$   $\approx 0$   $\approx 0$ 

 $\rho$  جُسْبَسًا عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ . فجاء فَحَدَّتَهُ الْحُدِيثَ ، فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَتَكَلَّمَ فَقَالَ :  $\varphi$  فَيَرُ أَبِي سُفْيَانَ . فجاء فَحَدَّتَهُ الْحُدِيثَ ، فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَتَكَلَّمَ فَقَالَ :  $\varphi$  لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا  $\varphi$  . فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي لَنَا طَلِبَةً فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا  $\varphi$  فَانْطَلَقَ طَهْرِهِمْ فِي عُلُو الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ :  $\varphi$  لا ، إلا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا  $\varphi$  فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ  $\varphi$  وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إلَى بَدْرٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « خُدْعَةٌ » بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّهَا مَعَ سُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ . قَالَ النَّووِيُّ : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الأُولَى أَفْصَحُ قَالَ : وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ خِدَاعِ الْكُفَّارِ فِي الْخَرْبِ كَيْفَ مَا أَمْكَنَ الْأُولَى أَفْصَحُ قَالَ : وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ خِدَاعِ الْكُفَّارِ فِي الْخَرْبِ كَيْفَ مَا أَمْكَنَ ، إلا أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَقْضُ عَهْدٍ أَوْ أَمَانٍ فَلا يَجُوزُ .

قَوْلُهُ: فَقَالَ: « إِنَّ لَنَا طَلِبَةً » بِكَسْرِ اللَّامِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ. وَفِي النِّهَايَةِ: الطِّلَبَةُ: الْحَاجَةُ ، هَذَا فِيهِ إِبْهَامٌ لِلْمَقْصُودِ.

بَابِ تَرْتِيبِ السَّرَايَا وَالْجِيُّوشِ وَاتِّخَاذِ الرَّايَاتِ وَأَلْوَاهَا

 $\rho$  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « حَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَحَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَحَيْرُ الجُّيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ ، وَلا تُغْلَبُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ آلافٍ ، وَلا تُغْلَبُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ . اثْنَا عَشَرَ أَلْقًا مِنْ قِلَّةٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ . وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ النَّبِي  $\rho$  مُرْسَلًا .

وَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الجُيْشَ إِذَا كَانَ اثْنِيْ عَشَرَ أَلْفًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفِرَّ مِنْ أَمْثَالِهِ وَأَضْعَافِهِ وَإِنْ كَثُرُوا .

. مَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيُضَ ho مَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيُضَ ho مَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيُضَ ho رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ .

4239- وَعَنْ سِمَاكٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ : رَأَيْتُ رَايَةَ النَّبِيّ مِ صَفْرَاءَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4240 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاقُهُ أَبْيَضُ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَحْمَدَ .

-4241 وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانٍ الْبَكْرِيِّ قَالَ : قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ρ عَلَى الْمِنْبَرِ وَبِلالْ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ بِالسَّيْفِ ، وَإِذَا رَايَاتٌ سُودٌ ، فَسَأَلْت : مَا هَذِهِ الرَّايَاتُ ؟ فَقَالُوا : عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ .

4242 وفي لَفْظِ: قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَدَحَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ غَاصُّ وَالنَّاسِ ، وَإِذَا رَايَاتُ سُودٌ ، وَإِذَا بِلالٌ مُتَقَلِّدٌ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ρ ، وَإِذَا رَايَاتُ سُودٌ ، وَإِذَا بِلالٌ مُتَقَلِّدٌ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ وَ ، وَإِذَا بِلالٌ مُتَقَلِّدٌ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ وَ وَأَهُ قُلْت : مَا شَأْنُ النَّاسِ ؟ قَالُوا : يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَجْهًا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

4243 وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللهِ ρ مَا كَانَتْ ؟ قَالَ : كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ غَرَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

قَوْلُهُ : (كَانَتْ رَايَةُ النَّبِيّ م سَوْدَاءُ ) وَعِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ : كَانَ مَكْتُوبًا عَلَى رَايَةِ النَّبِيّ م لا إِلَهَ إِلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : اللِّوَاءُ بِكَسْرِ اللامِ وَالْمَدِّ هُوَ الرَّايَةُ وَيُسَمَّى أَيْضًا الْعَلَمَ . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ : اللِّوَاءُ غَيْرُ الرَّايَةِ ، فَاللِّوَاءُ مَا يُعْقَدُ فِي طَرَفِ الرَّايَةِ ، فَاللِّوَاءُ مَا يُعْقَدُ فِيهِ وَيُتْرَكُ حَتَّى تُصَفِّقَهُ الرِّيَاحُ . وَقِيلَ : اللِّوَاءُ الرُّيَاحُ . وَقِيلَ : اللِّوَاءُ دُونَ الرَّايَةِ .

### بَابِ مَا جَاءَ فِي تَشْيِيعِ الْغَازِي وَاسْتِقْبَاله

4244 عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  أَنَّهُ قَالَ : « لأَنْ أُشَيِّعَ غَازِيًا فَأَكْفِيَهُ فِي رَحْلَهُ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » . رَوَاهُ أَضْيَعُ غَازِيًا فَأَكْفِيَهُ فِي رَحْلَهُ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » . رَوَاهُ أَضْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ .

2425 وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ρ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ حَرَجَ النَّاسُ يَتَلَقَّوْنَهُ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، قَالَ السَّائِبُ : فَحَرَجْت مَعَ النَّاسِ وَأَنَا غُلامٌ .

4246 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَشَى مَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ مَ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ثُمَّ وَجُهَهُمْ ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ » . يَعْنِي وَجَّهَهُمْ ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ أَعِنْهُمْ » . يَعْنِي النَّهُرَ الَّذِينَ وَجَّهَهُمْ إِلَى كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( التَّشْيِيعُ ) : الْخُرُوجُ مَعَ الْمُسَافِرِ لِتَوْدِيعِهِ ، وَفِي الْخَدِيثِ الْآخر دَلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَلَقِّي الْغَازِي إِلَى خَارِجِ الْبَلَدِ لِمَا فِي الْعَازِي إِلَى خَارِجِ الْبَلَدِ لِمَا فِي الْإِيّصَالَ بِهِ مِنْ الْبَرَكَةِ . انْتَهَى ملخصًا .

#### بَابِ اسْتِصْحَابِ النِّسَاء لِمَصْلَحَةِ الْمَرْضَى وَالْجُرْحَى وَالْخِدْمَة

4247 عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ρ نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

4248 وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ρ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ وَأَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الجُرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى .
 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةٌ .

4249 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مَعَهَا مِنْ الْمُنْصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4250 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ الْعَمَلِ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ ا: ﴿ وَأُدَاوِي الْجُرْحَى ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ مُعَالَجَةُ الرَّجُلِ الأَجْنَبِيِّ لِلضَّرُورَةِ .

# بَابِ الأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبِّ فِيهَا الْخُرُوجِ إِلَى الْغَزْو وَالنُّهُوضِ إِلَى الْقِتَال

251- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ خَرَجَ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4252 وَعَنْ صَحْرٍ الْغَامِدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : ρ « اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا » . قَالَ : فَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَكَانَ يَبْعَثُ جِّارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ . وَكَانَ يَبْعَثُ جِّارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ . وَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيّ .

4253 وَعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمَذي وَصَحَّحَهُ .

4254- وَالْبُحَارِيُّ وَقَالَ : انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ .

4255 وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ يُحِبُّ أَنْ يَنْهَضَ إِلَى عَدُوِّهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: قَوْلُهُ: (كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَكَوْنُهُ مَ يُجِبُّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ لا يَسْتَلْزِمُ الْمُوَاظَبَةَ عَلَيْهِ لِقِيَامِ مَانِعِ فِي الْفَتْحِ: وَكَوْنُهُ مَ يُجِبُّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ لا يَسْتَلْزِمُ الْمُواظَبَةَ عَلَيْهِ لِقِيَامِ مَانِعِ مِنْهُ. وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ مَ حَرَجَ لِحَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ السَّبْتِ قَالَ الشَّارِح: وَحَدِيثُ صَحْرٍ الْمَذْكُورُ فِيهِ التَّبْكِيرِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِيَوْمٍ مَخْصُوصٍ سَوَاةً كَانَ ذَلِكَ فِي سَفَرِ صَحْرٍ الْمَذْكُورُ فِيهِ التَّبْكِيرِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِيَوْمٍ مَخْصُوصٍ سَوَاةً كَانَ ذَلِكَ فِي سَفَرِ جَهَادٍ أَوْ خِيَ الْخُصُورِ مَنْ عَيْرِ تَقْيِيدٍ إِلَى عَمَلٍ مِنْ الأَعْمَالِ وَلَوْ فِي الْحَضَرِ .

### بَابُ تَرْتِيبِ الصُّفُوفِ وَجَعْلِ سِيمَاهُ وَشِعَار يُعْرَفُ وَكَرَاهَةِ رَفْع الصَّوْتِ

4256 عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : صَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرٍ ، فَبَدَرَتْ مِنَّا بَادِرَةٌ أَمَامَ الصَّفِّ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : « مَعِي مَعِي » .

4257 وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَاتِلَ
 تُحْتَ رَايَةٍ قَوْمِهِ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

 $\rho$  وَعَنْ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَ  $\rho$  يَقُولُ : « إِنْ بَيَّتَكُمْ الْعَدُوُ فَقُولُوا : حم لا يُنْصَرُونَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالبِّرْمِذِيُّ .

4259 وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ρ : « إِنَّكُمْ سَتَلْقُوْنَ اللهِ ρ أَعُدُ . الْعَدُوَّ غَدًا فَإِنَّ شِعَارَكُمْ حم لا يُنْصَرُونَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

رَسُولِ -4260 وَعَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ - زَمَنَ - رَسُولِ اللهِ  $\rho$  - فَكَانَ شِعَارُنَا : أَمِتْ أَمِتْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

ρ وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِي يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ .

. وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي ho بِمِثْلِ ذَلِكَ . رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : «حم لا يُنْصَرُونَ » هَذَا اللَّهْظُ فِيهِ التَّفَاوُّلُ بِعَدَمِ انْتِصَارِ الْخَصْمِ مَعَ حُصُولِ الْغَرَضِ بِالشِّعَارِ وَهُوَ الْعَلامَةُ فِي الْحُرْبِ.

قَوْلُهُ: (أَمِتْ أَمِتْ) أَمْرُ بِالْمَوْتِ، وَفِيهِ التَّفَاؤُلُ بِمَوْتِ الْخَصْمِ. وَفِي لَفْظِ: ( يَا مَنْصُورُ أَمِتْ أَمِتْ ).

قَوْلُهُ: ( يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ حَالَ الْقِتَالِ وَكَثْرَةَ اللَّغَطِ وَالصُّرَاخِ مَكْرُوهَةٌ ، وَلَعَلَّ وَجْهَ كَرَاهَتِهِمْ لِذَلِكَ أَنَّ التَّصْوِيتَ فِي الْقِتَالِ وَكَثْرَةَ اللَّغَطِ وَالصَّرَاخِ مَكْرُوهَةٌ ، وَلَعَلَّ وَجْهَ كَرَاهَتِهِمْ لِذَلِكَ أَنَّ التَّصْوِيتَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ رُبَّكَا كَانَ مُشْعِرًا بِالْفَزَعِ وَالْفَشَلِ بِخِلافِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ دَلِيلُ الثَّبَاتِ ذَلِكَ الْوَقْتِ رُبَّكَا كَانَ مُشْعِرًا بِالْفَزَعِ وَالْفَشَلِ بِخِلافِ الصَّمْتِ فَإِنَّهُ دَلِيلُ الثَّبَاتِ وَرِبَاطِ الْجُأْشِ .

### بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُيَلاءِ فِي الْحُرْبِ

للهُ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُجِبُ اللهُ ، وَإِنَّ مِنْ الْخَيْرَةِ مَا يُجِبُ اللهُ ، وَمِنْ الْغَيْرَةِ مَا يَبْغُضُ اللهُ ، وَإِنَّ مِنْ الْخَيْرَةِ مَا يُجِبُ اللهُ ، وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللهُ فَالْغَيْرَةُ وَإِنَّ مِنْ الْخَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي عَيْرِ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي عَيْرِ الرِّيبَةِ ، وَالْخَيلاءُ الَّتِي يُحِبُ اللهُ فَاحْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الْفَحْرِ وَالْبَغْيِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ الصَّدَقَةِ ، وَالْخَيلاءُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ فَاحْتِيَالُ الرَّجُلِ فِي الْفَحْرِ وَالْبَغْيِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَعْنِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ﴾ نَحُو أَنْ يغار الرَّجُلُ عَلَى مَحَارِمِهِ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ فِعْلاً مُحَرَّمًا . وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ الرِّيبَةِ فَنَحْوُ أَنْ يَغْتَارَ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ أَنْ يَنْكِحَهَا وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَحَارِمِهِ ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يَبْغُضُهُ اللهُ تَعَالَى ، لأَنَّ مَا أَحَلَّهُ اللهُ تَعَالَى ، لأَنَّ مَا أَحَلَّهُ اللهُ تَعَالَى فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا الرِّضَا بِهِ ، فَإِنْ لَمْ نَرْضَ بِهِ ، كَانَ ذَلِكَ مِنْ إِيثَارِ حَمِيَّةِ الجُاهِلِيَّةِ عَلَى مَا شَرَعَهُ اللهُ لَنَا .

#### بَابُ الْكَفِّ وَقْتَ الإِغَارَةِ عَمَّنْ عِنْدَهُ شِعَارُ الإِسْلامِ

4264 عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ho إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يَعْزُ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَإِن سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

4265 وفي رِوَايَةٍ: كَانَ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الأَذَانَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ ، وَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ رَصُولُ اللهِ  $\rho$ : « عَلَى الْفِطْرَةِ » . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ فَقَالَ : « حَرَجْتَ مِنْ النَّارِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

-4266 وَعَنْ عِصَامٍ الْمُزَنِيّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ إِذَا بَعَثَ السَّرِيَّةَ يَقُولُ : «
 إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُنَادِيًا فَلا تَقْتُلُوا أَحَدًا » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَإِذَا لَمُ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قِتَالِ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْحُكْمِ بِالدَّلِيلِ عَلَى جَوَازِ الْحُكْمِ بِالدَّلِيلِ عَلَى جَوَازِ الْحُكْمِ بِالدَّلِيلِ لِكَوْنِهِ وَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْحُكْمِ بِالدَّلِيلِ لِكَوْنِهِ وَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْحُكْمِ بِالدَّلِيلِ لِكَوْنِهِ وَالْمُحْوَطِ فِي أَمْرِ الدِّمَاءِ لِكَوْنِهِ وَلِيهِ الْأَخْذُ بِالأَحْوَطِ فِي أَمْرِ الدِّمَاءِ لَا يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْحَقِيقَةِ .

قَوْلُهُ: « خَرَجْتَ مِنْ النَّارِ » هُوَ خَوُ الأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِأَنَّ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللهُ دَحَلَ الْجُنَّةَ ، وَهِيَ مُطْلَقَةٌ مقيدة بِعَدَمِ الْمَانِعِ جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ.

المن الثاني الثا

# بَابُ جَوَازِ تَبْيِيتِ الْكُفَّارِ وَرَمْيِهِمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَإِنْ أَدَّى إِلْمَنْجَنِيقِ وَإِنْ أَدَّى إ

4267 عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : « هُمْ مِنْهُمْ » . رَوَاهُ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : « هُمْ مِنْهُمْ » . رَوَاهُ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : « هُمْ مِنْهُمْ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلاَ النَّسَائِيّ .

4268- وَزَادَ أَبُو دَاوُد قَالَ الزُّهْرِيُّ : ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .

-4269 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ : بَيَّتْنَا هَوَازِنَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ ، وَكَانَ أَمَّرُهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ρ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4270 وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ هَكَذَا مُرْسَلاً .

# بَابُ الْكَفِّ عَنْ قَصْدِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالرُّهْبَانِ وَالشَّيْخِ الْفَايِي بِالْقَتْلِ

-4271 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلاَ النَّسَائِيّ .

 $\rho$  قِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا  $\rho$  وَعَنْ رِيَاحِ بْنِ رَبِيعٍ: أَنَّهُ حَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  قِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا وَعَلَى مُقَدِّمَتِهِ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَمَرَّ رِيَاحُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  عَلَى الْمُأَةِ مَقَّلُولَةٍ مِمَّا أَصَابَتْ الْمُقَدِّمَةُ ، فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا – يَعْنِي وَهُمْ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حَلْقِهَا – حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَلَى رَاحِلَتِهِ فَأَفْرَجُوا عَنْهَا ، فَوَقَفَ عَلَيْهَا حَلْقِهَا – حَتَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَلَى رَاحِلَتِهِ فَأَفْرَجُوا عَنْهَا ، فَوَقَفَ عَلَيْهَا

رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : « مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ » . فَقَالَ لأَحَدِهِمْ : « الْحُقْ حَالِدًا فَقُلْ لَهُ : لا تَقْتُلُوا ذُرِيَّةً وَلا عَسِيقًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

4273 - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ مَ اللهِ وَبِاللهِ ، وَلا تَغُلُّوا ، وَلا عَنْدُلُوا ، وَلا اللهِ مَ لا تَقْتُلُوا شَيْحًا فَانِيًا ، وَلا طِفْلاً صَغِيرًا ، وَلا المْرَأَةُ ، وَلا تَغُلُّوا ، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4274 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ : « أُخْرُجُوا بِاسْمِ اللهِ تَعَالَى ، تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، لا تَغْدِرُوا ، وَلا تَغُلُوا ، وَلا تَغُلُوا ، وَلا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ ، وَلا أَصْحَابَ الصَّوَامِع » .

4275 وَعَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ - حِينَ بَعَثَ إِلَى الْتِيتَ بِكَيْبَرَ - نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .

4276 وَعَنْ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَنْ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ قَالَ : « فِقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَوَلَيْسَ هُمْ أَوْلادَ الْمُشْرِكِينَ ؟ ، قَالَ : « أَوَلَيْسَ هُمْ أَوْلادَ الْمُشْرِكِينَ ؟ ، قَالَ : « أَوَلَيْسَ هُمْ أَوْلادَ الْمُشْرِكِينَ » . رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « وَلا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ قَتْلُ مَنْ كَانَ مُتَحَلِّيًا لِلْعِبَادَةِ مِنْ الْكُفَّارِ كَالرُّهْبَانِ لإِعْرَاضِهِ عَنْ ضَرِّ الْمُشْلِمِينَ ، وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ كَانَ مُقْعَدًا أَوْ أَعْمَى أَوْ غَوْهُمَا مِمَّنْ كَانَ لا الْمُسْلِمِينَ ، وَيُقَاسُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ كَانَ مُقْعَدًا أَوْ أَعْمَى أَوْ غَوْهُمَا مِمَّنْ كَانَ لا يُرْجَى نَفْعُهُ وَلا ضَرُّهُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

بَابِ الْكَفِّ عَنْ الْمُثْلَةِ وَالتَّحْرِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ وَهَدْمِ الْكُفّ الْمُثْلَةِ وَالتَّحْرِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ وَهَدْمِ الْعُمْرَانِ إلا لِجَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ

4277 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ρ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ : « سِيرُوا بِاسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، وَلا تُمثِّلُوا ، وَلا تَغْدِرُوا ، وَلا تَقْتُلُوا وَلَيَدًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .

4278 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ρ فِي بَعْثِ فَقَالَ : « إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا وَفُلانًا - لِرَجُلَيْنِ - فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ » . ثُمَّ قَالَ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ : « إِنِي كُنْت أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلانًا وَفُلانًا ، وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بِهَا إلا اللهُ ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4279 وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ إِلَهُ قَالَ اللهِ وَكَانُوا مِنْ ذِي الْخُلَصَةِ » ؟ قَالَ : فَانْطَلَقْت فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ ، وَكَانُوا مِنْ ذِي الْخُلَصَةِ » ؟ قَالَ : فَانْطَلَقْت فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ ، وَكَانُوا أَصْحَابَ حَيْلٍ ، وَكَانَ ذُو الْخُلَصَةِ بَيْتًا فِي الْيَمَنِ لِخَتْعَمَ وَجَحِيلَةَ فِيهِ نُصُبُ يُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ كَعْبَةُ الْيَمَانِيَةِ ، قَالَ : فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا ، ثُمُّ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ أَحْمَسَ لَهُ كَعْبَةُ الْيَمَانِيَةِ ، قَالَ : فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا ، ثُمُّ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ أَحْمَسَ يُكَتَّى أَبًا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِ مَ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ ، فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي يُكَثَى أَبًا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِي مَ عَلَى اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِ مَا حِمْت حَتَى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجْرَبُ ، قَالَ : فَبَرَّكَ النَّبِيُ مَ عَلَى عَلَى اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِ مَا حِمْت حَتَى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجْرَبُ ، قَالَ : فَبَرَّكَ النَّبِيُ مَ عَلَى اللهِ وَالَّذِي بَعَثَلُ بَالْعَامِ وَرَجَاهِا خَمْسَ مَرَّاتٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4280 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ . وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانٌ :

# وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

وَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ : ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا ﴾ الآيَةُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ الشِّعْرَ .

-4281 وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ  $\rho$  إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا أُبْنَى فَقَالَ : « ائْتِهَا صَبَاحًا ثُمُّ حَرِّقْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ . وَفِي إِسْنَادِه صَالِح بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ ، قَالَ الْبُحَارِيُّ : هُوَ لَيِّنٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْاَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّحْرِيقِ فِي بِلادِ الْعَدُقِ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : ذَهَبَ الْجُمْهُورِ إِلَى جَوَازِ التَّحْرِيقِ وَالتَّحْرِيقِ وَالتَّحْرِيبِ فِي بِلادِ الْعَدُقِ ، وَكَرِهَهُ الأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَاحْتَجُّوا بِوَصِيَّةِ أَبِي وَالتَّحْرِيبِ فِي بِلادِ الْعَدُقِ ، وَكَرِهَهُ الأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَاحْتَجُُوا بِوَصِيَّةِ أَبِي وَالتَّحْرِيبِ فِي بِلادِ الْعَدُقِ ، وَكَرِهَهُ الأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَاحْتَجُوا بِوَصِيَّةِ أَبِي وَالتَّحْرِيبِ فِي اللهِ الْعَلْمِ . وَأَجَابَ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولُ عَلَى الْقَصْدِ لِذَلِكَ بِخِلافِ مَا إِذَا أَصَابُوا ذَلِكَ فِي حَالِ الْقِتَالِ وَبِهِلَا قَالَ أَكْتَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ .

# بَابُ تَحْرِيمِ الْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ إِذَا لَمْ يَزِدْ الْعَدُوُّ عَلَى ضِعْفِ الْمُسْلِمِينَ إِلا الْمُتَحَيِّزَ إِلَى فِئَةٍ وَإِنْ بَعُدَتْ

282 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِ ρ قَالَ : « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ » . قَالُوا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4283 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ ، فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ ثُمَّ نَزَلَتْ : ﴿ اللَّهَ خَنَكُمْ ﴾ الآيَةَ ، فَكَتَبَ أَنْ لا تَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

4284 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ β ، وَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ ، فَقُلْنَا : كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنْ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً ، وَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ ، فَقُلْنَا : كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنْ الرَّحْفِ ، وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ ، ثُمَّ قُلْنَا لَوْ دَحُلْنَا الْمَدِينَةَ فَبِتْنَا ، ثُمَّ قُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا الْرَحْفِ ، وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ ، ثُمَّ قُلْنَا لَوْ دَحُلْنَا الْمَدِينَةَ فَبِتْنَا ، ثُمَّ قُلْنَا لَوْ عَرَضْنَا نَفُوسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ β ، فَإِنْ كَانَتْ لَنَا تَوْبَةٌ ، وَإِلا ذَهَبْنَا ، فَأَتَيْنَاهُ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ ، فَحَرَجَ فَقَالَ : « مَنْ الْفَرَّارُونَ » ؟ فَقُلْنَا : غَنْ نُ ، قَالَ : « بَلْ أَنْتُمْ الْغَدَاةِ ، فَحَرَجَ فَقَالَ : « مَنْ الْفَرَّارُونَ » ؟ فَقُلْنَا : غَنْ نُ ، قَالَ : « بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَارُونَ ، أَنَا فِغَتُكُمْ وَفِقَةُ الْمُسْلِمِينَ » . قَالَ فَأَتَيْنَاهُ حَتَّى قَبَّلْنَا يَدَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: ( حَاصُوا ) أَيْ حَادُوا حَيْدَةً ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : ﴿ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ﴾ وَيُرْوَى جَاضُوا جَيْضَةً بِالجِيمِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ وَهُوَ بِمَعْنَى حَادُوا أَيضًا .

# بَابُ مَنْ خَشِيَ الأَسْرَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْسِرَ وَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ حَتَّى يُقْتَلَ

4285 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ρ عَشَرَةَ رَهْطٍ عَيْنًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهُدْأَةِ - وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ - ذُكِرُوا لِبَنِي لِحِيْانَ فَنَفَرُوا لَمُهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ عُسْفَانَ وَمَكَّةً - ذُكِرُوا لِبَنِي لِحِيْانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ فَاقْتَصُّوا أَثَرَهُمْ فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَمُّوا إِلَى فَدْفَدٍ وَأَحَاطَ بِهِمْ الْقَوْمُ ، فَقَالُوا فَاتُوا وَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لا نَقْتُل مِنْكُمْ أَحَدًا ، قَالَ هَمْ : انْزِلُوا وَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لا نَقْتُل مِنْكُمْ أَحَدًا ، قَالَ

عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ : أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ لا أَنْوِلُ الْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ، اللَّهُمَّ حَبِّرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ ، فَنَزَلَ النَّهِمْ ثَلاثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ ، خُبَيْبِ الأَنْصَارِيُّ ، وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلُ آحَرُ ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ ، خُبَيْبِ الأَنْصَارِيُّ ، وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلُ آحَرُ ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْتَقُوهُمْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ النَّالِثُ : هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ ، وَاللَّهِ لا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي فِي هَؤُلاءِ لأَسْوَةً – يُويِدُ الْقَتْلَى – فَجَرَّرُوهُ وَعَا لَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى فَقَتَلُوهُ وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى فَقَتَلُوهُ وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى فَقَتَلُوهُ وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَى بَاعُوهُمَا مِكَةً بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى فَقَتَلُوهُ وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَى بَاعُوهُمَا مِنَ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ وَابْنِ دَثِنَةً حَتَى بَاعُوهُمَا مِنْ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ وَابْنَ وَلَا أَنْ قَالَ : اسْتَجَابَ اللّهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ وَابُدُ حَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا . مُخْتَصَرُ لأَخْبَرَ النَّهِيُ وَالْمُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا . مُخْتَصَرُ لأَحْمَدَ وَالْبُحَارِيِّ وَأَيِي دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمُدَافَعَةِ وَلا أَمْكَنَهُ الْهُرَبُ أَنْ يَسْتَأْسِرَ ، وَهَكَذَا تَرْجَمَ الْبُحَارِيُّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ : بَابُ هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرُ .

#### بَابِ الْكَذِبِ فِي الْحُرْبِ

 $\rho$  عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولَهُ » . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَهُ : أَثُحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ يَا الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولَهُ » . قَالَ : فَأَذَنْ لِي فَأَقُولَ قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ ، قَالَ : وَأَيْضًا وَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَقَدْ عَنَّانَا وَسَأَلْنَا الصَّدَقَةَ ، قَالَ : وَأَيْضًا فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا – يَعْنِي النَّبِيَّ  $\rho$  – قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلْنَا الصَّدَقَةَ ، قَالَ : وَأَيْضًا وَاللهِ قَالَ : فَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاهُ ، فَنَكُرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُهُ ، قَالَ : فَلَمْ يَرَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4287 وَعَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ : لَمْ أَسْمَعْ النَّبِيَ ρ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكَذِبِ مِمَّا تَقُولُ النَّاسُ ، إِلا فِي الْحَرْبِ وَالإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةِ وَوْجَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ قَدْ أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الْكَذِبِ فِي الْحُرْبِ وَكَذَلِكَ بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبُحَارِيُّ بَابَ الْكَذِبِ فِي الْحُرْبِ. قَالَ النَّووِيُّ: الظَّاهِرُ إِبَاحَةُ الْكَذِبِ فِي الْحُرْبِ فِي الْمُورِ الثَّلاثَةِ لَكِنَّ التَّعْرِيضَ أَوْلَى . قَالَ الْحَافِظُ : وَاتَّفَقُوا عَلَى إِبَاحَةُ الْكَذِبِ فِي الْأُمُورِ الثَّلاثَةِ لَكِنَّ التَّعْرِيضَ أَوْلَى . قَالَ الْحَافِظُ : وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَذِبِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لا يُسْقِطُ حَقًّا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَلَيْهِ أَوْ هُمَا .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَارِزَةِ

4288 عَنْ عَلِيٍّ 7 قَالَ: تَقَدَّمَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَمَعَهُ ابْنُهُ وَأَخُوهُ فَنَادَى مَنْ يُبَارِزُ ؟ فَانْتُدِبَ لَهُ شَبَابٌ مِنْ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ لا يُبَارِزُ ؟ فَانْتُدِبَ لَهُ شَبَابٌ مِنْ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ لا عَلِيُّ حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ إِنَّا أَرَدْنَا بَنِي عَمِّنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « قُمْ يَا حَمْزَةُ قُمْ يَا عَلِيُّ ، قُمْ يَا حَمْزَةُ قُمْ يَا عَلِيُّ ، قُمْ يَا حَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةُ ، وَأَقْبَلْتُ إِلَى عُتْبَةً ، وَأَقْبَلْتُ إِلَى شَيْبَةَ ، وَأَقْبَلْ مَمْزَةُ إِلَى عُتْبَةُ ، وَأَقْبَلْتُ إِلَى عَبْدَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ ، فَأَتْحَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا إِلَى الْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ وَاحْتِمَلْنَا عُبَيْدَةً وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ ، فَأَتْحَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا صَاحِبَهُ ثُمَّ مِلْنَا إِلَى اللهِ لَقَتَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةً وَالْوَلِيدِ فَقَتَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

9289 وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو لِلْحُصُومَةِ بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَيْسُ : فِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ هَذَانِ حَصْمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ قَالَ : هُمْ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْخِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْخِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْخِينَ الْخَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةُ .

4290 وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : فِينَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ، وَفِي مُبَارَزَتِنَا يَوْمَ بَدْرٍ ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَجِّمْ ﴾ . رَوَاهُمَا وَالْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي الأَحَادِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تَحُوزُ الْمُبَارَزَةُ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ، وَشَرَطَ الأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِذْنَ الإِمِام .

## بَابُ مَنْ أَحَبَّ الإِقَامَةَ بِمَوْضِعِ النَّصْرِ ثَلاثًا

4292 عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ النَّبِيِّ p أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4293- وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ : بِعَرْصَتِهِمْ .

4294- وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ : لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاثًا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تُشْرَعُ الإِقَامَةُ الْلَمْكَانِ النَّذِي ظَهَرَ بِهِ حِزْبُ الْحَقِّ عَلَى حِزْبِ الْبَاطِل ثَلاثَ لَيَالٍ . قَالَ الْمُهَلَّبُ : حِكْمَةُ الإِقَامَةِ إِرَاحَةِ الظَّهْرِ وَالأَنْفُسِ . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ : حِكْمَةُ الإِقَامَةِ وَرَاحَةِ الظَّهْرِ وَالأَنْفُسِ . وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِإِظْهَارِ تَأْثِيرِ الْعَلَيَةِ وَتَنْفِيذِ الأَحْكَامِ وَقِلَّةِ الإَحْتِفَالِ بِالْعَدُوِّ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ : مَنْ كَانَتْ فِيهِ قُوَّةٌ مِنْكُمْ فَلْيَرْجِعْ إلَيْنَا . قَالَ الْحَافِظُ : وَلا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّهُ إِذَا كَانَ فِي أَمْنٍ مِنْ عَدُو طَارِقٍ .

# بَابُ أَنَّ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ لِلْغَانِمِينَ وَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ ρ

مَرُو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ  $\rho$  إِلَى بَعِيرٍ مِنْ الْمَغْنَمِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَحَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ ، ثُمُّ قَالَ : ﴿ وَلَا يَجِلُ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَلَا الْحُمُسُ ، وَالْحُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِمَعْنَاهُ .

4296 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ صَلَّى هِمْ فِي غَزْوَهِمْ إِلَى بَعِيرٍ مِنْ الْمَقْسِمِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ إِلَى الْبَعِيرِ مِنْ الْمَقْسِمِ فَتَنَاوَلَ وَبَرَةً بَيْنَ أَنْمُلَتَيْهِ ، بَعِيرٍ مِنْ الْمَقْسِمِ فَتَنَاوَلَ وَبَرَةً بَيْنَ أَنْمُلَتَيْهِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلا نَصِيبِي مَعَكُمْ إِلا الْخُمُسُ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلا نَصِيبِي مَعَكُمْ إِلا الْخُمُسُ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلا نَصِيبِي مَعَكُمْ إِلا الْخُمُسُ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلا نَصِيبِي مَعَكُمْ إلا الْخُمُسُ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلا نَصِيبِي مَعَكُمْ إلا الْخُمُسُ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إِلا نَصِيبِي مَعَكُمْ إلا الْخُمُسُ ، وَالْمُعْرَ » . رَوَاهُ وَالْمِحْيَطَ وَالْمِحْيَطَ وَالْمِحْيَطَ وَأَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَصْغَرَ » . رَوَاهُ أَمْمُدُ فِي الْمُسْنَدِ .

4297 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - فِي قِصَّةِ هَوَازِنَ - أَنَّ النَّبِيَّ وَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - فِي قِصَّةِ هَوَازِنَ - أَنَّ النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَنَا مِنْ بَعِيرٍ فَأَحَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءُ شَيْءٌ - وَلا هَذِهِ - إلا الْخُمُسُ ، وَالْحُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِحْيَطَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَلَمْ يَذْكُرُوا : « أَدُوا الْخَيْطَ وَالْمِحْيَطَ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وأحاديث الْبَابِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَأْخُذُ الإِمَامُ مِنْ الْغَنِيمَةِ إلا الْخُمُسَ وَيَقْسِمُ الْبَاقِيَ مِنْهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ ، وَالْخُمُسُ الَّذِي يَأْخُذُهُ أَيْضًا لَيْسَ هُوَ لَهُ وَحْدَهُ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَسَبِ يَأْخُذُهُ أَيْضًا لَيْسَ هُو لَهُ وَحْدَهُ ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَسَبِ مَا فَصَّلَهُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ .

### بَابُ أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مَخْمُوسٍ

428 عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَا عَوْمَ حُنَيْنٌ ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ . قَالَ : فَرَأَيْت رَجُلاً مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجُلاً مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجُلاً مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلا رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَاسْتَدَرْت إلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَاسْتَدَرْت إلَيْهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى عَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَى عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَاسْتَدَرْت إلَيْهِ حَتَى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَى عَنْ فَلْتَ عَلَى عَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى عَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبْلِ عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَى ع

رَجَعُوا ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : « مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ » . قَالَ : فَقُمْت فَقُلْت : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْت ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ ، فَقُمْت ، فَقَالَ وَقُمْت فَقُلْت : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسْت ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ ، فَقُمْت ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « مَا لَك يَا أَبَا قَتَادَةَ » ؟ فَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّة ، فَقَالَ رَجُلُّ رَسُولُ اللهِ مَا لَك يَا أَبَا قَتَادَة » ؟ فَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّة ، فَقَالَ رَجُلُّ مِنْ حَقِّهِ ، مِنْ حَقِّهِ ، مِنْ الْقَوْمِ : صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ ، سَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِذًا لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيَكَ سَلَبَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَعْ مَنْ اللهِ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَعْ مَنْ اللهِ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَعْ بَنِي سَلِمَة ، فَإِنَّهُ لأَوْلُ مَالٍ وَعَنْ رَسُولِهِ ، قَالَ : فَبِعْت الدِّرْعَ فَابْتَعْت بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَة ، فَإِنَّهُ لأَوْلُ مَالٍ وَأَنْ لَيْ الْإِسْلامِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4299 وَعَنْ أَنَسٍ τ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٌ : « مَنْ قَتَلَ رَجُلاً وَأَخُدَ أَسْلابَهُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

4300 وفي لَفْظٍ : « مَنْ تَقَرَّدَ بِدَمِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ » . قَالَ : فَجَاءَ أَبُو طَلْحَة بِسَلْبِ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4301- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ؟ قَالَ : بَلَى . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

2302 وَعَنْ عَوْفٍ وَحَالِدٍ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  لَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

آرادَ -4303 عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : تَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلاً مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَبَهُ فَمَنَعَهُ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ  $\rho$  عَوْفُ بْنُ مَالِكِ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَاليًا عَلَيْهِمْ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ لِخَالِدٍ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ  $\sim$  . قَالَ : اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ .

قَالَ : « ادْفَعْهُ إِلَيْهِ » . فَمَرَّ حَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ ثُمُّ قَالَ : هَلْ أَنْجُزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  ؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ : « لا تُعْطِهِ يَا حَالِدُ لا تُعْطِهِ يَا حَالِدُ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِى أُمَرَائِي إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ تُعْطِهِ يَا حَالِدُ هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِى أُمَرَائِي إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِي إِبِلاً أَوْ غَنَمًا فَرَعَاهَا ؛ ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا كُمْ وَكَدَرُهُ عَلَيْهِمْ » .

4304 وَفِي رِوَايَةٌ قَالَ : حَرَجْتُ مَعَ رَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي عَزْوَةِ مُؤْتَةَ وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمَضَيْنَا فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلاحٌ مُذْهَبٌ فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يُهْرِي بِالْمُسْلِمِينَ فَقَعَدَ لَهُ عَلَيْهِ سَرْجٌ مُذْهَبٌ وَسِلاحٌ مُذْهَبٌ فَعَرْقَبَ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَحَرَّ وَعَلاَهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ الْمَدَدِيُّ حَلْفَ صَحْرَةٍ فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ فَعَرْقَبَ فَرَسَهُ فَحَرَّ وَعَلاَهُ فَقَتَلَهُ وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلاحَهُ فَلَمَّا فَتَعَ اللهُ عَرْقَ وَجَلَّ لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَأَحَدَ اللهَ عَوْفٌ : يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  قَضَى السَّلَبِ قَالَ عَوْفٌ : يَا خَالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  قَصَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنِي اسْتَكْثَرْتُهُ . قُلْتُ : لَتَرُدَّنَّهُ إِلَيْهِ أَوْ لاَّعَرِّفَنَّكَهَا بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنِي اسْتَكْثَرْتُهُ . قُلْتُ : لَتَرُدَّنَّهُ إِلَيْهِ أَوْ لاَّعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَالَكِنِي وَمَا فَعَلَ حَالِدُ . وضكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ الْمَدَدِيِّ وَمَا فَعَلَ حَالِدُ . وضكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم . رواه أحمد وأبو داود .

وفيه حجة لمن جعا تاسلب االمسكثر إلى الإمام وأن الدابة من السلب.

4305 وَعَنْ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  هَوَازِنَ فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ فَأَنَاحَهُ ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ خَقَيْدَ بِهِ الْجُمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي حَقَيِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجُمَلَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَعَدَّى مَعَ الْقَوْمِ وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذْ حَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاحَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ الظَّهْرِ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذْ حَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ثُمَّ أَنَاحَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ فَقَارُهُ فَاشْتَدَ بِهِ الجُمَلُ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاءَ . قَالَ سَلَمَةُ : وَحَرَجْتُ أَشْتَدُ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ . ثُمُّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجُمَلِ ثُمُّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ . ثُمُّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجُمَلِ ثُمُّ تَقَدَّمْتُ حَتَى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجُمَلِ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَى كُنْتُ عَنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ . ثُمُ تَقَدَّمْتُ حَتَى كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ . ثُمُ تَقَدَّمْتُ حَتَى كُنْتُ عَنْدَ وَرِكِ الْجُمَلِ ثُمُّ تَقَدَّمْتُ حَتَى كُنْتُ عَنْدَ وَرِكِ الْقَاقِ وَلِكِ الْمُ الْعَلَقَ فَي الْعَمْلِ ثُمُّ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَقُومُ اللَّهُ الْعُلَى الْمُعَلِّى الْعَلَقَ عَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَعُ فَيْ الْمَالَةُ عَلَى الْعَلَيْدُ فَا الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَقَ الْعَلَقُ الْعَلَا لَهُ الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْعِلْ الْعَلَى اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُهُ الْعَلَى عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَيْدَ وَلِكُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْعَقْلَ الْقَاقِ الْعَلَى الْمَالَعُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْعُ الْعَلَولُولُ الْعَلَقَ الْعَلَى الْعُمُ الْعُلَى الْعُلْعُ الْعَلَوْلِ اللَّهُ الْعُلَقَالَ الْعَلَى الْعَلَيْدُ الْعُلْولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعُلَالَ الْعَلَى الْعَلَى ا

أَحَذْتُ بِخِطَامِ الجُمَلِ فَأَخَنْتُهُ فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَرْضِ اخْتَرَطْتُ سَيْفِ ي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ ثُمَّ جِئْتُ بِالجُمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلاحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ رَأْسَ الرَّجُلِ فَنَدَرَ ثُمَّ جِئْتُ بِالجُمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلاحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ وَأُسُلَمُ وَسِلاحُهُ فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ وَأَلْنَاسُ مَعَهُ فَقَالَ : ﴿ مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ ﴾. فَقَالُوا : ابْنُ الأَكْوَعِ . قَالَ : ﴿ لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ ﴾ .

- 4306 وَعَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ - يَوْمَ بَدْرٍ - فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي فَإِذَا أَنَا بِغُلامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا ، يَوْمَ بَدْنُ أَضْلَعَ مِنْهُمَا ، فَغَمَزِينَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ : يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي ؟ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ جَهْلٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، وَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي ؟ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُ بَهْلٍ ؟ قُلْتُ : فَقَالَ إِلَيْ مِثَلَقَا فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ يَسُبُ رَسُولَ اللهِ مَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لا يُقَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ رَسُولَ اللهِ مَ وَالَّذِي سَوَادَهُ عَتَى يَعْوَى سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا . فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ ، فَغَمَزِي الآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَقَا فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ يَعُلُهُ الْعُمْونَ إِلَى مَنْكَمُ اللّذِي اللّهُ عُجَلُ مِنَا . فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ ، فَغَمَزِي الآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَقَا فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ اللّهُ عَلَى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ إِلَى مَنْكُمُ اللّهُ مِنْ عَمْرِو بُنِ الْجُمُوحِ . والرجلان مُعَاذَ ابْنَ عَمْرُو بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجُمُوحِ . والرجلان مُعَاذَ ابْنَ عَمْرُو بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجُمُوحِ . والرجلان مُعَاذَ ابْنَ عَمْرَاءَ . متفق عليه .

4307 وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : نَفَّلَنِي رَسُولُ اللهِ ρ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أَبِي جَهْلٍ كَانَ قَتَلَهُ . رواه أبو داود ولأحمد معناه .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ فَلَهُ سَلَبُهُ ﴾ السَّلَبُ هُو مَا يُوجَدُ مَعَ الْمُحَارِبِ مِنْ مَلْبُوسٍ وَغَيْرِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَعَنْ أَحْمَدَ : لا تَدْحُلُ الدَّابَّةُ . وَعَنْ الْمُحَارِبِ مِنْ مَلْبُوسٍ وَغَيْرِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَعَنْ أَحْمَدَ : لا تَدْحُلُ الدَّابَّةُ . وَعَنْ الشَّافِعِيِّ يَخْتَصُّ بِأَدَاةِ الْحَرْبِ . وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ أَيْضًا إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ يَسْتَحِقُّ الشَّلَبَ، سَوَاءٌ قَالَ أَمِيرُ الْجُيْشِ قَبْلَ ذَلِكَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ أَمْ لا .

الثاني ال

قوله: « لا تعطه يا خالد » . فيه دليل على أن للإمام أن يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره .

قوله: « هل أنتم تاركون لي أمرائي » فيه الزجر عن معارضة الأمراء ومغاضبتهم والشماتة بهم لما تقدم من الأدلة على وجوب طاعتهم في غير معصية الله .

قوله: (نفلني رسول الله  $\rho$  يوم بدر سيف أبي جهل) قال الشارح: ولفظ أحمد الذي أشار إليه المصنف عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود أنه وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو صريع يذب الناس عنه بسيف له فأخذه عبد الله بن مسعود فقتله به فنفله رسول الله  $\rho$  بسبلبه. وعنده ابن إسحاق: فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل لعنه الله فوجده بآخر رمق.

قوله: (فنظر في السيفين) قال المهلب: نظره  $\rho$  في السيفين واستلاله لهما ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمل دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسلي لمن كان في ذلك أبلغ وإنما قال: «كلاكما قتله» لتطيب نفس الآخر. انْتَهَى مُلَحَّصًا.

#### بَابِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْقَوِيّ وَالضَّعِيفِ وَمَنْ قَاتَلَ وَمَنْ لَمْ يُقَاتِلْ

 لَكَارِهُونَ ﴾ . يَقُولُ فَكَانَ ذَلِكَ حَيْرًا لَهُمْ ، فَكَذَلِكَ هَذَا أَيْضًا ، فَأَطِيعُونِي فَإِنِّ أَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هَذَا مِنْكُمْ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بِالسَّوَاءِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4310 وفي لَفْظٍ مُخْتَصَرٍ : فِينَا أَصْحَابَ بَدْرٍ نَزَلَتْ حِينَ اخْتَلَفْنَا فِي النَّفَلِ وَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلاقُنَا فَنَزَعَهُ اللهُ مِنْ أَيْدِينَا فَجَعَلَهُ إِلَى رَسُول اللهِ ρ فَقَسَمَهُ فِينَا عَلَى بَوَاءٍ يَقُولُ عَلَى السَّوَاءِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4311 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْمِ ، أَيكُونُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ غَيْرِهِ سَوَاءً ؟ قَالَ : « تَكِلَتْكَ أُمُّكَ ابْنَ أُمِّ سَعْدٍ ، وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ » ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4312 وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : « هَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ » ؟ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

4313 وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « أَبْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ضُعَفَاءَكُمْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بِالسَّوَاءِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا إِذَا انْفَرَدَتْ عَنْ الجُيْشِ قِطْعَةٌ فَغَنِمَتْ شَيْئًا كَانَتْ الْغَنِيمَةُ لِلْجَمِيعِ . وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْجَيْشَ الْقَاعِدَ فِي بِلادِ الْإِسْلامِ ، قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَإِنَّمَا قَالُوا : هُوَ بِمُشَارِكَةِ الْجَيْشِ لَمُمُ إِذَا كَانُوا قَرِيبًا مِنْهُمْ يَلْحَقْهُمْ عَوْنُهُ وَغَوْتُهُ لَوْ احْتَاجُوا . انْتَهَى ملخصًا .

قَوْلُهُ: ( فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَلَى فُوَاتٍ ) أَيْ قَسَمَهَا بِسُرْعَةٍ فِي قَدْرِ مَا بَيْنَ الْحُلْبَتَيْنِ .

قَوْلُهُ : « هَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ » قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ أَنَّ الضُّعَفَاءَ أَشَدُّ إِخْلاصًا فِي الدُّعَاءِ وَأَكْثَرُ خُشُوعًا فِي الْعِبَادَةِ لِخَلاءِ الْحُدِيثِ أَنَّ الضُّعَفَاءَ أَشَدُ إِخْلاصًا فِي الدُّعَاءِ وَأَكْثَرُ خُشُوعًا فِي الْعِبَادَةِ لِخَلاءِ قُلُومِهِمْ عَنْ التَّعَلُّقِ بِرُخْرُفِ الدُّنْيَا . وَقَالَ الْمُهَلَّبُ : أَرَادَ  $\rho$  بِذَلِكَ حَضَّ سَعْدٍ عَلَى التَّوَاضُع وَنَفْي الزَّهْوِ عَلَى غَيْرِهِ .

# بَابُ جَوَازِ تَنْفِيلِ بَعْضِ الْجَيْشِ لِبَأْسِهِ وَغِنَائِهِ أَوْ تَحَمُّلِهِ مَكْرُوهًا دُونَهُمْ

4314 عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ – وَذَكَرَ قِصَّةَ إِغَارَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيِّ عَلَى سَرْحِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَاسْتِنْقَاذَهُ مِنْهُ – قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$ : « كَانَ حَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ ، وَحَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ » . قَالَ : ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ حَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ ، وَحَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ » . قَالَ : ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ  $\rho$  سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ فَجَعَلَهُمَا لِي جَمِيعًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ p ) إِلَى آخْره فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ بَعْضَ الْجُيْشِ بِبَعْضِ الْغَنِيمَةِ إِذَا كَانَ لَهُ مِنْ الْعِنَايَةِ وَالْمُقَاتَلَةِ مَا لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ .

### بَابُ تَنْفِيل سَرِيَّةِ الْجَيْش عَلَيْهِ وَاشْتِرَاكُهُمَا فِي الْغَنَائِم

4316 عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَقَّلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ ،
 وَنَقَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

4317 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيُّ .

4318- وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ إِذَا أَغَارَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَقَّلَ الرُّبُعَ ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا وَكُلُّ النَّاسِ نَقَّلَ الثُّلُثَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ الأَنْفَالَ وَيَقُولُ : « لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4319 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ حَاصَّةً سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ وَاجِبٌ .

نَهُ وَكُنُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ho بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ ، فَحَرَجْت فِيهَا . فَجَرَجْت فِيهَا فَبَلَ نُغَثْ سُهُمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنَقَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ho بَعِيرًا بَعِيرًا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا . فَبَلَغِمَا ho

 $\rho = 4321$  وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ  $\rho = 0$  سَرِيَّةً قِبَلَ نَجُدٍ فَأَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيرًا ، فَنَقَلَنَا أَمِيرُنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ ، ثُمُّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho = 0$  فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ  $\rho = 0$  بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا ، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الْحُمُسِ وَمَا حَاسَبَنَا رَسُولُ اللهِ  $\rho = 0$  بِالَّذِي أَعْطَانَا صَاحِبُنَا ، وَلا عَابَ عَلَيْهِ مَا صَنَعَ ، فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِنَقَلِهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$ : « الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَرُدُ مُشِدُّهُمْ ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَرُدُ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ » . يَرُدُ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ » . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد .

4323- وَقَالَ أَحْمَدُ : - فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ - قَالَ النَّبِيُّ ، السَّرِيَّةُ تَرُدُّ عَلَى السَّرِيَّةُ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ وَاحِبٌ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ تَخْمِيسُ النَّفْل . قَالَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ : إِنْ أَرَادَ الإِمَامُ تَفْضِيلَ كَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ تَخْمِيسُ النَّفْل . قَالَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ : إِنْ أَرَادَ الإِمَامُ تَفْضِيلَ بَعْضِ الجُيْشِ لِمَعْنَى فِيهِ ، فَذَلِكَ مِنْ الْخُمُسِ ، وَإِنْ انْفَرَدَتْ قِطْعَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يُنَقِّلَهَا بَعْضِ الجُيْشِ لِمَعْنَى فِيهِ ، فَذَلِكَ مِنْ الْخُمُسِ بِشَرْطِ أَنْ لا يَزِيدَ عَلَى الثُّلُثِ . قَالَ الْحَافِظُ : وَهَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يَتَحَدَّدُ .

# بَابُ بَيَانِ الصَّفِيِّ الَّذِي كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ρ وَسَهْمُهُ مَعَ غَيْبَتِه

4324 عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا بِالْمِرْبَدِ إِذْ دَحَلَ رَجُلُ مَعَهُ قِطْعَةُ وَلَا مِنْ عَبْدِ اللهِ  $\rho$  إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ قَيْسٍ : إِنَّكُمْ أَدِيمٍ ، فَقَرَأْنَاهَا فَإِذَا فِيهَا : ( مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  إِلَى بَنِي زُهَيْرِ بْنِ قَيْسٍ : إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَأَقَمْتُمْ الصَّفِيّ ، أَنْتُمْ آمِنُونَ الرَّكَاةَ ، وَأَدَّيْتُمْ الْخُمُسَ مِنْ الْمَغْنَمِ ، وَسَهْمَ النَّبِيِّ  $\rho$  وَسَهْمَ الصَّفِيّ ، أَنْتُمْ آمِنُونَ الرَّكَاةَ ، وَأَدَّيْتُمْ الْخُمُسَ مِنْ الْمَغْنَمِ ، وَسَهْمَ النَّبِيّ  $\rho$  وَسَهْمَ السَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَقُلْنَا : مَنْ كَتَبَ لَكَ هَذَا ؟ قَالَ : رَسُولُ اللهِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

4325 وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ مَ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ إِنْ شَاءَ عَبْدًا ، وَإِنْ شَاءَ أَمَةً ، وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا يَخْتَارُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ .

4326 وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ : سَأَلْت مُحَمَّدًا عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ 6 وَالصَّفِيِّ فَقَالَ : كَانَ يُضْرَبُ لَهُ سَهْمٌ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ ، وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأْسٌ مِنْ الْخُمُسِ ، قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ . رَوَاهُمَا أَبُو دَاؤُد وَهُمَا مُرْسَلانِ .

4327- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ الصَّفِيِّ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4328 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالأَحَادِيثُ الْمَنْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَخْتَصَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ بِشَيْءٍ لا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ (الصَّفِيُّ) ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْخِلافَ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ أَن أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ لِلْغَانِمِينَ . قال : وقد ذهب إلى أن الإمام يستحق الصفي العترة ، وخالفهم . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

الثاني الثاني

#### بَابُ مَنْ يُرْضَخُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ

ρ كَانَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، ρ كَانَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ، وَأُمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ .

4330 وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى خَدْةَ الْحُرُورِيِّ سَأَلْت عَنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِلا أَنْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِلا أَنْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِلا أَنْ يُكُنْ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ ، إِلا أَنْ يُكُذَي اللّهُ مَنْ غَنَائِمِ الْقَوْمِ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

4331 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ يُعْطِي الْمَرْأَةَ وَالْمَمْلُوكَ مِنْ الْغَنَائِمِ دُونَ مَا يُصِيبُ الْجَيْشُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4332 وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ : شَهِدَتْ حَيْبَرَ مَعَ سَادَتِي ، فَكَلَّمُوا فِي رَسُولَ اللهِ p ، فَأَمَرِنِي فَقُلِدْتُ سَيْفًا فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ ، فَأُحْبِرَ أَيِّي مَمْلُوكُ ، فَأَحْرَدُ وَلَا إِذَا أَنَا أَجُرُّهُ ، فَأُحْبِرَ أَيِّي مَمْلُوكُ ، فَأَعْرَفِي وَصَحَّحَهُ . فَأَمَرَ لِي بِشَيْءٍ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

ρ وَمْنَ حَشْرَجِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ أَنَّهَا حَرَجَتْ مَعَ النَّبِي وَعُوْهَ خَرْجَتْ مَعَ النَّبِي اللهِ ρ فَبَعَثَ اللهِ اللهِ مَعْ مَنْ حَرَجْتُنَّ ، وَبِإِذْنِ مَنْ حَرَجْتُنَّ » ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ حَرَجْتُنَ » ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ حَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعْرَ ، وَنُعِينُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجَرْحَى ، وَنُنَاوِلُ اللهِ حَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعْرَ ، وَنُعِينُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجَرْحَى ، وَنُنَاوِلُ اللهِ عَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعْرَ ، وَنُعِينُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجَرْحَى ، وَنُنَاوِلُ اللهِ عَرَجْنَا نَغْزِلُ الشَّعْرَ ، وَنُعِينُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجَرْحَى ، وَنُنَاوِلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

 $\rho$  وَعَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  أَسْهَمَ لِقَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ .

وَعَنْ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ : أَسْهَمَ النَّبِيُّ  $\rho$  لِلصِّبْيَانِ بِحَيْبَرَ . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ  $\rho$ 

وَيُحْمَلُ الإِسْهَامُ فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ عَلَى الرَّضْخِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ هَلْ يُسْهَمُ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَضَرْنَ ؟ فَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : إِنَّهُ لا يُسْهَمُ هُنَّ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ الشَّارِح : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لا يُسْهَمُ لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْعَبِيدِ وَالذِّمِيِّينَ ، وَمَا وَرَدَ مِنْ الأَحَادِيثِ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الرَّضْخِ وَهُوَ الْعَطِيَّةُ الْقَلِيلَةُ جَمْعًا بَيْنَ الأَحَادِيثِ . انْتَهَى ملخصًا فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الرَّضْخِ وَهُوَ الْعَطِيَّةُ الْقَلِيلَةُ جَمْعًا بَيْنَ الأَحَادِيثِ . انْتَهَى ملخصًا

# بَابُ الإِسْهَامِ لِلْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ

مَّمْ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ : سَهْمٌ لَوَجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ : سَهْمٌ لَهُ وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

4337- وَفِي لَفْظٍ : أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4338 وَفِي لَفْظِ : أَسْهَمَ يَوْمَ حُنَيْنٌ لِلْفَارِسِ ثَلاثَةَ أَسْهُمِ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

4339 وَعَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ أَعْطَى الزُّبَيْرَ سَهْمًا وَأُمَّهُ سَهْمًا وَفَرَسَهُ سَهْمَاْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

0 -4340 وَفِي لَفْظٍ قَالَ : ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ρ يَوْمَ حَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ سَهُمًا لِلزُّبَيْرِ وَسَهْمًا لِلزَّبِيْرِ وَسَهْمًا لِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

الثاني ال

4341 عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ρ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنَا فَرَسٌ ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا ، وَأَعْطَى الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو فَرَسٌ ، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا ، وَأَعْطَى الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ . وَاسْمُ هَذَا الصَّحَابِيِّ عَمْرُو بْنُ مُحَصِّنِ .

24342 وَعَنْ أَبِي رُهْمٍ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَ أَنَا وَأَخِي وَمَعَنَا فَرَسَانِ أَعْطَانَا سِتَّةَ أَسْهُمٍ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْنَا وَسَهْمَيْنِ لَنَا .

 $\rho$  مَكَّةَ كَانَ  $\rho$  مَكَّةَ كَانَ الْمُعْرِيِّ قَالَ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  مَكَّةَ كَانَ الْرُبَيْرُ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُمْنَى ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُمْنَى ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  مَكَّةَ وَهَدَأَ النَّاسُ جَاءَا بِفَرَسَيْهِمَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  يَمْسَحُ الْغُبَارَ عَنْهُمَا اللهِ  $\rho$  مَكَّةَ وَهَدَأَ النَّاسُ جَاءَا بِفَرَسَيْهِمَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  يَمْسَحُ الْغُبَارَ عَنْهُمَا وَقَالَ : « إِنِي قد جَعَلْتُ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ سَهْمًا ، فَمَنْ نَقَصَهُمَا نَقَصَهُ اللهُ ». رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ .

مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  قَسَمَ لِمِائَتَيْ فَرَسٍ  $\rho$  عَبْبَرَ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ .

4345 وعَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ : لا يُخْتَلَفُ فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : «
 لِلْفَارِسِ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلرَّاحِلِ سَهْمٌ » . رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ .

4346 وَعَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ : قُسِمَتْ حَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْيَةِ ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الجُيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَمِاتَةٍ فِيهِمْ ثَلاثُمُاتَةِ فَارِسٍ ، فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ ، وَالرَّاحِلَ سَهْمًا . رَوَاهُ وَخَمْسَمِاتَةٍ فِيهِمْ ثَلاثُمُاتَةِ فَارِسٍ ، فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ ، وَالرَّاحِلَ سَهْمًا . رَوَاهُ أَحْمُدُ وَأَبُو دَاوُد ، وَذَكَرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أَصَحُّ . قَالَ : وَأَتَى الْوَهْمُ فِي حَدِيثِ مُجَمِّعِ أَنَّهُ قَالَ ثَلاثُمُاتَةٍ فَارِسٍ إِنَّا كَانُوا مِائَتَيْ فَارِسٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِيمَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ بِفَرَسَيْنِ فَصَاعِدًا هَلْ يُسْهَمُ لِكُلِّ فَرَسٍ أَمْ لِفَرَسٍ وَاحِدَةٍ ؟ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ يُسْهَمُ لأَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ إِلا مَا رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى .انْتَهَى مُلَخَّصًا .

#### بَابُ الإسْهَامِ لِمَنْ غَيَّبَهُ الأمِيرُ فِي مَصْلَحَةٍ

 $\rho$  قَامَ – يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ – فَقَالَ : « إِنَّ عُمْرَ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَامَ – يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ – فَقَالَ : « إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ ، وَأَنَا أُبَايِعُ لَهُ » . فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبْ لأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4348 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ - فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَكَانَتْ مَرِيضَةً - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ  $\rho$  : « إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ وَسَهْمَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قُوْلُهُ : ﴿ وَأَنَا أُبَايِعُ لَهُ ﴾ الظاهر أن هذه المبايعة كانت يوم الحديبية حين بعثه النبي  $\rho$  لأهل مكة .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قُولُهُ : ( وَكَانَتْ مَرِيضَةً ) أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ حَلَّفَ النَّبِيُ  $\rho$  عُثْمَانَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ عَلَى رُقَيَّةً فِي مَرَضِهَا لَمَّا حَرَجَ إِلَى بَدْرٍ ، فَمَاتَتْ رُقَيَّةً حِينَ وَصَلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بِالْبِشَارَةِ .

بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الإِسْهَامِ لِتُجَّارِ الْعَسْكَرِ وَأُجَرَائِهِمْ

4349 عَنْ حَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً سَأَلَ أَبِي عَنْ الرَّجُلِ يَغْزُو وَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيَتَّجِرُ فِي غَزْوِهِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ρ بِتَبُوكَ نَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيُتَّجِرُ فِي غَزْوِهِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ρ بِتَبُوكَ نَشْتَرِي وَيَشِيعُ وَهُوَ يَرَانَا وَلا يَنْهَانَا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

 $\rho$  بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ فِي عَلَى بْنِ مُنْيَةَ قَالَ : أَذَنَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بِالْغَزْوِ وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي حَادِمٌ ، فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي ، وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ ، فَوَجَدْتُ رَجُلاً ، فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانُ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي فَسَمِّ لِي فَلَمَّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي ، فَقَالَ : مَا أَدْرِي مَا السُّهْمَانُ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي فَسَمِّ لِي شَيْعًا كَانَ السَّهُمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ ، فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَةٌ ، شَيْعًا كَانَ السَّهُمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ ، فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَةٌ ، أَرُدْتُ أَلَّ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، فَسَمَّيْتُ لَهُ ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ هُ وَلَيْ وَالْآخِرِي لَهُ سَهْمَهُ ، فَذَكَرْتُ الدَّنَانِيرَ فَجِعْت النَّبِي  $\rho$  فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ ، فَقَالَ : « مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلا دَنَانِيرَهُ الَّتِي سَمَّى » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4351 وَقَدْ صَحَّ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ كَانَ أَجِيرًا لِطَلْحَةَ حِينَ أَدْرَكَه عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُيَيْنَةَ لَمَّا أَغَارَ عَلَى سَرْحِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ  $\rho$  سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرَّاحِلِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ .

وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَجِيرٍ يَقْصِدُ مَعَ الْخِدْمَةِ الْجِهَادَ ، وَالَّذِي قَبْلَهُ عَلَى مَنْ لا يَقْصِدُهُ أَصْلًا جَمْعًا بَيْنَهُمَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ ) هُوَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ الْمَشْهُورُ وَمُنْيَةً أُمُّهُ . وَقَدْ يُنْسَبُ تَارَةً إِلَيْهَا كَمَا وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَدَدِ يَلْحَقُ بَعْدَ تَقَضِّي الْحُرْبِ

 $\rho$  عَنْ أَبِي مُوسَى  $\tau$  قَالَ : بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ  $\tau$  فَحَرَجْنَا ، مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَ وَأَحْوَانِ لِي ، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرَيْدَةَ ، وَالآحَرُ أَبُو رُهْمٍ ، إِمَّا قَالَ فِي بَضْعَةٍ ، وَإِمَّا قَالَ فِي تُلاثَةٍ وَخَمْسِينَ ، أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي

قَالَ: فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ ، فَوَافَقْنَا جَعْفَر بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ جَعْفَر : إِنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  بَعَثَنَا هَا هُنَا وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ ، قَالَ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ  $\rho$  حِينَ افْتَتَحَ عِيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنَا ، أَوْ قَالَ : أَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ حَيْبَرَ مِنْهَا شَيْعًا إِلا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلا لأَصْحَابِ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لهم مَعَهُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  أَنَّهُ حَدَّثَ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَعْثَ أَبَانَ بْنُ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ ، فَقَدِمَ أَبَانُ بْنُ بَعَثَ أَبَانَ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ ، فَقَدِمَ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  بِحَيْبَرَ بَعْدَ أَنْ فَتَحَهَا وَأَنَّ حُزُمَ حَيْلِهِمْ لِيفٌ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ : لا تَقْسِمْ لَهُمْ يَا وَسُولَ اللهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ : لا تَقْسِمْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ : لا تَقْسِمْ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ أَبُو مُرَيْرَةً : فَقُلْتُ : لا تَقْسِمْ لَهُمْ يَا وَبُرُ تَحَدَّرَ عَلَيْنَا مِنْ رَأْسِ ضَالٍّ . فَقَالَ النَّبِيُ  $\rho$  رَسُولُ اللهِ ، قَالَ النَّبِيُ  $\rho$  : وَلَا يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَأَحْرَجَهُ اللهِ عَلَيْنَا مِنْ يَأْبُو دَاوُد ، وَأَحْرَجَهُ اللهِ عَلَيْنَا مِنْ يَأْسِ ضَالٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ حَيْبَرَ) إِلَى آخره . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْغَنِيمَةِ وَيُعْطِيَ بَعْضَ مَنْ حَضَرَ مِنْ الْمَدَدِ دُونَ بَعْضٍ ، فَإِنَّهُ  $\rho$  أَعْطَى مَنْ قَدِمَ مَعَ جَعْفَرٍ وَلَمْ يُعْطِ غَيْرَهُمْ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي إعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

 $\rho$  عَنْ أَنَسٍ  $\tau$  قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَسَمَ النَّبِيُ  $\rho$  تِلْكَ الْغَنَائِمَ فِي قُرَيْشٍ ، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ : إِنَّ هَذَا لَهُو الْعَجَبُ ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ، وَمَائِهِمْ ، وَمَائِهِمْ ، فَقَالَ : « مَا الَّذِي وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  فَجَمَعَهُمْ ، فَقَالَ : « مَا الَّذِي بَلَغَنى عَنْكُمْ » ؟ قَالُوا : هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ - وَكَانُوا لا يَكْذِبُونَ - فَقَالَ : « أَمَا

531

تَرْضَوْنَ أَنْ تَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا إِلَى بُيُوقِمِمْ ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى بَيُوتِكُمْ » ؟ فَقَالُوا : بَلَى ، فَقَالَ : « لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا ، وَسَلَكَتْ الأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا ، وَسَلَكَتْ الأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَ الأَنْصَارِ » .

2355 - وفي روايةٍ قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنْ الأَنْصَارِ حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا الْمِائَةَ مِنْ الإِبِلِ ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ، فَحُدِّثَ بِمَقَالَتِهِمْ فَجَمَعَهُمْ وَقَالَ: إِنِي أَعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُهْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ فَجَمَعَهُمْ وَقَالَ: إِنِي أَعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُهْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبُونَ بِهِ حَيْرٌ يَذْهَبُونَ بِهِ خَيْرٌ يَذْهَبُونَ بِهِ مَائِهُونَ بِهِ حَيْرٌ مِنْ لِمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ حَيْرٌ مِنْ فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ حَيْرٌ عَلَى رِحَالِكُمْ ؟ فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ حَيْرٌ عِنْ يَنْقَلِبُونَ بِهِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَضِينَا .

 وَالظَّاهِرُ أَنَّ إِعْطَاءَهُمْ كَانَ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ مِنْ الْخُمُسِ ، وَيَعْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَفَلًا مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ التَّنْفِيلَ مِنْهَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « رَحِمَ اللهُ مُوسَى » إِلَى آخْره ، فِيهِ الإِعْرَاضُ عَنْ الْجَاهِلِ وَالصَّفْحُ عَنْ الأَذَى وَالتَّأْسِي بِمَنْ مَضَى . وَفِي أَحَادِيثِ الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ يُؤْثِرَ بِالْغَنَائِمِ أَوْ بِبَعْضِهَا مَنْ كَانَ مَائِلاً مِنْ أَتْبَاعِهِ لِللهِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلإِمَامِ أَنْ يُؤْثِرَ بِالْغَنَائِمِ أَوْ بِبَعْضِهَا مَنْ كَانَ مَائِلاً مِنْ أَتْبَاعِهِ إِلَى الدُّنْيَا تَأْلِيفًا لَهُ وَاسْتِجْلابًا لِطَاعَتِهِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ أَجْنَادِهِ ، قَوِيَّ الإِيمَانِ ، مُؤْثِرًا لِلآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا .

### بَابُ حُكْمُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَخَذَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ أُخِذَتْ مِنْهُمْ

4358 عنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : أُسِرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ وَأُصِيبَتْ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ ، الْعَضْبَاءُ فَكَانَتْ الْإِيلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنْ الْبَعِيرِ رَغَا ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ الْوَثَاقِ ، فَأَتَتْ الإِيلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنْ الْبَعِيرِ رَغَا ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ الْوَثَاقِ ، فَأَتَتْ الإِيلَ فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنْ الْبَعِيرِ رَغَا ، فَلَمْ تَرْغُ ، قَالَ : وَهِي نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ – وَفِي رِوَايَةٍ : مُدَرَّبَةٌ – فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ زَجْرَتْهَا فَانْطُلَقَتْ ، وَنُذِرُوا هِمَا فَأَعْجَرَتْهُمْ ، قَالَ : وَمَنْ الْمَدِينَةَ رَآهَا اللّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ رَآهَا اللّهُ عَلَيْهَا وَنَكُرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : « سُبْحَانَ الله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا كَانُحُرَا ذَلِكَ ، فَقَالَ : « سُبْحَانَ الله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ؟ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيةٍ ، وَلا فِيمَا لا جَرَتْهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا الله عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ؟ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيةٍ ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم .

4359 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ ، فَأَحَذَهُ الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ النُّومِ ، وَظَهَرَ النَّبِي مَ ، وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ ، وَظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ ، فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ النَّبِي مَ ، وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ ، وَظَهَرَ

عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ ٥ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَارُد وَابُنُ مَاجَةْ .

4360 وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ غُلامًا لاَبْنِ عُمَرَ أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِم الْمُسْلِمُونَ ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُقْسَمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُ وَجَمَاعَةٌ : لا يَمْلِكُ أَهْلُ الْحُرْبِ بِالْعَلَبَةِ شَيْئًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَلِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا . وَعَنْ عَلِي وَالزُّهْرِي وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَالْحَسَنِ لا يُرَدُّ أَصْلاً ، وَيَخْتَصُّ بِهِ أَهْلُ الْمَعَانِمِ . وَقَالَ عُمَرُ وَسُلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَطَاءٌ وَاللَّيْثُ وَمَالِكُ وَيَخْتَصُ بِهِ أَهْلُ الْمَعَانِمِ . وَقَالَ عُمَرُ وَسُلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَطَاءٌ وَاللَّيْثُ وَمَالِكُ وَيَخْتَصُ بِهِ أَهْلُ الْمَعَانِمِ . وَقَالَ عُمَرُ وَسُلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَطَاءٌ وَاللَّيْثُ وَمَالِكُ وَيَخْتَصُ بِهِ أَهْلُ الْمَعَانِمِ . وَقَالَ عُمَرُ وَسُلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَطَاءٌ وَاللَّيْثُ وَمَالِكُ وَالْمَعْنِمِ . وَقَالَ عُمْرُ وَسُلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعَطَاءٌ وَاللَّيْثُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَالْمُونَ وَهِي رَوَايَةٌ عَنْ الْحُسَنِ أَيْضًا ، وَنَقَلَهَا ابْنُ أَبِي الزِّنِادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ : إنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُو أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقَسْمَةِ فَهُو أَحَقُ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقَسْمَةِ فَهُو أَحَقُ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقَسْمَةِ فَهُو أَحَقُ بِهِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَلُو يَأْحُذُهُ إِلَا بِالْقِيمَةِ ، وَإِلَى هَذَا التَّقْصِيلِ ذَهْبَتْ الْمُادَويَّةُ . انْتَهَى مُلْكَومِيَّةً . انْتَهَى

## بَابِ مَا يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ نَحْوِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ بِغَيْرٍ قِسْمَةٍ

4361 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلا نَرْفَعُهُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

2362 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ρ طَعَامًا وَعَسَلًا ، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ الْخُمُسُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4363 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ : أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ حَيْبَرَ فَالْتَوَمْتُهُ ، فَقُلْتُ : لا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ م مُتَبَسِّمًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

4364- وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ حَيْبَرَ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمُّ يَنْطَلِقُ .

24365 وَعَنْ الْقَاسِمِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ p قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ الجُنْرَرَ فِي الْغَزْوِ وَلا نَقْسِمُهُ حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا كُنَّا نَنْرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا كُنَّا نَنْرْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَأَخْرِجَتُنَا كُلُوءَةٌ مِنْهُ . رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( الْجُزَرَ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ جَزُورٍ : وَهِيَ الشَّاةُ الَّتِي ثَجُزَرُ : أَيْ تُذْبَحُ كَذَا قِيلَ . إلى أن قَالَ : وأحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الطَّعَامِ - وَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْعَلَفُ لِلدَّوَاتِ - بِغَيْرِ قِسْمَةٍ ، وَلَكِنَّهُ يَقْتَصِرُ مِنْ يَجُوزُ أَخْذُ الطَّعَامِ - وَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْعَلَفُ لِلدَّوَاتِ - بِغَيْرِ قِسْمَةٍ ، وَلَكِنَّهُ يَقْتَصِرُ مِنْ يَجُوزُ أَخْذُ الطَّعَامِ - وَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْعَلَفُ لِلدَّوَاتِ - بِغَيْرِ قِسْمَةٍ ، وَلَكِنَّهُ يَقْتَصِرُ مِنْ يَجُوزُ أَخْذُ الطَّعَامِ - وَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْعَلَفُ لِلدَّواتِ - بِغَيْرِ قِسْمَةٍ ، وَلَكِنَّهُ يَقْتَصِرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مِقْدَارِ الْكِفَايَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أُوْفَى . وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الجُمْهُورُ سَوَاءٌ أَذِنَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ .

### بَابِ أَنَّ الْغَنَمَ تُقْسَمُ بِخِلافِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ

24366 عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ρ فِي سَفَرٍ ، فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ وَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ عَامَا لَانَّتَهَبُوهَا فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ρ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ ثُمُّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمُّ قَالَ : « إِنَّ النَّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ الْمَيْتَةِ » . أو « إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ الْمَيْتَةِ » . أو « إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ الْمَيْتَةِ » . أو « إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ الْمَيْتَةِ » . أو « إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ الْمَيْتَةِ » . أو « إِنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ النَّهُبَةِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

خَنْ مُعَاذِ  $\tau$  قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  خَيْبَرَ فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  طَائِفَةً وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَقَوْلُهُ: ( فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ p طَائِفَةً ) .قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْ الْغَنَمِ وَنَحْوِهَا مِنْ الأَنْعَامِ مَا يَحْتَاجُونَهُ حَالَ قِيَامِ الْحُرْبِ وَيَتْرُكُ الْبَاقِيَ فِي جُمْلَةِ الْغُنْمِ .

# بَابُ النَّهْي عَنْ الْإنْتِفَاعِ هِمَا يَغْنَمُهُ الْغَانِمُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ إِلا حَالَة الْحُرْبِ

 $\rho$  قَالَ – يَوْمَ حُنَيْنٌ – : « لا يَجْلُ وَيُفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  قَالَ – يَوْمَ حُنَيْنٌ – : « لا يَجِلُ لِامْرِيُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلا يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فِيْءِ الْمُسْلِمِينَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ ، وَلا يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فِيْءِ الْمُسْلِمِينَ مَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ، وَلا أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فِيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقُهُ رَدَّهُ فِيهِ ، وَلا أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فِيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقُهُ رَدَّهُ فِيهِ ، وَلا أَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فِيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَى إِذَا أَخْلَقُهُ رَدَّهُ وَأَبُو دَاوُد .

4369 وَعَنْ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ - يَوْمَ بَدْرٍ - وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ ، فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِي غَيْرِ طَائِلٍ ، صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ ، فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِي غَيْرِ طَائِلٍ ، فَأَصَبْتُ يَدَهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ ، فَأَحَذْتُهُ فَضَرَبْتُهُ حَتَّى قَتَلْتُهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  فَأَخْبَرْتُهُ فَضَرَبْتُهُ حَتَّى قَتَلْتُهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  فَأَخْبَرْتُهُ فَنَكَرَ سَيْفُهُ ، فَأَحَذْتُهُ فَضَرَبْتُهُ حَتَّى قَتَلْتُهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ رُكُوبِ دَوَاكِمِمْ - يَعْنِي أَهْلَ الْحَرْبِ - وَلُبْسِ ثِيَاكِمِمْ وَاسْتِعْمَالِ سِلاحِهِمْ حَالَ الْحَرْبِ ، وَرَدِّ ذَوَاكِمِمْ - يَعْنِي أَهْلَ الْحَرْبِ .

# بَابِ مَا يُهْدَى لِلأَمِيرِ وَالْعَامِلِ أَوْ يُؤْخَذُ مِنْ مُبَاحَاتِ دَارِ الْحُرْبِ

4370 عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 الْخُمُسِ » . لأَعْطَيْتُكَ . قَالَ : ثُمَّ أَحَذَ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْتُ . رَوَاهُ أَخْمُدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَعَنْ أَبِي الْجُويْرِيَةِ ) اسْمُهُ حِطَّانَ ابْنُ حَفَّافٍ . إلى أَنْ قَالَ : وَالْحَدِيثُ الثَّانِي بَوَّبَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُد : بَابُ النَّقَلِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَوَّلِ مَعْنَمٍ : أَيْ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لا ؟ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَلَى حُكْمِ مَا يُؤْخَذُ مِنْ مُبَاحَاتِ دَارِ الْحَرْبِ وَأَنَّهَا تَكُونُ بَيْنَ الْعَانِمِينَ لا يُخْتَصُّ بِهَا .

# بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْغُلُولِ وَتَحْرِيقِ رَحْلِ الْغَالِ

4372 -30 أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  إِلَى حَيْبَرَ ، فَفَتَحَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا وَرِقًا ، غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالتِّيَابَ ، ثُمُّ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ مِنْ جُذَامَ يُسَمَّى رِفَاعَةَ الْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  عَبْدُ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامَ يُسَمَّى رِفَاعَةَ بِنَ يَرِيدَ مِنْ بَنِي الضَّبِيبِ ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ : « بْنَ يَرِيدَ مِنْ بَنِي الضَّبِيبِ ، فَلَمَّا نَزُلْنَا الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ : « فَرُمِي بِسَهْمٍ فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ فَقُلْنَا : هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : « كَلَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَحَذَهَا مِنْ الْغَنَائِمِ يَوْمَ كَلَّ وَلَيْ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَحَذَهَا مِنْ الْغَنَائِمِ يَوْمَ كَلَّا وَاللهِ أَصِبْهُ الْمَقَاسِمُ » . قَالَ : فَقَرْعَ النَّاسُ ، فَجَاءَ رَجُلُ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ هَذَا يَوْمَ حَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَصَبْتُ هَذَا يَوْمَ حَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَصَبْعُ اللهِ أَصَبْتُ هَذَا يَوْمَ حَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَصْبُقُ اللهِ أَصَبْتُ هَذَا يَوْمَ حَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَصْبُقُ مَنْ وَمُ ثَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَصْبُكُ هَذَا يَوْمَ حَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ » . مُتَقَقَّ عَلَيْهِ .

ho وَعَنْ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيّ -4373 فَقَالُوا : فُلانٌ شَهِيدٌ وَفُلانٌ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا : فُلانٌ شَهِيدٌ . فَقَالُوا : فُلانٌ شَهِيدٌ . وَقُالُ رَسُولُ اللهِ ho : ho : ho عَلَّا إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ho . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ho : ho يَا ابْنَ الْخُطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ إِلا رَسُولُ اللهِ ho : ho يَا ابْنَ الْخُطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ إِلا

الْمُؤْمِنُونَ » . قَالَ : فَحَرَجْت فَنَادَيْتُ : « إِنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ إِلا الْمُؤْمِنُونَ » . رَوَاهُ أَحْمُدُ وَمُسْلِمٌ .

4374 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ρ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ : كَوْكَرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « هُوَ فِي النَّارِ » . فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إلَيْهِ ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُحَمِّسُهُ وَيَقْسِمُهُ ، فَجَاءَ رَجُلُّ بَعْدَ أَمَرَ بِلالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُحَمِّسُهُ وَيَقْسِمُهُ ، فَجَاءَ رَجُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَا مِنْ الْغَنِيمَةِ ، فَقَالَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَا مِنْ الْغَنِيمَةِ ، فَقَالَ : « فَمَا مَنَعَكَ أَنْ بَجِيءَ بِهِ » : « أَسَمِعْت بِلالًا نَادَى ثَلاثًا » ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَمَا مَنَعَكَ أَنْ بَجِيءَ بِهِ » ؛ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ : « كُنْ أَنْتَ بَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْكَ » . رَوَاهُ أَمْمُدُ وَأَبُو ذَاوُد .

وَ الْغَالِّ ، وَلَمْ  $\rho$  وَ الْغَالِّ ، وَلَمْ عُرْقِ مَتَاعِهِ .

4377 وَعَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ : دَحَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةُ أَرْضَ الرُّومِ فَأَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ ، فَقَالَ : سَمِعْت أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ فَأَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ » الْخَطَّابِ عَنْ النَّبِيِ  $\rho$  قَالَ : « إِذَا وَجَدْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ » الْخَطَّابِ عَنْ النَّبِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا ، فَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ ، قَالَ : بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُد .

4378 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَأَبَا
 بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد .

4379- وَزَادَ فِي رَوَايَةٍ ذَكَرَهَا تَعْلِيقًا : وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وأحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْغُلُولِ مِنْ غَيْرِ فَرْقِ بَيْنَ الْقَلِيلِ مِنْهُ وَالْكَثِيرِ . إلى أن قَالَ : وَقَدْ ذَهَبَ إلى الأَخْذِ بِظَاهِرِ حَدِيثِ الْإِحْرَاقِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍ وَالأَوْزَاعِيِّ ، وَعَنْ الْحُسَنِ يُحَرَّقُ مَتَاعُهُ كُلُّهُ إِلا الْحَيَوَانَ وَالْمُصْحَفَ . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَتَحْرِيقُ رَحْلِ الْغَالِّ مِنْ بَابَ التَّعْزِيرِ لا الْحُدّ الْوَاجِب، فَيَجْتَهِدُ الإِمَامُ فِيهِ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ ، وَمِنْ الْعُقُوبَةِ الْمَالِيَّةِ حِرْمَانَهُ عَلَيْهِ السَّلام السَّلْب لِلْمددي لِمَاكَانَ فِي أَخْذِه عُدْوَانًا عَلَى وَلِيَّ الأَمْرِ .

### بَابُ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ فِي حَقِّ الْأَسَارَى

ρ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ ρ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جِبَالِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللهِ مَلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مَلَامًا فَأَعْتَقَهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً ﴾ إلى آخِر الآيةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

4381 وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: « لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمُّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  جَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ  $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\rho$  قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  جَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ : ثُمَّامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَحَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : « مَاذَا عِنْدَكَ يَا بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَحَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : « مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمُّامَةُ » ؟ قَالَ : عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ حَيْرٌ ، إِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلُ ذَا دَمٍ ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ . فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ . فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْعَدِ ، فَقَالَ : « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَّامَةُ » ؟ قَالَ : عِنْدِي مَا قُلْت لَكَ

? إِنْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِنْهُ مَا شِنْتَ . فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : حَتَّى كَانَ الْغَدُ ، فَقَالَ : « مَا عِنْدَكَ يَا تُعْطَ مِنْهُ مَا شِعْم عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ وَقُلْم ثُنَعِم عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ وَقُلْم فَا شِعْم عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ وَقُلْم ذَا دَمٍ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِعْتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « أَطْلِقُوا ثُمَّامَة » . فَانْطَلَقَ إِلَى خَلْمٍ فَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ، ثُمُّ دَحُلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، يَا مُحَمَّدُ وَاللّهِ مَا كَانَ مِنْ بَعْضَ إِلَى مِنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبُ الْوُجُوهِ كُلّهَا إِلَيْ وَلِيلِ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَى مَنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبُ الْوَجُوهِ كُلِّهَا إِلَى اللهُ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَى مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلُكُ أَحْبُ الْبِلادِ كُلِّهَا إِلَى اللهُ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَى مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَكُ أَحَبُ الْبِلادِ كُلِّهَا إِلَى اللهُ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ اللهُ عَضَ إِلَى مَنْ الْيَمَامَةَ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ، وَلا وَاللّهِ لا تَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَة حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ، وَلا وَاللّهِ لا تَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَة حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ، وَلا وَاللّهِ لا تَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَة حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأُذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ، وَلا وَاللّهِ لا تَأْتِيكُمْ مِنْ الْيَمَامَة حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأَمْنَ وَيُهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

4383 -4383 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23

يَبْكِيَانِ ، قُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$ : % اللهِ يَعْرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمْ الْفِدَاءَ ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ وَأَخْذِهِمْ الْفِدَاءَ ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ وَأَنْوَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ : ﴿ مَا كَانَ اللهُ عَنْ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ » . - شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْهُ - وَأَنْزَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ : ﴿ مَا كَانَ لِنَهِي إِنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ إلى قَوْلِهِ : ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ عَلَالًا طَيِّبًا ﴾ فَأَحَلُ اللهُ الْغَنِيمَةَ هَمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

بَدْرٍ  $\rho$  جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ  $\rho$  جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4385 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةً فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بَمَالٍ ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلادَةٍ كَانَتْ لَهَا عِنْدَ حَدِيجَةَ ، زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ قَالَتْ : فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً ، أَدْ حَلَتْهَا كِمَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ قَالَتْ : فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً ، فَقَالَ : « إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرُدُّوا لَهَا الَّذِي لَهَا » ؟ قَالُوا : نَعَمْ . رَوَاهُ أَصْدَهُ وَأَبُو دَاوُد .

4386 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَلَمْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَلَمْ اللهِ يَقُلُ فِيهِ : مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ .

4387 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ نَاسٌ مِنْ الأَسْرَى - يَوْمَ بَدْرٍ - لَمْ يَكُنْ لَمُمْ فِذَاءٌ ، فَجَعَلَ لَمُهُمْ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلادَ الأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ ، قَالَ لَمُمْ فِذَاءٌ ، فَجَاءَ يَوْمًا غُلامٌ يَبْكِي إِلَى أَبِيهِ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ قَالَ : ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي ، قَالَ : فَجَاءَ يَوْمًا غُلامٌ يَبْكِي إِلَى أَبِيهِ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ قَالَ : ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي ، قَالَ : الْخَبِيثُ يَطْلُبُ بِذَحْلِ بَدْرٍ ، وَاللّهِ لَا تَأْتِيهِ أَبَدًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : فِي قِصَّةِ ثُمَّامَةَ مِنْ الْفَوَائِدِ رَبْطُ الْكَافِرِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَنْ عَلَى الأسِيرِ الْكَافِرِ والاغْتِسَالُ عِنْدَ الإِسْلامِ ، وَأَنَّ الإِحْسَانَ يُزِيلُ الْمُصْبِّفُ الْبُغْضَ وَيُثَبِّتُ الْحُبَّ . انْتَهَى مُلَحَّصًا إلى أن قَالَ : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَبِّفُ الْبُغْضَ وَيُثَبِّتُ الْحُبُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا إلى أن قَالَ : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَبِّفُ بِالأَحَادِيثِ عَلَى مَا تَرْجَمَ الْبَابَ بِهِ مِنْ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ فِي حَقِّ الأَسَارَى ، وَمَذْهَبُ بِالأَحَادِيثِ عَلَى مَا تَرْجَمَ الْبَابَ بِهِ مِنْ الرِّجَالِ إلى الإِمَامِ يَفْعَلُ مَا هُوَ الأَحْظَ الْجُمْهُورِ أَنَّ الأَمْرَ فِي الْأَسَارَى الْكَفَرَةِ مِنْ الرِّجَالِ إلى الإِمَامِ يَفْعَلُ مَا هُوَ الأَحْظَ لِلإِسْلامِ وَالْمُسْلِمِينَ . قَالَ البِّرْمِذِيُّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ حَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : لِلإِسْلامِ وَالْمُسْلِمِينَ . قَالَ البِّرْمِذِيُّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ حَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : لِلإِسْلامِ وَالْمُسْلِمِينَ . قَالَ البِّرْمِذِيُّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ حَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : وَالْعَمَلَ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِيِ مَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ لِلإِمَامِ أَنْ يَلْ لِمُعْمَلَ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِي فَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ لِكُومَامِ أَنْ يَلْ مَنْ شَاءَ مِنْ شَاءَ مِنْ شَاءَ مِنْ شَاءَ مِنْ شَاءَ مِنْ شَاءَ مِنْ الْسَارَى وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْ شَاءَ مِنْ شَاءَ مِنْ شَاءَ مِنْ الْسَارَى وَيَقْتُلُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْمُعْوِي مَنْ شَاءَ مِنْ الْمَامِينَ عَلَى مَنْ شَاءً مِنْ الْأَسَارَى وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْ هُمْ وَيَقُولِهُمْ وَيَقُولُ مَنْ شَاءَ مَنْ شَاءَ الْمُ

## بَابُ أَنَّ الْأَسِيرَ إِذَا أَسْلَمَ لَمْ يَزُلْ مِلْكُ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ﴾ الجُرِيرَةُ : الجِنَايَةُ . قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ ثَقِيقًا لَمَّا نَقَضُوا الْمُوَادَعَةَ الَّتِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ مَ وَلَا يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ بَنُو عُقَيْلٍ صَارُوا مِثْلَهُمْ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ . وَفِي الْحُدِيثِ دَلِيلٌ اللهِ مَ وَلَا يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ بَنُو عُقَيْلٍ صَارُوا مِثْلَهُمْ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ . وَفِي الْحُدِيثِ دَلِيلٌ

عَلَى مَا تَرْجَمَ الْمُصَنِّفُ الْبَابَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ لا يَزُولُ مِلْكُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ الأسِيرِ عِلَى مَا تَرْجَمَ الْمُسْلِمِهِ ، لأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ فِي الأَسْرِ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَلَا يَعْرَفُ مِنْ أَسْرَهُ . وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَلَا يَفُكَّهُ مِنْ أَسْرَهُ . وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَا يَفُكَّهُ مِنْ أَسْرَهُ . وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلْإَمَامِ أَنْ يَعْتُ مِنْ قَبُولِ إِسْلامِ مَنْ عَرَفَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَرْغَبْ فِي الإِسْلامِ وَإِنَّمَا دَعَتْهُ لِلإَمَامِ أَنْ يَعْبُ فِي الإِسْلامِ وَإِنَّمَا إِذَا كَانَ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ .

#### بَابُ الأسِيرِ يَدُّعِي الإِسْلامَ قَبْلَ الأَسْرِ وَلَهُ شَاهِدٌ

4389 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالأَسَارَى ، قَالَ عَبْدُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « لَا يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَا بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبِ عُنُقٍ » . قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ إِلا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، فَإِنِّ قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ إِلا سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، فَإِنِّ قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الْإِسْلامَ ، قَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ، فَمَا رَأَيْتُنِي فِي يَقْمِ أَخْوَفَ أَنْ يَقَعَ عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَاءِ مِنِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « إِلا سُهَيْلَ عَلَيَّ حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَاءِ مِنِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « إلا سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ » . قَالَ : وَنَزَلَ الْقُرْآنُ : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ﴾ إلى الْمَاتِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْتِرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَا تَرْجَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ الْبَابَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ فَكُّ الأسِيرِ مِنْ الأسْرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ إِذَا ادَّعَى الإِسْلامَ قَبْلَ الأسرِ ثُمَّ شَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدٌ ،

#### بَابُ جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ الْعَرَبِ

4390 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ : ﴿ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ : ﴿ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ ﴾ . قَالَ : وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : ﴿ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا ﴾ .

قَالَ : وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَفِي رَوَايَةٍ : ثَلاثُ خِصَالٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فِي بَنِي تَمِيمٍ لا أَرْالُ أُحِبُّهُمْ بَعْدَهُ كَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « أَعْتِقِي مِنْ هَؤُلاءِ » أَرَالُ أُحِبُّهُمْ بَعْدَهُ كَانَ عَلَى عَائِشَةَ مُحَرَّرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « أَعْتِقِي مِنْ هَؤُلاءِ » أَرَالُ أُحِبُّهُمْ فَقَالَ : « هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِي » . قَالَ : « وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالًا فِي الْمَلاحِمَ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 $\rho$  = 390 = 4392 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30 = 30

24393 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ρ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَقَعَتْ جَوَيْرِيَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ فِي السَّبْيِ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوْ لِابْنِ عَمِّ لَهُ ،

فَكَاتَبَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً حُلْوَةً مُلَّاحَةً ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي جَوَيْرِيَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ سَيِّدِ قَوْمِهِ وَقَدْ أَصَابَنِي مِنْ الْبَلاءِ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ ، فَجِعْتُكُ أَسْتَعِينُكَ عَلَى كِتَابَتِي ، قَالَ : « فَهَلْ لَكِ فِي حَيْرٍ مِنْ مَا لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ ، فَجِعْتُكُ أَسْتَعِينُكَ عَلَى كِتَابَتِي ، قَالَ : « فَهَلْ لَكِ فِي حَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ » ؟ قَالَتْ : وَمَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « قَدْ فَعَلْتُ » . قَالَتْ : وَحَرَجَ الْخَبُرُ إِلَى النَّاسِ قَالَتْ : وَحَرَجَ الْخَبُرُ إِلَى النَّاسِ قَالَتْ : فَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « قَدْ فَعَلْتُ » . قَالَتْ : وَحَرَجَ الْخَبُرُ إِلَى النَّاسِ قَالَتْ : وَحَرَجَ الْخَبُرُ إِلَى النَّاسِ قَالَتُ اللهِ مَا يَا يَعْمُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « قَدْ فَعَلْتُ » . قَالَتْ : وَحَرَجَ الْخَبُرُ إِلَى النَّاسِ قَالُ النَّاسُ أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ مَا يَا يَعْمُ اللهِ مَا أَعْدَلُ اللهِ مَا أَنْهُ أَلُولُ اللهِ مَا أَنْتُ أَعْتَقَ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي فَأَرْسَلُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ ، قَالَتْ : فَلَقَدْ أَعْتَقَ بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، فَمَا أَعْلَمُ الْمُرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا مِنْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالَهُ مُحَمِّدِ بْنِ الْحُكَمِ وَقَالَ : لا أَذْهَبُ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ : لَيْسَ عَلَى عَرْبِ حَدِيثٍ وَأَبُو بَكُو وَعَلِيٌّ حِينَ سَبَى بَنِي عَرْبِ حَدِيثٍ وَأَبُو بَكُو وَعَلِيٌّ حِينَ سَبَى بَنِي عَرْبُ عَيْرٍ حَدِيثٍ وَأَبُو بَكُو وَعَلِيٌّ حِينَ سَبَى بَنِي عَيْرٍ حَدِيثٍ وَأَبُو بَكُو وَعَلِيٌّ حِينَ سَبَى النَبِي عَيْرِ حَدِيثٍ وَأَبُو بَكُو وَعَلِيٌّ حِينَ سَبَى بَنِي عَيْرِ حَدِيثٍ وَأَبُو بَكُو وَعَلِيٌّ حِينَ سَبَى النَّي عَيْر

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ الْعَرَبِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الجُمْهُورُ . وَحَكَى فِي الْبَحْرِ عَنْ الْعِتْرَةِ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لا يُقْبَلُ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ إِلا الإِسْلامُ أَوْ السَّيْفُ ، وَاسْتَدَلَّ هَمُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا انْسَلَحَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ الآيَة . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

## بَابُ قَتْلِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْتَأْمَنًا أَوْ ذِمِّيًّا

، عَنْ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ،  $\rho$  عَنْ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ،  $\rho$  عَنْ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فَجَلَسَ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ، ثُمُّ انْسَلَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  :  $\rho$  أَطْلُبُوهُ فَجَلَسَ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ، ثُمُّ انْسَلَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  :  $\rho$ 

فَاقْتُلُوهُ » . فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد

.

 $\rho = 4395$  وَعَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ : أَنَّ النَّبِيَ  $\rho = 1$  أَمَرَ بِقَتْلِهِ ، وَكَانَ ذِمِّيًّا ، وَكَانَ عَيْنًا لأَبِي سُفْيَانَ وَحَلِيفًا لِرَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ ، فَمَرَّ بِحَلْقَةٍ مِنْ الأَنْصَارِ فَقَالَ : إِنِّ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهُ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهُ مُسْلِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ مَنْ فَرَاتُ بْنُ حَيَّانَ » . رَوَاهُ اللهِ وَأَبُو دَاوُد ، وَتَرْجَمَهُ مِحُكُمِ الْجَاسُوسِ الذِّمِيّ .

4396 وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ  $\rho$  أَنَا وَالرُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بَنَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ : « انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِمَا ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَحُدُّوهُ مِنْهَا » . فَانْطَلَقْنَا تَتَعَادَى بِنَا حَيْلُنَا ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ ، فَقُلْنَا : أَخْرِجِي الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ : مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا : لِلهِ رَسُولَ اللهِ بِلطَّعِينَةِ ، فَقُلْنَا : أَوْ لَتُلْقِيَنَّ النِّيَابَ ، فَقَالَتْ : مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا : يَخْرِجُنَّ الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ : مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا : يَخْرِجُنَّ الْكِيْبَابِ ، فَقَالَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهُلِ اللهِ  $\rho$  فَإِذَا فِيهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَيِ بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهُلِ مَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « يَا حَاطِبُ مَا مَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ هُمُّ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةً يَحْمُونَ بِمَا أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ هُمُّ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةً يَحْمُونَ كِمَا أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ هُمُّ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةً يَعْمُونَ كِمَا أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهُا ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ هُمُّ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةً يَعْمُونَ كِمَا أَكُنْ مِنْ الْمُهَا فِي قَرَابَاتٌ بِمَكَّةً يَعْمُونَ كِمَا أَكُنْ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَنَّقَعَلَى عَلَى اللهُ وَتَعْقَلَ عَلَى اللهُ وَعَيْ أَصْرِبُ عَلَى أَهُلُ بَعْهَ اللهِ وَعْقَ كَلْكُولُ وَلَا مِنْ النَّسَابِ فَقُلْ اللهِ وَعْقَلَ عَلَى اللهُ أَنْ النَّسَابِ فَقَالَ : « إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَكُمْ اللهُ أَنْ يَكُولُ لَكُمْ اللهُ أَنْ يَكُولُ لَكُ أَلُولُ اللهُ أَنْ يَكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ الْكُولُ اللهُ أَنْ اللّهُ أَنْ يَكُولُ اللهُ الل

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( أَتَى النَّبِيَّ  $\rho$  عَيْنُ ) فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَةِ هَوَازِنَ . قَالَ النَّوَوِيُّ : فِيهِ قَتْلُ الجُّاسُوسِ الْحُرْبِيِّ الْكَافِرِ وَهُوَ بِالنِّهَاقِ . قَالَ الشَّارِح : وَحَدِيثُ فُرَاتٍ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ الْجَاسُوسِ الذِّمِّيِّ .

قَوْلُهُ: « إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا » ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَرْكِ قَتْلِهِ كَوْنُهُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَكَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْقَتْلِ فَفِيهِ مُتَمَسَّكُ لِمَنْ قَالَ : إِنَّهُ يُقْتَلُ الْجَاسُوسُ وَلَوْ كَانَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ ﴾ إلى آخره . هَذِهِ بِشَارَةٌ عَظِيمَةٌ لأَهْلِ بَدْرٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ لَمْ تَقَعْ لِغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْبِشَارَةَ الْمَذْكُورَةَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ اللهِ عَلَيْهِمْ لَمْ تَقَعْ لِغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَاتَّفَقُوا أَنَّ الْبِشَارَةَ الْمَذْكُورَةَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ اللهِ عَلَيْهِمْ لَمْ اللهُ نَيَا مِنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَغَيْرِهَا . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

## بَابُ أَنَّ عَبْدَ الْكَافِرِ إِذَا خَرَجَ إِلَيْنَا مُسْلِمًا فَهُوَ حُرٌّ

4397 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .
 الطَّائِفِ مَنْ حَرَجَ إلَيْهِ مِنْ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  وَعَنْ الشَّعْجِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ : سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ  $\rho$  أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ  $\rho$  وَكَانَ مَمْلُوكَنَا فَأَسْلَمَ قَبْلَنَا  $\rho$  فَقَالَ : «  $\rho$  هُوَ طَلِيقُ اللهِ ، ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِهِ  $\rho$  » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

7 وَعَنْ عَلِيٍ 7 قَالَ : حَرَجَ عُبْدَانُ إِلَى رَسُولِ اللهِ 6 - 2 عُنِي يَوْمَ اللهِ اللهِ وَعَبْلَ الصُّلْحِ - فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ فَقَالُوا : وَاللّهِ يَا مُحَمَّدُ مَا حَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكِ ، وَإِنَّمَا حَرَجُوا هَرَبًا مِنْ الرّقِي ، فَقَالَ نَاسٌ : صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَغْبَةً فِي دِينِكِ ، وَإِنَّمَا حَرَجُوا هَرَبًا مِنْ الرّقِي ، فَقَالَ نَاسٌ : صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللهِ رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ ، فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ 6 وَقَالَ : « مَا أُرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ رُدَّهُمْ وَقَالَ : « مَا أُرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَى يَبْعَثَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا » . وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ : « هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

للجنء الثاني \_\_\_\_\_\_

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي أَحَادِيثِ الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ هَرَبَ مِنْ عَبِيدِ الْكُفَّارِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ صَارَ حُرًّا لِقَوْلِهِ  $\rho$  : « هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ » وَلَكِنْ يَنْبَغِي عَبِيدِ الْكُفَّارِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ صَارَ حُرًّا لِقَوْلِهِ  $\rho$  فِي عَبِيدِ الطَّائِفِ .

## بَابُ أَنَّ الْحُرْبِيَّ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ أَحْرَزَ أَمْوَالَه

4400 قَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: « فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمُ إِلا بِحَقِّهَا » .

4401 وَعَنْ صَحْرِ ابْنِ عَيْلَةَ : أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ حِينَ جَاءَ الإِسْلامُ فَأَحَذْتُهَا فَأَسْلَمُوا ، فَحَاصَمُونِي فِيهَا إِلَى النَّبِيِّ  $\rho$  فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ : « إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ

4402 - وَأَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ وَقَالَ فِيهِ ، فَقَالَ : « يَا صَحْرُ إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا أَمْوَالْهُمْ وَدِمَاءَهُمْ » .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَعْشَمِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِي الْعَبْدِ إِذَا جَاءَ فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ جَاءَ مَوْلاهُ فَأَسْلَمَ أَنَّهُ حُرُّ ، وَإِذَا جَاءَ الْمَوْلَى ثُمَّ جَاءَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ جَاءَ مَوْلاهُ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ : « اذْهَبْ إِلَيْهِ » قُلْت : وَهُوَ مُرْسَلٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمُ » الظَّاهِرُ أَنَّ الأَمْوَالَ ، وَقَدْ تَشْمَلُ الْمَنْقُولَ وَغَيْرَ الْمَنْقُولِ ، فَيَكُونُ الْمُسْلِمُ طَوْعًا أَحَقَّ بِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ ، وَقَدْ خَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْحُرْبِيَّ إِذَا أَسْلَمَ طَوْعًا كَانَتْ جَمِيعُ أَمْوَالِهِ فِي مِلْكِهِ ، وَلا فَرْقَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْحُرْبِيَّ إِذَا أَسْلَمَ طَوْعًا كَانَتْ جَمِيعُ أَمْوَالِهِ فِي مِلْكِهِ ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ إِسْلامُهُ فِي دَارِ الإِسْلامِ أَوْ دَارِ الْكُفْرِ عَلَى ظَاهِرِ الدَّلِيلِ . إلى أن بَيْنَ أَنْ يَكُونَ إِسْلامُهُ فِي دَارِ الإِسْلامِ أَوْ دَارِ الْكُفْرِ عَلَى ظَاهِرِ الدَّلِيلِ . إلى أن قَالَ : وأحاديث الْبَابِ الأَوَّلِ تَدُلُّ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذْكُورُ

مِنْ أَنَّ عَبْدَ الْحُرْبِيِّ إِذَا أَسْلَمَ صَارَ حُرًّا بِإِسْلامِهِ ، فَقَدْ دَلَّ عَلَى جَمِيعِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ التَّفْصِيلِ غَيْرُهُ مِنْ الأَحَادِيثِ فَلا يَضُرُّ إِرْسَالُهُ .

#### بَابُ حُكْمِ الأرْضِينَ الْمَغْنُومَةِ

4404 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٣ أَنَّ رَسُولَ اللهِ p قَالَ : ﴿ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا فَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهُمُكُمْ فِيهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

7 وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ تَالَ عُمَرُ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَانًا لَيْسَ لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلا قَسَمْتُهَا لَوْلا أَنْ أَتْرُكَهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ . كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  حَيْبَرَ وَلَكِنْ أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

النَّاسِ -4406 وَفِي لَفْظٍ قَالَ : لَئِنْ عِشْت إِلَى هَذَا الْعَامِ الْمُقْبِلِ لَا تُفْتَحُ لِلنَّاسِ -4406 وَفِي لَفْظٍ قَالَ : لَئِنْ عِشْت إِلَى هَذَا الْعَامِ اللَّهِ  $\rho$  خَيْبَرَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  أَذْرَكُهُمْ  $\rho$  وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ  $\rho$  أَذْرَكُهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  حِينَ ظَهَرَ عَلَى حَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةً وَثَلاثِينَ سَهْمًا جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةً سَهْمٍ ، فَجَعَلَ نِصْفَ ذَلِكَ كُلِّهِ لِلْمُسْلِمِينَ فَكَانَ فِي ذَلِكَ جَمَعَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةً سَهْمٍ ، فَجَعَلَ نِصْفَ ذَلِكَ كُلِّهِ لِلْمُسْلِمِينَ فَكَانَ فِي ذَلِكَ النِّصْفِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمُ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  مَعَهَا ، وَجَعَلَ النِّصْفَ الآخَرَ لِمَنْ يَنْزِلُ بِهِ مِنْ الْوُفُودِ وَالأَمُورِ وَنَوَائِبِ النَّاسِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

24408 وَعَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللهِ مَ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ : نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَوَائِجِهِ ، وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَسَمَهَا عَلَى مَثْرَ سَهْمًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  افْتَتَحَ بَعْضَ حَيْبَرَ عَنْوَةً . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  « مَنَعَتْ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا ، وَمَنَعَتْ السِّامُ مُدَيْهَا وَدِينَارِهَا ، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ » . شَهِدَ عَلَى مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ » . شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحُمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ أَيُّنَا قَرْيَةٍ ﴾ إِلَى آخْره ، فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الأَرْضَ الْمَغْنُومَةَ تَكُونُ لِلْغَانِمِينَ ، قَالَ الْخَطَّابِيِّ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَرْضَ الْعَنْوَةِ كُدُمُهَا حُكْمُهَا حُكْمُ سَائِرِ الأَمْوَالِ الَّتِي تُغْنَمُ وَأَنَّ خُمُسَهَا لأَهْلِ الْخُمُسِ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِلْعَانِمِينَ .

قَوْلُهُ: « وَقَفِيزَهَا » الْقَفِيزُ: مِكْيَالٌ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكُ، الْمُدْيُ: مِائَةٌ مدواتْنَانِ وَتِسْعُونَ مُدًّا، وَالإِرْدَبُّ أَرْبَعَةً وَعِشْرونَ صَاعًا.

قَوْلُهُ: ﴿ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ﴾ أَيْ رَجَعْتُمْ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلامِ ، وَهَذَا الْحِدِيثُ مِنْ أَعْلامِ النَّبُوَّةِ ، لِإِخْبَارِهِ  $\rho$  بِمَا سَيَكُونُ مِنْ مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ الْحَدِيثُ مِنْ أَعْلامِ النَّبُوَّةِ ، لِإِخْبَارِهِ  $\rho$  بَمَا سَيَكُونُ مِنْ مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ الْأَقَالِيمَ وَوَضْعِهِمْ الْجِزْيَةَ وَالْخَرَاجَ ، ثُمَّ بُطْلانِ ذَلِكَ . وَوَجْهُ اسْتِدْلالِ الْمُصَنِّفِ بِهَذَا الْأَقَالِيمَ وَوَضْعِهِمْ الْجِزْيَةَ وَالْخَرَاجَ ، ثُمَّ بُطْلانِ ذَلِكَ . وَوَجْهُ اسْتِدْلالِ الْمُصَنِّفِ بِهَذَا الْمُقَالِيمَ وَوَضْعِهِمْ الْجِزْيَةَ وَالْخَرَاجَ ، ثُمَّ بُطْلانِ ذَلِكَ . وَوَجْهُ اسْتِدْلالِ الْمُصَنِّفِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِي مَا قَدْ عَلِمَ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ يَضَعُونَ الْخُرَاجَ عَلَى الأَرْضِ وَلَمْ يُرْشِدْهُمْ إِلَى خِلافِ ذَلِكَ بَلْ قَرَّرَهُ وَحَكَاهُ لَهُمْ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ هَلْ هُوَ عَنْوَةٌ أَوْ صُلْحٌ ؟

 $\rho$  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  أَنَّهُ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةَ فَقَالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ -4411 فَدَحَلَ مَكَّةَ فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنَّبَتَيْنِ وَبَعَثَ حَالِدًا عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْأُخْرَى ، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي ، وَرَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِي الْأُخْرَى ، وَبَعَثُ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي ، وَرَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِي كَتِيبَتِهِ ، قَالَ : وَقَدْ وَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشَهَا ، وَقَالُوا : نُقَدِّمُ هَؤُلاءِ ، فَإِنْ كَانَ هَمُ شَيْرَةً : فَقَطِنَ فَقَالَ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ ، وَإِنْ أَصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقَطِنَ فَقَالَ

لى : « يَا أَبَا هُرَيْرَةَ » . قُلْت : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « اهْتِفْ لي بِالأَنْصَار وَلا يَأْتِينِي إِلا أَنْصَارِيُّ » . فَهَتَفَ بِمِمْ فَجَاءُوا فَطَافُوا بِرَسُولِ اللهِ p فَقَالَ : « تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهِمْ » ؟ ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى : « أَحْصُدُوهُمْ حَصَدًا حَتَّى تُوَافُوني بِالصَّفَا » . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَانْطَلَقْنَا فَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ مَا شَاءَ إِلا قَتَلَهُ ، وَمَا أَحَدُ مِنْهُمْ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا شَيْعًا ، فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أُبِيدَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْش لا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ » . فَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ مَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَفِي يَدِهِ قَوْسٌ وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ فَأَتَى فِي طَوَافِهِ عَلَى صَنَم إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَعْبُدُونَهُ ، فَجَعَلَ يَطْعَنُ بِهِ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ : ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ ثُمَّ أتى الصَّفَا فَعَلا حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَذْكُرهُ وَيَدْعُوَهُ وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ ، قَالَ : يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَجَاءَ الْوَحْيُ وَكَانَ إِذَا جَاءَ لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا فَلَيْسَ أَحَدُ مِنْ النَّاسِ يَرْفَعُ طَرَفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ٥ حَتَّى يُقْضَى ، فَلَمَّا قُضِي الْوَحْيُ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَقُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرِتِهِ » ؟ قَالُوا : قُلْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « فَمَا اسْمِي إِذَنْ ؟ كَلَّا إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ فَالْمَحْيَا تَحْيَاكُمْ ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ » . فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ : وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إلا الضِّنَّ برَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ho: « فَإِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذُرَانِكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُوَمُسْلِمٌ .

24412 وَعَنْ أُمِّ هَانِيُ قَالَتْ : ذَهَبْت إِلَى رَسُولِ اللهِ p عَامَ الْفَتْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْت عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « مَنْ هَذِهِ » ؟ فَقُلْت :

أَنَا أُمُّ هَانِئِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : « مَرْحَبًا يَا أُمَّ هَانِئٍ » . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : يَا غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثُمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ - فُلانَ بْنَ هُبَيْرَةَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ » . قَالَتْ : وَذَلِكَ ضُحًى . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4413 - وفي لَفْظٍ لأَحْمَدَ قَالَتْ: لَمَّاكَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَجَرْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَحْمَائِي ، فَأَدْ خَلْتُهُمَا بَيْتًا وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بَابًا ، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ ، فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا بَالسَّيْفِ . وَذَكَرَتْ حَدِيثَ أَمَانِهِمَا .

4414 وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ فُرِيْشًا ، حَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الحُبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  حَتَّى أَتُوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَلَمَّا سَارَ قَالَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ : « احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الْجَبْلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ ». لِلْعَبَّاسُ ، فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ عَمُّو كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ، حَتَّى أَقْبَلَتْ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ، حَتَّى أَقْبَلَتُ الْعَبَادُةَ وَعَلَمْ اللهِ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ، حَتَّى أَقْبَلَتُ عَلَيْهُمْ سَعْدُ كَتِيبَةً لَمْ يَرَ مِثْلَهَا ، قَالَ : يَا عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ : هَوُلاءِ الأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بَنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايَةُ . فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ النَّيْوَمُ الْمُلْحَمَةِ مَعَلَقَ الْبُولُ اللهِ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ الْيُومُ مُ يَوْمُ الْمُلْحَمَةِ مَعَادَةً وَعَلَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمَ مَا قَالَ : هَا كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ : « كَذَبَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ؟ قَالَ : هَالَ كَذَة وَكَذَا . فَقَالَ : « كَذَبَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ؟ قَالَ : هَا لَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ : « كَذَبَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ قَالَ : هَالَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ : « كَذَبَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ قَالَ : هَا لَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ : « كَذَبَ سَعْدُ بْنُ جُبَرِقُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ غَلِهُ الْمُعْبَلُ عَلَى عَلَمْ مَا قَالَ : قَالَ عَرْوَهُ : وَأَحْبَرَقِ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ الْعَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

مُطْعِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ هَا هُنَا أَمْرَكَ رَصُولُ اللهِ  $\rho$  أَنْ تَرْكُرَ الرَّايَةَ ؟ قَالَ : نعم . وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  أَنْ تَرْكُرَ الرَّايَةَ ؟ قَالَ : نعم . وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  يَوْمَئِذٍ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً مِنْ كَدَاءٍ ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ  $\rho$  مِنْ كدي . رواه البخاري .

ho النَّاسَ ho النَّاسَ ho وَعَنْ سَعْدٍ ho قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ ho النَّاسَ إِلا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ . رواه النسائي وأبو داود .

2416 وَعَنْ أُبِيّ بن كَعْب قَالَ : لَمَّاكَانَ يَوْمُ أُخُد قُتِلَ مِنَ الْأَنْصَارِ سِتُّونَ رَجُلاً . وَمِن الْمُهَاجِرِينَ سِتَّة فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ρ : لَئِنْ كَانَ لَنَا يَوْمٌ مِثْلَ مَذَا مِنَ الْمُشرِكِينَ لنربين عَلَيْهِمْ . فَلَمَّاكَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَالَ رَجُلٌ لا يعرف : لا هَذَا مِنَ الْمُشرِكِينَ لنربين عَلَيْهِمْ . فَلَمَّاكَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَالَ رَجُلٌ لا يعرف : لا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ . فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ρ : أَمِنَ الأَسْوَدُ وَالأَبْيَضُ إِلا فُلانًا وَفُلانًا نَاسَ سَمَّاهُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ هُو حَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « نَصْبِرْ وَلا نُعَاقَبُ » . رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدُ .

» : هُرَيْرَةُ وَأَبِي شُرَيْح إِلا أَنَّ فِيهِمَا : « وَقَدْ سَبَقَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةُ وَأَبِي شُرَيْح إِلا أَنَّ فِيهِمَا : « وَإِنَّا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةُ مِنْ نَهَار » .

وَأَكْثَرُ هَذِهِ الأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَتْحَ عُنْوَةٌ .

94419 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ أَلا تَبْنِي لَنَا بَيْقًا مِنِي يَظْلَك ؟ قَالَ : « لا منى مناخ لِمَنْ سَبَق » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا النِّسَائِي . وَقَالَ البِّرْمِذِيُّ : حَدِيث حسنْ .

الثاني ال

4420 وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ : تُوُفِيَّ رَسُولُ اللهِ ρ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ إِلا السَّوَائِبَ مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ وَمَنِ اسْتَغْنَى أَسْكَنَ . رَوَاهُ ابن ماجة .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (عَلَى إِحْدَى الْمُجَنِّبَتِين ) بِضَمِّ الجُيم وَكَسْرِ النُّون الْمُشَدَّدَةْ . قَالَ فِي الْقَامُوس : والْمجنبة بِفَتْحِ النُّونِ الْمُقدمة والْمجنبتان بالكسر الميمة والميسرة .

قَوْلُهُ : ( بِسِيَةِ قُوسِه ) سِيَةُ الْقَوْسِ : مَا تَعَطَفَ مِنْ الطَّرَفَيْنِ لأَنَّهُمَا مُسْتَوِيَانِ وَهِيَ بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ مُحَقَّفَةٌ .

قَوْلُهُ : ( يَوْمَ الذَّمَارِ ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةُ وَتَخْفِيف الْمِيمْ أي الْهَلاكِ . قَالَ الْخُطَّابِي : تَمَنَّى أَبُو سُفْيَان أَنْ يَكُونَ لَهُ يَدُ فَيحمِي قَوْمَهُ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ . وَقِيلَ : الْمُرادُ هَذَا يَوْم يلزمك فيهِ حِفْظِي الْمُرادُ هَذَا يَوْم يلزمك فيهِ حِفْظِي وِجَمَايَتِي مِنْ أَنْ يَنَالَنِي فِيهِ مَكْرُوه .

> بَابُ بَقَاءِ الْهِجْرَةِ من دار الحرب إلى دَارِ الإِسْلامِ وَأَنْ لا هِجْرَةَ مِنْ دَارٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا

 $\tau$  عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ مُعَاوِيَةً  $\tau$  قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ : « لا تَنْقَطِعُ الشَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِمَا » . الْمِجْرَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِمَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

4424 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ τ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَ قَالَ : « لا تَنْقَطِعُ اللهِ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

4425 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا أُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا ابْنَ مَاحَةٌ .

4426- لَكِنْ لَهُ مِنْهُ « إِذَا أُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا » .

4427- وَرَوَتْ عَائِشَةُ مِثْلَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4428 وَعَنْ عَائِشَةَ - وَسُئِلَتْ عَنْ الْهِجْرَةِ - فَقَالَتْ : لا هِجْرَةَ الْيَوْمَ ، كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ اللهِ اللهُ عَبْدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

ρ وَعَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ جَاءَ بِأَخِيهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ وَفَقَالَ : « لا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقَالَ : « لا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَلَكِنْ أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلامِ وَالإِيمَانِ وَالْجِهَادِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَهُوَ مِثْلُهُ » فِيهِ دَلِيلُ عَلَى تَحْرِيم مُسَاكَنَة الْكُفَّار وَوُجُوب مُفَارَقَتْهِمْ . وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَقَال لَكِن يَشْهَدْ لِصِحَّتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ ﴾ .

قَوْلُهُ « لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ » أَصْلُ الْهِجْرَةِ هَجْرُ الْوَطَنِ ، وَأَكْثَرُ مَا تُطْلَقُ عَلَى مَنْ رَحَلَ مِنْ الْبَادِيَةِ إِلَى الْقَرْيَةِ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ﴾ . قَالَ الطِّبِيُّ وَغَيْرُهُ: هَذَا الْاسْتِدْرَاكُ يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ حُكْمِ مَا بَعْدَهُ لِمَا قَبْلَهُ . وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمِجْرَةَ الَّتِي هِي مُفَارَقَةُ الْوَطَنِ الَّتِي كَانَتْ مَطْلُوبَةً عَلَى الأَعْيَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ انْقَطَعَتْ إِلاَ أَنَّ الْمُفَارَقَةَ بِسَبَبِ الجِهادِ كَانَتْ مَطْلُوبَةً عَلَى الأَعْيَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ انْقَطَعَتْ إِلاَ أَنَّ الْمُفَارَقَةَ بِسَبَبِ الجُهادِ بَاقِيَةٌ ، وَكَذَلِكَ الْمُفَارَقَةُ بِسَبَبِ نِيَّةٍ صَالِحَةٍ كَالْفِرَارِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ وَالْخُرُوجِ فِي طَلَبِ بَاقِيَةٌ ، وَكَذَلِكَ الْمُفَارَقَةُ بِسَبَبِ نِيَّةٍ صَالِحَةٍ كَالْفِرَارِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ وَالْخُرُوجِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْفِرَارِ بِالدِّينِ مِنْ الْفِئَنِ وَالنِيَّةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرِيِيِّ : الْمُجْرَةُ هِي الْعِلْمِ وَالْفِرَارِ بِالدِّينِ مِنْ الْفِئْنِ وَالنِيَّةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرِيِيِّ : الْمُجْرَةُ هِي الْعِلْمِ وَالْفِرَارِ بِالدِّينِ مِنْ الْفِئْنِ وَالنِيَّةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرِيِيِّ : الْمُجْرَةُ هِي الْعِلْمِ وَالْفِرَارِ بِالدِّينِ مِنْ الْفِئْنِ وَالنِيَّةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرِييِّ : الْمُجْرَةُ هِي الْعُرُوبُ مِنْ دَارِ الْحِرْبِ إِلَى دَارِ الإِسْلامِ ، وَكَانَتْ فَرْضًا فِي عَهْدِ النَّبِي صَلَى نَفْسِهِ وَالَّتِي انْقَطَعَتْ أَصْلًا هِيَ الْقَصْدُ إِلَى حَيْثُ كَانَ .

# أَبْوَابُ الْأَمَانِ وَالصُّلْحِ وَالْمُهَادَنَةِ بَابُ تَحْرِيمِ الدَّمِ بِالْأَمَانِ وَصِحَّتِهِ مِنْ الْوَاحِدِ

نَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ  $\rho$  قَالَ : « لَكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4431 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لَكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ اللهِ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرٍ غُدْرَتِهِ ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمَ غَدْرًا مِنْ أَمِيرٍ عَامَّةٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

مَنْ عَلِيِّ  $\tau$  عَنْ النَّبِيِّ  $\rho$  قَالَ : ﴿ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى هِمَا  $\tau$  وَعَنْ عَلِيٍّ  $\tau$  عَنْ النَّبِيِّ  $\tau$  عَنْ النَّبِي عَلَى اللَّهُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ » يَعْنى بُجُيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي حَدِيثُ أَنَس وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيد دَلِيل عَلَى تَحْرِيمُ الْغَدْرِ وَغِلَظه لاسِيَّمَا من صَاحِب الْولاية الْعَامَةُ لأَنْ غَدْرُهُ يَتَعَدَّى ضَرَرَهُ إِلَى خَلْق كَثِير .

قَوْلُهُ: « يَسْعَى هِمَا أَدْنَاهُمْ » أَيْ: أَقَلُهُمْ ، فَدَحَلَ كُلُّ وَضِيعٍ بِالنَّصِ ، وَكُلُّ شَرِيفٍ بِالْفَحْوَى ، وَدَحَلَ فِي الأَدْنَى الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ شَرِيفٍ بِالْفَحْوَى ، وَدَحَلَ فِي الأَدْنَى الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ أَمَانَ الصَّبِيِّ غَيْرُ جَائِزٍ . قَالَ الْجَافِظُ : وَكَلامُ غَيْرِهِ يُشْعِرُ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمُرَاهِقِ وَغَيْرِهِ ، وَكَذَا الْمُمَيِّزُ الَّذِي يَعْقِلُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

الثاني ال

## بَابِ ثُبُوتِ الْأَمَانِ لِلْكَافِرِ إِذَا كَانَ رَسُولاً

4434 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : جَاءَ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَابْنُ أَثَالٍ – رَسُولا مُسَيْلِمَةَ  $\rho$  إِلَى النَّبِيِ  $\rho$  فَقَالَ لَمُمَا : ﴿ أَتَشْهَدَانِ أَيِّ رَسُولُ اللهِ ﴾ ؟ قَالا : نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : ﴿ آمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : فَمَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ . رَسُولًا لَقَتَلُ لَا تُقْتَلُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4435 وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الأَشْجَعِيِّ قَالَ : سَمِعْت - حِينَ قرأ كِتَابُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ - قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ : « فَمَا تَقُولانِ أَنْتُمَا » ؟ قَالا : نَقُولُ كَمَا قَالَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ - قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ : « فَمَا تَقُولانِ أَنْتُمَا » ؟ قَالا : نَقُولُ كَمَا قَالَ مُسَيْلِمَةَ الْكَوْلُ اللهِ مُ وَاللهِ لَوْلا أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لَضَرَبْت أَعْنَاقَكُمَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

4436 وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ -مَوْلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  - قَالَ : بَعَثَتْنِي قُرَيْشُ إِلَى النَّبِيّ  $\rho$  فَلَمَّا رَأَيْت النَّبِيَّ  $\rho$  وَقَعَ فِي قَلْبِي الإِسْلامُ ، فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ لا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ، فَإِنْ كَانَ ، قَالَ : « إِنِي لا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ ، وَلا أَحْبِسُ الْبُرُدَ ، وَلَكِنْ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ ، فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِك الَّذِي فِيهِ الآنَ فَارْجِعْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : هَذَا كَانَ فِي قَلْبِك النَّهِ الْمَوَّةِ الَّتِي شَرَطَ فَيْ الْمَرَّةِ النِّي شَرَطَ فَيْهَا أَنْ يَرُدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنْهُمْ مُسْلِمًا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( ابْنَ النَّوَّاحَةِ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ ، وَبَعْدَ الأَلِفِ مُهْمَلَةٌ . وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللهِ ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ حِنَةٌ ، وَإِنِي عَبْدَ اللهِ فَجِيءَ مَرْت بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةً ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ فَجِيءَ مَرْت بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةً ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ فَجِيءَ مَرْت بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةً ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ فَجِيءَ كَمُ فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَالَ لَهُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ : « لَوْلا

أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ ، فَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْت بِرَسُولٍ » . فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ قَتِيلاً فِي السُّوقِ . وَالْحَدِيثَانِ الأَوَّلانِ يَدُلَّانِ عَلَى تَحْرِيمٍ قَتْلِ الرُّسُلِ الْوَاصِلِينَ مِنْ الْكُفَّارِ إِنْ تَكَلَّمُوا بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ فِي حَضْرَةِ الإِمَامِ . وَالْحَدِيثُ التَّالِثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاءَ بِكَلِمَةِ لِلْكُفَّارِ كَمَا يَجِبُ الْمُسْلِمِينَ لأَنَّ الرِّسَالَةَ تَقْتَضِي جَوَابًا يَصِلُ عَلَى يَدِ الرَّسُولِ فَكَانَ ذَلِكَ بِمُنْزِلَةِ عَقْدِ الْعَهْدِ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

## بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ مَعَ الْكُفَّارِ وَمُدَّةِ الْمُهَادَنَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

7 عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ 7 قَالَ : مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا ، إِلا أَيِّي حَرَجْت أَنَا وَأَبِي الْحُسَيْلِ ، قَالَ : فَأَحَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ ، فَقَالُوا : إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ حُرَجْت أَنَا وَأَبِي الْحُسَيْلِ ، قَالَ : فَأَحَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ مُحَمَّدًا ؟ فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُهُ وَمَا نُرِيدُ إِلا الْمَدِينَةَ ، قَالَ : فَأَحَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لِيَنْظَلِقَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَلا نُقَاتِلُ مَعَهُ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ  $\rho$  فَأَخْبَرْنَاهُ الْجُبَرَ ، فَقَالَ : لِنَصَرِفَا ، نَفِي هَمُ بِعَهْدِهِمْ . وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

وَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ رَأَى يَمِينَ الْمُكْرَوِ مُنْعَقِدَةً.

 $\rho$  فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ جَاءَ مَنْ جَاءَ مَنْ جَاءَ مَنْ جَاءَ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لا نَرُدُهُ عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْ تُمُوهُ عَلَيْنَا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مِنْكُمْ لا نَرُدُهُ عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْ تُمُوهُ عَلَيْنَا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْكُمْ لا نَرُدُهُ عَلَيْكُمْ ، وَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ أَنْكُتُ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ ، وَمَنْ جَاءَ مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا وَمُحْرَجًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

24439 وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ ، قَالَ : حَرَجَ النَّبِيُّ  $\rho$  زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، قَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « إِنَّ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي حَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً ، فَحُذُوا ، قَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « إِنَّ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي حَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً ، فَحُذُوا

ذَاتَ الْيَمِينِ » . فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْش ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْش ، وَسَارَ النَّبِيُّ م حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهْبِطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَته ، فَقَالَ النَّاسُ : حَلْ حَلْ فَأَلَحَّتْ ، فَقَالُوا : خَلاَتْ الْقَصْوَاءُ خَلَاتْ الْقَصْوَاءُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ p : « مَا خَلَاتْ الْقَصْوَاءُ ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقِ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ » . قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا » . ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ ، قَالَ : فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْخُدَيْبِيَةِ عَلَى تُمْدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا ، فَلَمْ يَلْبَثْ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ho الْعَطَشُ ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُمْ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَة وَكَانُوا عَيْبَة نُصْح رَسُولِ اللهِ ho مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ ، فَقَالَ : إِنّي تَرَكْت كَعْبَ بْنِ لُؤَيِّ وَعَامِرَ بْنِ لُؤَيِّ ، نَزَلُوا إعْدَادَ مِيَاهِ الْخُدَيْبِيَةِ مَعَهُمْ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوك وَصَادُّوك عَنْ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ho: « إنَّا لَمْ نَجِيعُ لِقِتَالِ أَحَدٍ ، وَلَكِنْ حِثْنَا مُعْتَمِرِينَ ، وَإِنَّقُرِيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمْ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ هِمْ ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْني وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَحَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا ، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا ، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتى ، أَوْ لَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ » . فَقَالَ بُدَيْلُ : سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ ، فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا ، فَقَالَ : إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُل ، وَقَدْ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا ، فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ : لا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ : هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ . قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَذَا وَكَذَا ، فَحَدَّتَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ho فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ : أَيْ قَوْمُ أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : أَوْ لَسْت بِالْوَلَدِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَهَلْ تَتَّهمُوني

؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَيِّي اسْتَنْفَرْت أَهْلَ عُكَاظٍ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَني ؟ قَالُوا : بَلِّي . قَالَ : فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ اقْبَلُوهَا وَذَرُونِي آتِهِ ، قَالُوا : اثْتِهِ ، فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ho ، فَقَالَ النَّبِيُّ ho نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ : أَيْ مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلْت أَمْرَ قَوْمِك هَلْ سَمِعْت بأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلَك ؟ وَإِنْ تَكُنْ الأَخْرَى فَإِنِّي وَاللَّهِ لأرَى وُجُوهًا ، أَوْ إِنِّي لأرَى أَشْوَابًا مِنْ النَّاسِ حَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوك ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ : أُمْصُصْ بِبَظْرِ اللَّاتِ إِنْ نَحْنُ نَفِرُ عَنْهُ وَنَدَعُهُ ، فَقَالَ : مَنْ ذَا ؟ قَالُوا : أَبُو بَكْرِ ، فَقَالَ : أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلا يَدُّ كَانَتْ لَك عِنْدِي وَلَمْ أَجْزِك هِمَا لأَجَبْتُكَ . قَالَ : وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ho فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْس رَسُولِ اللهِ 6 وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيّ p ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ: أَخِرْ يَدَكَ عَنْ لِحِيْةِ وَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَرَفَعَ عُرْوَةً رَأْسَهُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَيْ غُدَرُ أَلَسْت أَسْعَى فِي غَدْرَتِك ؟ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَتَلَهُمْ وَأَحَذَ أَمْوَالْهُمْ ، ثُمُّ جَاءَ فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ p: « أَمَّا الإِسْلامُ فَأَقْبَلُ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْت مِنْهُ فِي شَيْءٍ » . ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ho بِعَيْنِهِ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللهِ ho نُخَامَةً إِلا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُل مِنْهُمْ فَدَلَّك بِهَا وَجْهَهُ وَحِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ بِأَمْرِ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : أَيْ قَوْمُ ، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْت عَلَى الْمُلُوكِ ، وَوَفَدْت عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيّ ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْت مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا ، وَاللَّهِ إِنْ تَنَحَّمَ نُخَامَةً إِلا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ فَدَلَّك بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوضَّأَ

كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ حَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَني ho: 
ho: 
ho كَنَانَةَ . دَعُونِي آتِهِ . فَقَالُوا : اثْتِهِ . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ho: 
ho: 
hoهَذَا فُلانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ » . فَبَعَثُوهَا لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: رَأَيْتِ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ فَقَالَ : دَعُوني آتِهِ . فَقَالُوا : اثْتِهِ . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ، وَهَذَا مِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ » . فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ p فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرو ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ قَالَ النَّبِيُّ ، P : « قَدْ سَهَّلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ » . قَالَ : مَعْمَرُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ : فَجَاءَ سُهَيْلُ ابْنُ عَمْرِو فَقَالَ : هَاتِ أُكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا ، فَدَعَا النَّبِيُّ ho الْكَاتِب ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho: \sim \hat{D}$  الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ » . فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ ، وَلَكِنْ أُكْتُبْ : بِاسْمِك اللَّهُمَّ كَمَا كُنْت تَكْتُبُ . فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : وَاللَّهِ لا نَكْتُبُهَا إِلا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ، أَكْتُبُ : بِاسْمِك اللَّهُمَّ » . ثُمَّ قَالَ : « هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ م » . فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّك رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاك عَنْ الْبَيْتِ وَلا قَاتَلْنَاك وَلَكِنْ أَكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ p : « وَاللهِ إِنِيّ لَرَسُولُ اللهَ وَإِنْ كَذَّ بْتُمُونِي ، أَكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ » . - قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ : « لا يَسْأَلُوني خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ». قَالَ النَّبِيُّ ( عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفُ بِهِ » . فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَاللَّهِ لا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضَغْطَةً ، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِل ، فَكَتَبَ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَعَلَى أَنْ

لا يَأْتِيَكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا ، قَالَ الْمُسْلِمُونَ : سُبْحَانَ اللهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَنْ جَاءَ مُسْلِمًا ؟ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَل مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ p : « إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ » . قَالَ : فَوَاللَّهِ إِذَنْ لا أُصَالِحُكُ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ P : « فَأَجِزْهُ لِي » . فَقَالَ : مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ ، فَقَالَ : « بَلَى فَافْعَلْ » . قَالَ : مَا أَنَا بِفَاعِل ، قَالَ مِكْرَزٌ : بَلَى قَدْ أَجَرْنَاهُ لَك ، قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ : أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا ، أَلا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ ؟ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللهِ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَأَتَيْت رَسُولَ الله p فَقُلْتُ : أَلَسْت نَبِيَّ اللهِ حَقًّا ؟ قَالَ : « بَلَى » . قُلْتُ : أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِل ؟ قَالَ : « بَلَى » . قُلْتُ : فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَنْ ؟ قَالَ : « إِنَّى رَسُولُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي » . قُلْتُ : أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ ؟ قَالَ : « بَلَى » . فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ ؟ قُلْت : لا ، قَالَ : فَإِنَّك آتِيهِ وَمُطَوّفٌ بِهِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرِ فَقُلْتُ : يَا أَبَا بَكْرِ أَلَيْسَ هَذَا نَبِيُّ اللهِ حَقًّا ؟ قَالَ : بَلَي . قُلْتُ : أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ ؟ قَالَ : بَلَى . قُلْت : فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذَنْ ؟ قَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِه ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحُقّ ، قُلْتُ : أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَا سَنَأْتي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ ؟ قَالَ : بَلَى ، أَفَأَ خْبَرَك أَنَّك تَأْتِيهِ الْعَامَ ؟ قُلْتُ : لا ، قَالَ : فَإِنَّكَ إِذَنْ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ ، قَالَ عُمَرُ : فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالاً ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ p لأصْحَابِهِ : « قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمُّ احْلِقُوا » . فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ أَحَدٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدُ دَخَلَ

عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا نَبِيَّ اللَّه أَتُحِبُّ ذَلِكَ ؟ أُخْرُجْ وَلا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ ، وَتَدْعُو حَالِقًا فَيَحْلِقَك ، فَحَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ، نَحَرَ بدنه . وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ . فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ، ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾ - حَتَّى بَلَغَ - ﴿ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ ، فَتَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَالأَخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَّيَّةَ ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ho إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ - رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ - وَهُوَ مُسْلِمٌ ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ ، فَقَالُوا : الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا ، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ تَمْر لَهُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ إِنِي لأرى سَيْفَكَ هَذَا يَا فْلانْ جَيِّدًا ، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ ، فَقَالَ : أَجَلْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ ، لَقَدْ جَرَّبْت بِهِ ثُمَّ جَرَّبْت ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ : أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ ، فَضَرَبَهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ ، وَفَرَّ الآحَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو ، فَقَالَ رَسُولُ الله p حِينَ رَآهُ : « لَمَقْتُولٌ ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَك ، قَدْ رَدَدْتَنِي إلَيْهِمْ ثُمُّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ho: « وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حَرْبِ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ » .فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سيف الْبَحْرَ ، قَالَ : وَتَفَلَّتَ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلِ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ ، فَجَعَلَ لا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ ، فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلا اعْتَرَضُوا لَهَا ، فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالْهُمْ ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيّ م تُنَاشِدُهُ الله وَالرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، فَمَنْ أَتَاهُ مِنْهُمْ فَهُو آمِنٌ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ  $\rho$  إِلَيْهِمْ ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ  $\rho$  إِلَيْهِمْ ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ ﴾ - حَتَّى بَلَغَ - ﴿ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ وَكَانَ حَمِيَّتُهُمْ أَنْهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيٌّ ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

4441 وَعَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ قَالاً: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ عَلَى النَّبِيِّ  $\rho$  أَنَّهُ لا يَأْتِيك أَحَدٌ مِنَّا – وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِك – إلا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَحَلَيْت بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ، فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ ، وَأَبَى سُهَيْلُ وَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَحَلَيْت بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ ، فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ ، وَأَبَى سُهَيْلُ ، وَلَا ذَلِكَ ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلٍ ، وَلَا إِلا ذَلِكَ ، فَكَاتَبَهُ النَّبِي  $\rho$  عَلَى ذَلِكَ ، فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلٍ ، وَلَا يَأْتِهِ أَكُنْ مُنْ الرِّجَالِ إِلا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَا حِرَاتٍ ، وَكَانَتُ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ حَرَجَ إِلَى النَّبِي  $\rho$  يَوْمَئِذٍ مُعَاتِقٌ ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّيِ  $\rho$  أَنْ يُرْجِعُهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يُرْجِعُهَا إِلَيْهِمْ لَمَّا وَهِمَا إِلَيْهِمْ لَمَّا وَهِمَا إِلَيْهِمْ لَمَّا إِلَيْهِمْ لَمَّا اللَّيْعِ مَا اللَّهِمْ فَلَمْ يُرْجِعُهَا إِلَيْهِمْ لَمَّا وَلَا عَلَى النَّيْعِ مَا اللَّهُ إِلَا النَّيْ عَلَى النَّيْ عَلَيْتِ أَنْ أَنْ يُرْجِعُهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يُرْجِعُهَا إِلَيْهِمْ لَمَّا لَمُ اللَّهِ مُ لَمَّا اللَّيْهِمْ فَلَمْ يُرْجِعُهَا إِلَيْهِمْ لَمَا اللَّيْهِمْ لَمَّا لِمُعَلِيْ عَلَى النَّيْعِ مُ الْهُ لَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِ لِلْهُ الْمُ الْمُؤْمِ لِلْهُ الْمُ الْمُؤْمِ لِلْهُ الْمُؤْمِ لِلْكَ اللَّهُ الْمُؤْمِ لِلْهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ لِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُ الْمُؤْمِ لِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ لِلْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِ لِي اللْمُؤْمِ لِلْمُ الْمُؤْمِ لَهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ لِلْمُ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِ لَهُ الْمُؤْمِ لِلْمُ الْمُؤْمِ لِهُ الْمُؤْمِ لِلْمُ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ لَهُ الْمُؤْمِ لِلْمُ الْمُؤْمِ لَلَهُ اللْمُؤْمِ لِلْمُ الْمُؤْمِ لِهُمُ الْمُؤْمِ لِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِنَّ : ﴿ إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَاغِنَّ ﴾ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

2444 وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ : فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَكَا مَنْ هَاجَرَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ ، وَجَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لا يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ ، وَجَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لا يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ لا يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْمُشْلِمُونَ عَلَى اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ وَالْعِقَابُ : ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴾ وَالْعِقَابُ : ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ ، فَأَمَرَ أَنْ وَالْعِقَابُ : مَا يُؤدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتْ الْمُرَأَتُهُ مِنْ الْكُفَّارِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطِي مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنْ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتْ الْمُرَأَتُهُ مِنْ الْكُفَّارِ اللّهُ يَعَالَى اللهُ عَلَى الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتْ الْمُرَأَتُهُ مِنْ الْكُفَّارِ اللّه يَعَلَى الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتْ الْمُأْتُهُ مِنْ الْكُفَّارِ اللّهُ يَعْلَى عَنْ ذَهِبَ لَهُ زَوْجٌ مِنْ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتْ الْمُأْتُهُ مِنْ الْكُفَّارِ اللّهُ يَعْلَى عَمْ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتْ الْمُأْتُهُ مِنْ الْمُعْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّلَاقِي عَلَمُ الْمُعْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ عَدَامُ اللهُ عَلَمُ الْمُعْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّلَاقِي عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الْمُعْلِمِينَ مَا أَنْفُقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللّهُ عَلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللْمُعَامِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَا إِلَامُ عَلَمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم

قَوْلُهُ : (الأَحَابِيشُ ): أَيْ الجُمَاعَاتُ الْمُجْتَمِعَةُ مِنْ قَبَائِلَ . وَالتَّحَبُّشُ : التَّجَمُّعُ ، وَالجُنْبُ : الأَمْرُ ، يُقَالُ : مَا فَعَلْت كَذَا فِي جَنْبِ حَاجِتِي ، وَهُوَ أَيْضًا الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْءِ تَكُونُ مُعْظَمَهُ أَوْ كَثِيرًا مِنْهُ وَمَحْرُوبِينَ : أَيْ مَسْلُوبِينَ قَدْ أُصِيبُوا الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْءِ تَكُونُ مُعْظَمَهُ أَوْ كَثِيرًا مِنْهُ وَمَحْرُوبِينَ : أَيْ مَسْلُوبِينَ قَدْ أُصِيبُوا الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْءِ ، وَيُرْوَى ( مَوْتُورِينَ ) وَالْمَعْنَى وَاحِد . وَ قَوْلُهُ : الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ ، يَعْنِي : النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ . وَالْعَائِذُ : النَّاقَةُ الْقَرِيبُ عَهْدُهَا بِالْولادَةِ . وَالْمُطْفِلُ : لَيْعِنِي : النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ . وَالْعَائِذُ : النَّاقَةِ . وَأَلْحَتْ : أَيْ لَزِمَتْ مَكَانَهَا . وَحَلْ حَلْ خَلْ : زَجْرٌ لِلنَّاقَةِ . وَأَلْحَتْ : أَيْ لَزِمَتْ مَكَانَهَا . وَحَلْ حَلْ : زَجْرٌ لِلنَّاقَةِ . وَأَلْحَتْ : أَيْ لَزِمَتْ مَكَانَهَا . وَحَلْ حَلْ : أَيْ مَوْضِعُ سِرِهِ ؛ لأَنْ الرَّجُل الْقَلِيلُ . وَالأَعْدَلُ : أَيْ مَوْضِعُ سِرِهِ ؛ لأَنَّ الرَّجُل إِنَّا وَالْتَبَرُضُ : الْقَلِيلُ . وَالأَوْشَابُ : الْمُعْرَادُ عَلْ الْمُعْلُ اللَّهُ الْمُعْرَاءَ فَي عَيْبَةُ نُصُحِهِ : أَيْ مَوْضِعُ سِرِهِ ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ إِنَّمَا وَالْتَبْرُفُ وَالشَّالِقَةُ صَفْحَةُ الْغُنُقِ . وَالْمَاءُ الْأَمْولُ النَّاسِ ، مَقْلُوبُ الأَوْبَاشِ وَالْخُوبُ الأَوْبَاشُ . وَالأَوْشَابُ : الأَخْلُطُ مِنْ النَّاسِ ، مَقْلُوبُ الأَوْبَاشِ وَالْشَافُ : الأَمْرُ وَالشَّالُونُ وَالشَّالُونُ الْمُعْرُولُ الْأَوْبَاشِ . وَالْمَاءُ النَّاسُ ، مَقْلُوبُ الأَوْبَاشِ وَالْمَاءُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُوبُ اللَّالِي الْعَلَى الْقَالِ اللَّهُ الْعُنْقِ . وَالشَّالُونُ وَالشَّالُونُ الرَّوْبَاشُ . الأَوْبُاشِ . الْأَوْبَاشُ . وَالأَوْشَابُ : الأَوْلَتَلُولُ اللَّوْبَاشُ مَا النَّاسُ ، مَقْلُوبُ اللَّالُولُ اللَّاقُولُ اللَّولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

وَالضَّغْطَةُ - بِالضَّمِّ - الشِّدَّةُ وَالتَّضْيِيقُ . وَالرَّسْفُ : الشَّيْءُ الْمُقَيَّدُ . وَالْغَرْزُ لِلرَّحْلِ عِنْ السَّرْجِ . وَ قُولُهُ : حَتَّى بَرَدَ : أَيْ مَاتَ . وَمِسْعَرُ حَرْبٍ : أَيْ مُوقِدُ حَرْبٍ ، وَالْمِسْعَرُ وَالْمِسْعَارُ مَا تَحْمَى بِهِ النَّارُ مِنْ حَشَبٍ وَخُوهِ . وَسِيفُ مُوقِدُ حَرْبٍ ، وَالْمِسْعَرُ وَالْمِسْعَارُ مَا تَحْمَى بِهِ النَّارُ مِنْ حَشَبٍ وَخُوهِ . وَسِيفُ الْبَحْرِ : سَاحِلُهُ . وَالْمَتْعَضُوا مِنْهُ : كَرِهُوا وَشَقَّ عَلَيْهِمْ ، وَالْعَاتِقُ : الْجَارِيَةُ حِينَ الْبَحْرِ : سَاحِلُهُ . وَالْمَتْعَضُوا مِنْهُ : كَرِهُوا وَشَقَّ عَلَيْهِمْ ، وَالْعَاتِقُ : الْجَارِيَةُ حِينَ تُدْرِكُ . وَالْعَيْبَةُ : الْمُكْفُوفَةُ الْمُشْرِجَةُ ، وَكَنَّى بِذَلِكَ عَنْ الْقُلُوبِ وَنَقَائِهَا مِنْ الْغِلِّ تَدُرِكُ . وَالْإِشْلالُ مِنْ السِّلَةِ وَهِيَ السَّرِقَةُ .

وَقَدْ جَمَعَ هَذَا الْحُدِيثُ فَوَائِدَ كَثِيرةً فَنُشِيرُ إِلَى بَعْضِهَا إِشَارَةً تُنَبِّهُ مَنْ يَتَدَبَّرُهُ عَلَى بَقِيَّتِهَا . فِيهِ أَنَّ ذَا الْحُلَيْفَةِ مِيقَاتُ لِلْعُمْرَةِ كَالْحَجّ ، وَأَنَّ تَقْلِيدَ الْهَدي سُنَّةٌ فِي نَفْلِ النُّسُكِ وَوَاجِبِهِ . وَأَنَّ الإِشْعَارَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ مِنْ الْمُثْلَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَأَنَّ أَمِيرَ الْجِيْشِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْعَثَ الْعُيُونَ أَمَامَهُ نَحْوَ الْعَدُوِّ ، وَأَنَّ الْإَسْتِعَانَةَ بِالْمُشْرِكِ الْمَوْتُوقِ بِهِ فِي أَمْرِ الْجِهَادِ جَائِزَةٌ لِلْحَاجَةِ ؛ لأنَّ عُيَيْنَةَ الْخُزَاعِيَّ كَانَ كَافِرًا ، وَكَانَتْ خُزَاعَةُ مَعَ كُفْرِهَا عَيْبَةَ نُصْحِهِ ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ مَشُورَةِ الْجَيْش ، إمَّا لِاسْتِطَابَةِ نُفُوسِهِمْ أَوْ اسْتِعْلامِ مَصْلَحَةٍ ، وَفِيهِ جَوَازُ سَبْي ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ بِانْفِرَادِهِمْ قَبْلَ التَّعَرُّضِ لِرِجَاهِمْ . وَفِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ جَوَازُ التَّصْرِيح بِاسْمِ الْعَوْرَةِ لِحَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِفُحْشٍ مَنْهِيّ عَنْهُ ، وَفِي قِيَامِ الْمُغِيرَةِ عَلَى رَأْسِهِ بِالسَّيْفِ اسْتِحْبَابُ الْفَحْرِ وَالْخُيلاءِ فِي الْحَرْبِ لِإِرْهَابِ الْعَدُوِّ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِدَاخِلِ فِي ذَمِّهِ لِمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ النَّاسُ قِيَامًا . وَفِيهِ أَنَّ مَالَ الْمُشْرِكِ الْمُعَاهَدِ لا يُمْلَكُ بِغَنِيمَةٍ بَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ . وَفِيهِ بَيَانُ طَهَارَةِ النُّحَامَةِ وَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّفَاؤُلِ ، وَأَنَّ الْمَكْرُوهَ الطِّيَرَةُ وَهِيَ التَّشَاؤُمُ . وَفِيهِ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ إِذَا عُرِفَ بِاسْمِهِ وَاسْم أَبِيهِ أَغْنَى عَنْ ذِكْرِ الْجُدِّ. وَفِيهِ أَنَّ مُصَالَحَةَ الْعَدُوِّ بِبَعْضِ مَا فِيهِ ضَيْمٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَائِزَةٌ لِلْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ دَفْعًا لِمَحْذُورِ أَعْظَمَ مِنْهُ . وَفِيهِ أَنَّ مَنْ وَعَدَ أَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا وَلَمْ يُسَمِّ وَقْتًا فَإِنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي . وَفِيهِ أَنَّ الْحَلاق نُسُكُ عَلَى الْمُحْصَر

، وَأَنَّ لَهُ خَرْ هَدْيِهِ بِالْحِلِّ لأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي نَحَرُوا فِيهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ مِنْ الْحِلِّ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَالْهُدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ﴾ وَفِيهِ أَنَّ مُطْلَقَ أَمْرِهِ  $\rho$  عَلَى الْقَوْرِ ، وَأَنَّ الأصْلَ مُشَارَكَةُ أُمَّتِهِ لَهُ فِي الأَحْكَامِ . وَفِيهِ أَنَّ شَرْطَ الرَّدِّ لا يَتَنَاوَلَ مَنْ حَرَجَ مُسْلِمًا إِلَى غَيْرِ بَلَدِ الإِمَامِ . وَفِيهِ أَنَّ النِّسَاءَ لا يَجُوزُ شَرْطُ رَدِّهِنَّ لِلآيةِ . وَقَدِ مُسْلِمًا إِلَى غَيْرِ بَلَدِ الإِمَامِ . وَفِيهِ أَنَّ النِّسَاءَ لا يَجُوزُ شَرْطُ رَدِّهِنَّ لِلآيةِ . وَقَدِ الْحَتُلُفَ فِيهِ لِقَوْلِهِ : عَلَى أَنْ لا يَأْتِيكَ الْحَتُلُفِ فِيهِ لِقَوْلِهِ : عَلَى أَنْ لا يَأْتِيكَ مِنَا أَحَدُ مُنَا رَجُلُ إِلا رَدَدْتَهُ . وَقِيلَ : دَحَلْنَ فِيهِ لِقَوْلِهِ فِي رِوَايةٍ أُحْرَى : لا يَأْتِيكَ مِنَا أَحَدُ لَكِن نُسِحَ ذَلِكَ ، أَوْ بُيِّنَ فَسَادُهُ بِالآيةِ . وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ تَنْبِيه عَلَى غَيْرِهِ .

567

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ﴾ . مُنَاسَبَةٌ دُكُرَهَا أَنَّ الصَّحَابَةَ لَوْ دَحَلُوا مَكَّة عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ وَصَدَّهُمْ قُرْيش عَنْ ذَلِكَ لَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ قَدْ يُفْضِي إِلَى سَفْكِ اللّهِمَاءِ وَنَهْبِ الْأَمْوَالِ كَمَا لَوْ قُلِرَ دُخُولُ الْفِيلِ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ قَدْ يُفْضِي إِلَى سَمَقَ فِي عَلْمِ اللهِ تَعَالَى فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَنَّهُ سَيَدْ حُلُ فِي وَأَصْحَابِهِ مَكَّة مَنْ مُنْهُمْ وَسَيُحْرِجُ مِنْ أَصْلابِهِمْ نَاسٌ يُسْلِمُونَ وَيُجَاهِدُونَ . وَكَانَ بَمَكَّة الإِسْلامِ خَلْقٌ مِنْهُمْ وَسَيُحْرِجُ مِنْ أَصْلابِهِمْ نَاسٌ يُسْلِمُونَ وَيُجَاهِدُونَ . وَكَانَ بَمَكَّة بَوْشُوسِيةِ مِنْ الْجُهِةَ الْقَامِّةِ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الْجُهَةُ الْخَاصَّةُ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْفِيلِ كَانُوا عَلَى جَقٍ مَحْضٍ وَأَصْحَابَ الْفِيلِ كَانُوا عَلَى حَقٍ مَحْضٍ ، وَلَكِن جَاءَ التَّشْبِيهِ مِنْ اللهِ قِي الْمُسَالَةِ وَالْكَفِي عَنْ إِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى مُنْع الْحَرَمِ وَالْجُومِ إِلَى الْمُسَالَةِ وَالْكَفِ عَنْ إِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى مُنْع الْحَرَمِ وَالَةِ ابْنِ إِسْحَاقٍ : يَسْأَلُونَنِي فِيهَا صِلَةُ الرَّوحِمِ وَهِيَ مِنْ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ إِرَادَةِ سَفْكِ الدِّمَاءِ اللهِ قَعْ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقٍ : يَسْأَلُونَنِي فِيهَا صِلَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ مِنْ عَلَى الْمُسَالَةِ وَالْكَفِي فِيهَا صِلَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ مِنْ عَلَى اللهِ اللهِ قَعْ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقٍ : يَسْأَلُونَنِي فِيهَا صِلَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ مِنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ إِرَادَةٍ اللهِ اللهِ اللهِ قَنْ إِلَاهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْمُسَالَةِ وَالْكَفِنِي فِيهَا صِلَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ مِنْ اللهِ عَلَى الْمُسَالَةِ وَالْكَفِنِ فِيهَا صِلَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْوَلَاقِ الْمُسْلَقِ وَالْمَالُولَةِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُسْلَةِ وَلَوْلَا عَلَى الْمُسْلَقِ وَالْمُولُولِ الْمُعَالِي اللهُهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### بَابُ جَوَازِ مُصَالِحَةِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمَالِ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولاً

2444 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللهِ p أَهْلَ حَيْبَرَ ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى أَبْغُهُمْ حَتَّى أَبْغُهُمْ عَلَى أَنْ يُجُلُوا أَجْاًهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ وَغَلَبَهُمْ عَلَى الأرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّحْلِ ، فَصَالِحُوهُ عَلَى أَنْ يُجُلُوا

مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ وَلِرَسُولِ اللهِ ٥ الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالْحَلْقَةُ وَهِيَ السِّلاحُ وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لا يَكْتُمُوا وَلا يُغَيِّبُوا شَيْئًا ، فَإِنْ فَعَلُوا فلا ذِمَّة لَهُمْ وَلا عَهْدَ ، فَغَيَّبُوا مَسْكًا فِيهِ مَالٌ وَحُلِيٌّ لِحُيِّيٌّ بْنِ أَخْطَبَ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ إِلَى خَيْبَرَ حِينَ أُجْلِيَتْ النَّضِيرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ p لِعَمِّ حُيَيّ وَاسْمُهُ سَعْيَةُ : « مَا فَعَل مَسْكُ حُيَيّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنْ النَّضِيرِ » ؟ قَالَ : أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ ، فَقَالَ : « الْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ » . وَقَدْ كَانَ حُيَيّ قُتِلَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ho سَعْيَةَ إِلَى الزُّبَيْرِ فَمَسَّهُ بِعَذَابِ ، فَقَالَ : قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ في حَرِبَةٍ هَا هُنَا . فَذَهَبُوا فَطَافُوا فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فِي الْخَرِبَةِ ، فَقَتَلَ رسول الله P ابْنَيْ أَبِي الْحُقَيْقِ ، وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَى بْنِ أَخْطَبَ ، وَسَبَى رَسُولُ اللهِ نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ ، وَقَسَمَ أَمْوَاهُمْ بِالنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوا ، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ مِنْهَا ، فَقَالُوا : يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الأَرْضِ نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَلا لأصْحَابِهِ غِلْمَانٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا وَكَانُوا لا يَفْرُغُونَ أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهَا فَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمْ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَشَيْءٍ مَا بَدَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَأْتِيهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ فَيَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُضَمِّنُهُمْ الشَّطْرَ ، فَشَكَّوْا إِلَى الله م شِدَّةَ حَرْصِهِ وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تُطْعِمُونِي السُّحْتَ ، وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى ، وَلأَنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَى ۖ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنْ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ، وَلا يَحْمِلُني بُغْضِي إِيَّاكُمْ ، وَحُبِّي إيَّاهُ عَلَى أَنْ لا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ . فَقَالُوا : هِمَذَا قَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْر كُلَّ عَامِ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ غَشُّوا ، فَأَلْقَوْا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ فَفَدَعُوا يَدَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ كِغَيْبَرَ فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ، فَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ رَئِيسُهُمْ : لا تُخْرِجْنَا دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ

اللهِ  $\rho$  وَأَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ : أَتُرَاهُ سَقَطَ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  ؟ « كَيْفَ بِكَ إِذَا رَقَصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْمًا ثُمَّ عَنْ مَنْ كَانَ شَهِدَ حَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

وَفِيهِ مِنْ الْفِقْهِ: أَنَّ تَبَيُّنَ عَدَمِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ الْمَشْرُوطِ يُفْسِدُ الصُّلْحَ حَتَّى فِي حَقِّ النِّسَاءِ وَالذُّرِيَّةِ ، وَأَنَّ قِسْمَةَ التِّمَارِ حَرْصًا مِنْ غَيْرِ تَقَابُضٍ جَائِزَةٌ ، وَأَنَّ عَقْدَ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ جَائِزٌ ، وَأَنَّ مُعَاقَبَةَ مَنْ يَكْتُمُ مَالًا جَائِزَةٌ ، وَأَنَّ مُعَاقَبَةَ مَنْ يَكْتُمُ مَالًا جَائِزَةٌ ، وَأَنَّ مُعَاقَبَة مَنْ يَكْتُمُ مَالًا جَائِزَةٌ ، وَأَنَّ مُعَاقَبَة مَنْ يَكْتُمُ مَالًا جَائِزَةٌ ، وَأَنَّ مَا فُتِحَ عَنْوَةً يَجُوزُ قِسْمَتُهُ بَيْنَ الْغَانِينَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْفَوَائِدِ .

4444 وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهُمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِحِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ، فَتُصَالِحُونَهُمْ عَلَى صُلْحِ فَلا تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لا يَصْلُحُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: قَوْلُهُ: (الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالْخَلْقَةُ) فِيهِ مُصَالَحَةُ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ الْمَجْهُولِ.

قُوْلُهُ: ( فَقَالَ رَئِيسُهُمْ: لا تُخْرِجْنَا ، دعنا نكون فيها كما أقرنا رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَ الْبُحَارِيِ : ( وقد أقرنا مُحَد ) قَالَ الحافظ : تنبيه ، وقع للْحُمَيْدِيِ نِسْبَةِ رَواية حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة مطولة جدًا إلى الْبُحَارِيِ ، وَكَأَنَّهُ نَقَلَ السِّيَاقَ مِنْ مُسْتَحْرَجِ الْبَرْقَانِيّ كعادته ، وذهِلَ عَنْ عَزْوِ إليه ، وَقَدْ نَسبة الإِسْمَاعِيلِيُّ عَلَى أَنَّ حَمَّادًا كَانَ يُطَوِّلُهُ تَارَةً وَيَرْوِيهِ تَارَةً مُخْتَصَرًا . قَالَ الشَّارِح : وَقَدْ وَهِمَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ فِي نِسْبَةِ يُطَوِّلُهُ تَارَةً وَيَرْوِيهِ تَارَةً مُخْتَصَرًا . قَالَ الشَّارِح : وَقَدْ وَهِمَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ فِي نِسْبَةِ يُطِوِّلُهُ تَارَةً وَيَرُويهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَلْفَاظِ هَذَا الْحُدِيثِ إلى الْبُحَارِيّ ، وَلَعَلَّهُ نَقَلَ لَفْظَ الْحُمَيْدِيّ فِي الْبَرْقَانِيّ إلى أَنْ الْبُحَارِيّ ، وَلَعَلَّهُ نَقْلَ لَفْظَ الْحُمَيْدِيّ فِي اللهُ عَنْ عَرْوِ إلى الْبَرْقَانِيّ وَعَزَاهُ إلى الْبُحَارِيّ فَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ فِي ذَلِكَ . قَالَ : وذَهِلَ عَنْ عَرْوِ إلى الْبَرْقَانِيّ وَعَزَاهُ إلى الْبُحَارِيّ فَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ فِي ذَلِكَ .

قَوْلُهُ: « فَلا تُصِيبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يَصْلُحُ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَصْلُحُ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْدَ وُقُوعِ الصُّلْحِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ عَلَى شَيْءٍ أَنْ يَطْلُبُوا مِنْهُمْ زِيَادَةً عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ تَرْكِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَنَقْضِ الْعَقْدِ وَهُمَا مُحَرَّمَانِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ زِيَادَةً عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ تَرْكِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَنَقْضِ الْعَقْدِ وَهُمَا مُحَرَّمَانِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالسَّنَّةِ .

## بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ سَارَ نَحْوَ الْعَدُوِّ فِي آخِرِ مَدَّةِ الصُّلْحِ بَغْتَةً

2445 عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : كَانَ مُعَاوِيَةٌ يَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ أَمَدٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْنُو مِنْهُمْ ، فَإِذَا انْقَضَى الأَمَدُ غَزَاهُمْ ، فَإِذَا شَيْخُ عَلَى دَابَّةٍ يَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، وَفَاءٌ لا غَدْرٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  قَالَ : « عَلَى دَابَّةٍ يَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، وَفَاءٌ لا غَدْرٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَجَلَّنَ عُقْدَةً وَلا يَشُدَّنَهَا حَتَى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبُذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ عَلَى سَوَاءٍ » . فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَرَجَعَ فَإِذَا الشَّيْخُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي الْحُدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى مَا تَرْجَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ الْبَابَ مِنْ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الْمَسِيرُ إِلَى الْعَدُوِّ فِي آخِرِ مُدَّةِ الصُّلْحِ بَغْتَةً ، بَلْ الْوَاحِبُ الْبَابَ مِنْ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الْمُسِيرُ إِلَى الْعَدُوِّ فِي آخِرِ مُدَّةِ الصُّلْحِ بَغْتَةً ، بَلْ الْوَاحِبُ الْبَابُ لَا يَبْوَا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ .

## بَابٌ الْكُفَّارُ يُحَاصَرُونَ فَيَنْزِلُونَ عَلَى حُكْمِ رَجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

4446 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  إِلَى سَعْدٍ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَ وَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ . فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِ فَقَالَ : « إِنَّ هَؤُلاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ . قَالَ : فَإِنِّ أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، فَقَالَ : « لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ .

4447- وَفِي لَفْظٍ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ .

الثاني ال

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نُزُولُ الْعَدُوِّ عَلَى عُلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نُزُولُ الْعَدُوِّ عَلَى عُكَمِ رَجُلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَيَلْزَمُهُمْ مَا حُكِمَ بِهِ عَلَيْهِمْ .

#### بَابُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ وَعَقْدِ الذِّمَّةِ

4448 عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْتِرْمِذِيُّ .

4449 وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ عُمَرَ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ : مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي الْمُجُوسَ فَقَالَ : مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « سُنُّوا هِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ » . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

ρ وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ لِعَامِلِ كِسْرَى : أَمَرَنَا نَبِيُّنَا ρ أَنْ لُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الجِّزْيَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

4451 وَشَكُوهُ إِلَى أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَتْهُ قُرَيْشٌ وَجَاءَهُ النَّبِيُ ρ وَشَكَوْهُ إِلَى أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي مَا تُرِيدُ مِنْ قَوْمِكَ ؟ قَالَ : « أُرِيدُ مِنْ قَوْمِكَ ؟ قَالَ : « أُرِيدُ مِنْ قَوْمِكَ ؟ قَالَ : كَلِمَةً مِنْهُمْ كَلِمَةً تَدِينُ هُمُ مِهَا الْعَرَبُ ، وَتُؤدِّي إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجُزْيَةَ » . قَالَ : كَلِمَةً وَاحِدَةً قُولُوا : لا إِلَهَ إِلا اللهُ » . قَالُوا : إِلْمًا وَاحِدًا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ ، قَالَ : فَنَزَلَ فِيهِمْ الْقُرْآنُ ﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا احْتِلاقٌ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

 $\rho$  كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : « إِنَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : « إِنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ أَوْ قِيمَتَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ » . يَعْنِي أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ الْمَعَافِرِ » . يَعْنِي أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ الْمَعَافِرِ » . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .

4453- وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي حَدِيثٍ لِمُعَادٍ .

4454 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الأَنْصَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بِنَ الْجُرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ρ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِ مَا الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِ مَا الْعَلاءَ بْنَ الْحُضْرَمِيّ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4455 وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَبِلَ رَسُولُ اللهِ مَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَكَانُوا
 بَجُوسًا . رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الأَمْوَالِ .

 $\rho$  وَعَنْ أَنَسٍ  $\tau$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دَوْمَةَ ، وَأَدُوهُ فَأَتُوْا بِهِ فَحَقَّنَ دَمَهُ وَصَالِحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لا تَخْتَصُّ بِالْعَجَمِ ؛ لأنَّ أُكَيْدِرَ دَوْمَةَ عَرَبِيٌّ مِنْ غَسَّانَ .

4457 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَالَحَ رَسُولُ اللهِ ρ أَهْلَ فَجُرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ النِّصْفُ فِي صَفَرٍ ، وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَعَارِيَّةٍ ثَلاثِينَ دِرْعًا وَثَلاثِينَ فَرَسًا وَثَلاثِينَ بَعِيرًا وَثَلاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ وَعَارِيَّةٍ ثَلاثِينَ دِرْعًا وَثَلاثِينَ فَرَسًا وَثَلاثِينَ بَعِيرًا وَثَلاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلاحِ يَغْزُونَ بِهَا ، وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ بِالْيَمَنِ كَيْدُ ذَاتُ غَدْرٍ عَلَى أَنْ لا يُهْدَمَ لَهُمْ بِيعَةٌ ، وَلا يُغْرَجَ لَهُمْ قَسُّ ، وَلا يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحُدِثُوا حَدَثًا ، أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا . أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُد .

4458 وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَعْطَى الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَهْلُ خَرَانَ وَكَانُوا نَصَارَى . رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الأَمْوَالِ .

24459 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلاةً ، فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدُّ أَنْ تُهَوِّدَهُ ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ لَفْسِهَا إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدُّ أَنْ تُهَوِّدَهُ ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ لَفْسُهَا إِنْ عَاشَ لَهُ عَلَّ وَجَلَّ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ . الأَنْصَارِ فَقَالُوا : لَا نَدَعُ أَبْنَاءَنَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ . الآية رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوَتَنِيَّ إِذَا تَهَوَّدَ يُقَرُّ وَيَكُونُ كَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

وَعَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ : قُلْتُ لَمُجَاهِدٍ : مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَأَهْلِ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ ؟ قَالَ : جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْيَسَارِ . أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ .

4460 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ عَلَى شُقُوطِ الْجِزْيَةِ بِالإِسْلامِ وَعَلَى الْمَنْعِ مِنْ إحْدَاثِ بَيْعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ .

كَلْسَ عَلَى  $\rho$  وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ  $\rho$  مِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ  $\rho$  بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ، فَجِيءَ هِمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَسَأَلْهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : أَرَدْت أَنْ أَقْتُلَكَ ، فَقَالَ : « مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطِكِ عَلَى ذَلِكَ » . قَالَ : فَقَالُوا : أَلا نَقْتُلُهَا ؟ ، فَقَالَ : « لا » . فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَمُوَاتِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ . قَالَ : « لا » . فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَمُوَاتِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَهْدَ لا يَنْتَقِضُ بِمِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ.

قَوْلُهُ: « سُنُوا عِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ » قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا مِنْ الْكَلامِ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصُّ؛ لأنَّ الْمُرَادَ سُنَّةُ أَهْلِ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا الْمِزْيَةِ فَقَطْ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ تَحْرِيمُ نِكَاحِهِمْ وَذَبَائِحِهِمْ الْكِتَابِ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ فَقَطْ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ تَحْرِيمُ نِكَاحِهِمْ وَذَبَائِحِهِمْ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ الأَكْتَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ . قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحِكْمَةُ فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ أَنَّ النَّذِي يَلْحَقْهُمْ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الدُّحُولِ فِي الإِسْلامِ مَعَ مَا فِي مُخَالَطَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْإطِّلاعِ عَلَى مَحَاسِنِ الإِسْلامِ . انْتَهَى مُلَحَقَّا .

قَوْلُهُ : ( فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَارَ الْوَتْنِيُّ الدُّحُولَ فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ جَازَ تَقْرِيرُهُ عَلَى ذَلِكَ .

قَوْلُهُ : « وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ » أَيْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ الزَّكَاةِ مِنْ الضَّرَائِبِ . وَالْمَكْسِ وَخُوهِمَا . وَقَالَ الْخُطَّابِيِّ : يُرِيدُ عُشُورَ التِّجَارَاتِ دُونَ عُشُورِ الصَّدَقَاتِ . وَأَحْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ عَلَى الْعُشُورِ فَأَمَرِينَ أَنْ آخُذَ مِنْ بُحُّارٍ أَهْلِ الْحُرْبِ الْعُشْر ، وَمِنْ بُحَّارٍ أَهْلِ النِّهِ عَلَى الْعُشْر ، وَمِنْ بُحَّارٍ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا . وعن النِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْر ، وَمِنْ بُحُّارٍ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا . وعن عقبة بن عامر T أنه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ : « لا يدخل صاحب مكس الجنة على العشار . رواه أَبُو دَاوُد وابن خزيمة في صحيحه . على البغوي : يريد بصاحب المكس الذي يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسًا باسم العشر : قال الحافظ الْمُنْذِرِيُّ : أما الآن فإنهم يأخذون مكسًا باسم العشر ومكوسًا أخر ليس لها اسم بل شيئًا يأخذونه حرامًا وسحتًا ويأكلون في بطوفهم ومكوسًا أخر ليس لها اسم بل شيئًا يأخذونه حرامًا وسحتًا ويأكلون في بطوفهم نارً حجتهم فيه داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد .

## بَابُ مَنْع أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ سُكْنَى الْحِجَازِ

4463 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ وَوَجَعُهُ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخُمِيسِ وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاثٍ : أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرةِ الْعَرَبِ ، وَلَشَّكُ مِنْ وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاثٍ : أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرةِ الْعَرَبِ ، وَالشَّكُ مِنْ وَأَجِيرُهُمْ ، وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ، وَالشَّكُ مِنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ .
 سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ .

4464 وَعَنْ عُمَرَ τ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ: « لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لا أَدَعَ فِيهَا إِلا مُسْلِمًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4465 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُولُ اللهِ ρ أَنَّهُ قَالَ : « لا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ » .

»:ρ وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجُرَّاحِ قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ρ: « أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ». رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَذَكَرَ حرب يَهُودَ حَيْبَرَ إِلَى أَنْ قَالَ: أَجْلاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحًا. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: قَوْلُهُ: « مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ » . قَالَ الأَصْمَعِيُّ : جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ أَقْصَى عَدَنَ أَبْيَنَ إِلَى رِيفِ الْعِرَاقِ طُولاً ، وَمِنْ جُدَّةَ وَمَا وَالاهَا مِنْ أَطْرَافِ الشَّامِ عَرْضًا . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَجَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا أَحَاطَ بِمَا فَولا ، وَهِ الْهَامُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّامِ طُولا ، وَمِنْ جُدَّةَ إِلَى أَطْرَافِ الشَّامِ طُولا ، وَمِنْ جُدَّةَ إِلَى رِيفِ الْعِرَاقِ عَرْضًا قَالَ الشَّارِح : وَظَاهِرُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَجِبُ إِخْرَاجُ كُلِ مُشْرِكٍ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ سَوَاءٌ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ جَحُوسِيًّا . وَحَكَى الْخَافِظُ فِي الْفَتْحِ فِي كِتَابِ الْجُهَادِ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّ الَّذِي يُمُنَعُ مِنْهُ الْمُشْرِكُونَ وَحَكَى الْخَافِ فُو الْعَرَبِ هُو الْعَرَبِ مَقَاءً ، قَالَ : وَهُوَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَمَا مَنْ جَزِيرَةِ الْعُرَبِ هُو الْعَرَبِ عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّ الَّذِي يُمُنَعُ مِنْهُ الْمُشْرِكُونَ وَحَكَى الْخَافِ فُو الْعَرَبِ هُو الْعَرَبِ هَوَالْ عَرْبِ الْمُشْرِكُونَ وَمَا الْعَرَبِ هُو الْعَرَبِ هُو الْعَرَبِ هُو الْمُشْرِكُونَ وَعَرْزِيرَةِ الْعُرَبِ هُو الْعَرَبِ هُو الْمَالِي وَالْمَامِةُ وَالْمَالِي الْمُشْرِكُونَ وَالْمَامِ وَالْعَرَبِ هُو الْمُشْرِكُونَ وَلَا الْمُشْرِكُونَ وَالْمَامِةُ وَالْمَامِينَةُ وَالْمَامِينَةُ وَالْمَامَةُ وَمَا

وَالاهَا لا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ لاتِّفَاقِ الجُمِيعِ عَلَى أَنَّ الْيَمَنَ لا يُمْنَعُونَ مِنْهَا مَعَ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ قَالَ: وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ يَجُوزُ الْيَمَنَ لا يُمْنَعُونَ مِنْهَا مَعَ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ قَالَ: وَعَنْ الْخَنَفِيَّةِ يَجُوزُ مُطْلَقًا إِلا الْمَسْجِدَ. وَعَنْ مَالِكٍ يَجُوزُ دُخُولُهُمْ الْحَرَمَ لِلتِّجَارَةِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يَدْخُلُونَ الْجُرَمَ أَصْلًا إِلا بِإِذْنِ الإِمَامِ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي بُدَاءَهِمْ بِالتَّحِيَّةِ وَعِيَادَهِمْ

7 -4467 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلامِ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : ﴿ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ اللهِ  $\rho$  : ﴿ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ ﴾ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4469- وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ « فَقُولُوا : عَلَيْكُمْ » بِغَيْرِ وَاوٍ .

4470 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ أَكُمُ ، فَقُلْ : عَلَيْكَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . أَحَدُهُمْ إِنَّا يَقُولُ : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُلْ : عَلَيْكَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4471- وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ « وَعَلَيْكَ » . بِالْوَاوِ .

 $\rho$  وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :  $\rho$  وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :  $\rho$  وَعَلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَقَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، قَالَتْ : السَّامُ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، قَالَتْ : السَّامُ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، قَالَتْ : وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، قَالَتْ : وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، قَالَتْ : وَعَلَيْكُمْ » . مُتَّفَقُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ فَقَالَ : « قَدْ قُلْت : وَعَلَيْكُمْ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . وَفِي لَفْظٍ : « عَلَيْكُمْ » . أَخْرَجَاهُ .

24473 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِنِّي رَاكِبُ غَدًا إِلَى يَهُودَ فَلا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلامِ ، وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ غُلامٌ يَهُودِيُّ يَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  وَمَرِضَ وَأَتَاهُ النَّبِيُّ  $\rho$  يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ : « أَسْلِمْ » . فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عَنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « أَسْلِمْ » وَهُوَ يَقُولُ : « عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ، فَأَسْلَمَ ، فَحَرَجَ النَّبِيُّ  $\rho$  وَهُوَ يَقُولُ : « الْحُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِي مِنْ النَّارِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

24475 وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ أَنَّ غُلامًا يَهُودِيًّا كَانَ يَضَعُ لِلنَّبِيِّ مَ وَضُوءَهُ وَيُنَاوِلُهُ نَعْلَيْهِ فَمَرِضَ . فَذَكَرَ الْحُدِيثَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ » . إِلَى آخْره فِيهِ تَحْرِيمُ ابْتِدَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِالسَّلامِ ، وَقَدْ حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ عَامَّةِ السَّلَفِ وَأَكْثَرِ الْتِدَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِالسَّلامِ ، وَقَدْ حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ عَامَّةِ السَّلَفِ وَأَكْثَرِ الْتِدَاءُ هُمْ بِهِ لِلضَّرُورَةِ وَالْخَاجَةِ الْعُلَمَاءِ . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ يَجُوزُ ابْتِدَاؤُهُمْ بِهِ لِلضَّرُورَةِ وَالْخَاجَةِ الْعُلَمَاءِ . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ يَجُوزُ ابْتِدَاؤُهُمْ بِهِ لِلضَّرُورَةِ وَالْخَاجَةِ

قَوْلُهُ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ » . هذا من عظيم خلقه  $\rho$  وكمال حلمه وفيه حث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة . وفي الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسده قَالَ : الشَّافِعِيِّ : الكيس العاقل هو الفطن المتغافل .

قَوْلُهُ : ( كَانَ غُلامٌ يَهُودِيُّ ) زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ اسْمُهُ عَبْدُ الْقُدُّوسِ . وَفِي الْخُدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ زِيَارَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا كَانَ الزَّائِرُ يَرْجُو بِذَلِكَ حُصُولَ مَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ

بَابُ قِسْمَةِ خُمُسِ الْغَنِيمَةِ وَمَصْرِفِ الْفَيْءِ

4478 وَعَنْ عَلِيٍ  $\tau$  قَالَ : اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالْعَبَّاسُ وَفَاطِمَةُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ النَّبِيِ  $\rho$  فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُولِّيَنِي حَقَّنَا مِنْ هَذَا الْحُمُسِ فِي عِنْدَ النَّبِيِ  $\rho$  فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُولِّينِي أَحَدُ بَعْدَكَ فَافْعَلْ ، قَالَ : كَتَابِ اللهِ تَعَالَى فَأَقْسِمَهُ فِي حَيَاتِكَ كَيْ لا يُنَازِعَنِي أَحَدُ بَعْدَكَ فَافْعَلْ ، قَالَ : فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً رَسُولِ اللهِ  $\rho$  ثُمُّ وَلَانِيهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ فَقَعَلَ ذَلِكَ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةً رَسُولِ اللهِ  $\rho$  ثُمَّ وَلَانِيهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ ، فَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالُ كَثِيرٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ عَلِيِّ  $\tau$  قَالَ : وَلانِي رَسُولُ اللهِ  $\rho$  خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةً رَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَحَيَاةً أَبِي بَكْرٍ وَحَيَاةً عُمَرَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَصَارِفَ الْخُمُسِ خَمْسَةٌ .

4480 وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ : أَنَّ خَدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْخُمُسِ لِمَنْ هُو ؟ فَإِنَّا نَقُولُ : هُوَ لَنَا ، فَأَبِي عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

-4481 وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ نَجْدَةَ الْحُرُورِيَّ - حِينَ حَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ - أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ يَرَاهُ ، فَقَالَ : هُوَ لَنَا لِقُرْبَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَكُمْ ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْعًا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا فَرَدَدْنَاهُ عَلَىٰ وَأَبْيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ ، وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينَ دُونَ حَقِّنَا فَرَدَدْنَاهُ عَلَىٰ فَلْ يَوْيِدَهُمْ ، وَأَنْ يُعْطِي فَقِيرَهُمْ وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ لَكَ عَرَاقُ أَخْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

24482 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ قَالَ : كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوحِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِحَيْلٍ وَلا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ مَ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوحِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِحَيْلٍ وَلا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ مَ فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ ، وَيَجْعَلُ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِي فِي السِّلاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

24483 وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ الله ρ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ وَي يَوْمِهِ ، فَأَعْطَى الآهِ كَظَّى الْعَزَبَ حَظًّا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَذَكَرَهُ أَحْمَدُ فِي يَوْمِهِ ، فَأَعْطَى الآهِلَ حَظَّيْنِ ، وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَذَكَرَهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

4484 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « مَا أُعْطِيكُمْ وَلا أَمْنَعُكُمْ ، أَنْ قَاسِمُ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

وَيَحْتَجُّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ الْفَيْءَ مُلْكًا لَهُ .

24485 وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَحَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ : حَاجَتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ فَإِنِيّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأً بِالْمُحَرَّرِينَ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد .

 $\rho$  = 4486 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$   $= \infty$   $= \infty$ 

24487 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّهُ كَتَبَ أَنَّ مَنْ سَأَلَ عَنْ مَوَاضِعِ الْفَيْءِ ρ وَعَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلًا ، مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ ρ : فَهُو مَا حَكَمَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَدْلًا ، مُوَافِقًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ ( : فَهُو اللهُ عَلَى اللهُ الْحُقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ » . فَرَضَ الأَعْطِيَةَ وَعَقَدَ لأَهْلِ الأَدْيَانِ « جَعَلَ اللهُ الْحُقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ » . فَرَضَ الأَعْطِية وَعَقَدَ لأَهْلِ الأَدْيَانِ ذَمَةً بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْجُزْيَةِ ، وَلَمْ يَضْرِبْ فِيهَا لِخُمْسٍ وَلا مَغْنَمٍ . رَوَاهُ أَبُو دَوَاهُ أَبُو

2448 وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ عَلَى أَيْمَانٍ ثَلاثٍ : وَاللّهِ مَا أَحَدُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، وَوَاللهِ مَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ إِلا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ مِنْ أَحَدٍ ، وَمَا أَنَا أَحَقُّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ، وَوَاللهِ مَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ إِلا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبٌ إِلا عَبْدًا مُمْلُوكًا ، وَلَكِنّا عَلَى مَنَازِلِنَا اللهِ مَنْ كِتَابِ اللهِ ، وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَالرَّجُلُ وَبَلاؤُهُ فِي الإِسْلامِ ، وَالرَّجُلُ وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَالرَّجُلُ وَبَلاؤُهُ فِي الإِسْلامِ ، وَالرَّجُلُ وَعَنَاؤُهُ فِي الإِسْلامِ ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ ، وَوَاللهِ لَئِنْ وَقِدَمُهُ فِي الإِسْلامِ ، وَالرَّجُلُ وَخَاجَتُهُ ، وَوَاللهِ لَئِنْ بَوَيْدَ مُهُ فِي الإِسْلامِ ، وَالرَّجُلُ مَنْ هَذَا الْمَالِ وَهُو يَرْعَى مَكَانَهُ . رَوَاهُ أَحْمُدُ فِي مُسْنَدِهِ .

2489 وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ - يَوْمَ الْجَابِيَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ - : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَنِي حَازِنًا لِهِمَذَا الْمَالِ وَقَاسِمًا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : بَلْ اللهُ قَاسِمُهُ . وَأَنَا بَادِئُ بِأَهْلِ وَجَلَّ جَعَلَنِي حَازِنًا لِهِمَذَا الْمَالِ وَقَاسِمًا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : بَلْ اللهُ قَاسِمُهُ . وَأَنَا بَادِئُ بِأَهْلِ اللهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَكَانَ يَعْدِلُ بَيْنَنَا ، فَعَدَلَ بَيْنَهُنَّ عُمَرُ وَمَيْهُ وَمُيْهُونَةَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَكَانَ يَعْدِلُ بَيْنَنَا ، فَعَدَلَ بَيْنَهُنَّ عُمَرُ ، ثُمُّ قَالَ : إِنِي بَادِئُ بِأَصْحَابِي الْمُهَاجِرِينَ الأُوّلِينَ ، فَإِنَّا أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا ظُلْمًا وَعُدُوانَا ثُمُّ أَشْرَفِهِمْ ، فَفَرَضَ لأصْحَابِ بَدْرٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ آلافٍ ، وَلِمَنْ كَانَ شَهِدَ وَعُدُواناً ثُمُّ أَشْرَفِهِمْ ، فَفَرَضَ لأصْحَابِ بَدْرٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ آلافٍ ، وَلِمَنْ كَانَ شَهِدَ وَعُدُوانا ثُمُّ أَشْرَفِهِمْ ، فَفَرَضَ لأصْحَابِ بَدْرٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ آلافٍ ، وَلِمَنْ كَانَ شَهِدَ أَحُدًا ثَلاثَةَ آلافٍ ، وَلَمَنْ كَانَ شَهِدَ أَحُدًا ثَلاثَةَ آلافٍ ، قَالَ : وَمَنْ أَسُوعَ بِهِ فِي الْعَطَاءِ ، وَمَنْ أَبْطَأَ فِي الْمِجْرَةِ أَبْطِئَ بِهِ فِي الْعَطَاءِ ، فَلا يَطُومَ وَهُ الْمُحَدِرَةِ أَبْطِئَ بِهِ فِي الْعَطَاءِ ، فَلا يَلُومُنَ رَجُلِ إِلا مُنَاخَ رَاحِلَتِهِ . رَوَاهُ أَجْمَدُ .

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ آلافٍ خَمْسَةَ آلافٍ ، وَقَالَ عُمَرُ : لأُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ .

وَعَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ تَكَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ الْافٍ ، فَقِيلَ لَهُ : هُوَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوْلِينَ الْأَوْلِينَ الْأَهُهَاجِرِينَ فَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ ثَلاثَةَ آلافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ : هُوَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ فَلِمْ نَقَصْتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلافٍ ؟ قَالَ : إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُوهُ ، يَقُولُ : هُوَ لَيْسَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ .

وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ : حَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى السُّوقِ ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةُ شَابَّةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا ، وَاللّهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا وَلا هُمُ زَرْعٌ وَلا ضَرْعٌ ، وَحَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمْ وَعَنَا ، وَاللّهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا وَلا هُمْ زَرْعٌ وَلا ضَرْعٌ ، وَحَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمْ اللهِ وَالسَّبُعُ وَأَنَا ابْنَةُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ الْغِفَارِيِّ ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَالسَّبُعُ وَأَنَا ابْنَةُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ الْغِفَارِيِّ ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَوَقَفَ مَعَهَا عَمَرُ وَلَمْ يَمْضِ وَقَالَ : مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ فَوقَفَ مَعْهَا عَمَرُ وَلَمْ يَمْضِ وَقَالَ : مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غَرَارَتَيْنِ مَلاَهُمَا طَعَامًا ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غَرَارَتَيْنِ مَلاَهُمَا طَعَامًا ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيابًا ، ثُمَّ نَاوَهُمَا خِطَامَهُ ، فَقَالَ : اقْتَادِيهِ فَلَنْ يَفْنَى هَذَا حَتَّى يَأْتِيكُمْ اللهُ بِخَيْرٍ ،

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْتَرْتَ لَهَا ، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، فَوَاللَّهِ إِنِي لأرى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرًا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ وَأَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا فِيهِ . أَخْرَجَهُنَّ الْبُحَارِيُّ .

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ قَالَ : بِمَنْ تَرَوْنَ أَبْدَأُ ؟ فَقِيلَ لَهُ : ابْدَأْ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ بِكَ ، قَالَ : بَلْ أَبْدَأُ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ بِرَسُولِ اللهِ  $\rho$ .

قَوْلُهُ : ﴿ إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ ﴾ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي هَذَا الْحُدِيثِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ سَهْمَ ذَوِي الْقُرْبَى لِبَنِي الْعَاشِمِ وَالْمُطَّلِبِ حَاصَّةً دُونَ بَقِيَّةٍ قَرَابَةِ النَّبِي 

﴿ مِنْ قُرَيْشٍ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ حَاصَّةً دُونَ بَقِيَّةٍ قَرَابَةِ النَّبِي 
 ﴿ مِنْ قُرَيْشٍ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَاشِمٍ حَاصَّةً ، وَبِهِ قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَطَائِقَةٌ مِنْ الْكُوفِيِّينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ حَاصَّةً ، وَبِهِ قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَطَائِقَةٌ مِنْ الْكُوفِيِّينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمِيعُ أَهْلِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ .

قَوْلُهُ : ( حَتَّى كَانَ سَنَةٍ مِنْ سِنِي عُمَرَ ، فَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ ) قَالَ الشَّارِح : وَزَادَ أَبُو دَاوُد بَعْدَ قَوْلِهِ : فَعَزَلَ حَقَّنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقُلْت : بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنَى وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ لَمْ يَدْعُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ ، فَلَقِيتُ وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ لَمْ يَدْعُنِي إلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ حَرَمْتَنَا الْغَدَاةَ شَيْعًا لا يُرَدُّ الْعَبَّاسَ بَعْدَمَا حَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ حَرَمْتَنَا الْغَدَاةَ شَيْعًا لا يُرَدُّ عَلَيْنَا أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلاً داهية . وَالأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَلَيْنَا أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلاً داهية . وَالأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَلَيْنَا أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلاً داهية . وَالأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْبَابِ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَلَى أَنَّ عَلَى أَنَى مَنْ فَالَ : إِنَّ الإِمَامَ يَقْسِمُ مِنْ مَصَارِفِ النِّهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ صُبْبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ : وَلَيْ اللّهُ مُنْ قَالَ : « سَبَقَتْكُمَا الْخُلُولُ فَي الاسْتِدُلَالِ : بِذَلِكَ نَظُرٌ ، لأَنَّهُ يُعْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَلَاكَ مِنْ الْفَيْءِ . انْتَهَى مُلَحَقِعًا .

قَوْلُهُ: ( وَلَكِنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ وَ فَهِ مَ الْكِتَابِ إللهِ وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ وَلَكُ مِنْ الْكِتَابِ إللهُ عَالُ بِأَنَّ التَّفْضِيلَ لَمْ يَقَعْ مِنْ عُمَرَ بِمُجَرَّدِ الِاجْتِهَادِ ، وَأَنَّهُ فَهِمَ ذَلِكَ مِنْ الْكِتَابِ اللهَ عَالُ بِأَنَّ التَّفْضِيلَ لَمْ يَقَعْ مِنْ عُمَرَ بِمُجَرَّدِ الْإجْتِهَادِ ، وَأَنَّهُ فَهِمَ ذَلِكَ مِنْ الْكِتَابِ اللهِ وَالسُّنَّةِ النَّبُويَّةِ .

قَوْهُ : ( وَحَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمْ الضَّبُعُ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَالضَّبُعُ السَّنَةُ الْمُجْدِبَةُ ، قَالَ الشَّارِح : وَالْمُرَادُ بِالنَّسَبِ الْقَرِيبِ : الَّذِي يَعْرِفُهُ السَّامِعُ بِلا سَرْدٍ لِكَثِيرٍ مِنْ الآبَاءِ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الأَشْرَافِ الْمَشَاهِير .

قُولُهُ: ( بَلْ أَبْدَأُ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ بِرَسُولِ اللهِ  $\rho$  ) فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْبُدَاءَةِ بِقَرَابَةِ الرَّسُولِ  $\rho$  وَتَقْدِيمِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ .

# أَبْوَابُ السَّبَقِ وَالرَّمْيِ بَابُ مَا يَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ بِعِوَضِ

4490 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لا سَبَقَ إِلا فِي خُفٍَّ أَوْ نَصْلٍ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنُ مَاجَةٌ « أَوْ نَصْلٍ » .

4491 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَابَقَ رَسُولُ اللهِ ρ بَيْنَ الْحَيْلِ فَأُرْسِلَتْ الَّتِي ضَمُرَتْ مِنْهَا ، وَأَمَدُهَا الْخُفْيَاءُ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالَّتِي لَمْ تَضْمُرْ أَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ ، وَالَّهُ الْجَمَاعَةُ .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ سِتَّةَ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةً .

وَلِلْبُحَارِيِّ قَالَ سُفْيَانُ : مِنْ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ ، وَمِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ ، وَمِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ .

. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ho سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ ho

4493- وَفِي لَفْظٍ : سَبَّقَ بَيْنَ الْحَيْلِ وَأَعْطَى السَّابِقَ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

4494 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

2449 وَعَنْ أَنَسٍ وَقِيلَ لَهُ: أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ρ ؟ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ρ يُرَاهِنُ ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاللّهِ لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ سَبْحَةٌ ، فَسَبَقَ النَّاسَ فَبَهَشَ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4496 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَتْ لِلْنَبِيِّ ρ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ ، وَكَانَتْ لا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقَالُوا :

سُبِقَتْ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho: \ll [\ddot{\vec{v}}] < \ddot{\vec{d}}$  عَلَى اللهِ أَنْ لا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا إِلا وَضَعَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

قَوْلُهُ: « لا سَبَقَ إلا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ » قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : فِيهِ دَلِيكٌ عَلَى جَوَازِ السِّبَاقِ عَلَى جَعْلٍ ، فَإِنْ كَانَ الجُعْلُ مِنْ غَيْرِ الْمُتَسَابِقِينَ جَازَ كَالْإِمَامِ يَجْعَلْهُ لِلسَّابِقِ فَهُوَ جَائِزٌ بِلا خِلافٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِ الْمُتَسَابِقِينَ جَازَ ذَلِكَ عِنْدَ الجُمْهُورِ ، وَكَذَا إِذَا كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ مُحَلِّلٌ بِشَرْطِ أَنْ لا يُحْرِجَ مِنْ عِنْدِهِ ذَلِكَ عِنْدَ الجُمْهُورِ ، وَكَذَا إِذَا كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثُ مُحَلِّلٌ بِشَرْطِ أَنْ لا يُحْرِجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلِكَ عِنْدَ الجُمْهُورِ ، وَكَذَا إِذَا كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثُ مُحَلِّلٌ بِشَرْطِ أَنْ لا يُحْرِجَ مِنْ عِنْدِهِ شَيْطًا لَيَحْرُجَ الْعَقْدُ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ ، وَهُو أَنْ يُخْرِجَ كُلُّ مِنْهُمَا سَبَقًا ، فَمَنْ غَلَبَ أَنْ يَكْرِجَ كُلُّ مِنْهُمَا سَبَقًا ، فَمَنْ غَلَبَ أَحَدَ السَّبَقَيْنِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى مَنْعِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ فِي الْمُحَلِّلِ أَنْ لا يَكُونَ يَتَحَقَّقُ السَّبَقُ . انْتَهَى مُلَحَقًا .

قُولُهُ: ( زُرِيْقُ) بِتَقْدِيمِ الزَّايِ . وَالْحَدِيثُ فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْمُسَابَقَةِ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْعَبَثِ بَلْ مِنْ الرِّيَاضَةِ الْمَحْمُودَةِ الْمُوصِّلَةِ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَقَاصِدِ فِي الْعَرْوِ مِنْ الرِّيَاضَةِ الْمَحْمُودَةِ الْمُوصِّلَةِ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَقَاصِدِ فِي الْعَرْوِ وَالانْتِفَاعِ بِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ ، وَهِي دَائِرَةٌ بَيْنَ الاسْتِحْبَابِ وَالإِبَاحَةِ بِحَسَبِ الْبَاعِثِ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ الْقُرْطُيِيُ : لا خِلافَ فِي جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ عَلَى الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا مِنْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الدَّوَاتِ وَعَلَى الأَقْدَامِ ، وَكَذَا الرَّمْيُ بِالسِّهَامِ وَاسْتِعْمَالُ الأَسْلِحَةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّدَرُّبِ عَلَى الْجُرْيِ ، وَفِيهِ جَوَازُ تَضْمِيرِ الْخَيْلِ .

قَوْلُهُ : ﴿ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا إلا وَضَعَهُ ﴾ . قَالَ الشَّارِح : وَفِي الحُّدِيثِ التَّزْهِيدُ فِي الدُّنْيَا لِلإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا لا يَرْتَفِعُ إِلا اتَّضَعَ ، وَفِيهِ حُسْنُ خُلُقِ النَّبِيِّ  $\rho$  وَتَوَاضُعُهُ .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُحَلِّلِ وَآدَابِ السَّبَقَ

4497 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « مَنْ أَدْحَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ
 لا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلا بَأْسَ ، وَمَنْ أَدْحَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ آمِنٌ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ
 قِمَارٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ .

4498 وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَعَارِيَّتُهُ أَجْرٌ ، وَعَارِيَّتُهُ أَجْرٌ ، وَعَلَفُهُ : فَرَسُ يَوْبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَنُهُ أَجْرٌ ، وَرُكُوبُهُ أَجْرٌ ، وَعَلَفُهُ وِزْرٌ وَعَلَفُهُ وِزْرٌ وَعَلَفُهُ وِزْرٌ وَوَكُوبُهُ وِزْرٌ . وَفَرَسٌ لَابْطُنَةِ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ سَدَادًا مِنْ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ » .

0 قَالَ: « الْحَيْلُ ثَلاثَةٌ : فَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ ، فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ فَالَّذِي يَرْتَبِطُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَفَرَسٌ لِلإِنْسَانِ ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ ، فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ فَالَّذِي يَرْتَبِطُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللهُ ، وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامِرُ ، أَوْ يُرَاهِنُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا فَرَسُ الإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ سِتْرُ فَقْرٍ » عَلَيْهِ ، وَأَمَّا فَرَسُ الإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ سِتْرُ فَقْرٍ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

وَيُحْمَلانِ عَلَى الْمُرَاهَنَةِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ.

 $\rho$  قَالَ : « لَا جَلَبَ وَلا جَنَبَ  $\rho$  قَالَ : « لَا جَلَبَ وَلا جَنَبَ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « لَا جَلَبَ وَلا جَنَبَ يَوْمَ الرِّهَانِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4501 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا جَلَبَ وَلا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  قَالَ : « يَا عَلِيُّ قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ هَذِهِ السُّبْقَةَ بَيْنَ النَّاسِ » . فَحَرَجَ عَلِيُّ فَدَعَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ : يَا سُرَاقَةُ إِنِّ قَدْ السُّبْقَةَ بَيْنَ النَّاسِ » . فَحَرَجَ عَلِيُّ فَدَعَا سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ : يَا سُرَاقَةُ إِنِّ قَدْ جَعَلْتُ إِلَيْكَ مَا جَعَلَ النَّبِيُ  $\rho$  فِي عُنُقِي مِنْ هَذِهِ السُّبْقَةِ فِي عُنُقِك ، فَإِذَا أَتَيْتَ الْمِيطَانَ مَرْسِلُهَا مِنْ الْغَايَةِ – فَصُفَّ الْخَيْلَ ثُمُّ الْمِيطَانَ مُرْسِلُهَا مِنْ الْغَايَةِ – فَصُفَّ الْخَيْلَ ثُمُّ الْمِيطَانَ مُرْسِلُهَا مِنْ الْغَايَةِ – فَصُفَّ الْخَيْلَ ثُمُّ الْمِيطَانَ مَرْسِلُهَا مِنْ الْغَايَةِ – فَصُفَّ الْخَيْلَ ثُمُّ نَدِهِ هَلْ مِنْ مُصْلِحٍ لِلِجَامِ أَوْ حَامِلٍ لِغُلامٍ أَوْ طَارِحٍ لِاللهِ فَإِذَا لَمْ يُجِبُكُ أَحَدُّ فَكَبِّرُ غَلْقِهِ . وَكَانَ عَلِيٌّ يَقْعُدُ ثَلَاثًا ثُمَّ حَلِّهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ يُسْعِدُ اللهُ بِسَبْقِهِ مَنْ يشَاءَ مِنْ حَلْقِهِ . وَكَانَ عَلِيٌّ يَقْعُدُ عَلَيْ عَنْدَ طَرَفِ الْخَطِّ طَرَفُهُ بَيْنَ عَنْدَ الثَّالِثَةِ يُ مُعْدُ اللهُ بِسَبْقِهِ مَنْ يشَاءَ مِنْ حَلْقِهِ . وَكَانَ عَلِيٌّ يَقْعُدُ عَلْ عَنْدَ مُنْ يَقَا بِلَيْنِ عِنْدَ طَرَفِ الْخَطِّ طَرَفُهُ بَيْنَ عَنْدَ مُنْ يَقَا بِلَيْنِ عِنْدَ طَرَفِ الْخُطِّ طَرَفُهُ بَيْنَ عَنْدَ مُنْ يَقَا بِلَيْنِ عِنْدَ طَرَفِ الْخَطِّ طَرَفُهُ بَيْنَ

إِبْهَامَيْ أَرْجُلِهِمَا ، وَقُرُّ الْخَيْلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَيَقُولُ : إِذَا حَرَجَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ عَلَى صَاحِبهِ بِطَرَفِ أُذُنِيهِ أَوْ أُذُنِ أَوْ عِذَارٍ فَاجْعَلُوا السُّبْقَةَ لَهُ ، فَإِنْ شَكَكْتُمَا فَاجْعَلا سَبْقَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَإِذَا قَرَنْتُمْ ثِنْتَيْنِ فَاجْعَلُوا الْغَايَةَ مِنْ غَايَةِ أَصْغَرِ الثِّنْتَيْنِ وَلا جَلَبَ سَبْقَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَإِذَا قَرَنْتُمْ ثِنْتَيْنِ فَاجْعَلُوا الْغَايَةَ مِنْ غَايَةٍ أَصْغَرِ الثِّنْتَيْنِ وَلا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا شِغَارَ فِي الْإِسْلامِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ ﴾ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ أَنْ لَا يَكُونَ مُتَحَقِّقَ السَّبَقِ وَإِلَّا كَانَ قِمَارًا . وَقِيلَ إِنَّ الْعَرَضَ الَّذِي شُرِعَ لَهُ السِّبَاقُ هُوَ مَعْرِفَةُ الْخَيْلِ السَّابِقِ مِنْهَا وَالْمَسْبُوقِ ، فَإِذَا كَانَ السَّابِقُ مَعْلُومًا فَاتَ الْعَرَضُ الَّذِي شُرِعَ لأَجْلِهِ .

قَوْلُهُ: « وَيُحْمَلانِ عَلَى الْمُرَاهَنَةِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ » أَيْ بِأَنْ يَكُونَ الْجَعْلُ لِلسَّابِقِ مِنْ الْمَسْبُوقِ مِنْ غَيْرٍ تَعْيِينِ .

قُوْلُهُ: « وَلا جَلَبَ وَلا جَنَبَ » قَالَ الشَّارِح: وَالْمُرَادُ بِالْجَلَبِ فِي الرِّهَانِ أَنْ يَأْتِي بِرَجُلٍ يَجْلُبُ عَلَى فَرَسِهِ: أَيْ يَصِيحُ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْبِقَ وَالْجُنَبُ: أَنْ يَجْنُبَ فَرَسِهِ حَتَّى إِذَا فَتَرَ الْمَرْكُوبُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَجْنُوبِ.

قَوْلُهُ: « هَذِهِ السُّبْقَةُ » هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يَجْعَلُهُ الْمُتَسَابِقَانِ بَيْنَهُمَا يَأْخُذُهُ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا .

## بَابُ الْحُثِّ عَلَى الرَّمْي

 $\rho$  عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ  $\rho$  عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ بِالسُّوقِ ، فَقَالَ : « ارْمُوا يَا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ، ارْمُوا يَا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلانٍ » . قَالَ : فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « مَا لَكُمْ لا تَرْمُونَ » ؟ قَالُوا : كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ ؟ فَقَالَ : « ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  $\tau$  قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ :  $\tilde{\rho}$  وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ  $\tilde{\tau}$  قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  $\tilde{\rho}$  وَعَنْ عُقْبَةُ مِنْ قُوَّةٍ  $\tilde{\phi}$  « أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ  $\tilde{\phi}$  ، أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ  $\tilde{\phi}$  .

. ﴿ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمُّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ﴾ . وَعَنْهُ عَنْ النَّبِيِ  $\rho$  قَالَ : ﴿ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ﴾ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

4506 وَعَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاثَةَ نَفَرٍ الْجُنَّةَ : صَانِعَهُ الَّذِي يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْحُيْرَ ، وَالَّذِي يُجُهِّزُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالَّذِي يَرْمِي بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ » وَقَالَ : « ارْمُوا وَازْكَبُوا ، وَأَنْ تَرْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَرْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَرْمُوا » . وَقَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ ابْنُ آدَمَ فَهُو بَاطِلٌ إِلا ثَلاثًا : رَمْيَهُ عَنْ تَوْصِهِ ، وَقَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ ابْنُ آدَمَ فَهُو بَاطِلٌ إِلا ثَلاثًا : رَمْيَهُ عَنْ قَوْسِهِ ، وَقَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ ابْنُ آدَمَ فَهُو بَاطِلٌ إِلا ثَلاثًا : رَمْيَهُ عَنْ قَوْسِهِ ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ ، وَمُلاعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنْ الْحَقِّ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

4507 وَعَنْ عَلِيِّ τ قَالَ : كَانَ بِيَدِ رَسُولِ الله ρ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ ، فَرَأَى رَجُلاً بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ ، فَرَأَى رَجُلاً بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ ، فَقَالَ : « مَا هَذِهِ ؟ أَلْقِهَا وَعَلَيْك بِهَذِهِ وَأَشْبَاهِهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا ، فَإِنَّهُمَا يُؤيِّدُه اللهُ بِهِمَا فِي الدِينِ ، وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلادِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

4508 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ ρ يَقُولُ : « مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ عَدْلُ مُحَرَّرٌ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرْمِذِيُّ .

4509- وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : « مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ دَرَجَةٌ ».

4510 - وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ « مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ بَلَغَ الْعَدُوَّ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ ﴾ بِكَسْرِ اللَّامُ وَفِي الْحَدِيثِ النَّدْبُ إِلَى اتَبَاعِ خِصَالِ الآبَاءِ الْمَحْمُودَةِ وَالْعَمَلِ بِمِثْلِهَا ، وَفِيهِ أَيْضًا حُسْنُ أَدَبِ الصَّحَابَةِ مَعَ النَّبِيّ  $\rho$  وَحُسْنُ خُلُقِهِ وَالتَّنْوِيهُ بِفَضِيلَةِ الرَّمْي . حُسْنُ أَدَبِ الصَّحَابَةِ مَعَ النَّبِيّ  $\rho$  وَحُسْنُ خُلُقِهِ وَالتَّنْوِيهُ بِفَضِيلَةِ الرَّمْي .

الثاني الثاني

قَوْلُهُ: ﴿ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ﴾ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: إِنَّمَا فَسَّرَ الْقُوَّةَ بِالرَّمْيِ وَإِنْ كَانَتْ الْقُوْةُ تَظْهَرُ بِإِعْدَادِ غَيْرِهِ مِنْ آلاتِ الْحُرْبِ لِكَوْنِ الرَّمْيِ أَشَدَّ نِكَايَةً فِي الْعَدُوِ وَأَسْهَلَ مُؤْنَةً . قَالَ الشَّارِح : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِية الاشْتِغَالِ بِتَعَلَّمِ آلاتِ الجِهَادِ وَالتَّمَرُّنِ فِيهَا فِي إِعْدَادِهَا . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

# بَابُ النَّهْيُ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَإِخْصَائِهَا وَالتَّحْرِيش بَيْنَهَا وَوَسْمِهَا فِي الْوَجْهِ

-4511 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ وَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا .

 $\tau$  وَعَنْ أَنَسٍ  $\tau$  أَنَّهُ دَحَلَ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا  $\tau$  وَعَنْ أَنَسٍ  $\tau$  أَنَّهُ وَحَلَ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا . دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

4513 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ . وَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلاَ الْبُخَارِيَّ .

4514 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ρ عَنْ إِخْصَاءِ الْحَيْلِ وَالْبَهَائِمِ ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فِيهَا نَمَاءُ الْخُلْقِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

مَنْ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ ho عَنْ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

0 4516 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ρ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ ، وَعَنْ وَسْمِ الْوَجْهِ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4517 - وَفِي لَفْظٍ : مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : « لَعَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِحْمَادٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ : « لَعَنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ .

4518 وَفِي لَفْظِ: مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ: « أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا » وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4519 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَى النَّبِي ρ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ، قَالَ: « فَوَاللَّهِ لا أَسِمُهُ إِلا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ الْوَجْهِ ، وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ » . فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الجُاعِرَتَيْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ) الإِخْصَاءُ : سَلُّ الْخُصْيَةِ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَّرِيمِ حَصْيِ الْحَيوانَ عَلَى التهى . قال القرطبي : الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطيب اللحم أو قطع ضرر عنه . قالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ : والنهى عن الخصاء نهى تحريم في بني آدم بلا خلاف .

## بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ وَيُكْرَهُ مِنْ الْخَيْلِ وَاخْتِيَارِ تَكْثِيرِ نَسْلِهَا

4520 عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « خَيْرُ الْخَيْلِ الأَدْهَمُ الأَقْرَحُ الْأَرْثَمُ ، ثُمَّ الْمُحَجَّلُ طُلُقُ الْيَمِينِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتُ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4521 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « يُمْنُ الحُيْلِ فِي شُقْرِهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي وَهْبِ الْجُشَمِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  « عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ ، أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ ، أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْحَيْلِ ، وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ ، وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى ، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى ، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَفِي رِجْلِهِ الْيُسْرَى . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

591

4524 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ عَبْدًا مَأْمُورًا مَا اخْتَصَّنَا بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلا بِثَلاثٍ : أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ ، وَأَنْ لا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ ، وَأَنْ لا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ ، وَأَنْ لا نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4525 وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أُهْدِيَتْ إِلَى النَّبِيِّ مِ بَغْلَةٌ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلَى حَيْلِنَا فَجَاءَتْنَا بِمِثْلِ هَذِهِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

4526 وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولِ اللهِ ρ : « يَا عَلِيُّ أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ، وَلا تَأْكُلُ الصَّدَقَة ، وَلا تُنْزِ الْحُمُرَ عَلَى الإِبِلِ ، وَلا تُجَالِسْ وَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ، وَلا تُجَالِسْ أَصْحَابَ النُّجُومِ » . رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي الْمُسْنَدِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( الأَدْهَمُ ) هُوَ شَدِيدُ السَّوَادِ . وَ ( الأَقْرَحُ ) هُوَ اللَّذِي فِي اللَّقْرَحُ ) هُوَ اللَّذِي فِي جَبْهَتِهِ قُرْحَةٌ : وَهِيَ بَيَاضٌ يَسِيرٌ . وَ ( الأَرْثَمُ ) هُوَ الَّذِي فِي شَفَتِهِ الْعُلْيَا بَيَاضٌ . وَ ( الْكُمَيْتَ ) هُوَ الَّذِي لَوْنُهُ أَحْمَرُ يُخَالِطُهُ سَوَادٌ وَيُقَالُ : هُو أَشَدُ الْخَيْلِ جُلُودًا وَأَصْلَبُهَا حَوَافِرَ وَ ( الشِّيَةِ ) كُلُّ لَوْنٍ يُخَالِفُ مُعْظَمَ لَوْنِ الْفَرَسِ وَغَيْرِهِ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قَوْلُهُ: « يُمْنُ الْخَيْلِ فِي شُقْرِهَا » الْيُمْنُ: الْبَرَكَةُ.

قَوْلَهُ: ( يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنْ الْخَيْلِ) قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْعُلَمَاءُ: كُرِهَ لأَنَّهُ عَلَى صُورَةِ الْمَشْكُولِ. وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ جَرَّبَ ذَلِكَ الْجِنْسَ فَلَمْ تَكُنْ

فِيهِ نَجَابَةٌ . قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إِذَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ أَغَرَّ زَالَتْ الْكَرَاهَةُ لِزَوَالِ شَبَهِهِ لِلشِّكَالِ .

قَوْلُهُ: ( وَأَنْ لا نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ ) قَالَ الْخَطَّابِيّ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْحُمُرَ إِذَا حُمِلَتْ عَلَى الْخَيْلِ قَلَّ عَدَدُهَا وَانْقَطَعَ نَمَاوُهَا وَتَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهَا ، وَالْخَيْلُ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لِلرُّحُوبِ وَالرَّحْضِ وَالطَّلَبِ وَالْجِهَادِ وَإِحْرَازِ الْغَنَائِمِ مَنَافِعُهَا ، وَالْخَيْلُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ فَأَحَر أَنْ وَلَا مُنَافِعِ ، وَلَيْسَ لِلْبَغْلِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ فَأَحَر أَنْ يُكْثِرَ نَسْلَهَا لِيَكْثُرَ الْإِنْتِهَاعُ بِهَا .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسَابَقَةِ عَلَى الأَقْدَامِ وَالْمُصَارَعَةِ وَالْمُصَارَعَةِ وَاللَّعِبِ بِالْحِرَابِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ وَاللَّعِبِ بِالْحِرَابِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ

4527 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَابَقَنِي النَّبِيُّ ρ فَسَبَقْتُهُ ، فَلَبِثْنَا حَتَّى إِذَا أَرْهَقَنِي النَّبِيُّ مَا بَقَنِي فَسَبَقَنِي ، فَقَالَ : « هَذِهِ بِتِلْكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو حَتَّى إِذَا أَرْهَقَنِي اللَّحْمُ سَابَقَنِي فَسَبَقَنِي ، فَقَالَ : « هَذِهِ بِتِلْكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

4528 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ لا يُسْبَقُ شَدًّا فَجَعَلَ يَقُولُ : أَلا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقِ ، الْأَنْصَارِ لا يُسْبَقُ شَدًّا فَجَعَلَ يَقُولُ : أَلا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقِ ، وَلا تَهَابُ شَرِيقًا ؟ قَالَ : لا إِلا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  فَقُلْتُ : أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا ، وَلا تَهَابُ شَرِيقًا ؟ قَالَ : لا إِلا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ وَلَا تَهَابُ شَرِيقًا ؟ قَالَ : لا إِلا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا لَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلا تَهَالِهُ وَاللهِ وَاللهِو وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ

 $\rho$  وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رُكَانَةُ : أَنَّ رُكَانَةُ صَارَعَ النَّبِيُّ  $\rho$  فَصَرَعَهُ النَّبِيُّ  $\rho$  . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

الثاني ال

4530 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ρ بِحِرَاهِمْ دَحَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحُصْبَاءِ فَحَصَبَهُمْ هِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ρ: « دَعْهُمْ يَا عُمَرُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4531 - وَلِلْبُحَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ : فِي الْمَسْجِدِ .

وَعَنْ أَنَسٍ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  الْمَدِينَةَ لَعِبَتْ الْحَبَشَةُ لِقُدُومِهِ  $\rho$  عَنْ أَنَسٍ: لَمَّا قَدْمَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  الْمَدِينَةَ لَعِبَتْ الْحَبَشَةُ لِقُدُومِهِ عِرَاكِمِمْ فَرَحًا بِذَلِكَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4533 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً ، فَقَالَ : « يَتْبَعُ شَيْطَانًا شَيْطَانًا يَتْبَعُ شَيْطَانًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ ، وَقَالَ : « يَتْبَعُ شَيْطَانًا » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى قَوْلُهُ: (أَنَّ رُكَانَةُ صَارَعَ النَّبِيَّ () فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمُصَارَعَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهَكَذَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلاسِيَّمَا إِذَا كَانَ مَطْلُوبًا لا طَالِبًا ، وَكَانَ يَرْجُو حُصُولَ حَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ بِذَلِكَ أَوْ كَسْرَ سُورَةِ كِبْرِ مُتَكَبِّرٍ أَوْ وَضْعَ مُتَرَفِّع بِإِظْهَارِ الْغَلَبِ لَهُ .

قَوْلُهُ : ( يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ  $\rho$  بِحِرَاكِمِمْ ) فِيهِ جَوَازُ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ الْمُهَلَّبُ : الْمَسْجِدُ مَوْضُوعٌ لأَمْرِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَمَا كَانَ مِنْ الأَعْمَالِ يَجْمَعُ الْمُهَلَّبِ : الْمَسْجِدُ مَوْضُوعٌ لأَمْرِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَمَا كَانَ مِنْ الأَعْمَالِ يَجْمَعُ مَنْفَعَةَ الدِّينِ وَأَهْلِهِ جَازَ فِيهِ. وَفِي الْحُدِيثِ جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى اللَّهْوِ الْمُبَاحِ .

قَوْلُهُ: فَقَالَ: « شَيْطَانٌ » إِلَى آخْره ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهَةِ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ وَأَنَّهُ مِنْ اللَّهُوِ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ ، وَقَدْ قَالَ بِكَرَاهَتِهِ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ .

### بَابُ تَحْرِيمِ الْقِمَارِ وَاللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ

4534 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ : لا إِلَهَ إِلا اللهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho$  قَالَ : « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ  $\sigma$  قَالَ : « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَخْمِ خِنْزِيرِ وَدَمِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

4536 وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُد وَابْنُ مَاجَةْ وَمَالِكُ فِي الْمُوَطَّأِ .

4537 وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

مَعْتُ رَسُولَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ : « مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمُّ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ ثُمُّ يَقُومُ فَيُصَلِّي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ فَلْيَتَصَدَّقْ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الْمُقَامَرَةِ ، لأَنَّ الصَّدَقَة الْمَأْمُورَ كِمَا كَفَّارَةُ عَنْ الذَّنْبِ . قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَقَامَرَهُ مُقَامَرَةً وَقِمَارًا فَقَمَرَهُ رَاهَنَهُ فَعَلَبَهُ . قَالَ الشَّارِح : فَالْمُرَادُ بِالْقِمَارِ الْمَنْكُورِ هُنَا الْمَيْسِرُ وَخُوهُ مِمَّا كَانَتْ تَفْعَلُهُ الْعَرَبُ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ وَكُلُّ مَا لا يَخْلُو اللهِ عِبُ فِيهِ مِنْ غَنَم أَوْ غُرْمٍ فَهُوَ مَيْسِرٌ .

قَوْلُهُ: ﴿ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ ﴾ قَالَ النَّوَوِيُّ: النَّرْدَشِيرُ هُوَ النَّرْدُ عَجَمِيُّ مُعَنَاهُ حُلُوٌ. وَقِيلَ: هُوَ خَشَبَةٌ قَصِيرَةٌ ذَاتُ فُصُوصٍ يُلْعَبُ كِمَا مُعَرَّبٌ ، وَشِيرُ مَعْنَاهُ حُلُوٌ . وَقِيلَ: هُوَ خَشَبَةٌ قَصِيرَةٌ ذَاتُ فُصُوصٍ يُلْعَبُ كِمَا وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فِي تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ .

قَوْلُهُ: « مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ » . هِيَ فُصُوصُ النَّرْدِ، وَاخْتُلِفَ فِي الشِّطْرَنْجِ . قَالَ النَّوَوِيُّ ءَ مَذْهَبُنَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ . وَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ . وَقَالَ مَالِكٌ وَهُوَ شَرُّ مِنْ النَّرْدِ وَأَهْمَى . وَرَوَى . وَرَوَى

الْبَيْهَقِي أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الشِّطْرَنْجِ: هُوَ مِنْ الْمَيْسِرِ. وَأَخْرَجَ عَنْهُ ابْنُ عَسَاكِرَ أَنَّهُ قَالَ: لا يُسَلَّمُ عَلَى أَصْحَابِ النَّرْدَشِيرِ وَالشِّطْرَنْجِ. وَإِذَا كَانَ بِحَيْثُ لا يَخْلُو أَحَدُ اللاعِبَيْنِ مِنْ غُنْمٍ أَوْ غُرْمٍ فَهُوَ مِنْ الْقِمَارِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا قَالَ عَلِيٌّ أَنَّهُ مِنْ. اللاعِبَيْنِ مِنْ غُنْمٍ أَوْ غُرْمٍ فَهُوَ مِنْ الْقِمَارِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا قَالَ عَلِيٌّ أَنَّهُ مِنْ اللهْوِ اللهَيْسِرِ وَالْمُجَوِّزُونَ لَهُ قَالُوا: إِنَّه يَشْبَهَ السَّبْقَ وَالرَّمْيَ. وَلا نِزَاعَ أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ اللَّهْوِ الْمَيْسِرِ وَالْمُجَوِّزُونَ لَهُ قَالُوا: إِنَّه يَشْبَهَ السَّبْقَ وَالرَّمْيَ. وَلا نِزَاعَ أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ اللَّهُو اللهُ النَّهُ عَنْهُ الْعُدَاوَاتُ ، وَلا رَيْبَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إِيغَارُ الصُّدُورِ وَتَنتَج عَنْهُ الْعُدَاوَاتُ ، وَتَنشَأُ مِنْهُ الْمُحَاصَمَاتُ ، فَطَالِبُ النَّجَاةِ لِنَفْسِهِ لا يَشْتَغِلُ بِمَا هَذَا شَأَنْهُ ، وَأَقَلُ وَتَنشَأُ مِنْهُ الْمُحَاصَمَاتُ ، فَطَالِبُ النَّجَاةِ لِنَفْسِهِ لا يَشْتَغِلُ بِمَا هَذَا شَأَنْهُ ، وَأَقَلُ وَتَنشَأُ مِنْهُ الْمُحَاصَمَاتُ ، فَطَالِبُ النَّجَاةِ لِنَفْسِهِ لا يَشْتَغِلُ بِمَا هَذَا شَأَنْهُ ، وَأَقَلُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُشْتَبِهَاتِ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي آلَةِ اللَّهُو

-4539 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ غُنْمٍ قَالَ : حَدَّنَنِي أَبُو عَامِرٍ - أَوْ أَبُو مَالِكٍ - الأَشْعَرِيُّ سَمِعَ نبِيّ الله  $\rho$  يَقُولُ : ﴿ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَحِلُونَ الحِّرَ وَالْحَرِيرَ وَالْمُعَازِفَ ﴾ . أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ .

4540 وَفِي لَفْظٍ: ﴿ لَيَشْرَبَنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمْ الأرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقُورَةَ وَالْخَنَازِيرَ ﴾ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَقَالَ : عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ وَلَمْ يَشُكَ الْقَوَدَةَ وَالْمَعَازِفُ : الْمَلاهِي ، قَالَهُ الْجُوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ .

4541 وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ ، فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي الْمُثَنَّةِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنْ الطَّرِيقِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ ؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ ، أُذُنَيْهِ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنْ الطَّرِيقِ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ فَيَمْضِي حَتَّى قُلْتُ: لا ، فَرَفَعَ يَدَهُ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَ حَتَّى قُلْتُ : لا ، فَرَفَعَ يَدَهُ وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَ حَتَى وَمُارَةً رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةً .

4542 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ
 وَالْخُوبَةَ وَالْغُبَيْرَاءَ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُد .

4543 - وَفِي لَفْظٍ : « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ ، وَالْمَيْسِرَ ، وَالْمِزْرَ ، وَالْمَوْرَ ، وَالْقِنِينَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4544 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ ρ : « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْحُمْرَ وَالْمُيْسِرَ وَالْكُوبَةَ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَالْكُوبَةُ: الطَّبْلُ، قَالَهُ سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ. وَقَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: الْكُوبَةُ : النَّرْدُ، وَقِيلَ الْبَرْبَطُ، وَالْقَنِينُ: هُوَ الطُّنْبُورُ بِالْحَبَشِيَّةِ، وَالتَّقْنِينُ الضَّرْبُ بِهِ. قَالَهُ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ.

4545 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ « فِي هَذِهِ الأُمَّةِ حَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ » . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَتَى ذَلِكَ ؟ حَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ » . وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : قَالَ : « إِذَا ظَهَرَتْ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتْ الْخُمُورُ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

24546 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : ρ ﴿ إِذَا الْحَيْدُ الْفَيْءُ دُولًا ، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا ، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا ، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ ، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَعَقَّ أُمَّهُ ، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ ، وَأَقْصَى أَبَاهُ ، وَظَهَرَتْ الأصْوَاتُ فِي الْمَسَاحِدِ ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَهُمْ ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ، وَظَهَرَتْ الْقِيَانُ فَاسِقُهُمْ ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَهُمْ ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ، وَظَهَرَتْ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ ، وَشُرِبَتْ الْخُمُورُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوْلَمَا ، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيَّا وَالْمَعَازِفُ ، وَشُرِبَتْ الْخُمُورُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوْلَمَا ، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيَّا وَالْمَعَازِفُ ، وَشُرِبَتْ النِّهُ وَصَسْفًا وَمَسْحًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ حَمْرًا ءَ وَزَلْزَلَةً وَحَسْفًا وَمَسْحًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ بَعْضًا » . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

4547 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « تَبِيتُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَكْلِ وَشُرْبٍ وَلَمْوٍ وَلَعِبٍ ، ثُمَّ يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ ، وَتُبْعَثُ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ

أَحْيَائِهِمْ رِيحٌ فَتَنْسِفُهُمْ كَمَا نُسِفَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاسْتِحْلالِهِمْ الْخَمْرَ وَضَرْبِهِمْ بِالدُّفُوفِ وَاِتِّخَاذِهِمْ الْقَيْنَاتِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَفِي إِسْنَادِهِ فَرْقَدُ السَّبَخِيُّ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَيْسَ بِقَوِيٍّ . وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : هُوَ ثِقَةٌ . وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ . وَقَدْ رَوَى عَنْهُ النَّاسُ .

4548 وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَزَامِيرَ وَلْكَبَارَاتِ - يَعْنِي الْبَرَابِطَ وَالْمَعَازِفَ - وَالأَوْثَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ » . وَالْأُوْثَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الْبُحَارِيُّ : عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زَحْرٍ ثِقَةٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ .

4549 وَهِمَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ النَّهِيَ ρ قَالَ : « لا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ ، وَلا تَشْتَرُوهُنَّ ، وَلا تَشْتَرُوهُنَّ ، وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ ، وَلا تُعَيِّرُ فِي جِحَارَةٍ فِيهِنَّ ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ » . فِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هَوْ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ إلى هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هَوْ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

4550- وَلأَحْمَدَ مَعْنَاهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُولَ الآيَةِ فِيهِ .

4551 وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ ، وَلَفْظُهُ : « لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْمُعَنِّيَةِ وَلا بَيْعُهَا وَلا شِرَاؤُهَا وَلا الِاسْتِمَاعُ إِلَيْهَا » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « يَسْتَحِلُونَ الْحِرَ » ضَبَطَهُ ابْنُ نَاصِرٍ بِالْحُاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَكْسُورَةِ وَالرَّاءِ الْخَفِيفَةِ : وَهُوَ الْفَرْجُ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيّ : هُوَ بِالْمُعْجَمَتَيْنِ تَصْحِيفٌ ، وَالْمَعْنَى يَسْتَحِلُّونَ الزِّنَا .

قَوْلُهُ: « زَمَّارَةَ » قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الزَّمَّارَةُ كَجَبَّانَةٍ: مَا بِهِ كَالْمِزْمَارِ.

قَوْلُهُ: « فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُوعَ لِمَنْ سَمِعَ الرَّمَّارَةَ أَنْ يَصْنَعَ كَذَلِكَ . وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي الْغِنَاءِ مَعَ آلَةٍ مِنْ آلاتِ الْمَلاهِي وَبِدُونِهَا . فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى التَّحْرِيم ، وَذَهَبَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الظَّاهِرِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصُّوفِيَّةِ إِلَى التَّرْخِيصِ فِي السَّمَاعِ وَلَوْ مَعَ الْعُودِ وَالْيَرَاعِ . وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْغِنَاءِ مِنْ عَيْرِ آلَةٍ فَقَالَ فِي الإِمْتَاعِ : إِنَّ الْغَزَالِيَّ نَقَلَ الإِنِّفَاقَ عَلَى حِلِّهِ . وَاخْتَلَفَ هَوُلاءِ عَيْرِ آلَةٍ فَقَالَ فِي الإِمْتَاعِ : إِنَّ الْغَزَالِيَّ نَقَلَ الإِنِّفَاقَ عَلَى حِلِّهِ . وَاخْتَلَفَ هَوُلاءِ الْمُجَوِّرُونَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِكَرَاهَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهِ . قَالُوا : لِكَوْنِهِ الْمُجَوِّرُونَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِكَرَاهَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهِ . قَالُوا : لِكَوْنِهِ الْمُجَوِّرُونَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِاللهِ . إلى أَنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهِ . قَالُوا : لِكَوْنِهِ الْمُجَوِّرُونَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِكُرَاهَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِهِ . قَالُوا : لِكَوْنِهِ الْمُجَوِّرُونَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِكُرَاهِ اللهِ . إلى أَنْ قَالَ : فَلا يَخْفَى عَلَى النَّاطِرِ وَلَا اللهِ عَلَى النَّوْقِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّوْمِ وَالْفُونَ وَقَافُونَ وَقَافُونَ عَنْ التَّعْرَامِ لَهُ يَعْمُ فِيهِ . وَلاسِيَّمَا إِذَا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى ذِكْرِ الْقُدُودِ وَالْخُدُودِ ، فَإِنَّ كَانَ مِنْ التَّصَلُّ فِي ذَاتِ اللهِ عَلَى حَلِي اللهُ عَلَى حَلْ اللهُ عَلَى حَلَى اللهُ عَلَى كَانَ مَنْ التَّصَلُّ فِي ذَاتِ اللهِ عَلَى حَلَى حَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى حَلَى اللهُ عَلَى عَلْ الْقُومُ وَالْمُهُمُ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ الْوَصُونَ اللهُ وَلَوْ الْمُعْرَافِهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْمِلُولُ

## بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ بِالدُّفِّ لِقُدُومِ الْغَائِبِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

 ثُمَّ دَحَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ، فَلَمَّا دَحَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتْ الدُّفَّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِحَدِيثِ الْبَابِ عَلَى جَوَازِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ الْعَيْبَةِ . وَالْقَائِلُونَ بِالتَّحْرِيمِ يَخُصُّونَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عُمُومِ الأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَنْعِ . وَمِنْ جُمْلَةِ مَوَاطِنِ التَّخْصِيصِ اللَّهْوِ فِي الْعُرْسِ مِنْ عُمُومِ الأَدِلَّةِ الدَّالَةِ عَلَى الْمَنْعِ . وَمِنْ جُمْلَةِ مَوَاطِنِ التَّخْصِيصِ اللَّهْوِ فِي الْعُرْسِ ، وَالأَعْيَادِ . وَرَوَى الْمُبَرِّدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ دَاخِلًا فِيهِ ، وَالأَعْيَادِ . وَرَوَى الْمُبَرِّدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ دَاخِلًا فِيهِ بَيْتُهُ تَرَبَّمَ بِالْبَيْتِ وَالْبَيْتَيْنِ . وَأَحْرَجَ النَّسَائِيِّ أَنَّهُ وَاللهِ أَعلم . والله أعلم .

# كِتَابُ الأطْعِمَةِ وَالصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابٌ فِي أَنَّ الأصْلَ فِي الأعْيَانِ وَالأشْيَاءِ الإِبَاحَةُ إلَى أَنْ يَرِدْ مَنْعٌ أَوْ إِلْزَامٌ

4553 - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ p قَالَ : « إِنَّ مِنْ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ فِحُرِّمًا ، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَلْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ خُرْمًا ، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَلْجُل مَسْأَلَتِهِ » .

 $\rho$  قَالَ : « ذَرُونِي مَا تَرَكَتْكُمْ ، فَإِنَّمَ  $\rho$  قَالَ : « ذَرُونِي مَا تَرَكَتْكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِمِمْ ، وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَاذَا أَمَرَتْكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

 $\rho$  عَنْ السَّمْنِ  $\rho$  عَنْ السَّمْنِ  $\rho$  عَنْ السَّمْنِ  $\rho$  قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَنْ السَّمْنِ وَالْخُبْنِ وَالْفَرَاءِ ، فَقَالَ : « الْحَلالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا لَكُمْ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ .

4556 وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فِي كُلِّ عَامٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ : يَا رَسُولَ اللهِ فِي كُلِّ عَامٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ : يَا رَسُولَ اللهِ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ: ﴿ لا . وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ﴾ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ يَا رَسُولَ اللهِ فِي كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ: ﴿ لا . وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ﴾ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ ﴾ هَذَا النَّهْيُ عَامٌ فِي جَمِيعِ الْمَنَاهِي ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يُكْرَهُ الْمُكَلَّفُ عَلَى فِعْلِهِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجُمْهُورُ .

قُوْلُهُ : ﴿ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ أَيْ اجْعَلُوهُ قَدْرَ اسْتَطَاعَتِكُمْ . قَالَ النَّوَوِيُّ : هَذَا مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَقَوَاعِدِ الإِسْلامِ ، وَيَدْخُلُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْ الأَحْكَامِ .

قَوْلُهُ: « الْحُلالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ » إِلَى آخْره ، الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَأَمْثَالِهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ عَلَى الْكِتَابِ الْعَزِيزِ هُوَ بِاعْتِبَارِ الْعَبَارِةِ الْمُعَلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ عَلَى الْكِتَابِ الْعَزِيزِ هُوَ بِاعْتِبَارِ الْأَعْلَبِ الْشَيْمَالِهِ عَلَى جَمِيعِ الأَحْكَامِ وَلَوْ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ أَوْ الإِشَارَةِ ، أَوْ بِاعْتِبَارِ الأَعْلَبِ الْمُعْدَى : « إِنِي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » .

## بَابُ مَا يُبَاحُ مِنْ الْحَيَوَانِ الإِنْسِيّ

7 - 4557 عَنْ جَابِرٍ τ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى - يَوْمَ خَيْبَرَ - عَنْ : كُومِ الْحُمُرِ الْخُمُرِ الْخُمُرِ الْخُومِ الْخُمُرِ الْخُومِ الْخُمْرِ الْخُومِ الْخُيْلِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ لِلنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُد .

4558 وَفِي لَفْظِ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ ρ خُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُخُومِ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُخُومِ الْخُمُر. رَوَاهُ البِّرِّمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

2559 وَفِي لَفْظِ: سَافَرْنَا ، يَعْنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ρ فَكُنَّا نَأْكُلُ لُخُومَ الْخَيْلِ وَنَشْرَبُ أَلْبَانَهَا . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

4560 وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَصُولِ اللهِ  $\rho$  فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4561 - وَلَفْظُ أَحْمَدَ : ذَبَحْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ρ فَأَكَلْنَاهُ نَحْنُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ .

مُتَّفَقُ عَلَيْهِ  $\rho$  وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ  $\rho$  يَأْكُلُ كُمَ دَجَاحٍ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( نَهَى يَوْمَ حَيْبَرَ عَنْ لَحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا .

قُولُهُ: ( وَأَذِنَ فِي خُومِ الْحَيْلِ ) اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَائِلُونَ بِحِلِّ أَكْلِهَا. قَالَ الطَّحَاوِيُّ : ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى كَرَاهَةِ أَكْلِ الْحَيْلِ وَحَالَفَهُ صَاحِبَاهُ وَغَيْرُهُمَا. وَاحْتَجُوا : ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى كَرَاهَةِ أَكْلِ الْحَيْلِ وَحَالَفَهُ صَاحِبَاهُ وَغَيْرُهُمَا. وَاحْتَجُوا بِالْاحْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ فِي حِلِّهَا ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا حُوذًا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ لَمَا كَانَ بَيْنَ الْحَيْلِ وَالْحُبُرِ الْمُقْلِقِةِ فَرْقٌ ، وَلَكِنَّ الآثَارَ إِذَا صَحَّتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  أَوْلَى أَنْ الْحَيْلِ وَالْحُبُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَرْقٌ ، وَلَكِنَّ الآثَارَ إِذَا صَحَّتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  أَوْلَى أَنْ لَوْلَ عَلَى الْحَيْلِ وَالْحَيْمَ اللهِ عَلَى الْحَيْلِ فِي الْوَقْتِ النَّطِرُ وَلَاسِيَّمَا وَقَدْ أَخْبَرَ جَابِرٌ أَنَّهُ  $\rho$  ( أَبَاحَ هَمُ لُحُومَ الْحُيْلِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي مَنَعَهُمْ فِيهِ مِنْ لَحُومِ الْحُمْرِ ) . فَذَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْحَيلافِ حُكْمِهِمَا .

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْخُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

-4563 عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ρ خُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4564- وَزَادَ أَحْمَدُ : ( وَلَحْمَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ ) .

- 4565 وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ تَ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ρ - يَوْمَ حَيْبَرَ - عَنْ لُحُومِ الْخِمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنَيْعًا .

4566 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ρ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُومِ الْخُمُرِ الأهْلِيَّةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

-4567 وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ρ عَنْ لُحُومِ الْخُمُرِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

4568 وَعَنْ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ - قَالَ : إِنِيّ لأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادٍ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  نَهَاكُمْ عَنْ لَحُومِ الْحُمُرِ الْمُعُومِ الْحُمُرِ

4569 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ نَهَى عَنْ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحُكَمُ بْنُ عَمْرٍو اللهِ لِيَّةِ ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحُكَمُ بْنُ عَمْرٍو اللهِ فَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَرَأً : ﴿ قُلُ لاَّ أَحِدُ الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَرَأً : ﴿ قُلُ لاَّ أَحِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ﴾ رَوَاهُمَا الْبُحَارِيُّ .

0 حَرَّمَ يَوْمَ حَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ النَّبِيَّ ρ حَرَّمَ يَوْمَ حَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَالْمُجَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ الإِنْسِيَّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4571 وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ - لَيَالِيَ حَيْبَرَ - فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا ، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي يَوْمُ حَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا ، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ  $\rho$  أَنْ أَكْفِوُا الْقُدُورَ لَا تَأْكُلُوا مِنْ لَحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا ، فَقَالَ نَاسٌ : إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّةً . مُتَّفَقُ نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّةً . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4572 ، 4572 وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ وَأَنَسٍ وَقَدْ ذَكَرًا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : وَقَرَأَ ﴿ قُل لاَّ أَحِدُ ﴾ الآية ، هَذَا الاسْتِدْلال إِنَّا يَتِمُ فِي الأشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَرِدْ النَّصُّ بِتَحْرِيمِهَا . وَأَمَّا الْحُمُرُ الإِنْسِيَّةُ فَقَدْ تَوَاتَرَتْ النُّصُوصُ عَلَى ذَلِكَ ، وَالتَّنْصِيصُ عَلَى التَّحْرِيمِ مُقَدَّمُ عَلَى عُمُومِ التَّحْلِيلِ تَوَاتَرَتْ النُّصُوصُ عَلَى ذَلِكَ ، وَالتَّنْصِيصُ عَلَى التَّحْرِيمِ مُقَدَّمُ عَلَى عُمُومِ التَّحْلِيلِ وَعَلَى الْفَعَارِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَرَدَّدَ هَلْ كَانَ وَعَلَى الْفَيْهُ لِمَعْنَى خَاصٍ أَوْ لِلتَّأْبِيدِ ؟ وَعَنْ بَعْضِهِمْ : إِنَّا نَهَى عَنْهَا النَّبِيُ \$ لَانَّهُ لَكُونَ كَانَ النَّهِيُ \$ لَانْهَى عَنْهَا النَّبِيُ \$ لَانَّهَا النَّبِي \$ كَانَ كَانَ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَقَدْ أَزَالَ هَذِهِ الاحْتِمَالاتِ حَدِيثُ أَنسٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَقَدْ أَزَالَ هَذِهِ الاحْتِمَالاتِ حَدِيثُ أَنسٍ

حَيْثُ جَاءَ فِيهِ ﴿ فَإِنَّهَا رِجْسُ ﴾ وَكَذَلِكَ الأَمْرُ بِغَسْلِ الإِنَاءِ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ انْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيُّ : قَالَ بِتَحْرِيمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَلَمْ نَجِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ خِلافًا إلا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعِنْدَ مَالِكٍ ثَلاثُ رِوَايَاتٍ ثَالِثُهَا الْكَرَاهَةُ .

قَوْلُهُ: ( الْمُجَثَّمَةَ ) عَلَى صِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ ، وَهِيَ كُلُّ حَيَوَانٍ يُنْصَبُ وَيُقْتَلُ .

## بَابُ تَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ

4574 عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ نَهِي عَنْ أَكُل كُلُّ ذِي نَابٍ
 مِنْ السِّبَاع . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ .

مِنْ السِّبَاعِ  $\rho$  قَالَ : « كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ  $\rho$  قَالَ : « كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيَّ وَأَبَا دَاوُد .

2576 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ρ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ .

 $\rho = 2$  وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ  $\rho = 2$  يَغْنِي يَوْمَ جَيْبَرَ -2 وُكُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

 $\rho = 4578$  وَعَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho = 7$  مَرَّمَ يَوْمَ حَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَلَحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَالْخُلْسَةَ وَالْمُجَثَّمَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ بِخُلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَلَحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَالْخُلْسَةَ وَالْمُجَثَّمَةَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : نَهَى - دَلَ لَفُظِ التَّحْرِيمِ - زَادَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : الْمُجَثَّمَةَ أَنْ يُنْصَب الطَّيْرُ فَيُرْمَى . وَالْخُلْسَةُ الذِّنْبُ أَوْ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ، يَعْنِي الْفَرِيسَة ، الطَّيْرُ فَيُرْمَى . وَالْخُلْسَةُ الذِّنْبُ أَوْ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ، يَعْنِي الْفَرِيسَة ، فَتَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِيهَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَالسَّبُعُ الْمُفْتَرِسُ مِنْ الْحَيَوَانِ . قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَهُو مَا يَفْتَرِسُ الْحَيَوَانَ وَيَأْكُلُ قَسْرًا قَالَ الشَّارِح : وَوَقَعَ الْخِلافُ فِي النِّهَايَةِ : وَهُو مَا يَفْتَرِسُ الْحَيَوَانَ وَيَأْكُلُ قَسْرًا قَالَ الشَّارِعِ : وَوَقَعَ الْخِلافُ فِي حِنْسِ السِّبَاعِ الْمُحَرَّمَةِ . فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : كُلُّ مَا أَكُلَ اللَّحْمَ فَهُو سَبُعُ حَتَّى الْفِيلِ وَالضَّبُعِ وَالْيَرْبُوعِ وَالسِّنَوْرِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُحُرَّمُ مِنْ السِّبَاعِ مَا سَبُعُ حَتَّى الْفِيلِ وَالضَّبُعِ وَالْيَرْبُوعِ وَالسِّنَوْرِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُحُرَّمُ مِنْ السِّبَاعِ مَا يَعْدُو عَلَى النَّاسِ كَالأَسَدِ وَالنِّمْرِ وَالذِّنْبِ . وَأَمَّا الضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ فَيَحِلانِ عِنْدَهُ لَا يَعْدُوانِ .

قَوْلُهُ : ( وَكُلَّ ذِي مِحْلَبٍ ) قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ : الْمِحْلَبُ لِلطَّيْرِ بِمِنْزِلَةِ الظُّفْرِ لِلِإِنْسَانِ . وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمٍ ذِي النَّابِ مِنْ السِّبَاعِ وَذِي الْمِحْلَبِ مِنْ الطَّيْرِ ، وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمٍ ذِي النَّابِ مِنْ السِّبَاعِ وَذِي الْمِحْلَبِ مِنْ الطَّيْرِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ الطَّيْرِ ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : الْمَشْهُورُ عَنْهُ الْكَرَاهَةُ ، قَالَ ابْنُ رَسُلانَ : وَمَشْهُورُ مَذْهَبِهِ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ ، وَكَذَا قَالَ الْقُرْطُئِيُّ .

قَوْلُهُ : ( وَخُومَ الْبِغَالِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُ ، وَحَالَفَ فِي ذَلِكَ الْحُسَنُ الْبَصْرِيُّ .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِرِّ وَالْقُنْفُذِ

4579 عَنْ جَابِرٍ τ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا . رَوَاهُ أَبُو
 ذَاؤُد وَابْنُ مَاجَةْ وَالنِّرْمِذِيُّ .

4580 وَعَنْ عِيسَى بْنِ نُمْيْلَةَ الْفَرَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنْت عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ ، فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ﴾ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ ، فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ﴾ الآيَةُ ، فَقَالَ شَيْخُ عِنْدَهُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ  $\rho$  فَقَالَ : ﴿ حَبِيثَةٌ مِنْ الْخَبَائِثِ » . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَهُوَ كَمَا قَالَ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ الأُوَّلِ عَلَى تَحْرِيمِ أَكَلِ الْهِرِّ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالأَهْلِيِّ . وَيُؤَيِّدُ التَّحْرِيمَ أَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الأَنْيَابِ .

قَوْلُهُ: (الْقُنْفُذَ) وَهُوَ نَوْعَانِ: قُنْفُذُ يَكُونُ قَدْرَ الْفَأْرِ الْكَبِيرِ وَآخَرُ فِي قَدْرِ الْكَلْبِ وَقَدْ اسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى تَحْرِيمِ الْقُنْفُذِ لأَنَّ الْجُبَائِثَ مُحَرَّمَةٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَهُوَ مُحَصِّصٌ لِعُمُومِ الآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، قَالَ الْقَفَّالِ: إنْ صَحَّ الْجُبَرُ فَهُو حَرَامٌ وَإِلَّا وَهُوَ مُحَصِّصٌ لِعُمُومِ الآيَةِ الْكَرِيمَةِ ، قَالَ الْقَفَّالِ: إنْ صَحَّ الْجُبَرُ فَهُو حَرَامٌ وَإِلَّا وَهُو مُحَرَامٌ وَإِلَّا مِحْ فَالَ الشَّارِحُ : وَالرَّاجِحُ أَنَّ رَجَعْنَا إلَى الْعَرَبِ ، وَالْمَنْقُولِ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ يَسْتَطِيبُونَهُ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْأَصْلَ الْحِلُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ نَاهِضٌ يَنْقُلُ عَنْهُ أَوْ يَتَقَرَّرَ أَنَّهُ مُسْتَحْبَثُ فِي غَالِبِ الطَّبَاعِ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إنَّ إِسْنَادَهُ غَيْرُ قَوِيٍّ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبِّ

4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -4581 -458

4582 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ سُئِلَ عَنْ الضَّبِ فَقَالَ : « لا آکُلهُ وَلا أُحَرِّمُهُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4583 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ - فِيهِمْ سَعْدٌ - فَأَتَوْا بِلَحْمِ ضَبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ρ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ρ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ρ: يَلَحْمِ ضَبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ρ: يَلَحْمِ ضَبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كُلُوا فَإِنَّهُ حَلالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

رَسُولَ وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ قَالَ فِي الضَّبِ : إِنَّ مَسُولَ اللهِ  $\rho$  لَمْ يُحُرِّمْهُ وَإِنَّ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ اللهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، وَإِنَّا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةْ .

4585 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ρ بِضَتٍ ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ : « لا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ » .

 $\rho = 4586$  وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ  $\rho$  فَقَالَ : إِنِّي فِي غَائِطٍ مُضِبَّةٍ وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي ، قَالَ : فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقُلْنَا : عَاوِدْهُ ، فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ مُضِبَّةٍ وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي ، قَالَ : فَلَمْ يُجِبْهُ ، فَقُلْنَا : عَاوِدْهُ ، فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلَاثًا ، ثُمُّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِي الثَّالِئَةِ ، فَقَالَ : « يَا أَعْرَابِيُّ : إِنَّ اللهَ لَعَنَ – أَوْ ثَلَاثًا ، ثَمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ لَعَنَ – أَوْ غَضِبَ – عَلَى سَبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَحَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ ، وَلا غَضِبَ – عَلَى سَبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَحَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الأَرْضِ ، وَلا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا فَلَمْ آكُلُهَا ، وَلا أَنْهَى عَنْهَا » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ .

وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ p أَنَّ الْمَمْسُوخَ لا نَسْلَ لَهُ .

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَم ذَلِكَ إِلا بِوَحْيٍ ، وَأَنَّ تَرَدُّدَهُ فِي الضَّبِّ كَانَ قَبْلَ الْوَحْي بِذَاكَ .

4587 وَالْحَدِيثُ يَرْوِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ - قَالَ مِسْعُو : أَنَّ النَّبِيَّ وَأَرَاهُ قَالَ : وَالْخُنَازِيرُ - مِمَّا مُسِخَ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخِ نَسْلاً وَلا عَقِبًا » . وَقَدْ كَانَتْ الْقِرَدَةُ وَالْخُنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ .

4588 وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا مَسَخَ اللهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ :  $\rho$  « إِنَّ اللهَ لَمْ يَهْلِكْ – أَوْ يُعَذِّبْ – قَوْمًا فَيَجْعَلُ لَمُمْ نَسْلاً » . رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ » فِيهِ جَوَازُ أَكْلِ الضَّبِ .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبُعِ وَالأَرْنَبِ

: غَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُمَارَةَ قَالَ : قَلْتُ لِجَابِرٍ : الطَّبُعُ أَصَيْدٌ هِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : آكُلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَقَالَهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ؟ قَالَ : نَعَمْ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرُمِذِيُّ .

ho عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ : « ho عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ : « ho عَنْ الضَّبُعِ فَقَالَ : « ho عَنْ أَذُهُ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشُ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ » .

4591 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا ، وَأَدْرَكْتُهَا فَأَحَذْتُهَا فَأَتَيْتُ هِمَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ρ بِوَرِكِهَا وَنَحْذِهَا فَقَبِلَهُ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

4592- وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد : صِدْتُ أَرْنَبًا فَشَوَيْتُهَا ، فَبَعَثَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِعَجُزِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ مَ فَأَتَيْتُهُ كِمَا .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا وَمَعَهَا صِنَابُهَا وَأُدْمُهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فَلَمْ يَأْكُلُ ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

4594 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ : أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمِرْوَتَيْنِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ  $\rho$  فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُ وَابْنُ مَاجَةٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (قَالَ : نَعَمْ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَكْلِ الضَّبُعِ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَا زَالَ النَّاسُ يَأْكُلُونَهَا وَيَبِيعُونَهَا بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَلأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَطِيبُهُ وَتَمْدَحُهُ .

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى التَّحْرِيمِ ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا تَقَدَّمَ فِي تَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ . وَيُجَابُ بِأَنَّ حَدِيثِ كُلِّ ذِي نَابٍ .

قَوْلُهُ: ( صِنَابُهَا ) بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا نُونٌ . وَالصِّنَابُ يُتَّحَذُ مِنْ الْخُرْدَلِ وَالرَّبِيبِ وَيُؤْتَدَمُ بِهِ .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلَّالَةِ

24595 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ρ عَنْ شُرْبِ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا ابْنَ مَاجَةْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

4596- وَفِي رِوَايَةٍ : نَهَى عَنْ رُكُوبِ الْجِلَّالَةِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

-4597 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ρ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيِّ .

مَنْ عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ ho نَهَى عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

ρ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ خُومِهَا وَأَكْلِ لَحُومِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ لَكُومِ الْخُومِ الْمُهْلِيَّةِ ، وَعَنْ الْجُلَّالَةِ عَنْ رُكُوهِهَا وَأَكْلِ لَحُومِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : (عَنْ شُرْبِ لَبَنِ الجُلَّالَةِ) وَهِيَ الْحَيَوَانُ الَّذِي يَأْكُلُ الْعَذِرَةَ . وَقِيلَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةَ فَهِيَ جَلَّالَةٌ ، قَالَ الرَّافِعِيِ الَّذِي يَأْكُلُ الْعَذِرَةَ . وَقِيلَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةَ فَهِي جَلَّالَةٌ ، قَالَ الرَّافِعِي : الصَّحِيحُ أَنَّهُ لا اعْتِدَادَ بِالْكُثْرِ بَلْ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّيْنِ ، فَإِنْ تَغَيَّرَ رِيحُ مَرَقِهَا أَوْ لَحْمِهَا أَوْ طَعْمِهَا أَوْ لَوْفِهَا فَهِيَ جَلَّالَةٌ ، وَالنَّهْيُ حَقِيقَةٌ فِي التَّحْرِيمِ ، فَأَحَادِيثُ الْبَابِ ظَاهِرُهَا تَحْرِيمُ أَكْلِ لَكُمْ الجُلَّلَةِ وَشُرْبِ لَبَنِهَا وَرُكُوهِهَا . وَقَدْ ذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ ظَاهِرُهَا تَحْرِيمُ أَكْلِ لَكُمْ الجُلَّلَةِ وَشُرْبِ لَبَنِهَا وَرُكُوهِهَا . وَقَدْ ذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ أَكُلِ لَكُمْ الجُلَّلَةِ وَشُرْبِ لَبَنِهَا وَرُكُوهِهَا . وَقَدْ ذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ أَكُلِ لَكُمْ الْجُلَّلَةِ وَشُرْبِ لَبَنِهَا وَرُكُوهِهَا . وَقَدْ ذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ أَكُلِ لَكُمْ الْجُلُقَةِ وَشُرْبِ لَبَنِهَا وَرُكُوهِهَا . وَقَدْ ذَهَبَتْ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ أَكُلِ لَكُمْ الْمُذَكَى إِذَا أَنْتَنَ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

## بَابُ مَا اسْتُفِيدَ تَحْرِيمُهُ مِنْ الأَمْرِ بِقَتْلِهِ أَوْ النَّهْي عَنْ قَتْلِهِ

-4600 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالسَّقُ يُقْتَلْنَ فِي الحُلِّ وَالْحَرَمِ : الحُيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْخُدَيَّا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ .

4601 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا .

4603- وَلِلْبُحَارِيّ مِنْهُ الأَمْرُ بِقَتْلِهِ .

. وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  أَمَرَ بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4604- زَادَ الْبُحَارِيُّ قَالَ : وَكَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ .

-4605 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

الثاني ال

4606- وَلابْنِ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيُّ مَعْنَاهُ .

7 - 4607 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ρ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَاتِ : النَّمْلَةِ ، وَالنَّحْلَةِ ، وَالْهُدْهُدِ ، وَالصُّرَدِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

كَورَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلْمَانَ قَالَ : ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلْمَانَ قَالَ : ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَوْدُكُرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ مَ عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « إِنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّارًا وَصُولُ اللهِ  $\rho$  : « إِنَّ لِبُيُوتِكُمْ عُمَّارًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلاثًا ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَاقْتُلُوهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالْتِرْمِذِيُّ .

4611- وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ « ثَلاثَةَ أَيَّامٍ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ ) قَالَ : أَهْلُ اللَّغَةِ : هِيَ مِنْ الْحَشَرَاتِ الْمُؤْذِيَاتِ وَجَمْعُهُ أَوْزَاغٍ وَسَامٌ أَبْرَصُ جِنْسٌ مِنْهُ وَهُوَ كِبَارُهُ ، وَتَسْمِيَتُهُ ( فُوَيْسِقًا ) كَتَسْمِيَةِ الْخَمْسِ فَوَاسِقَ لِخُرُوجُها عَنْ خُلُقِ مُعْظَمِ الْحَشَرَاتِ وَخُوهَا بِزِيَادَةِ الضُّرِ وَالأَذَى .

قَوْلُهُ: ( وَكَانَ يَنْفُحُ فِي إِبْرَاهِيمَ ) أَيْ فِي النَّارِ ، وَذَلِكَ لَمَّا جُبِلَ عَلَيْهِ طَبْعُهَا مِنْ عَدَاوَةِ نَوْعِ الإِنْسَانِ .

قَوْلُهُ: ( وَالصُّرَدِ ) هُوَ طَائِرٌ فَوْقَ الْعُصْفُورِ ، وَأَجَازَ مَالِكُ أَكْلَهَ ، وَفِي قَوْلِ لِلشَّافِعِيِّ مِثْلُ مَالِكِ لأَنَّهُ أَوْجَبَ فِيهِ الْجُزَاءَ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَهُ. وَأَمَّا النَّمْلُ فَلَعَلَّهُ إِلشَّافِعِيِّ مِثْلُ مَالِكِ لأَنَّهُ أَوْجَبَ فِيهِ الْجُزَاءَ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَهُ . وَأَمَّا النَّمْلُ الْمُرَادِ بِهِ إِجْمَاعٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ قَتْلِ النَّمْلِ الْمُرَادِ بِهِ الشَّلْيَمَانِيُّ : أَيْ لانْتِفَاءِ الأَذَى مِنْهُ دُونَ الصَّغِيرِ ، وَكَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ . وَأَمَّا السُّلَيْمَانِيُّ : أَيْ لانْتِفَاءِ الأَذَى مِنْهُ دُونَ الصَّغِيرِ ، وَكَذَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ . وَأَمَّا النَّكْلَةُ فَقَدْ رُويَ إِبَاحَةُ أَكْلُهَا عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ . وَأَمَّا الْهُدْهُدُ فَقَدْ رُويَ أَيْضًا النَّكُلِهِ وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ يَلْزَمُ فِي قَتْلِهِ الْفِدْيَةُ .

قَوْلُهُ: ( فَنَهَى عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِهَا بَعْدَ تَسْلِيمٍ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْقَتْلِ يَسْتَلْزِمُ تَحْرِيمَ الأَكْلِ .

قَوْلُهُ : ( يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ ) هُوَ بِجِيمٍ مَكْسُورَةٍ وَنُونٍ مُشَدَّدَةٍ : وَهِيَ الْحَيَّاتُ الدَّقِيقَةُ الْخَفِيفَةُ . وَقِيلَ : الدَّقِيقَةُ الْبَيْضَاءُ .

قَوْلُهُ: ( إِلا الأَبْتَرَ) هُوَ قَصِيرُ الذَّنبِ. وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ هُوَ صِنْفٌ مِنْ الْخَيَّاتِ أَزْرَقُ مَقْطُوعُ الذَّنبِ لا تَنْظُرُ إلَيْهِ حَامِلٌ إِلا أَلْقَتْ مَا فِي بَطْنهَا. وَهُوَ الْخَيَّاتِ أَزْرَقُ مَقْطُوعُ الذَّنبِ لا تَنْظُرُ إلَيْهِ حَامِلٌ إِلا أَلْقَتْ مَا فِي بَطْنهَا. وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: « يَتْبَعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ » . أَيْ يُسْقِطَانِ .

قَوْلُهُ: « وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ » هُوَ بِضَمِّ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْفَاءِ: وَهُمَا الْخَطَّانِ الْأَبْيَضَانِ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَّةِ.

قَوْلُهُ: « يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ » أَيْ يَطْمِسَانِهِ بِمُجَرَّدِ نَظْرِهِمَا إِلَيْهِ لِخَاصِيَّةٍ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى فِي بَصَرِهِمَا إِذَا وَقَعَ عَلَى بَصَرِ الإِنْسَانِ.

قَوْلُهُ: « فَحَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ ثَلاثًا » ، وَالْمُرَادُ بِهِ الإِنْذَارُ . قَالَ الْمَازِرِيُّ وَالْقَاضِي : لا تَقْتُلُوا حَيَّاتِ مَدِينَةِ النَّبِيِّ  $\rho$  إِلا بِإِنْذَارٍ كَمَا جَاءَ فِي هَذِهِ الأحَادِيثِ ، فَإِذَا أَنْذَرَهَا وَلَمْ تَنْصَرِفْ قَتَلَهَا . وَأَمَّا حَيَّاتُ غَيْرِ الْمَدِينَةِ فِي جَمِيعِ الأرْضِ وَالْبُيُوتِ 613

فَيُنْدَبُ قَتْلُهَا مِنْ غَيْرِ إِنْدَارٍ لِعُمُومِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي الأَمْرِ بِقَتْلِهَا ، إِلَى أَنْ قَال : وَحُصَّتْ الْمَدِينَةُ بِالإِنْدَارِ لِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهَا . وَسَبَبُهُ مَا صُرِحَ بِهِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ أَسْلَمَ طَائِفَةٌ مِنْ الْجُرِّ عِمَا . وَدَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إِلَى عَمُومِ النَّهْيِ فِي حَيَّاتِ الْبُيُوتِ بِكُلِّ بَلَدٍ حَتَّى تُنْذَرَ ، وَأَمَّا مَا لَيْسَ فِي الْبُيُوتِ فَعُمُومِ النَّهْيِ فِي حَيَّاتِ الْبُيُوتِ بِكُلِّ بَلَدٍ حَتَّى تُنْذَرَ ، وَأَمَّا مَا لَيْسَ فِي الْبُيُوتِ فَيْقُلُ مِنْ غَيْرٍ إِنْذَارٍ . قَالَ مَالِكُ : يُقْتَلُ مَا وُجِدَ مِنْهَا فِي الْمَسَاحِدِ . قَالَ الْقَاضِي : وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : الأَمْرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ مُطْلَقًا مُحْصُوصٌ بِالنَّهْي عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ إِلا الأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَإِلا مَا ظَهَرَ عَيَّاتِ الْبُيُوتِ إِلا الأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَإِلا مَا ظَهَرَ عَيْتِ الْبُيُوتِ إِلا الْأَبْتُرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَإِلا مَا ظَهَرَ عَيْلِ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ إِلا الْأَبْتُمَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَلِلٍ ، وَإِلا مَا ظَهَرَ الْبَيْوِتِ الْبُابِ فَالْمَالُونَ إِلَيْهِ أَرْجَحُ . وَأَمَّا صِفَةُ الاسْتِقْذَانِ فَقَالَ الْقَاضِي : رَوَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ يَقُولُ : ﴿ أَنْ لا تَبْدُوا لَنَا وَلا تُؤْذِيَنَا .

وَتَبْوِيبُ الْمُصَنِّفِ فِي الْبَابِ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالْقَتْلِ وَالنَّهْيَ عَنْهُ مِنْ أَصُولُ التَّحْرِيمِ إِمَّا نَصُّ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَصُولُ التَّحْرِيمِ إِمَّا نَصُّ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَةِ أَوْ الأَمْرُ بِقَتْلِهِ كَالْخَمْسَةِ وَمَا ضَرَّ مِنْ غَيْرِهَا فَمَقِيسٌ عَلَيْهَا أَوْ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِهِ كَالْخُمْسَةِ وَمَا ضَرَّ مِنْ غَيْرِهَا فَمَقِيسٌ عَلَيْهَا أَوْ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِهِ كَالْخُمْسَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالصُّرَدِ أَوْ اسْتِحْبَاثُ الْعَرَبِ إِيَّاهُ كَالْخُنْفِسَاءِ كَالْفُدْهُدِ وَالْخُطَّافِ وَالنَّمْلَةِ وَالسَّمْدِ وَالْمُعْوضِ وَالزُّنْبُورِ وَالْقَمْلِ وَالصَّرَةِ وَالْجُعْلانِ وَكَالذُّبَابِ وَالْبَعُوضِ وَالزُّنْبُورِ وَالْقَمْلِ وَالْكَتَّانِ وَالنَّامِسِ وَالْبَقِ وَالْبُرْغُوثِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ ﴾ وَهِي وَالْكَتَّانِ وَالنَّامِسِ وَالْبَقِ وَالْبُرْغُوثِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ ﴾ وَهِي وَالْكَتَّانِ وَالنَّامِسِ وَالْبَقِ وَالْبُرْغُوثِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ ﴾ وَهِي وَالْكَتَّانِ وَالنَّامِسِ وَالْبَقِ وَالْبُرْغُوثِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يُعَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثُ هُمْ طَرِيقَ تَحْرِيمٍ ، فَإِنْ السَّعَةِ لا ذَوِي الْفَاقَةِ . اسْتَحْبَقُهُ الْبَعْضُ اعْتُمِرَ الْأَكْتُورُ ، وَالْعِبْرَةُ بِأَيْ وَالْسَعْظَابَةِ أَهْلِ السَّعَةِ لا ذَوِي الْفَاقَةِ .

قَالَ الشَّارِح: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةَ وَالْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ قَدْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الثَّاوِلُ عَنْ الأَصْلِ عَلَى أَنَّ الأَصْلِ الْحُلُ ، وَأَنَّ التَّحْرِيمَ لا يَثْبُتُ إلا إذا ثَبَتَ النَّاقِلُ عَنْ الأَصْل

الْمَعْلُومِ وَهُوَ أَحَدُ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ ، فَمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَاقِلٌ صَحِيحٌ فَا خُكُمُ بِحِلِّهِ هُوَ الْمَعْلُومِ وَهُوَ أَحَدُ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ ، فَمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَاقِلٌ صَحِيحٌ فَا خُكُمُ بِالْحِلِّ لأَنَّ النَّاقِلَ الْحَقُّ كَائِبًا مَا كَانَ ، وَكَذَلِكَ إِذَا حَصَلَ التَّرَدُّدُ فَالْمُتَوَجِّهُ الْحُكُمُ بِالْحِلِّ لِالْآقِلَ النَّاقِلَ عَيْرُ مَوْجُودٍ مَعَ التَّرَدُّدِ ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ أَصَالَةَ الْحِلِّ بِالأَدِلَّةِ الْخَاصَّةِ اسْتِصْحَابُ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ .

#### أَبْوَابُ الصَّيْدِ

### بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ اقْتِنَاءُ الْكَلْبِ وَقَتْلُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ الْبَهِيمِ

4612 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَنْ اتَّخَذَ كُلْبًا إِلا كُلْبَ مِنْ اللهِ عَنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

4613 وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لا يَعْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4614 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

4615 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، وَوَاهُ الْخُمْسَةُ الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنْ الْأَمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ وَصَحَّحَهُ البِّرْمِذِيُّ .

 $\rho$  وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بِقَتْلِ الْكِلابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ  $\rho$  تَقْدُمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَنْ قَتْلِهَا ، وَقَالَ : « عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقُطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِبَاحَةُ الْخَاذِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ وَكَذَلِكَ لِلزَّرْعِ وَكَرَاهَةُ الْخَاذِهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ إِلا أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مَعْنَى الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ الْخَاذُهَا لِجَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ قِيَاسًا فَتَمْحَضُ كَرَاهَةُ الْخَاذِهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْوِيعِ النَّاسِ وَامْتِنَاع دُخُولِ الْمَلائِكَةِ إِلَى كَرَاهَةُ الْخَاذِهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْوِيعِ النَّاسِ وَامْتِنَاع دُخُولِ الْمَلائِكَةِ إِلَى

الْبَيْتِ الَّذِي الْكِلابُ فِيهِ . قَالَ الشَّارِح : وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَأْذُونَ فِي اتِّخَاذِهِ مَا لَمْ يَحْصُلُ الْاتِّفَاقُ عَلَى قَتْلِهِ وَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ وَالْبَازِي وَخُوهِمَا

74617 عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا بِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَمَا يَصْلُحُ لِي ؟ فَقَالَ: « أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ ، وَبِكَلْبِي اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ مَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكُرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ . فَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ » .

4618 وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِيّ أُرْسِلُ الْكِلابَ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَ اللهِ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ ، قَالَ : « إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ » . قُلْت : وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ : « وَإِنْ قَتَلْنَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ » . قُلْت : وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ : « وَإِنْ قَتَلْنَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ » . قُلْت نَ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ : « وَإِنْ قَتَلْنَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ » . مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كُلْبُ لَيْسَ مَعَهَا » . قُلْتُ لَهُ : فَإِنّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأَصِيدُ . فَقَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَحَزَقَ فَكُلْهُ ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلا تَأْكُلُهُ » .

4619 وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَك فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيَّا فَاذْبَحْهُ ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى الإِبَاحَةِ سَوَاءٌ قَتَلَهُ الْكَلْبُ جَرْحًا أَوْ خَنْقًا .

4620 وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « مَا عَلَّمْتَ مِنْ كُلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمُّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ » . قُلْتَ : وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قُوْلُهُ : « وَمَا صِدْت بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ » الْمُرَادُ بِالْمُعَلَّمِ اللهُ تَعَالَى : قُوْلُهُ : « وَمَا صِدْت بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ » الْمُرَادُ بِالْمُعَلَّمِ الَّذِي إِذَا أَعداهُ صَاحِبُهُ عَلَى الصَّيْدِ طَلَبَهُ ، وَإِذَا زَجَرَهُ انْزَجَرَ ، وَإِذَا أَحَذَ الصَّيْدَ حَبَسَهُ عَلَى صَاحِبِهِ .

قَوْلُهُ: « مَا لَمْ يُشْرِكْهَا كُلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجِلُّ أَكُلُ مَا يُشَارِكُهُ كُلْبٌ آحَرُ فِي اصْطِيَادِهِ وَمَحِلُّهُ مَا إِذَا اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَرْسَلَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ يُشَارِكُهُ كُلْبٌ آحَرُ فِي اصْطِيَادِهِ وَمَحِلُّهُ مَا إِذَا اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَرْسَلَهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ حَلَّ ثُمُّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ أَهْلِ الذَّكَاةِ حَلَّ ثُمُّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ إِرْسَاهُمُا مَعًا فَهُوَ هُمُا وَإِلا فَلِلأَوَّلِ .

قَوْلُهُ: « وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ مَا أَكُلَ مِنْهُ الْكَلْبُ مِنْ الصَّيْدِ وَلَوْ كَانَ الْكَلْبُ مُعَلَّمًا. وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ فِيهِ. انتهى.

قَوْلُهُ : ( أَوْ بَازٍ ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ مُجَالِدٌ بِذِكْرِ الْبَازِ فِيهِ وَخَالَفَ الْخُفَّاظَ .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْمَرْجَعَ فِي تَعْلِيمِ الْفَهْدِ إِلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ، فَإِنْ قَالُوا : إِنَّهُ مِنْ جِنْسِ تَعْلِيمِ الصَّقْرِ بِالأَكْلِ أُلْحِقَ بِهِ ، وَإِنْ قَالُوا إِنَّهُ يعلم بِتَرْكِ الأَكْلِ كُلِ قَالُوا : إِنَّهُ مِنْ جِنْسِ تَعْلِيمِ الصَّقْرِ بِالأَكْلِ أُلْحِقَ بِهِ ، وَإِذَا أَكُلَ الْكَلْبُ بَعْد تَعَلَّمِهِ لَمْ يَحْرِمْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَيْدِهِ وَلَمْ كَالْكُلْبُ بَعْد تَعَلَّمِهِ لَمْ يَحْرِمْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَيْدِهِ وَلَمْ يُبَحْ مَا أَكُلَ مِنْهُ .

### بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْ الصَّيْدِ

 $\rho$  عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ  $\sigma$  عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « إِذَا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِلا أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ فَلا تَأْكُلْ ، فَلَا قَالُ عَلَيْكَ إِلا أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ فَلا تَأْكُلْ ، فَقَقْ عَلَيْهِ .

رَسُولُ وَمَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللهِ -4622 اللهِ  $\rho$  : « إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ فَأَكُلَ مِنْ الصَّيْدِ فَلا تَأْكُلْ فَإِثَمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَإِذَا أَرْسَلْتَهُ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَإِثْمَا أَمْسَكَهُ عَلَى صَاحِبِهِ » .

اللهِ  $\rho$  فِي صَيْدِ الْكُلْبِ : ﴿ إِذَا وَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِي صَيْدِ الْكُلْبِ : ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ ، وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ ﴾ أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ ، وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد .

4624 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ كَانَتْ لَكَ كِلابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا لِي كِلابًا مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ بَمَّا أَمْسَكَتْ عَلَيْك » . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ذَكِيُّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ؟ قَالَ : « ذَكِيٌّ أَمْسَكَتْ عَلَيْك » . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ذَكِيُّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ » . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنْتِنِي فِي قَوْسِي ، قَالَ : « كُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْك قَوْشُكَ » . قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ اللهِ أَنْتِنِي فِي قَوْسِي ، قَالَ : « كُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْك قَوْشُكَ » . قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ ؟ قَالَ : « وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ » . قَالَ : « وَإِنْ تَغَيَّبَ عَيِّي ؟ قَالَ : « وَإِنْ تَغَيَّبَ عَيِّي ؟ قَالَ : « وَإِنْ أَمُمْ فَعُ مُا لَمْ يَصِلَّ - يَعْنِي يَتَغَيَّرُ - أَوْ بَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرٍ سَهْمِكَ » . رَوَاهُ تَغَيَّبَ عَنْك مَا لَمْ يَصِلَّ - يَعْنِي يَتَغَيَّرُ - أَوْ بَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرٍ سَهْمِكَ » . رَوَاهُ أَمْمُدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ: ﴿ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ ﴾ احْتَجَّ بِهِ مَالِكُ عَلَى حِلِّ مَا أَكُلَ مِنْهُ الْكَلْبُ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ الْحَافِظُ : وَسَلَكَ النَّاسُ فِي الْجُمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ طرقًا : الأوْلَى حَمْلُ حَدِيثُ الأَعْرَابِيِّ عَلَى مَا إِذَا قَتَلَهُ وَحَلاه ثُمُّ عَاد فَأَكُلَ مِنْهُ التَّانِية التَّرْجِيحُ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قَوْلُهُ: « كِلابًا مُكَلَّبَةً » يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا مِنْ الْكَلْبِ بِسُكُونِ اللامِ السُمُ الْعَيْنِ فَيَكُونُ حُجَّةً لِمَنْ حَصَّ مَا صَادَهُ الْكَلْبُ بِالْحِلِّ إِذَا وُجِدَ مَيْتًا دُونَ مَا عَدَاهُ مِنْ الْجَوَارِحِ كَمَا قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا مِنْ الْجَوَارِحِ كَمَا قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًّا مِنْ الْجَوَارِحِ كَمَا قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًا مِنْ الْحَوَارِحِ مَلْكَلِيبٍ وَهُو التَّضْرِيَةُ ، وَيُقوِي هَذَا عُمُومُ قَوْلِهِ : ﴿ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ فَإِنَّ الْجَوَارِحِ الْمُرَادَ كِمَا الْكُواسِبُ عَلَى عُمُومُ قَوْلِهِ : ﴿ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ فَإِنَّ الْجَوَارِحِ الْمُرَادَ كِمَا الْكَوَاسِبُ عَلَى أَمْوَا وَهُو عَامٌ .

الثاني الثاني

#### بَابُ وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ

4626 وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ - وَقَدْ قَتَلَ - فَلا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي اللهِ ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ - وَقَدْ قَتَلَ - فَلا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَوْحَاهُ أَحَدُهُمَا وَعَلِمَ بِعَيْنِهِ فَالْحُكْمُ لَهُ ؛ لأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ قَاتَلَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ وَسَمَّيْت ﴾ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّسْمِيَةِ وَهُو مُجْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ ، إِنَّمَا الْخِلافُ فِي كَوْنِهَا شَرْطًا فِي حِلِّ الأَكْلِ ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّهَا شَرْطٌ . وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ إِلَى أَنَّهَا شَرْطٌ . وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَالشَّافِعِيُّ – وَهُو مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ – إِلَى أَنَّهَا شُنَّةٌ . وَاحْتَلَفُوا إِذَا تَرَكَهَا وَالشَّافِعِيُّ – وَهُو مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ – إِلَى أَنَّهَا شُنَّةٌ . وَاحْتَلَفُوا إِذَا تَرَكَهَا نَاسِيًا ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، أَنَّ الشَّرْطِيَّةَ إِنَّمَا هِيَ فِي نَصِياً ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، أَنَّ الشَّرْطِيَّةَ إِنَّمَا هِيَ فِي حَقِ الذَّاكِرِ ، فَيَجُوزُ أَكُلُ مَا تُرِكِتُ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ سَهُوًا لا عَمْدًا . انْتَهَى مُلَحَّطًا حَقِّ الذَّاكِرِ ، فَيَجُوزُ أَكُلُ مَا تُرِكِتُ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ سَهُوًا لا عَمْدًا . انْتَهَى مُلَحَّطًا

قَوْلُهُ : ( أَوْحَاهُ ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بِمَعْنَى أَنْهَاهُ إِلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ .

بَابُ الصَّيْدِ بِالْقَوْسِ وَحُكْمُ الرَّمْيَةِ إِذَا غَابَتْ أَوْ وَقَعَتْ فِي مَاء

7 4627 عَنْ عَدِيِّ ٢ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي فَمَا يَجِلُّ لَنَا ؟ قَالَ : « يَجِلُّ لَكُمْ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَكَرْتُمْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَحَزَقْتُمْ فَكُلُوا مِنْهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا قَتَلَهُ السَّهْمُ بِثِقَلِهِ لا يَحِلُّ .

مَيْتَ سَهْمَكَ  $\rho$  قَالَ : ﴿ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ  $\tau$  عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : ﴿ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَغَابَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يَنْتَنْ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ فَغَابَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَأَدُودُ وَالنَّسَائِيُّ

4629 وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ مَ عَنْ الصَّيْدِ فَقَالَ: ﴿ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إِلا أَنْ تَجَدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ ﴾ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّهْمَ إِذَا أَوْحَاهُ أُبِيحَ لأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سَهْمَهُ قَتَلَهُ .

4630 وَعَنْ عَدِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمِ وَأَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلا أَتَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ » . رَوَاهُ أَمْدُ وَالْبُحَارِيُّ .

4631 - وَفِي رِوَايَةٍ : « إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلا يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلا يَأْكُلْ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُ .

2632 وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ p : إِنَّا نَرْمِي الصَّيْدَ فَنَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالتَّلاثَةَ ثُمَّ خَدِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ ، قَالَ : « يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ اللهُ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

4634 وفي رِوَايَةٍ قَالَ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ سَهْمِي مِنْ الْغَدِ ، قَالَ : « إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ فَكُلْهُ مَا لَمْ يَنْتَنْ ﴾ جَعَلَ الْعَايَةَ أَنْ يَنْتَنْ ﴾ وَجَدَهُ دُونَهَا يَنْتَنَ الصَّيْدُ ، فَلَوْ وَجَدَهُ دُونِهَا يَنْتَنَ الصَّيْدُ ، فَلَوْ وَجَدَهُ دُونِهَا وَقَدْ أَنْتَنَ فَلا ، هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ . وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ أَكْلِهِ إِذَا أَنْتَنَ لِلتَّنْزِيهِ .

قَوْلُهُ : ﴿ إِلاَ أَنْ بَحِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ » وَجْهُهُ أَنَّهُ يَحْصُلُ حِينَئِدٍ التَّرَدُّدُ هَلْ قَتَلَهُ السَّهْمُ أَوْ الْغَرَقُ فِي الْمَاءِ . قَالَ الرَّافِعِيُّ : مَحِلَّهُ مَا لَمٌ يَنْتَهِ الصَّيْدُ بِتِلْكَ الجُرَاحَةِ إِلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ .

قَوْلُهُ: « لَيْسَ بِهِ إِلا أَثَرُ سَهْمِكَ » مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذا وُجِدَ فِيهِ أَثَرٌ غَيْرُ سَهْمِهِ لا يُؤْكَلُ. انْتَهَى ملخصًا.

بَابُ النَّهْي عَنْ الرَّمْي بِالْبُنْدُقِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ

وَقَالَ  $\rho$  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  نَهَى عَنْ الْخَذْفِ وَقَالَ : « إِنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْدًا وَلا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

2636 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَقُّهُ ؟ قَالَ : « أَنْ تَذْبَحَهُ وَلا تَأْخُذَ بِعُنْقِهِ فَتَقْطَعَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

4637 وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَحَرَقْتَ فَكُلْ ، وَإِنْ لَمْ تَخْزِقْ فَلا تَأْكُلْ ، وَلا تَأْكُلْ مِنْ الْمِعْرَاضِ وَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ ، وَلا تَأْكُلْ مِنْ الْمِعْرَاضِ إِلا مَا ذَكَيْتَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَهُوَ مُرْسَلُ . إِبْرَاهِيمُ لَمْ يَلْقَ عَدِيًّا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَحَدِيثُ عَدِيٍّ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ ثَابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ .

قَوْلُهُ: ( نَهَى عَنْ الْخَذْفِ ) بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ الرَّمْيُ جِحَصَاةٍ أَوْ نَوَاةٍ بَيْنَ سَبَّابَتَيْهِ أَوْ بَيْنَ الإِبْهَامِ وَالسَّبَّابَةِ أَوْ عَلَى ظَاهِرِ الْوُسْطَى وَبَاطِنِ الإِبْهَامِ . وَالْمُرَادُ بِالْبُنْدُقَةِ الْمَذْكُورَةِ هِيَ الَّتِي تُتَّخَذُ مِنْ طِينٍ وَتَيْبَسُ فَيُرْمَى عِمَا . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِالْبُنْدُقَةِ الْمَذْكُورَةِ هِيَ الَّتِي تُتَّخَذُ مِنْ طِينٍ وَتَيْبَسُ فَيُرْمَى عِمَا . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ .

قَوْلُهُ: « بِغَيْرِ حَقِّهِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الْعُصْفُورِ وَمَا شَاكَلَهُ لِمُجَرَّدِ الْعَبَثِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

# بَابُ الذَّبْحِ وَمَا يَجِبُ لَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ

الثاني ال

4638 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مَ يَقُولُ : ﴿ لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ لَغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ لَغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ أَعَنَ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ لَعُنَ وَالدَّيْهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ وَلُعَنَ اللهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَعْنَ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ

4639- وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا ؟ فَقَالَ : « سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوا » ، قَالَتْ : وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ وَالْأَفْعَالَ ثُعْمَلُ عَلَى حَالِ الصِّحَّةِ وَالسَّلامَةِ إِلَى أَنْ يَقُومَ دَلِيلُ الْفَسَادِ .

4640 وَعَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَتْ هَمُّمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَقَالَ هَمُّمْ : لا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلُ النَّبِيَ  $\rho$  أَوْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ  $\rho$  عَنْ ذَلِكَ أَوْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي  $\rho$  عَنْ ذَلِكَ أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ . قَالَ : وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ : يُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ بِحَجَرٍ .

، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ  $\tau$  : أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةِ ، فَرَحَّصَ لَمُمْ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِي أَكْلِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِئُ وَابْنُ مَاجَةٌ .

4642 وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَصِيدُ فَلا نَجِدُ سِكِينًا إِلا الظِّرَارَ وَشِقَّةَ الْعَصَا ، فَقَالَ : « أُمِرَّ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرْ اسْمَ الله عَلَيْهِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ .

4643 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا ﴿ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا ﴾ وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴾ \* ﴿ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا

لَمْ يَكُنْ سِنَّا أَوْ ظُفْرًا ، وَسَأْحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

4644 وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ρ قَالَ : « إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلَيْحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً

مَرَ أَنْ ثُحَدَّ الشِّفَارُ  $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  أَمَرَ أَنْ ثُحَدَّ الشِّفَارُ وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ ، وَقَالَ : ﴿ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَا يَجَةٌ .

24646 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ρ بُدَيْلُ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ يَصِيحُ فِي فِجَاجِ مِنَى : أَلا إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحُلْقِ وَاللَّبَةِ ، وَلا تُعَجِّلُوا الْأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ ، وَأَيَّامُ مُنِى أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ  $\psi$  قَالاً : نَهَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الجُلْدُ وَلا تُفْرَى الأَوْدَاجُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الجُلْدُ وَلا تُفْرَى الأَوْدَاجُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4648- وَعَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ρ فَرَسًا فَأَكُلْنَاهُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4649- وَعَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلا فِي الْحُلْقِ وَاللَّبَةِ ؟ قَالَ : « لَوْ طَعَنْتَ فِي فَحْذِهَا لأَجْزَأَكَ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَهَذَا فِيمَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ .

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ρ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حَيْلٌ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

ρ : « إِنَّ لِهِنَدِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ » الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَذْبَحَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوْ الصَّلِيبِ أَوْ لِمُوسَى أَوْ لِعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ أَوْ لِلْكَعْبَةِ وَخُو ذَلِكَ فَكُلُّ هَذَا حَرَامٌ وَلا تَحِلُّ هَذِهِ الذَّبِيحَةُ سَوَاءٌ كَانَ الشَّافِعِيُ وَأَصْحَابُهُ ، فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُ وَأَصْحَابُهُ ، فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيمَ الْمَذْبُوحِ لَهُ عَيْرُ اللهِ تَعَالَى وَالْعِبَادَةُ لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا ، فَإِنْ كَانَ الذَّابِحُ مُسْلِمًا قَبْلَ ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا . وَذَكَرَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِّ مِنْ أَصْحَابِ مُسْلِمًا قَبْلَ ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا . وَذَكَرَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَا يُذْبَحُ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إلَيْهِ أَفْتَى أَهْلُ بُخَارَى بِتَحْرِيمِهِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَا يُذْبَحُ عِنْدَ اسْتِقْبَالِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إلَيْهِ أَفْتَى أَهْلُ بُغَارَى بِتَحْرِيمِهِ لَا لَهُ لِعَيْرِ اللهِ . قَالَ الرَّافِعِيُّ : هَذَا إِنَّا يَذْبُحُونَهُ اسْتِبْشَارًا بِقُدُومِهِ فَهُوَ لَاتُهِ عَلَيْ لِولادَةِ الصِي .

قَوْلُهُ: فَقَالَ: ﴿ سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ ﴾ قَالَ الْمُهَلَّبُ: هَذَا الْحُدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ التَّسْمِيَةَ لَيْسَتْ فَرْضًا. وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ التَّسْمِيَةُ هُنَا عِنْدَ الأَكْلِ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ النَّوَوِيُّ. وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَا يُوجَدَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولُ عَلَى الصِّحَةِ ، وَكَذَا مَا ذَبَحَهُ أَعْرَابُ الْمُسْلِمِينَ. انْتَهَى مُلَحَّصًا.

قَوْلُهُ: ( فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْمَرْأَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ.

قَوْلُهُ: ( إِلا الظِّرَارَ ) بِالْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا رَاءَانِ مُهْمَلَتَانِ بَيْنَهُمَا أَلْفٌ جَمْعُ ظُرَرٍ : وَهِيَ الْحِجَارَةُ .

قَوْلُهُ : « مَا أَنْهَرَ الدَّمَ » أَيْ أَسَالَهُ وَصَبَّهُ بِكَثْرَةٍ .

قَوْلُهُ: « وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ التَّسْمِيَةِ لأَنَّهُ عَلَّقَ الإِذْنَ بَمَجْمُوع الأَمْرَيْنِ.

قَوْلُهُ: ﴿ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ﴾ قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : هُوَ قِيَاسٌ حُذِفَتْ مِنْهُ الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ لِشُهْرَتِهَا عِنْدَهُمْ ، وَالتَّقْدِيرُ : أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَكُلُّ عَظْمٍ لا يَجِلُّ الذَّبْحُ بِهِ ، وَطُوَى النَّتِيجَةَ لِدَلالَةِ الِاسْتِشْنَاءِ عَلَيْهَا .

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ﴾ أَيْ وَهُمْ كُفَّارٌ. وَقَدْ نُحِيتُمْ عَنْ التَّشَبُّهِ عِمْ ، قَالَهُ ابْنُ الصَّلاحِ وَتَبِعَهُ النَّووِيُّ. وَقِيلَ: نَهَى عَنْهُمَا لأَنَّ الذَّبْحَ بِهِمَا تَعْذِيبٌ لِلْحَيَوَانِ وَلا يَقَعُ بِهِ غَالِبًا إِلا الْخَنْقُ الَّذِي هُوَ عَلَى صُورَةِ الذَّبْح.

قَوْلُهُ: «عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ » أَيْ ذَبِيحَتِهِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: شَرِيطَةُ الشَّيْطَانِ قِيلَ هِيَ النَّهَايَةِ: شَرِيطَةُ الشَّيْطَانِ قِيلَ هِيَ الذَّبِيحَةُ الَّتِي لا يُقْطَعُ أَوْدَاجُهَا وَلا يُسْتَقْصَى ذَبْحُهَا وَهُوَ مِنْ شَرْطِ الْحَجَّامِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْطَعُونَ بَعْضَ حَلْقِهَا وَيَتْرُكُونَهَا حَتَّى تَمُوتَ ، وَإِنَّمَا أَضَافَهَا إِلَى الشَّيْطَانِ لأَنَّهُ هُو الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَحَسَّنَ هَذَا الْفِعْلَ لَدَيْهِمْ وَسَوَّلَهُ هَمُ اللَّ

قَوْلُهُ: « لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا » إِلَى آخره قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ: هَذَا لا عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَالْمَرَدِّي فِي الْبِئْرِ وَأَشْبَاهِهِ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد بَعْدَ إِخْرَاجِهِ: هَذَا لا يَصِحُ إِلا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّافِرَةِ وَالْمُتَوَجِّشَةِ.

قَوْلُهُ: ( نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَرَسًا ) فِيهِ أَنَّ النَّحْرَ يُجْزِئُ فِي الْحَيْلِ كَمَا يُجْزِئُ فِي الإبلِ النَّحْرُ ، وَفِي الشَّاةِ وَخُوهَا كَمَا يُجْزِئُ فِي الإبلِ النَّحْرُ ، وَفِي الشَّاةِ وَخُوهَا الذَّبْحُ . وَأَمَّا الْبَقَرُ فَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرُ ذَجْهَا وَفِي السُّنَّة ذِكْرُ نَحْرِهَا . وَاخْتُلِفَ فِي الذَّبْحُ . وَأَمَّا الْبَقَرُ فَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرُ ذَجْهَا وَفِي السُّنَّة ذِكْرُ نَحْرِهَا . وَاخْتُلِفَ فِي الذَّبْحُ مَا يُنْحَرُ وَخَرَ مَا يُذْبَحُ ، فَأَجَازَهُ الجُمْهُورُ وَمَنَعَ مِنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ .

الثاني ال

قَوْلُهُ: « أَوَابِدَ » جَمْعُ آبِدَةٍ وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ أَكْلِ مَا رُمِيَ بِالسَّهْمِ فَجُرِحَ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ جَسَدِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ وَحْشِيًّا أَوْ مُتَوَجِّشَا ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .

### بَابُ ذَكَاةِ الْجُنِينِ بِنَكَاةٍ أُمِّهِ

 $\rho$  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِ  $\rho$  أَنَّهُ قَالَ فِي الْجُنِينِ : « ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .

4652 وَفِي رِوَايَةٍ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فِي بَطْنِهَا الجُنِينُ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُ ؟ قَالَ: « كُلُوهُ إِنْ شِغْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قُوْلُهُ : « ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ » مَرْفُوعَان بِالاَبْتِدَاءِ وَالْخَبَرِ ، وَالْمُرَادُ الإِخْبَارُ عَنْ ذَكَاةِ الْجُنِينِ بِأَنَّهَا زَكَاةُ أُمِّهِ فَيَحِلُّ بِهَا كَمَا تَحِلُّ الأَمُّ بِهَا وَلا يَحْتَاجُ إِلَى تَذْكِيَةٍ .

# بَابُ أَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتَةُ

مَّا قُطِعَ مِنْ  $\rho$  قَالَ : « مَا قُطِعَ مِنْ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « مَا قُطِعَ مِنْ مَعْ مِنْ مَا عَنْ النَّبِيَّ . وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ . مَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ .

 $\rho$  الْمَدِينَةَ وَكِمَا نَاسُ  $\rho$  الْمَدِينَةَ وَكِمَا نَاسُ  $\rho$  الْمَدِينَةَ وَكِمَا نَاسُ  $\rho$  الْمَدِينَةَ وَكِمَا نَاسُ يَعْمِدُونَ إِلَى أَلِيَّاتِ الْغَنَمِ وَأَسْنِمَةِ الإِبِلِ يَجُبُّونَهَا ، فَقَالَ : « مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ – يَعْمِدُونَ إِلَى أَلِيَّاتِ الْغَنَمِ وَأَسْنِمَةِ الإِبِلِ يَجُبُّونَهَا ، فَقَالَ : « مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ – يَعْمِدُونَ إِلَى أَلِيَّاتُ  $\rho$  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُ .

4655- وَلأَبِي دَاوُد مِنْهُ الْكَلامُ النَّبَوِيُّ فَقَطْ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَهُوَ مَيْتَةٌ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَائِنَ مِنْ الْحَيِّ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَيْتَةِ فِي تَحْرِيمِ أَكْلِهِ وَنَجَاسَتِهِ .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّمَكِ وَالْجُرَادِ وَحَيَوَانِ الْبَحْرِ

4656- قَدْ سَبَقَ **قَوْلُهُ** فِي الْبَحْرِ « هُوَ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ » .

24657 عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ρ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ مَعَهُ الْجُرَادَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا ابْنَ مَاجَةْ .

4658 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : غَزَوْنَا جَيْشَ الْحَبَطِ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا ، فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيْتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ : الْعَنْبَرُ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، فَأَكَدُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ ثَعْتَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا شَهْرٍ ، فَأَحَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ ثَعْتَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمُدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ  $\rho$  فَقَالَ : « كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ ، الْمُدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ  $\rho$  فَقَالَ : « كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ » . فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِشَيْءٍ فَأَكَلَهُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

24659 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيِّتَتَانِ فَالْحُوتُ وَاجْرَادُ ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةُ وَالدَّارَقُطْنَى .

وَهُوَ لِلدَّارَقُطْنِيِّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَاده قَالَ أَحْمَدُ : وابْنُ الْمَدِينِیِّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَیْدٍ ضَعِیفٌ وَأَحُوهُ عَبْدُ اللهِ ثِقَةٌ .

 $\rho$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « وَوَاهُ اللَّارَقُطْنِيّ وَذَكَرَهُ الْبُحَارِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ وَذَكَرَهُ الْبُحَارِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ إِنَّ اللهَ ذَبَحَ مَا فِي الْبَحْرِ لِبَنِي آدَمَ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَذَكَرَهُ الْبُحَارِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ مَوْقُوفًا .

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ٢ قَالَ : الطَّافِي حَلالٌ .

وَعَنْ عُمَرَ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ قَالَ : صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بِهِ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ إِلا مَا قَذَرْت مِنْهَا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ صَيْدِ نَصْرَانِي ، أَوْ يَهُودِي ، أَوْ بَجُوسِي .

وَرَكِبَ الْحُسَنُ عَلَى سَرْحٍ مِنْ جُلُودِ كِلابِ الْمَاءِ ذَكَرَهُنَّ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( نَأْكُلُ مَعَهُ الْجُرَادَ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرادَ بِالْمَعِيَّةِ مُجَرَّدُ الْعَنْوِ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ مَعَ أَكْلِهِ ، وَيَدُلُّ عَلَى النَّابِي مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَيْ نُعَيْمٍ بِلَفْظٍ وَيَأْكُلُهُ مَعَنَا وَنَقَلَ النَّوْوِيُّ الإِجْمَاعَ عَلَى حِلِّ أَكْلِ الْجُرَادِ . وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى حِلِّ أَكْلِ الْجُرَادِ وَلَوْ مَاتَ بِغَيْرِ سَبَبٍ ، إلى أَنْ قَالَ : وَقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى إِبَاحَةِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ سَوَاءٌ مَاتَتْ بِغَيْرِ سَبَبٍ ، إلى أَنْ قَالَ : وَقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى إِبَاحَةِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ سَوَاءٌ مَاتَتْ بِغَيْرِ سَبَبٍ ، إلى أَنْ قَالَ : وَقَدْ ذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى إِبَاحَةِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ سَوَاءٌ مَاتَتْ بِغَيْرِ سَبَبٍ ، إلى أَنْ قَالَ : وَقَدْ ذَهَبَ خَلافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي حِلِّ السَّمَكِ عَلَى الْجَيلافِ أَنُواعِهِ ، وَإِثَمَا كَانَ خَلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي حِلِّ السَّمَكِ عَلَى الْجَيلافِ أَنُواعِهِ ، وَإِثَمَا الْخَتَلَقُوا فِيمَا كَانَ لِلشَّافِعِيَّةِ الْجُلُولُ مُطْلَقًا وَهُو قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ ، إلا للشَّافِعِيَّةِ الْجُلُّ مُطْلَقًا وَهُو قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ ، إلالشَّافِعِيَّة أَيْضًا أَنَّهُ يَحِلُّ مَا يُوعِيرُهُ فِي الْبَتِ وَالْتَهِرْمُ وَالشَّافِعِيَّةُ مَا يَعِيشُ فِي الْبَتِ وَالْبَرِ وَالْبَرِ وَالْبَوْمِ وَالْمَلْكِوبَ عَنْ الشَّافِعِيَّةُ مَا يَعِيشُ فِي الْبَتِ وَالْمَلْكِمُ وَالْبَالِكِيَةِ كَالْمُطَوْرُ الللهَ عَنْ الشَّيْعِ وَالْقَرْشُ وَالْقُعْبَانُ وَالْعَلْمَرِهُ وَالسَّلَحُفَاهُ وَالْمَالِكَيْ مَا لَمُ اللَّيْ عَلَى مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ مَانِعٌ فَيَجِلُ لَكِنْ لَكِنْ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَولُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ التَّذِي مَا لَمْ يَرِدُ فِيهِ مَانِعٌ فَيَجِلُ لَكِنْ اللهُ اللهُ

### بَابُ الْمَيْتَةُ لِلْمُضْطَرّ

4661 عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا مَخْمَصَةٌ فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ ؟ فَقَالَ : « إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا وَلَمْ تَعْتَبِقُوا وَلَمْ يَعَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قال : قَالَ : وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ كَانُوا . بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ قَالَ : فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ – أَوْ لِغَيْرِهِمْ – فَرَحَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِي أَكْلِهَا ، قَالَ : فَعَصَمَتْهُمْ بَقِيَّةَ شِتَائِهِمْ أَوْ سَنَتِهِمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4663 وَفِي لَفْظِ: أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ الْحُرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ ، فَقَالَ رَجُلُّ: إِنَّ نَقَةً لِي ضَلَّتْ فَإِنْ وَجَدَتْهَا فَأَمْسِكُهَا، فَوَجَدَهَا فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرِضَتْ ، فَقَالَتْ : أُسْلُحْهَا حَتَّى نَقْدُرَ شَحْمَهَا فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ : الْخُرْهَا ، فَأَبَى فَنَفَقَتْ ، فَقَالَتْ : أُسْلُحْهَا حَتَّى نَقْدُرَ شَحْمَهَا فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ : الْخُرْهَا ، فَقَالَ : « هَلْ وَكُمَهَا وَنَأْكُلَهُ ، فَقَالَ : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : « هَلْ وَكُمَهَا وَنَأْكُلَهُ ، فَقَالَ : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : « هَلْ عِنْدَكَ غِنِي يُعْنِيكَ » ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : « فَكُلُوهُ » . قَالَ : فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : هَلا كُنْت نَحُرْتَهَا ؟ قَالَ : اسْتَحَيْثُ مِنْكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : هَلا كُنْت نَحُرْتَهَا ؟ قَالَ : اسْتَحَيْثُ مِنْكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى إِمْسَاكِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « وَلَمْ تَخْتَفِعُوا هِمَا بَقْلاً » مِنْ الْحُفَاءِ وَهُو الْبُرْدِيِ – بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ – نَوْعُ مِنْ جَيِّدِ التَّمْرِ . وَضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْبُرْدِيَّ لَيْسَ مِنْ الْبُقُولِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ أَصْلُ الْبُرْدِيِّ الأَبْيَضِ الرُّطَبُ وَقَدْ يُؤْكُلُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَصْطَبِحُوا وَتَغْتَبِقُوا وَبَحْمَعُوهُمَا مَعَ الْمَيْتَةِ قَالَ عُبَيْدٍ : مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَصْطَبِحُوا وَتَغْتَبِقُوا وَبَحْمَعُوهُمَا مَعَ الْمَيْتَةِ قَالَ الأَزْهَرِيُّ : قَدْ أُنْكِرَ هَذَا عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ وَفُسِّرَ أَنَّهُ أَرَادَ إِذَا لَمْ تَجَدُوا أَلْبِنَةً تَصْطَبِحُونَهَا الْأَرْهَرِيُّ : قَدْ أُنْكِرَ هَذَا عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ وَفُسِّرَ أَنَّهُ أَرَادَ إِذَا لَمْ تَجَدُوا أَلْبِنَةً تَصْطَبِحُونَهَا أَوْ شَرَابًا تَغْتَبِقُونَهُ وَلَمْ تَجَدُوا بَعْدَ عَدَمِ الصَّبُوحِ وَالْغَبُوقِ بَقْلَةً تَأْكُلُونَهَا حُلَّتُ لَكُمْ الْمَيِّتَةُ ، قَالَ : وَهَذَا هُوَ الصَّجِيحُ .

الثاني الثاني

قَالَ الشَّارِحِ : وَقَدْ دَلَّتْ أَحَادِيثُ الْبَابِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْ الْمَيْتَةِ مَا يَكْفِيهِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَالْمُضْطَرُّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَكُلُ الْمَيْتَةِ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ لا السُّؤَال. وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَمَنِ اضْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ ﴾ قَدْ قِيلَ إِنَّهُمَا صِفَةٌ لِلشَّخْصِ مُطْلَقًا، فَالْبَاغِي كَالْبَاغِي عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْعَادِي كَالصَّائِلِ. وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُمَا صِفَة لِضَرُورَتِهِ فَالْبَاغِي اللَّذِي يَبْغِي الْمُحَرَّمِ مَعَ وَالْعَادِي كَالْعَادِي اللَّذِي يَبْغِي الْمُحَرَّمِ مَعَ وَقُدْرَ الْحَاجَةِ كَمَا قَالَ: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَعْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنَّمْ ﴾ . وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ وَهُوَ الصَّوَابُ بِلا رَيْبٍ فَي مُلَحَقَى مُلَحَقًى مُلَحَقًى اللَّهُ فَهُ الصَّوَابُ بِلا رَيْبٍ فَي مُلَحَقَى مُلَحَقًى مُلَحَقًى الْتَهَى مُلَحَقًا .

## بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُؤْكَلَ طَعَامُ الإِنْسَانِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

4664 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَقَالَ : « لا يَحْلِبَنَّ أَحَدُ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ ، أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُنْتَثَلُ طَعَامُهُ وَإِنَّمَا أَحَدُ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ » يَخْزُنُ هَمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ ، فَلا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ » يَؤْنُ هَمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ ، فَلا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4665 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِي قَالَ : شَهِدْتُ خُطْبَةَ النَّبِي  $\rho$  يَجِئَى ، وَكَانَ فِيمَا خَطَبَ ، أَنْ قَالَ : « وَلا يَجِلُ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ » . قَالَ : « وَلا يَجِلُ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ » . قَالَ : فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُ فِي مَوْضِعٍ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاجْتَزَرْتُهَا هَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : « إِنْ لَقِيتَهَا عَجِمِي فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاجْتَزَرْتُهَا هَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ قَالَ : « إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا فَلا تَمَسَّهَا » .

2466- وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ : أَقْبَلْتُ مَعَ سَادَتِي نُرِيدُ الْهِجْرَةَ حَتَى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ قَالَ : فَدَخَلُوا وَخَلَّفُونِي فِي ظَهْرِهِمْ ، فَأَصَابَتْني مَجَاعَةٌ

شَدِيدَةٌ ، قَالَ : فَمَرَّ بِي بَعْضُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا : لَوْ دَحَلْتَ الْمَدِينَة فَأَصَبْتَ مِنْ تَمْرِ حَوَائِطِهَا ، قَالَ : فَدَحَلْتُ حَائِطًا فَقَطَعْتُ مِنْهُ قِنْوَيْنِ ، فَأَتَابِي صَاحِبُ الْحَائِطِ وَأَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَأَخْبَرَهُ حَبَرِي وَعَلَيَّ تَوْبَانِ ، فَقَالَ لِي : ﴿ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ﴾ ؟ فَأَشَرْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ، فَقَالَ : ﴿ خُذْهُ وَأَعْطِ صَاحِبَ الْحَائِطِ الآحَرَ ﴾ . فَحَلَّى سَبِيلِي . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَشْرُبَتُهُ » وَالْمُرَادُ هُنَا الْغُرْفَةُ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامُ ، شَبَّهَ  $\rho$  ضُرُوعَ الْمَوَاشِي فِي حِفْظِهَا مَا فِيهَا مِنْ اللَّبَنِ بِالْمَشْرُبَةِ فِي حِفْظِهَا لَا فِيهَا الإِنْسَانُ طَعَامَهُ فَتِلْكَ حِفْظِهَا لِمِمَا فِيهَا الإِنْسَانُ طَعَامَهُ فَتِلْكَ حِفْظِهَا لِمِمَا فَيهَا الإِنْسَانُ طَعَامَهُ فَتِلْكَ حَفْظُ لَهُ شَرَابَهُ وَهُو لَبَنُ مَاشِيَتِهِ ، وَكَمَا أَنَّ الإِنْسَانَ يَكْرَهُ دُحُولَ غَيْرِهِ إِلَى مَشْرُبَتِهِ لَا خَذِ طَعَامِهِ كَذَلِكَ يَكُرَهُ حَلْبَ غَيْرِهِ مَاشِيَتِهُ فَلا يَجِلُ الْجَمِيعُ إِلا بِإِذْنِ الْمَالِكِ .

قَوْلُهُ: « إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا » هَذَا فِيهِ مُبَالَغَةٌ مِنْ الْمَنْعِ فِي أَخْذِ مُلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى حَالٍ مُشْعِرَةٍ بِأَنَّ تِلْكَ الْمَاشِيَةَ مُعَدَّةٌ لِللَّهُ الْعَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى حَالٍ مُشْعِرَةٍ بِأَنَّ تِلْكَ الْمَاشِيَةَ مُعَدَّةٌ لِللَّابِحِ حَامِلَةً لِمَا تَصْلُحُ بِهِ مِنْ آلَةِ الذَّبْحِ وَهِيَ الشَّفْرَةُ ، وَآلَةُ الطَّبْخِ وَهُوَ الأَزْنَادُ لِللَّابِحِ حَامِلَةً لِمَا تَصْلُحُ بِهِ مِنْ آلَةِ الذَّبْحِ وَهِيَ الشَّفْرَةُ ، وَآلَةُ الطَّبْخِ وَهُو الأَزْنَادُ وَهِيَ النَّارَ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَعْطِ صَاحِبَ الْحَائِطِ الآحَرَ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَغْرِيمِ السَّارِقِ قِيمَةَ مَا أَخَذَهُ مِمَّا لا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ ، وَعَلَى أَنَّ الْحَاجَةَ لا تُبِيحُ الإِقْدَامَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ مَعَ وُجُودِ مَا يُمْكِنُ الانْتِفَاعُ بِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ كَانَ مِمَّا تَدْعُو حَاجَةُ الإِنْسَانِ إلَيْهِ ، فَإِنَّهُ هُنَا أَحَدَ ثَوْبَيْهِ وَدَفَعَهُ إلى صَاحِبِ النَّحْل .

بَابُ مَا جَاءَ مِنْ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لِابْنِ السَّبِيلِ إذَا لَمْ يَكُنْ حَاثِطٌ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً -4667 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مَنْ دَخَلَ كَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ .

4668- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ρ عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَائِطَ ، فَقَالَ : « يَأْكُلُ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

0 4669 وَعَنْ الْحُسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يُحِدُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يُجُبُهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يُجُبُهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَحَهُ . وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : سَمَاعُ الْحُسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ .

4670 وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ فَلْيُنَادِ : يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلا فَلْيَأْكُلْ ، وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِإِبِلٍ فَأَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلْيُنَادِ : يَا صَاحِبَ فَلْيَأْكُلْ ، وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِإِبِلٍ فَأَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلْيُنَادِ : يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ أَوْ يَا رَاعِيَ الإِبِلِ ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلا فَلْيَشْرَبْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : فِي تَرْجَمَةِ الْبَابِ « إِذَا لَمْ يَكُنْ حَائِطٌ » . وَظَاهِرُ الأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ مُخَالِفٌ لِمَا قَيَّدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ التَّرْجَمَةَ ، فَلَعَلَّهُ وَظَاهِرُ الأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ مُخَالِفٌ لِمَا قَيَّدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ التَّرْجَمَةَ ، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ حَائِطٌ » أَيْ حِدَارٌ يَمْنَعُ الدُّخُولَ إلَيْهِ بِحِرْزِهِ طُرُقُهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الإِشْعَارِ بِعَدَمِ الرِّضَا ، وَكَأَنَّهُ حَمَلَ الأَحَادِيثَ عَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلا فَلْجَأَ إِلَى هَذَا بَلُ الظَّاهِرُ الإطلاقُ وَعَدَمُ التَّقْيِيدِ .

قَوْلُهُ: « وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً » بِضَمِّ الْخَاءِ وَهِيَ مَا تَحْمِلُهُ فِي حِضْنِكَ كَمَا فِي الْقَامُوسِ. وَهَذَا الإِطْلاقُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُقَيَّدٌ بِمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ الْقَامُوسِ. وَهَذَا الإِطْلاقُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُقَيَّدٌ بِمَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ الْقَامُو بِالنِّدَاءِ تَلاثًا. إلى أَنْ قَالَ: وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ جَوَازُ الأكْل مِنْ حَائِطِ

الْغَيْرِ وَالشَّرْبِ مِنْ مَاشِيَتِهِ بَعْدَ النِّدَاءِ الْمَذْكُورِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُضْطَرًا إِلَى الأَكْلِ أَمْ لا .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ

4671 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ρ إِنَّك تَبْعَثُنِي فَنَنْزِلُ بِقَوْمِ لا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى ؟ فَقَالَ لَنَا : « إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَمُمْ » .

24672 وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ρ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِإِللهِ وَالْيَوْمِ الأَحَرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ » . قَالُوا : وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالُ : « يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَلا يَجُلُّ لَهُ أَنْ يَثْويَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

4673 وَعَنْ الْمِقْدَامِ - أَبِي كَرِيمَةَ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ρ يَقُولُ: « لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاحِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ مَحْرُومًا كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ » .

4674 وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

-4675 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ وَعُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَزَلَ بِقَوْمٍ وَاللهِ اللهِ عَرْجَ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ أَمْدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ » إِلَى آخره قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي تَفْسِيرِ ذَلِكَ : أَيْ لِلضَّيْفِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَرْضِهِمْ وَزَرْعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ . قَالَ ابْنُ رَسْلانَ : وَالضِّيَافَةُ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاقِ وَمَحَاسِنِ الدِّينِ وَلَيْسَتْ وَاحِبَةً عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ . قَالَ الشَّارِح : وَالْحَقُّ وُجُوبُ الضِّيَافَةِ .

الثاني الثاني

#### بَابُ الأَدْهَانُ تُصِيبُهَا النَّجَاسَةُ

24676 عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ ، فَقَالَ: « أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

4677- وَفِي رِوَايَةٍ : سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ : « إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ

4678 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٢ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ p عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ جَامِدًا فَحُذُوهَا وَمَا حَوْلُهَا ثُمَّ كُلُوا مَا بَقِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاؤُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هُوَ حَدِيثُ خَفُوظٌ ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ ، يَعْنِي الْبُحَارِيَّ يَقُولُ : هَذَا خَطَأٌ . قَالَ : وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ ، يَعْنِي الْحُدِيثَ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ ، يَعْنِي الْحُدِيثَ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ ، يَعْنِي الْحُدِيثَ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ ، يَعْنِي الْحُدِيثَ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ ، يَعْنِي الْحُدِيثَ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً ، يَعْنِي الْحُدِيثَ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ ، يَعْنِي الْحُدِيثَ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً ، يَعْنِي الْحُدِيثَ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً ، يَعْنِي الْحُدِيثَ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً ، يَعْنِي الْحُدِيثَ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً ، يَعْنِي الْحُدِيثَ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً ، يَعْنِي الْحُدِيثَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَيْمُونَةً ، يَعْنِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَالِمُ اللهِ عَنْ عَبْلَهُ .

قَوْلُهُ: ( فَمَاتَتْ ) اسْتُدِلَّ هِمَذَا الْحُدِيثِ لِإحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْمَائِعَ إِذَا حَلَّتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ لا يُنَجَّسُ إِلا بِالتَّغَيُّرِ ، وَهُوَ اخْتِيَالُ الْبُحَارِيِّ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

بَابُ آدَابِ الأَكْلِ

4679 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا وَلُولُ اللهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ » . رَوَاهُ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ » . رَوَاهُ أَحْدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4680 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا يَأْكُلُ أَحُدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4681 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ ، فَكُلُوا مِنْ حَافَّتَيْهِ ، وَلا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ وَالبِّنْ مَاجَةْ وَالبِّنْ مَاجَةْ وَالبِّنْ مَاجَةْ وَالبِّنْ مَاجَةْ .

-4682 وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ غُلامًا فِي حِجْرِ النَّبِيّ  $\rho$  وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي : « يَا غُلامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  « أَمَّا أَنَا فَلا آكُلُ مُتَّكِئًا » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلا مُسْلِمًا وَالنَّسَائِيُّ .

 $\rho$  كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ  $\rho$  كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ وَقَالَ : « إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ » . وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ وَقَالَ : « إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَّكَةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

 $\rho$  وَعَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ  $\tau$  قَالَ : ضِفْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ  $\tau$  قَالَ : فَأَحَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْتَزُّ لِي كِمَا مِنْهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4688 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4689- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ فِيهِ : « بِالْمِنْدِيلِ » .

 $\rho$  أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ ، وَقَالَ : «  $\rho$  أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ ، وَقَالَ : « إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ، أُمَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  قَالَ : « مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ، أُمَّ لَوْسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ .

24692 وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّت النَّارُ ، فَقَالَ : لا ، لَقَدْ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيّ  $\rho$  لا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الطَّعَامِ إِلا قَلِيلاً ، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمُّ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ  $\rho$  لا نَجَدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الطَّعَامِ إِلا قَلِيلاً ، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمُ كُنَّ لَنَا مَنَادِيلُ إِلا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّأُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّأُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ .

24693 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ خَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ » . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلا النَّسَائِيّ .

 $\rho$  كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : « الْحُمْدُ لِلَهِ  $\rho$  كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : « الْحُمْدُ لِلَهِ كَثِيرًا طَيِبًا مُبَارِكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍ ، وَلا مُودَّعٍ ، وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُّنَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4695- وَفِي لَفْظٍ : كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مَكْفُورٍ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

4696 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ النّبِيُّ p إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ : «
 الحُمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ .

4697 وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَنْ أَكَلَ طَعَامًا وَقَالَ : الْحُمْدُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَفْرَ اللهُ لَهُ عَالَ : الْحُمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَمْنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِي وَلا قُوَّةٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

 $\rho = 4698$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho = \infty$  : « مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَأَطْعِمْنَا حَيْرًا مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ » . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho = \infty$  : « لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِي مَكَانَ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ غَيْرَ اللَّبَنِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَا النَّسَائِيّ .

قُوْلُهُ: ﴿ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ ﴾ إلى آخره ، قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِيه دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّسْمِيَةِ لِلأَكْلِ ، وَأَنَّ النَّاسِيَ يَقُولُ فِي أَثْنَائِهِ : بِسْمِ اللهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ . قَوْلُهُ : « لا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ » إلى آخره ، فِيهِ النَّهْيُ عَنْ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ بالشِّمَالِ . وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي اجْتِنَابُ الأَفْعَالِ الَّتِي تُشْبِهُ أَفْعَالَ الشَّيْطَانِ .

قَوْلُهُ : « الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ » وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِ الطَّعَامِ قَبْلَ وَسَطِهِ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَمَّا أَنَا فَلا آكُلُ مُتَّكِعًا ﴾ سَبَبُ هَذَا الْحَدِيثِ قِصَّةُ الأَعْرَابِيِّ الْمَدُكُورِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَةٌ وَالطَّبَرَابِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ قَالَ : أَهْدَيْتُ لِلنَّيِّ مِ شَاةً فَجَنَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ ، فَقَالَ لَهُ أَعْرَابِيُّ : مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ ؟ فَقَالَ : لِلنَّيِّ ﴿ إِنَّ الله جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِمًا وَلَمْ يَبْعَلِنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ﴾ . قَالَ الْخَطَّبِيِّ : إِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيُ ﴿ إِنَّ الله جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِمًا وَلَمْ يَبْعَلِنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ﴾ . قَالَ الْخَطَّبِيِّ : إِنَّمَا فَعَلَ النَّبِي ﴾ وقيل أَنْ يَتَمَكَّنَ وَاخْتُلِف تَوَاضُعًا لِللهِ ، قَالَ الشَّارِح : وَاخْتُلِف فِي صِفَةِ الاتِكَاءِ ، فَقِيلَ أَنْ يَتَمَكَّنَ وَلِكَ تَوَاضُعًا لِللهِ ، قَالَ الشَّارِح : وَإِخْتُلِف يَنِ صِفَةٍ كَانَ ، وَقِيلَ : أَنْ يَمِيلَ عَلَى أَحِدِ شِقَيْهِ ، وَقِيلَ : أَنْ يَعْلَمُ عَلَى أَحِدِ شِقَيْهِ ، وَقِيلَ : أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى مِنْ الأَرْضِ . وَجَزَمَ ابْنُ الْجُوزِيِّ بِأَنَّهُ الْمَيْلُ عَلَى أَحِدِ اللّهِ قَيْنِ اللّهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى مِنْ الأَرْضِ . وَجَزَمَ ابْنُ الْجُوزِيِّ بِأَنَّهُ الْمُنْلُ عَلَى أَحدِ اللّهِ قَيْنِ . وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي حُكْمِ الأَكْلِ مُتَّكِمًا ، فَرَعَمَ ابْنُ الْقُاصِ النَّيْوِ أَيْنُ الْمُولِ الْعَجَمِ ، قَالَ الشَّارِح : وَإِذَا تَبَتَ كُونُهُ مَكْرُوهًا الْمُتَعَظِّمِينَ وَأَصْلُهُ مَأْخُوذٌ مِنْ مُلُوكِ الْعَجَمِ ، قَالَ الشَّارِح : وَإِذَا تَبَتَ كُونُهُ مَكْرُوهًا الْمُتَعَظِّمِينَ وَأَصْلُهُ مَا لُمُسْتَحَبُ فِي صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلاَكُلِ أَنْ يَكُونَ جَاتِيًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَطُهُو وَ قَدَمَيْهِ أَوْ يَنْصِبَ الرِّجُلُ الْيُعْمَى وَيَجْلِسَ عَلَى الْيُسْرَى . انْتَهَى مُلَحَصًا . . انْتَهَى مُلَحَصًا . .

قَوْلُهُ: « لَعِقَ أَصَابِعَهُ » فِيهِ اسْتِحْبَابُ لَعْقِ الأصَابِعِ مُحَافَظةً عَلَى بَرَكَةِ الطَّعَامِ وَتَنْظِيفًا .

**قَوْلُهُ**: « فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأذَى » فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ أَكْلِ اللَّقْمَةِ السَّاقِطَةِ .

قَوْلُهُ: « فَلا يَمْسَحُ يَدَهُ » يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَطْلَقَ الْيَدَ عَلَى الأَصَابِعِ التَّلاثِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرُادُ بِالْيَدِ الْكَفِّ كُلِّهَا . قَالَ الْحَافِظُ : وَهُوَ الأَوْلَى فَيَشْمَلُ الْحُكْمُ مَنْ أَكُلَ بِكُلِّهَا أَوْ بِأَصَابِعِهِ فَقَطْ أَوْ بِبَعْضِهَا .

قَوْلُهُ: ( فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَنْ الْذَنْ لِي فِي السَّادِسِ ) فِيهِ أَنَّ الْمَدْعُوَّ إِذَا تَبِعَهُ رَجُلُ مِنْ غَيْرِ اسْتِدْعَاءٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لا يَأْذَنَ لَهُ وَلا يَنْهَاهُ ، وَإِذَا بَلَغَ بَابَ دَارِ صَاحِبِ الطَّعَامِ أَعْلَمَهُ بِهِ لِيَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ، وَأَنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ إِنْ لَمُ يَتَرَتَّبُ عَلَى حُضُورِهِ مَفْسَدَةٌ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَلَطَّفَ فِي رَدِّهِ .

قَوْلُهُ : ( غَمَرَ ) . بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمِيمِ مَعًا : هُوَ رِيحٌ دَسِمُ اللَّحْمِ وَزُهُومَتُهُ كَالْوَضَرِ مِنْ السَّمْنِ .

قُولُهُ: ( إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ ) . قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ  $\rho$  لَمْ يَأْكُلْ عَلَى خُوَانٍ قَطُّ قَالَ فِي الْفَتْح : وَقَدْ تُطْلَقُ الْمَائِدَةُ وَيُرَادُ كِمَا نَفْسُ الطَّعَامِ .

قَوْلُهُ: « غَيْرَ مَكْفِيٍ » . قَالَ الْخَطَّابِيِّ: أَيْ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى أَحَدٍ لَكِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُطْعِمُ عِبَادَهُ وَيَكْفِيهِمْ

قَوْلُهُ : « وَلا مُوَدَّع » أَيْ غَيْرَ مَتْرُوكٍ .

قَوْلُهُ : « وَلا مَكْفُورِ » أَيْ مَجْحُودٍ فَضْلُهُ وَنِعْمَتُهُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

# كِتَابُ الأَشْرِبَةِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخُمْرِ وَنَسْخ إِبَاحَتِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ

-4699 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ρ قَالَ : « مَنْ شَرِبَ

مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ  $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَتَنِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ .

الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا البّرْمِذِيَّ .

-4701 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الْحُمْرَ ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ » . قَالَ : فَمَا لَبِثْنَا إِلا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ  $\rho$  : « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ » . قَالَ : فَمَا لَبِثْنَا إِلا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ  $\rho$  : « قَالَ : فَمَا لَبِثْنَا إِلا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ  $\rho$  : « قَالَ : اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلا يَشْرَبُ ، وَلا يَبِيعُ » . قَالَ : فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ عِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا طُرُقَ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللهِ  $\rho$  صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ - أَوْ دَوْسٍ - فَلَقِيَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « يَا فُلانُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا » ؟ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلامِهِ فَقَالَ : اذْهَبْ يَا فُلانُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا » ؟ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلامِهِ فَقَالَ : اذْهَبْ فَبِعْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا » . فَأَمَرَ هِمَا فَأَفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

4703 - وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ : أَنَّ رَجُلاً خَرَجَ وَالْخَمْرُ حَلالٌ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ وَ وَايَةٍ لأَحْمَدَ : أَنَّ رَجُلاً خَرَجَ وَالْخَمْرُ عَلالٌ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ وَ وَايَةً خَمْرٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخُمُورَ الْمُحَرَّمَةَ وَغَيْرَهَا تُرَاقُ وَلا تُسْتَصْلَحُ بِتَخْلِيلٍ وَلا غَيْرِهِ

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِي  $\rho$  رَاوِيَةَ خَمْرٍ ، فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ » . فَقَالَ الرَّجُلُ : أَفَلا أَبِيُ وَاللَّهِ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ » . قَالَ : أَفَلا أُكَارِمُ هِمَا أَبِيعُهَا ؟ فَقَالَ : « إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا » . قَالَ : أَفَلا أُكَارِمُ هِمَا الْيَهُودَ ؟ قَالَ : « إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ هِمَا الْيَهُودُ » . قَالَ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ هِمَا ؟ قَالَ : « إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ هِمَا الْيَهُودُ » . قَالَ : فَكَيْفَ أَصْنَعُ هِمَا ؟ قَالَ : « شِنَّهَا عَلَى الْبَطْحَاءِ » . رَوَاهُ الْخُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ .

4706 وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنْ الْخَمْرِ ، فَأَحَذَتْ الْخَمْرِ مِنَّا ، وَقَدْ حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَقَدَّمُونِي ، فَقَرَأْتُ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ \* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ وَخَنْ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ، قَالَ : وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ \* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ وَخَنْ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ، قَالَ : فَقُرْنُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا » قَالَ الْخَطَّابِيِّ وَالْبَعَوِيِّ : مَعْنَى الْحَدِيثِ لا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ لأَنَّ الْخُمْرَ شَرَابُ أَهْلِ الْجُنَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَيُحْمَلُ الْحَدِيثُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّهُ لا يَدْخُلُهَا وَلا يَشْرَبُ الْخُمْرَ فِيهَا إلا إنْ عَفَا اللهُ عَنْهُ كَمَا فِي بَقِيَّةِ الْكَبَائِرِ وَهُوَ فِي لا يَدْخُلُهَا وَلا يَشْرَبُ الْخُمْرَ فِيهَا إلا إنْ عَفَا اللهُ عَنْهُ كَمَا فِي بَقِيَّةِ الْكَبَائِرِ وَهُوَ فِي

الْمَشِيئَةِ ، قَالَ : وَجَائِزٌ أَنْ يَدْخُلَ الْجُنَّةَ بِالْعَفْوِ ثُمَّ لا يَشْرَبُ فِيهَا خَمْرًا وَلا تَشْتَهِيهَا نَفْسُهُ . وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ « مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ ، وَلَا يَنْهُ لا ، وَإِنْ دَحَلَ الْجُنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجُنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ » . قَالَ : لظاهِرُ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ لا يَشْرَبُ الْجُنَّةِ وَلا يَلْبَسُ الْحُرِيرَ فِيهَا لأَنَّه استعجل مَا أُمِرَ بِتَأْخِيرِهِ ، وَفَصَّلَ يَشْرَبُ الْخُمْرَ فِي الْجُنَّةِ وَلا يَلْبَسُ الْحُرِيرَ فِيهَا لأَنَّه استعجل مَا أُمِرَ بِتَأْخِيرِهِ ، وَفَصَّلَ يَشْرَبُ الْخُمْرَ فِي الْجُنَّةِ وَلا يَلْبَسُ الْحُرِيرَ فِيهَا لأَنَّه استعجل مَا أُمِرَ بِتَأْخِيرِهِ ، وَفَصَّلَ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِينَ بَيْنَ مَنْ شَرِبَهَا مُسْتَحِلاً فَهُوَ الَّذِي لا يَشْرَبُهَا أَصْلاً ، وَمَنْ شَرِبَهَا عَلِمَا بِتَحْرِيمِهَا فَهُوَ مَحَلُ الْخِلافِ ، وَهُو الَّذِي يُحْرَمُ شُرْبُهَا مُدَّةً ، أَوْ الْمَعْنَى شَرِبَهَا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهَا فَهُوَ مَحَلُ الْخِلافِ ، وَهُو الَّذِي يُحْرَمُ شُرْبُهَا مُدَّةً ، أَوْ الْمَعْنَى أَنَّ ذَاكَ جَزَاؤُهُ إِنْ جُوزِي .

قَوْلُهُ: ﴿ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنِ ﴾ هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ ، لأنَّ عَابِدَ الْوَثَنِ أَشَدُّ الْكَافِرِينَ كُفْرًا ، فَالتَّشْبِيهُ لِفَاعِلِ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ بِفَاعِلِ الْعِبَادَةِ لِلْوَثَنِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُبَالَغَةِ وَالزَّجْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ .

قَوْلُهُ: (وَعَنْ عَلِيٍّ ٢ قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) إِلَى آخْره، هَذَا الْحَدِيثُ وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّسَاءِ عَنْ عَلِيٍّ ٢: وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّسَاءِ عَنْ عَلِيٍّ ٢: وَعَانَا رَجُلُ فَقَرَأُ مِنْ الأَنْصَارِ قَبْلُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَحَضَرَتْ صَلاةُ الْمَغْرِبِ فَتَقَدَّمَ رَجُلُ فَقَرَأَ دَعَانَا رَجُلُ مِنْ الأَنْصَارِ قَبْلُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَحَضَرَتْ صَلاةُ الْمَغْرِبِ فَتَقَدَّمَ رَجُلُ فَقَرَأُ وَعَنَ اللّهُ الْكَافِرُونَ ﴾ فَأُلْبِسَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ شُكَارَى ﴾ ثُمُّ قَالَ: صَحِيحٌ.

## بَابُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الْخَمْرُ وَأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

4707 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ : « الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّحْلَةُ ، وَالْعِنَبَةُ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيَّ .

4708 وَعَنْ أَنَسٍ τ قَالَ : إِنَّ الْحُمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

94709 وَفِي لَفْظٍ قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْنَا حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلا قَلِيلاً وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

4710 وَفِي لَفْظٍ : لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ فِيهَا الْخَمْرَ وَمَا فِي الْمَدِينَةِ شَرَابٌ إِلا مِنْ تَمْرٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

4711 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأُبِيُّ بْنَ كَعْبٍ مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ الْحُمْرَ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا فَأَهْرَقْتُهَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4712 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ الْخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

ρ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ρ: أُمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنْ الْعِنَبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْعَسَلِ ، وَالْخَبْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4714 وَعَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِنَّ مِنْ الْحِنْطَةِ خَمْرًا ، وَمِنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِنَّ مِنْ الخُمْرًا » خَمْرًا ، وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا ، وَمِنْ النَّعَسَلِ خَمْرًا » وَمِنْ التَّمْرِ خَمْرًا ، وَمِنْ النَّعَسَلِ خَمْرًا » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيّ .

4715- زَادَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد « وَأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ » .

4716- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيُّ وَابْنَ مَاجَةْ .

4717- وَفِي رِوَايَةٍ : « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

، وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِل رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَنْ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ ، فَقَالَ  $\rho$  :  $\ll$  كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ  $\approx$  .

au au

4720 وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ جَيْشَانَ - وَجَيْشَانُ مِنْ الْيَمَنِ - سَأَلَ النَّبِيَّ ρ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذَّرَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمِزْرُ ، فَقَالَ : « النَّبِيَّ ρ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذَّرَةِ يُقَالُ لَهُ : الْمِزْرُ ، فَقَالَ : « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا أَمُسْكِرُ هُوَ » ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْجَبَالِ ؟ قَالَ : « عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ ، أَوْ عُصَارَةً أَهْلِ النَّارِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِئُ .

مَّرٌ  $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ : « كُلُّ مُحْمَّرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4722 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

4724- ، 4723- وَلابْنِ مَاجَةٌ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَحَدِيثِ مُعْودٍ وَحَدِيثِ مُعَاوِيَةً .

4725 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ρ : « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

4726- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالدَّارَقُطْنَى وَصَحَّحَهُ .

4727- وَلَابِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيِّ مِثْلُهُ سَوَاءٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ .

4728 وَكَذَا لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنِ مَاجَةٌ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .

4728- وَكَذَلِكَ لِلدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ الإِمَامِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .

4730 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ .

4731 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَنْبُذُ النَّبِيذَ فَنَشْرَبَهُ عَلَى غَدَائِنَا وَعَشَائِنَا ، فَقَالَ : « اشْرَبُوا فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَكْسِرُهُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ : « حَرَامٌ قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ » . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ .

4732 وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيَّ مَ أَنَّهُ قَالَ : « لا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءَ ، وَلا فِي الْمُرَفَّتِ ، وَلا فِي النَّقِيرِ ، وَلا فِي الْجُرَارِ » . وَقَالَ : « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4733 وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِىُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ ρ يَقُولُ: « لَيَشْرَبَنَّ نَاسُّ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا » . رواهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد .

4734 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخُمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابن مَاجَة وَقَالَ : « تَشْرَب » مَكَان « تَسْتَحِل » .

2735 وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ τ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لاَ تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا » . رَوَاهُ ابن مَاجَةْ

4736 وَعَنْ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ρ عَنِ النَّبِيِّ ρ أَنَّهُ قَالَ « يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا » . رَوَاهُ النِّسَائِي .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ ) قَالَ الْحَافِظُ : أَرَادَ عُمَرُ التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَمْرِ لَيْسَ حَاصًّا بِالْمُتَّحَذِ مِنْ الْعِنَبِ .

قَوْلُهُ: ( وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ) أَيْ: غَطَّاهُ قَالَ الْخَطَّابِيِّ: إِنَّمَا عَدَّ عُمَرُ الْخَمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ لِاشْتِهَارِ أَسْمَائِهَا فِي زَمَانِهِ فَعَدَّ عُمَرُ مَا عُرِفَ مِنْهَا ، وَجَعَلَ مَا فِي الْخُمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ لِاشْتِهَارِ أَسْمَائِهَا فِي زَمَانِهِ فَعَدَّ عُمَرُ مَا عُرِفَ مِنْهَا ، وَجَعَلَ مَا فِي مَعْنَاهُ مَا يُتَحَدُّ مِنْ الأَرْزِ وَغَيْرِهِ خَمْرًا إِنْ كَانَ مِمَّا يُخَامِرُ الْعَقْلَ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَوْلُهُ: (الفرق) بفتح الرار وسكونها والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وقيل هو بفتح الراء كذلك فإذا سكنت فهو مائة وعشرون رطلاً.

قَوْلُهُ: « مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » قَالَ ابْنُ رَسْلانَ : أَجْمَعُ الْمُسلمون عَلَى وجوب الحد عَلَى شاربها سواء شرب قَلِيلاً أَوَ كَثِيرًا . انتهى .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَات : وَالْحُشِيشَةُ الْقَنبية نَجِسّةُ فِي الأَصَحِّ ، وَهِي حَرَامٌ سَكِرَ مِنْهَا أَوْ لَمْ يُسْكِرُ ، وَالْمُسْكِرُ مِنْهَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَضَرُّرهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ أَعْظَمُ مِنْ ضَرَرِ الْخَمْرِ وَلِهَذَا أَوْجَبَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا الْحَدِّ كَالْخُمْرِ .

### بَابُ الْأَوْعِيَةُ الْمَنْهِيُّ عَنْ الْانْتِبَاذِ فِيهَا وَنَسْخُ تَحْرِيمِ ذَلِكَ

ρ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْخُنْتَمِ.

4738 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ p قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ : « أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالحُنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ » .

4739 وَعَنْ أَنَسٍ τ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « لا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

. وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى au قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ho عَنْ نَبِيذِ الجُّرِّ الأَخْضَرِ .

-4741 وَعَنْ عَلِيٍّ τ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ρ أَنْ تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ . مُتَّفَقُ عَلَى خَمْسَتِهِنَّ .

4724 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلا فِي الْمُرَفَّتِ » .

4743 - وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ، قِيلَ لأبِي هُرَيْرَةَ : مَا الْحَنْتَمُ ؟ قَالَ : الْجِرَارُ الْخُضْرُ .

4744 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنْ الأَشْرِبَةِ ؟ قَالَ : « لا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ » . فَقَالُوا : جَعَلَنَا اللهُ فِدَاكَ ، أَوْ تَدْرِي مَا النَّقِيرُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، الْجِدْعُ يُنْقَرُ فِي وَسَطِهِ ، وَلا فِي الدُّبَّاءِ ، وَلا فِي الْخُنْتَم ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى » . رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

4745 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ψ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

4746 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۚ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ۗ ۗ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ : « أَنْهَاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْخُنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ ، وَلَكِنْ اشْرَبْ فِي سِقَائِك وَأَوْكِهِ » . رَوَاهُمَا مُسْلِمُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد . مَوْلُ اللهِ  $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاً : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  نَبِيذَ الجُرِّ . رَوَاهُ أَحْمُدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

4748 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ρ عَنْ الْخُنْتَمَةِ وَهِيَ الْجُرَّةُ ، وَنَهَى عَنْ النَّقِيرِ : وَهُوَ أَصْلُ النَّحْلِ يُنْقَرُ نَقْرًا وَنَهَى عَنْ النَّقِيرِ : وَهُوَ أَصْلُ النَّحْلِ يُنْقَرُ نَقْرًا وَيُهَى عَنْ النَّقِيرِ : وَهُوَ أَصْلُ النَّحْلِ يُنْقَرُ نَقْرًا وَيُنْسَخُ نَسْحًا ، وَنَهَى عَنْ الْمُزَقَّتِ : وَهُوَ الْمُقَيَّرُ ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الأَسْقِيَةِ . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4749 وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ الأَشْرِبَةِ إِلا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ .

4750 وَفِي رِوَايَةٍ : « نَهَيْتُكُمْ عَنْ الظُّرُوفِ وَإِنَّ ظَرَفًا لا يُحِلُّ شَيْئًا وَلا يُحَرِّمُهُ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيَّ وَأَبَا دَاوُد .

عَنْ الْأُوْعِيَةِ ، قِيلَ ho عَنْ الْأُوْعِيَةِ ، قِيلَ ho عَنْ الْأُوْعِيَةِ ، قِيلَ النَّبِيِّ ho عَنْ الْأُوْعِيَةِ ، قِيلَ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجُرِّ غَيْرَ الْمُزَفَّتِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ لِلنَّبِيِّ ho : لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجُرِّ غَيْرَ الْمُزَفَّتِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

 $\rho$  عَنْ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ  $\rho$  وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  عَنْ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَنَّتِ ، ثُمُّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : « أَلَا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ فِي الأَوْعِيَةِ وَالْمُزَبُوا فِيمَا شِغْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ، مَنْ شَاءَ أَوْكَى سِقَاءَهُ عَلَى الْمُ  $\rho$  .

24753 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ : أَنَا شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ وَعَنْ نَهَى عَنْ نَهِي وَقَالَ : « وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ » . وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِ النَّهْيِ عَنْ الْإِنْتِبَاذِ فِي الأُوْعِيَةِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ الْخَطَّابِيِّ : ذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ إِنَّا كَانَ أُوَّلاً ثُمَّ نُسِحَ ، وَالْمَعْنَى فِي النَّهْيِ أَنَّ الْعَهْدَ بِإِبَاحَةِ الْخُمْرِ كَانَ قَرِيبًا ، فَلَمَّا أُشْتُهِرَ التَّحْرِيمُ أُبِيحَ هَٰمُ الانْتِبَاذُ فِي كُلِّ وِعَاءٍ بِشَرْطِ تَرْكِ شُرْبِ الْمُسْكِرِ . فَلَمَّا أُشْتُهِرَ التَّحْرِيمُ أُبِيحَ هَٰمُ الانْتِبَاذُ فِي كُلِّ وِعَاءٍ بِشَرْطِ تَرْكِ شُرْبِ الْمُسْكِرِ . انْتُهَى مُلَحَّطًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : وَإِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَطْعُومِ وَالْمَشْرُوبِ هَلْ يُسْكِرُ أَمْ لا لَمْ يَخْرُمْ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ ، وَلَا يَنْبَغِي إِبَاحَتِهِ لِلنَّاسِ إِذَا كَانَ يَخْرُمْ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ ، وَلَا يَنْبَغِي إِبَاحَتِهِ لِلنَّاسِ إِذَا كَانَ يَخُورُ أَنْ يَكُونَ مُسْكِرًا ، لأَنَّ إِبَاحَةَ الْحَرَامِ مِثْلُ تَحْرِيمِ الْحَلالِ .

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَلِيطَيْنِ

مَنْ جَابِرٍ  $\tau$  عَنْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالنَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

4755- إلا التِّرْمِذِيَّ ، فَإِنَّ لَهُ مِنْهُ فَصْلَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ .

 $\rho$  قَالَ : « لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ  $\tau$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ، وَلَكِنْ انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جَمِيعًا ، وَلَكِنْ انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ » . مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ ، لَكِنْ لِلْبُحَارِيِّ ذِكْرُ التَّمْرِ بَدَلَ الرُّطَبِ .

4757 وَفِي لَفْظٍ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ρ نَهَى عَنْ حَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ ، وَعَنْ حَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ ، وَعَنْ حَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ : « انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  نَهَى عَنْ التَّمْرِ وَالرَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي فِي الانْتِبَاذِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالرِّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي فِي الانْتِبَاذِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالرِّرْمِذِيُّ .

4759 وَفِي لَفْظٍ : نَهَانَا أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ ، وَقَالَ : « مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا وَتَمْرًا فَرْدًا وَبُسْرًا فَرْدًا » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

4760 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ عَلَى حِدَة » وَالنَّبِيبَ جَمِيعًا ، وَلا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ عَلَى حِدَة » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

4761 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ : نَهَى النَّبِي ρ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا .

4762 وَعَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ pَ أَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ . رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِئُ .

2763 وَعَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَيُنْبَذَا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْفَضِيخِ فَنَهَانِي عَنْهُ ، قَالَ : وَكَانَ يَكُونَ شَيْئَيْنِ فَكُنَّا نَقْطَعُهُ . وَكَانَ يَكُونَ شَيْئَيْنِ فَكُنَّا نَقْطَعُهُ . وَوَاهُ النَّسَائِيّ .

4764 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ρ فِي سِقَاءٍ فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَنَطْرَحُهُمَا ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَنَنْبِذُهُ غُدُوةً فَيَشْرَبُهُ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَنَنْبِذُهُ غُدُوةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

قَوْلُهُ: « الْبَلَحُ » قَالَ وَفِي الْقَامُوسِ: هُوَ أَوَّلُ مَا يَرْطُبُ مِنْ الْبُسْرِ وَاحِدُهُ بَلَحَةٌ. قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ النَّهْيِ عَنْ الْخَلِيطَيْنِ . فَقَالَ النَّووِيُّ : ذَهَبَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ سَبَبَ النَّهْيِ عَنْ الْخُلِيطِ أَنَّ النَّهْيِ عَنْ الْخُلِيطِ أَنَّ النَّهْوِيُّ : ذَهَبَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ سَبَبَ النَّهْيِ عَنْ الْخُلِيطِ أَنَّ اللَّهُ الشَّارِبُ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِسْكَارَ يُسْرِعُ إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْخُلْطِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ ، فَيَظُنُّ الشَّارِبُ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِسْكَارِ وَقَدْ بَلَغَهُ . قَالَ : وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ لِلتَّنْزِيهِ وَإِنَّمَا يُكْرَمُ إِلَى النَّهْيَ فِي ذَلِكَ لِلتَّنْزِيهِ وَإِنَّمَا يُحَرَّمُ الْمُعْرَا .

# بَابِ النَّهْيِ عَنْ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

3735 - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ يُتَّحَذُ خَلَّا ؟ فَقَالَ : « لا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4766 وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ρ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا ، قَالَ : « لا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
 « أَهْرِقْهَا » . قَالَ : أَفَلا نَجْعَلُهَا خَلَّا ؟ قَالَ : « لا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

4767 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ ρ لَمَّا حُرِّمَتْ الْخَمْرُ : إِنَّ عِنْدَنَا خَمْرًا لِيَتِيمٍ لَنَا ، فَأَمَرَنَا فَأَهْرَقْنَاهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4768 وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَتِيمًا كَانَ فِي حِجْرِ أَبِي طَلْحَةَ فَاشْتَرَى لَهُ خَمْرًا . فَلَمَّا حُرِّمَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ  $\rho$  : أَتُتَّخَذُ حَلَّا ؟ قَالَ : « لا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : قَالَ : « لا » فِيهِ دَلِيلٌ لِلْجُمْهُورِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ تَخْلِيلُ الْخُمْهُورِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ تَخْلِيلُ الْخَمْرِ وَلا تَطْهُرُ بِالتَّخْلِيلِ .

بَابُ شُرْبُ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يَعْلِ أَوْ يَأْتِ عَلَيْهِ ثَلاثُ وَمَا طُبِخَ قَبْلَ غَلَيَانِهِ فَذَهَبَ ثُلُثَاهُ 4769 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ρ فِي سِقَاءٍ يُوكَأ أَعْلاهُ وَلَهُ عَزْلاءُ نَنْبِذُهُ غُدُوةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيًّا ، وَنَنْبِذُهُ عَشِيًّا فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً . رَوَاهُ أَعْلاهُ وَلَهُ عَزْلاءُ نَنْبِذُهُ غُدُوةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

4770 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ يُنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللّهِ وَاللَّيْلَةَ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَ يُنْبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي بَجِيءُ وَالْمَيْلَةَ الأَخْرَى وَالْمَيْلِ فَيَشْرِ ، فَإِن بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخادم أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْعَدَ إِلَى الْعَصْرِ ، فَإِن بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخادم أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

4471 وَفِي لفظ: كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِئَةِ ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَادِمُ أَوْ يُهْرَاقُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : مَعْنَى يُسْقَى الْخَادِمُ يُبَادِرُ بِهِ الْفَسَادُ .

 $\rho$  فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَالْيَوْمَ  $\rho$  اللهِ  $\rho$  فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ أَهْرِقَهُ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَابْنُ مَاجَةً .

4773 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ كَانَ يَصُومُ وَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيدٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءَ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُ ، فَقَالَ: « اضْرِبْ وَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيدٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءَ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُ ، فَقَالَ: « اضْرِبْ وَمَذَا الْحَائِطَ ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِئُ .

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْعَصِيرِ : اشْرَبْهُ مَا لَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ ، قِيلَ : وَفِي كُمْ يَأْخُذُهُ شَيْطَانُهُ ؟ قَالَ : فِي ثَلاثِ . حَكَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ .

وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ الطِّلاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَلَهُ مِثْلُهُ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي الدَّرْدَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .

وَقَالَ الْبُحَارِيُّ : رَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذُ  $\psi$  شُرْبَ الطِّلاءِ عَلَى الثُّلُثِ ، وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ .

وَقَالَ أَبُو دَاوُد : وسَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ شُرْبِ الطِّلاءِ إِذَا ذَهَبَ ثُلْثَاهُ وَبَقِيَ ثُلْثُهُ ؟ فَقَالَ : لا يُسْكِرُ ولَوْ كَانَ فَقَالَ : لا يُسْكِرُ ولَوْ كَانَ يُسْكِرُ مَا أَحَلَّهُ عُمَرُ ٢ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ شُرْبُ النَّبِيذِ مَا دَامَ حُلْوًا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا اشْتَدَّ الْحُرُ أَسْرَعَ إِلَيْهِ التَّغَيُّرُ .

قَوْلُهُ: ( فِي ثَلاثِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ بَعْدَ الثَّلاثِ قَدْ صَارَ مَظِنَّةً لِكُوْنِهِ مُسْكِرًا فَيَتَوَجَّهُ اجْتِنَابُهُ .

قَوْلُهُ: ( مِنْ الطِّلاءِ ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ شُبِّهَ بِطِلاءِ الإِبِلِ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْخَالِ غَالِبًا لا يُسْكِرُ .

#### بَاب آدَاب الشُّرْب

. عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلاثًا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . -4774

4775 وَفِي لَفْظٍ : كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلاثًا وَيَقُولُ : « إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

4776 وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَقَّسْ فِي الإِنَاءِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

-4777 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَحَ فِيهِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيِّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

4778 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ نَهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ، فَقَالَ رَجُلُّ : الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ ؟ فَقَالَ : « أَهْرِقْهَا » . فَقَالَ : إِنِي لا أُرُوَى مِنْ نَفَسٍ : الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ ؟ فَقَالَ : « فَأَبِنْ الْقَدَحَ إِذًا عَنْ فِيك » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ  $\tau$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ  $\tau$  وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ  $\tau$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\tau$  وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ  $\tau$  أَنَّ النَّبِيِّ  $\tau$  أَنَ

 $\rho$  وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ  $\tau$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  وَجَرَ عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا ، قَالَ  $\tau$  قَتَادَةُ : فَقُلْنَا فَالأَكْلُ ؟ قَالَ : ﴿ ذَاكَ شَرُّ وَأَخْبَثُ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالبِّرْمِذِيُّ

4781 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيْ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 $\rho$  قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ  $\rho$  قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ  $\rho$ 

4783 وَعَنْ الْإِمَامِ عَلِيِّ - أَنَّهُ فِي رَحْبَةِ الْكُوفَةِ - شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، قَالَ : إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمً ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .

4784- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4785 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ρ عَنْ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4786- وَفِي رِوَايَةٍ : وَاخْتِنَاتِهَا أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ . أَخْرَجَاهُ .

4787 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَزَادَ : قَالَ أَيُّوبُ : فَأُنْبِثْتُ أَنَّ رَجُلاً شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَحَرَجَتْ حَيَّةٌ .

4788 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ρ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا مُسْلِمًا .

4789 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتِهِ كَبْشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ρ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا ، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ وَالبِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4790 وَعَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ρ وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ فَقَطَعْتُ فَاهَا فَإِنَّهُ لَعِنْدِي . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4791 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .

 $\rho$  أَنِيَ بِلَبَنِ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيُّ  $\rho$  أَنِيَ بِلَبَنِ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيُّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ ، فَشَرِبَ ثُمُّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وَقَالَ : « الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلاَ النَّسَائِيِّ .

 $\rho$  وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  أُبِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ ، فَقَالَ لِلْغُلامِ : ﴿ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءٍ » ؟ يَمِينِهِ غُلامٌ : وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لا آثَرْتُ بِنَصِيبِي مِنْك أَحَدًا فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِي فَقَالَ الْغُلامُ : وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لا آثَرْتُ بِنَصِيبِي مِنْك أَحَدًا فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ يَا يَدِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4794 وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِ ρ قَالَ : « سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَالبَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَلا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ » النَّهْيُ عَنْ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ » النَّهْيُ عَنْ التَّنَفُّسِ فِي الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ لِئَلَّا يَخْرُجَ مِنْ الْفَمِ بُزَاقُ يَسْتَقْذِرُهُ مَنْ شَرِبَ بَعْدَهُ مِنْهُ أَقْ بِالْمَاءِ أَوْ بِالْإِنَاءِ .

قَوْلُهُ : « أَوْ يُنْفَحَ فِيهِ » أَيْ فِي الإِنَاءِ الَّذِي يُشْرَبُ مِنْهُ ، وَكَذَا لا يُنْفَحُ فِي الإِنَاءِ لِتَبْرِيدِ الطَّعَامِ ، بَلْ يَصْبِرُ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ وَلا يَأْكُلُهُ حَارًّا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَذْهَبُ مِنْهُ .

قَوْلُهُ: (نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا) ظَاهِرُ النَّهْيِ أَنَّ الشُّرْبَ مِنْ قِيَامٍ حَرَامٌ، وَلَكِنْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ يَدُلَانِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَلَكِنْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ يَدُلَانِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى الْجُوَازِ وَكَرِهَهُ قَوْمٌ. قَالَ النَّووِيُّ : الصَّوَابُ أَنَّ النَّهْى مَحْمُولُ عَلَى التَّنْزِيهِ وَشُرْبُهُ قَائِمًا لِبَيَانِ الْجُوازِ.

قَوْلُهُ: ( مِنْ فِي السِّقَاءِ ) قَالَ النَّووِيُّ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النَّهْيَ هُنَا لِلتَّنْزِيهِ لا لِلتَّحْرِيمِ وَقَدْ جَزَمَ ابْنُ حَرْمٍ بِالتَّحْرِيمِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَوْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يَكُونُ لِعُذْرٍ كَأَنْ تَكُونَ الْقِرْبَةُ مُعَلَّقَةً وَلَمْ يَجِدْ الْمُحْتَاجُ إِلَى الشُّرْبِ إِنَاءً وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّنَاوُلِ بِكَفِّهِ تَكُونَ الْقِرْبَةُ مُعَلَّقَةً وَلَمْ يَجِدْ الْمُحْتَاجُ إِلَى الشُّرْبِ إِنَاءً وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّنَاوُلِ بِكَفِّهِ فَلا كَرَاهَةَ حِينَئِذٍ ، وَبَيْنَ مَا يَكُونُ لِغَيْرٍ عُذْرٍ فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ النَّهْي . قَالَ الْحَافِظُ : وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ أَحَادِيثَ الْجُوازِ كُلَّهَا فِيهَا أَنَّ الْقِرْبَةَ كَانَتْ مُعَلَّقَةً . انْتَهَى مُلَحَقًا . انْتَهَى مُلَحَقًا .

# أَبْوَابُ الطِّبِّ بَابُ إِبَاحَةُ التَّدَاوِي وَتَرْكُهُ

4795 عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنْتَدَاوَى ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4796 وَفِي لَفْظِ : قَالَتْ الأَعْرَابُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلا نَتَدَاوَى ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً ، أَوْ دَوَاءً إِلا دَاءً وَاحِدَا » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : « الْهُرَمُ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ ، لَكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ اللَّهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

4798 وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4799 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ دَاءٍ إِلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .

4800 وَعَنْ أَبِي خِزَامَةَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا ، وَدُوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ ، وَتُقَاةً نَتَقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْعًا ؟ قَالَ : « هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْعًا ؟ قَالَ : « هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْعًا ؟ قَالَ : « هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ سَيْعًا ؟ قَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَلا يُعْرَفُ اللهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَلا يُعْرَفُ لأَبِي خِزَامَةَ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ .

4801 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « يَدْخُلُ الْجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْقًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمْ الَّذِينَ لا يَسْتَرِقُونَ وَلا يَتَطَيَّرُونَ وَلا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » .

24802 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ أَتَتْ النَّبِيَّ ρ فَقَالَتْ : إِنِي أُصْرَعُ وَإِنْ شِعْتِ وَلَكِ الْجُنَّةُ ، وَإِنْ شِعْتِ وَلَكِ الْجُنَّةُ ، وَإِنْ شِعْتِ وَلَكِ الْجُنَّةُ ، وَإِنْ شِعْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَك » . فَقَالَتْ : أَصْبِرُ ، وَقَالَتْ : إِنِي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لا وَعَلَتْ ، فَدَعَا لَهَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي أَحَادِيثِ الْبَابِ كُلِّهَا إِثْبَاتُ الأَسْبَابِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ لا يُنَافِي التَّوَكُّلَ عَلَى اللهِ لِمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا بِإِذْنِ اللهِ وَبِتَقْدِيرِهِ وَأَنَّهَا لا تَنْجَعُ ذَلِكَ لا يُنَافِي التَّوَكُّلَ عَلَى اللهِ لِمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهَا بإِذْنِ اللهِ وَبِتَقْدِيرِهِ وَأَنَّهَا لا تَنْجَعُ بِذَوَاتِهَا بَلْ مِمَا قَدَّرَ اللهُ فَيهَا ، وَأَنَّ الدَّوَاءَ قَدْ يَنْقَلِبُ دَاءً إِذَا قَدَّرَ اللهُ ذَلِكَ ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ حَيْثُ قَالَ " بإِذْنِ اللهِ " فَمَدَارُ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى تَقْدِيرِ اللهِ الْإِشَارَةُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ حَيْثُ قَالَ " بإِذْنِ اللهِ " فَمَدَارُ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى تَقْدِيرِ اللهِ وَإِرَادَتِهِ ، وَالتَّدَاوِي لا يُنَافِي التَّوَكُّلُ كَمَا لا يُنَافِيهِ دَفْعُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ بِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَكَذَلِكَ بَعَنَاقِي التَّوَكُّلُ كَمَا لا يُنَافِيهِ وَفْعُ الْمُضَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

قَالَ الْمَازِرِيُّ: جَمِيعُ الرُّقَى جَائِزَةٌ إِذَا كَانَتْ بِكِتَابِ اللهِ أَوْ بِذِكْرِهِ ، وَمَنْهِيُّ عَنْهَا إِذَا كَانَتْ بِاللَّغَةِ الْعَجَمِيَّةِ أَوْ بِمَا لا يُدْرَى مَعْنَاهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ كُفْرٌ . قَالَ النَّوَوِيُّ : الْمَدْحُ فِي تَرْكِ الرُّقَى الْمُرَادِ بِهَا الرُّقَى الَّيِي هِيَ مِنْ كَلامِ الْكُفَّارِ ، وَالرُّقَى الْمَجْهُولَةِ وَالَّتِي بِعَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَا لا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ فَهَذِهِ مَذْمُومَةٌ لا حْتِمَالِ أَنَّ مَعْنَاهَا الْمُجْهُولَةِ وَالَّتِي بِعَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَا لا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ فَهَذِهِ مَذْمُومَةٌ لا حْتِمَالِ أَنَّ مَعْنَاهَا كُفْرٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ أَوْ مَكْرُوهٌ . وَأَمَّا الرُّقَى بِآيَاتِ الْقُرْآنِ وَبِالأَذْكَارِ الْمَعْرُوفَةِ فَلا نَهْى فِيهِ بَلْ هُوَ سُنَةٌ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

قَوْلُهُ: ( فَقَالَتْ إِنِيّ أُصْرَعُ) الصَّرَعُ - نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْهُ - عِلَّةٌ تَمْنُعُ الأَعْضَاءَ الرَّئِيسِيَّةَ عَنْ اسْتِعْمَالِهَا مَنْعًا غَيْرَ تَامٍّ. وَسَبَبُهُ رِيحٌ غَلِيظَةٌ تَنْحَبِسُ فِي مَنَافِذِ الدِّمَاغِ ، أَوْ بُخَارٌ رَدِيءٌ يَرْتَفِعُ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضِ الأَعْضَاءِ . وَقَدْ يَتْبَعُهُ تَشَنَّجٌ فِي الأَعْضَاءِ ، أَوْ بُخَارٌ رَدِيءٌ يَرْتَفِعُ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضِ الأَعْضَاءِ . وَقَدْ يَتْبَعُهُ تَشَنَّجٌ فِي الأَعْضَاءِ ،

وَيَقْذِفُ الْمَصْرُوعُ بِالزَّبَدِ لِغِلَظِ الرُّطُوبَةِ . وَقَدْ يَكُونُ الصَّرَعُ مِنْ الْجِنِّ وَيَقَعُ مِنْ النَّفُوسِ الْخَبِيثَةِ مِنْهُمْ ، إمَّا لاسْتِحْسَانِ بَعْضِ الصُّورِ الإِنْسِيَّةِ ، وَإِمَّا لإِيقَاعِ الأَذِيَّةِ النَّفُوسِ الْخَبِيثَةِ مِنْهُمْ ، إمَّا لاسْتِحْسَانِ بَعْضِ الصُّورِ الإِنْسِيَّةِ ، وَالثَّانِي يَجْحَدُهُ كَثِيرُ بِهِ . وَالأَوَّلُ هُوَ الَّذِي يُثْبِتُهُ جَمِيعُ الأَطِبَّاءِ وَيَذْكُرُونَ عِلاجَهُ . وَالثَّانِي يَجْحَدُهُ كَثِيرُ مِنْهُمْ وَبَعْضُهُمْ يُثْبِتهُ ، قَالَ بُقْرَاطُ بَعْدَ ذِكْرِ عِلاجِ الْمَصْرُوعِ : إِنَّمَا يَنْفَعُ فِي الَّذِي مِنْهُمْ وَبَعْضُهُمْ يُثْبِتهُ ، قَالَ بُقْرَاطُ بَعْدَ ذِكْرِ عِلاجِ الْمَصْرُوعِ : إِنَّمَا يَنْفَعُ فِي الَّذِي سَبَبُهُ أَخْلاطٌ ، وَأَمَّا الَّذِي يَكُونُ مِنْ الأَرْوَاحِ فَلا . انتهى .

### بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَاتِ

 $\rho$  عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْد الجُعْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيَّ  $\rho$  عَنْ الْخُمْرِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ ، قَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ الْخُمْرِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ وَلَكِنَّهُ وَصَحَّحَهُ .

4804 وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا ، وَلا تَتَدَاوَوْا جَرَامٍ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي الْمُسْكِرِ : إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ . ذَكَرَهُ الْبُحَارِيُّ .

4805 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ρ عَنْ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ ، يَعْنِي السُّمَّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ .

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي أَبْوَالِ الإِبِلِ: قَدْكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ كِمَا فَلا يَرَوْنَ كِمَا بَأْسًا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ » فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْخَمْرَ لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ فَيَحْرُمُ التَّدَاوِي بِهَا كَمَا يَحْرُمُ شُرْبُهَا ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الأُمُورِ النَّحِسَةِ أَوْ الْمُحَرَّمَةِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَيِّ

4806 عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ρ إِلَى أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

-4807 وَعَنْ جَابِرٍ أَيْضًا : أَنَّ النَّبِيَّ ρ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي أَكْحُلِهِ مَرَّنَيْنِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ .

 $\rho$  كُوى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنْ الشَّوْكَةِ . رَوَاهُ النَّبِيُّ  $\rho$  كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنْ الشَّوْكَةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

4809 وَعَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ شُعْبَةَ τ عَنْ النَّبِيِّ ρ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ اكْتَوَى أَوْ النَّبِيِّ ρ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ اكْتَوَى أَوْ السَّرْقَى فَقَدْ بَرِئَ مِنْ التَّوَكُّلِ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4810 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ρ أَنَّهُ قَالَ : « الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ : فِي شَرْطَةٍ مَحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةٍ عَسَلٍ ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ .

4811 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ p نَهَى عَنْ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَ وَلا أَنْجَحْنَ . رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلا النَّسَائِيِّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : فَمَا أَفْلَحْنَا ، وَلا أَنْجَحْنَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ) أُسْتُدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ الطَّبِيبَ يُدَاوِي عِمَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ . قَالَ ابْنُ رَسْلانَ : وَقَدْ اتَّفَقَ الأَطِبَّاءُ عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ التَّدَاوِي بِالْخِذَاءِ مَتَى أَمْكَنَ التَّدَاوِي بِالْخِذَاءِ لا يُنْتَقَلُ إِلَى مَا فَوْقَهُ ، فَمَتَى أَمْكَنَ التَّدَاوِي بِالْغِذَاءِ لا يُنْتَقَلُ إِلَى المُوتَى اللَّمَالُ إِلَى المُرَكِّبِ ، وَمَتَى أَمْكَنَ البَّسِيطِ لا يُعْدَلُ إِلَى الْمُرَكِّبِ ، وَمَتَى أَمْكَنَ بِالْبَسِيطِ لا يُعْدَلُ إِلَى الْمُرَكِّبِ ، وَمَتَى أَمْكَنَ بِالْبَصِيطِ لا يُعْدَلُ إِلَى الْمُرَكِّبِ ، وَمَتَى أَمْكَنَ بِالْجِرْقِ .

قَوْلُهُ: ( كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ ) وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ الْكَيِّ ، وَجَاءَتْ الرُّخْصَةُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا وَرَدَ النَّهْيُ حَيْثُ يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يُدَاوِيَ الْعِلَّةَ بِدَوَاءٍ آخَرَ لأَنَّ فِيهِ ، وَإِنَّمَا وَرَدَ النَّهْيُ حَيْثُ يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يُدَاوِيَ الْعِلَّةَ بِدَوَاءٍ آخَرَ لأَنَّ الْكَيَّ يَبْقَى مِنْهُ أَثَرُ فَاحِشٌ . انْتَهَى مُلَخَّصًا . الْكَيَّ فِيهِ تَعْذِيبٌ بِالنَّارِ ، وَلأَنَّ الْكَيَّ يَبْقَى مِنْهُ أَثَرُ فَاحِشٌ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

قَوْلُهُ : ( مِنْ الشَّوْكَةِ ) ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : هِيَ حُمْرَةٌ تَعْلُو الْوَجْهَ وَالْجَسَدَ ، وَكَذَلِكَ إِذَا دَحَلَ ، فِي حِسْمِهِ شَوْكَةٌ . قَالَ فِي الْهَدْيِ : أَحَادِيثُ الْكَيِّ لا تَعَارُضَ وَكَذَلِكَ إِذَا دَحَلَ ، فِي حِسْمِهِ شَوْكَةٌ . قَالَ فِي الْهَدْيِ : أَحَادِيثُ الْكَيِّ لا تَعَارُضَ فِيهَا بِحَمْدِ اللهِ فَإِنَّ فِعْلَهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ وَعَدَمِ مَحَبَّتِهِ لا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ ، وَالثَّنَاءُ عَلَى تَارِكِيهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَفْضَلُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ إِمَّا عَلَى سَبِيلِ الإِخْتِيَارِ مِنْ دُونِ عِلَّةٍ أَوْ عَنْ النَّوْعِ الَّذِي يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى كَيِّ . قَالَ الشَّارِح : وَقِيلَ : الجُمْعُ مِنْ هُذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ الاَكْتِوَاءُ ابْتِدَاءً قَبْلَ حُدُوثِ الْعِلَّةِ كَمَا يَقْعَلُهُ الأَعَاجِمُ ، وَالْمُبَاحُ هُو الاَكْتِوَاءُ بَعْدَ حُدُوثِ الْعِلَّةِ . انْتَهَى مَلَخَّصًا .

قَوْلُهُ : « الشِّفَاء فِي ثلاث » . إلى آخره . قَالَ النَّووِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ بَدِيعِ الطِّبِ عِنْدَ أَهْلِهِ لأَنَّ الأَمْرَاضَ الإَمْتِلائِيَّةَ دَمَوِيَّةٌ أَوْ صَفْرَاوِيَّةٌ أَوْ سَوْدَاوِيَّةٌ أَوْ مَوْرَاوِيَّةٌ أَوْ سَوْدَاوِيَّةٌ أَوْ مَوْرَاوِيَّةٌ أَوْ سَوْدَاوِيَّةٌ أَوْ مَوْرَاوِيَّةٌ أَوْ سَوْدَاوِيَّةٌ أَوْ مَوْرَاجُ الدَّمِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ التَّلاثَةِ الْبَاقِيةِ بَلْغَمِيَّةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ دَمَوِيَّةً فَشِفَاؤُهَا بِإِحْرَاجُ الدَّمِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ التَّلاثَةِ الْبَاقِيةِ فَشِفَاؤُهَا بِالإِسْهَالِ بِالْمُسَهِّلِ اللائِقِ بِكُلِّ حَلْطٍ مِنْهَا ، فَكَأَنَّهُ نَبَّهَ وَبِالْعَسَلِ عَلَى فَشِفَاؤُهَا بِالإِسْهَالِ بِالْمُسَهِّلِ اللائِقِ بِكُلِّ حَلْطٍ مِنْهَا ، فَكَأَنَّهُ نَبَّه وَبِالْعَسَلِ عَلَى الْمُسَهِّلِ اللَّهُ اللهُ مَا فِي مَعْنَاهَا ، الْمُسَهِّلِ اللهُ اللهُ وَبِالْفَصْدِ وَوَضْعِ الْعَلَقِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا ، وَذُكِرَ الْكَيُّ لأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ عَدَمِ نَفْعِ الأَدْوِيَةِ الْمَشْرُوبَةِ وَخُوهَا ، فَآخِرُ الطِّبِ الْكَيُ لأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عِنْدَ عَدَمِ نَفْعِ الأَدْوِيَةِ الْمَشْرُوبَةِ وَخُوهَا ، فَآخِرُ الطِّبِ الْكَيُ . وَالنَّهْيُ عَنْهُ إِشَارَةٌ إِلَى تَأْخِيرِ الْعِلاجِ بِالْكَيِّ حَتَّى يُضْطَرَّ إِلَيْهِ مَا فِيهِ مِنْ الشَّعْجَالِ الأَلْمَ الشَّدِيدِ فِي دَفْعِ أَلْمٍ قَدْ يَكُونُ أَضْعَفَ مِنْ أَلَمَ الْكَيِّ .

قَوْلُهُ: (نَهَى عَنْ الْكَيِّ فَاكْتَوَيْنَا) قَالَ ابْنُ رَسْلانَ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ فِيهَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يُبَاحُ الْكَيُّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِالابْتِلاءِ بِالأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ الَّتِي لا يَنْجَعُ فِيهَا إِلا الْكَيُّ وَيُخَافُ الْمَلاكُ عِنْدَ تَرْكِهِ ، أَلا تَرَاهُ كَوَى سَعْدًا لَمَّا لَمْ يَنْقَطِعْ الدَّمُ مِنْ جُرْحِهِ الْكَيُّ وَيُخَافُ الْهَلاكُ عِنْدَ تَرْكِهِ ، أَلا تَرَاهُ كَوَى سَعْدًا لَمَّا لَمْ يَنْقَطِعْ الدَّمُ مِنْ جُرْحِهِ الْكَيُّ وَيُخَافُ الْهَلاكُ عِنْدَ تَرْكِهِ ، أَلا تَرَاهُ كَوَى سَعْدًا لَمَّا لَمْ يَنْقَطِعْ الدَّمُ مِنْ جُرْحِهِ ، وَنَهَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنْ الْكَيِّ لأَنَّهُ كَانَ بِهِ بَاسُورٌ وَكَانَ مَوْضِعُهُ خَطَرًا فَنَهَاهُ

الثاني الثاني

عَنْ كيه . قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : الْكَيُّ جِنْسَانِ كَيُّ الصَّحِيحِ لِئَلا يَعْتَلَّ فَهَذَا الَّذِي قِيلَ فِيهِ لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنْ اكْتَوَى لأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَ الْقَدَرَ عَنْ نَفْسِهِ . وَالثَّانِي كَيُّ الجُرْحِ إِذَا لَا يَنْقَطِعْ دَمُهُ بِإِحْرَاقٍ وَلا غَيْرِهِ ، وَالْعُضْوُ إِذَا قُطِعَ فَفِي هَذَا الشِّفَاءُ بِتَقْدِيرِ اللهِ لَا يَنْعَلَى ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْكَيُّ لِلتَّدَاوِي الَّذِي يَجُوزُ أَنْ يَنْجَحَ وَيَجُوزُ أَنْ لا يَنْجَحَ فَإِنَّهُ إِلَى الْكَرَاهَةِ أَقْرَبُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةُ وَأَوْقَاتُهَا

 $\rho$  عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ : « إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ حَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ ، أَوْ لَذْعَة بنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

24813 وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ρ يَحْتَجِمُ فِي الأَحْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْكَاهِلِ ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

4814- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ho : « مَنْ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلّ دَاءٍ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4815 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ p قَالَ : ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَا تَخْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمُ سَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ﴾ . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

4816- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّ آهُ كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنْ الْحِجَامَةِ يَوْمَ التُّلاثَاءِ وَيَرْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  أَنَّ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَرْقَأُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4817 وَرُوِيَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « الحِجَامَةُ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ الشَّهْرِ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ » . رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ .

4818- وَرَوَى الزُّهْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : مَنْ احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ أَوْ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ وَضَحُ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَدْ أُسْنِدَ وَلا يَصِحُّ .

وَكُرِهَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ الحِْجَامَةَ يَوْمَ الجُّمُعَةِ وَالأَرْبِعَاءِ وَالثُّلاثَاءِ ، إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الثُّلاثَاءِ سَبْعَ عَشْرَةً أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فِي الأَخْدَعِينَ ) قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ : الأَخْدَعَانِ : عِرْقَانِ فِي جَانِيَيْ الْعُنُقِ يُحْجَمُ مِنْهُ ، وَالْكَاهِلُ : مَا بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ وَهُوَ الأَخْدَعَانِ : عِرْقَانِ فِي جَانِيَيْ الْعُنُقِ يُحْجَمُ مِنْهُ ، وَالْكَاهِلُ : مَا بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ وَهُوَ مُقَدَّمُ الظَّهْرِ . وَأَ جُمْعَتْ عَلَيْهِ الأَطِبَّاءُ أَنَّ الْحِجَامَةَ فِي النِّصْفِ الثَّانِية أَوْ الثَّالِقَةُ ، أَنْ فَعُ عِمَّا قَبْلَهُ . قَالَ صَاحِبُ الْقَانُونِ : أَوْقَاتُهَا فِي النَّهَارِ السَّاعَةُ الثَّانِيَةُ أَوْ الثَّالِثَةُ ، وَتُكْرَهُ عِنْدَهُمْ عَلَى الشِّبَعِ . قَالَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ : إِنَّ الْمُحَاطَبَ بِأَحَادِيثِ الْحِجَامَةِ وَتُكْرَهُ عِنْدَهُمْ عَلَى الشِّبَعِ . قَالَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ : إِنَّ الْمُحَاطَبَ بِأَحَادِيثِ الْحِجَامَةِ عَيْنُ حَاجَتُهُ إِلَيْهِ . غَيْرُ الشُّيُوخِ لِقِلَّةِ الْحُرَارَةِ فِي أَبْدَانِهِمْ . وَهُو مَحْمُولُ عَلَى مَنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ حَاجَتُهُ إِلَيْهِ . انْتَهَى مُلْ لَمُ عَلَى مَنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ حَاجَتُهُ إِلَيْهِ . انْتَهَى مُلْحَاطً .

#### بَابِ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَالتَّمَائِمُ

4819 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ρ يَقُولُ : « إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتُّوَلَةَ شِرْكُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

وَالتُّولَةُ : ضَرْبٌ مِنْ السِّحْرِ ، قَالَ الأصْمَعِيُّ : هُو تَحْبِيبُ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا

الثاني <u>الثاني (665</u>

4820 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « مَنْ تَعَلَّقَ بِتَمِيمَةٍ فَلا أَتَمَّ اللهُ لَهُ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ اللهُ لَهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ النّبِيّ  $\rho$  يَقُولُ : « مَا أَبَالِي مَا رَكِبْتُ – أَوْ مَا أَتَيْتُ – إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ عَلَقْتُ تَمِيمَةً ، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ وَبَرُبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ عَلَقْتُ تَمِيمَةً ، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ وَبَلُ نَفْسِي » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : هَذَا كَانَ لِلنّبِيّ  $\rho$  حَاصَّةً ، وَقَدْ رَحَّصَ فِيهِ قَوْمٌ ، يَعْنِي البّرْيَاقَ .

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  فِي الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمِلَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ .

وَالنَّمِلَةُ : قُرُوحٌ تَخْرُجُ فِي الْجُنْبِ .

2823 وَعَنْ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ρ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لِي: « أَلا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمِلَةِ كَمَا عَلَّمْتِهَا الْكِتَابَةَ » ؟ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَعَلُّمِ النِّسَاءِ الْكِتَابَةَ .

4824- وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : « اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ ، لا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَا يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاؤُد .

 $\rho$  عَنْ الرُّقَى ، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو اللهِ  $\rho$  عَنْ الرُّقَى ، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو ابْنِ حَنْمٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي كِمَا مِنْ الْعَقْرَبِ وَإِنَّك ابْنِ حَنْمٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي كِمَا مِنْ الْعَقْرَبِ وَإِنَّك نَهَيْتَ عَنْ الرُّقَى ، قَالَ : فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « مَا أَرَى بَأْسًا ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَحَاهُ فَلْيَفْعَلْ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

4826 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ إِذَا مَرِضَ أَحَدُّ مِنْ أَهْلِهِ نَفَتُ عَلَيْهِ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَالْمُعَوِّذَاتِ ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَقَتْ عَلَيْهِ . وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لأَنَّهَا أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ يَدِي . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « وَالتَّمَائِمُ » جَمْعُ تَمِيمَةٍ : وَهِيَ حَرَزَاتُ كَانَتْ الْعَرْبُ تُعَلِّقُهَا عَلَى أَوْلادِهِمْ يَمْنَعُونَ هِمَا الْعَيْنَ فِي زَعْمِهِمْ فَأَبْطَلَهُ الإِسْلامُ .

قُوْلُهُ: ﴿ مَا أُبَالِي مَا رَكَبْتَ أَوْ مَا أَتَيْتَ إِذَا أَنَا شَرِبْتُ ترياقًا ﴾ إلى آخره أَيْ لا أَكْثَرْتَ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرٍ دِينِي وَلا أَهْتَمُّ بِمَا فَعَلَتُهُ إِنْ أَنَا فَعَلْتُ هَذِهِ الثَّلاثَةَ أَوْ شَيْئًا مِنْهَا ، وَهَذِهِ مُبَالَغَةٌ عَظِيمَةٌ وَتَهْدِيدٌ شَدِيدٌ فِي فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلاثَةِ : أَيْ مَنْ فَعَلَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلاثَةِ : أَيْ مَنْ فَعَلَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلاثَةِ : أَيْ مَنْ فَعَلَ شَيْءً مِنْ هَذِهِ مَنْ هَذِهِ الثَّلاثَةِ : أَيْ مَنْ فَعَلَ شَيْءً مِنْ هَذِهِ مَنْ هَذِهِ الثَّلاثَةِ : أَيْ مَنْ فَعَلَ شَيْءً مِنْ هَذِهِ مَنْ هَذِهِ الثَّلاثَةِ : أَيْ مَنْ فَعَلَ شَيْءً مِنْ هَذِهِ الثَّلاثَةِ : أَيْ مَنْ فَعَلَ شَيْءً مِنْهُا فَهُوَ غَيْرُ مُكْتَرِثٍ بِمَا يَفْعَلُهُ وَلا يُبَالِي بِهِ هَلْ هُوَ حَرَامٌ أَوْ حَلالٌ ، وَهَذَا وَإِنْ أَضَافَه النَّبِيُ  $\rho$  إِلَى نَفْسِهِ فَالْمُرَادُ بِهِ إِعْلامُ غَيْرِهِ بِالْحُكْمِ .

قَوْلُهُ: « تِرْيَاقًا » وَالْمُرَادُ بِهِ مَا كَانَ مُخْتَلِطًا بِلْحُومِ الْأَفَاعِي يُطْرَحُ مِنْهَا رَأْسُهَا وَأَدْنَابُهَا وَيُسْتَعْمَلُ أَوْسَاطُهَا فِي التِّرْيَاقِ وَهُوَ مُحْرَّمُ لَأَنَّهُ نَجَسٌ ، وَإِنْ اتَّخِذَ التِّرْيَاقُ مِنْ أَشْيَاءَ طَاهِرَةٍ فَهُوَ طَاهِرٌ لا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ. وَرَحَّصَ مَالِكُ فِيمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَشْيَاءَ طَاهِرَةٍ فَهُوَ طَاهِرٌ لا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ. وَرَحَّصَ مَالِكُ فِيمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَشْيَاءَ طَاهِرَةٍ فَهُو طَاهِرٌ لا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ ، وَرَحَّصَ مَالِكُ فِيمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَشْيَاءَ طَاهِرَةٍ فَهُو طَاهِرٌ لا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ ، وَرَحَّصَ مَالِكُ فِيمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ لَخُومِ الْحَيَّاتِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ التِّرْيَاقُ نَبَاتًا أَوْ حَجَرًا فَلا مَانِعَ مِنْهُ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رَقِيَّةُ النَّمْلَةُ ﴾ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمِيمِ: وَهِيَ قُرُوحُ تَخْرُجُ مِنْ الْجُنْبِ أَوْ الْجُنْبَيْنِ ، وَرُقْيَةُ النَّمِلَةِ كَلامٌ كَانَتْ نِسَاءُ الْعَرَبِ تَسْتَعْمِلُهُ يَعْلَمُ كُلُّ مِنْ سَمِعَهُ أَنَّهُ كَلامٌ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ. وَرُقْيَةُ النَّمِلَةِ الَّتِي كَانَتْ تُعْرَفُ بَيْنَهُنَّ كُلُ مَنْ سَمِعَهُ أَنَّهُ كَلامٌ لَا يَضُرُّ وَلا يَنْفَعُ. وَرُقْيَةُ النَّمِلَةِ الَّتِي كَانَتْ تُعْرَفُ بَيْنَهُنَّ كُلُ مَنْ سَمِعَهُ أَنَّهُ كَلامٌ لا يَضُرُّ وَلا يَنْفَعُ. وَرُقْيَةُ النَّمِلَةِ الَّتِي كَانَتْ تُعْرَفُ بَيْنَهُنَّ كُلُ مَنْ سَمِعَهُ أَنَّهُ كَلامٌ مَ لا يَضُرُّ وَلا يَنْفَعُ . وَرُقْيَةُ النَّمِلَةِ الَّتِي كَانَتْ تُعْرَفُ بَيْنَهُنَّ أَنْ لا أَنْ يُقَالَ : الْعَرُوسِ تَعْتَفِلُ ، وَتَخْتَضِبُ وَتَكْتَحِلُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ تَفْتَعَلُ غَيْرُ أَنْ لا يَعْمِي الرَّجُلَ ، فَأَرَادَ  $\rho$  مِهَذَا الْمَقَالِ تَأْنِيبَ حَفْصَةَ وَالتَّأْدِيبُ هَا تَعْرِيضًا لأَنَّهُ أَلْقَى

إِلَيْهَا سِرًّا فَأَفْشَتْهُ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ التَّنْزِيلُ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى النَّبِيُّ إِلَى النَّبِيُّ إِلَى النَّبِيُّ إِلَى اللَّهُ .

قَوْلُهُ: « كَمَا عَلَّمْتِهَا الْكِتَابَةَ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيمِ النِّسَاءِ الْكِتَابَةَ . وَأُمَّا حَدِيثُ « وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ » فَمَحْمُول عَلَى مَنْ يَغْشَى مَنْ تَعْلِيمها الْفَسَادَ .

قَوْلُهُ: « لا بَأْسَ بالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْك » . فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الرُّقَى وَالتَّطَبُّبِ عِمَا لا ضَرَرَ فِيهِ وَلا مَنْعَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَسْمَاءِ اللهِ وَكَلامِهِ ، وَالتَّطَبُّبِ عِمَا لا ضَرَرَ فِيهِ وَلا مَنْعَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَسْمَاءِ اللهِ وَكَلامِهِ ، لَكِنْ إِذَا كَانَ مَفْهُومًا لأَنَّ مَا لا يُفْهَمُ لا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الشِّرْكِ . قَالَ ابْنُ التِّينِ : الرُّقَى بِالْمُعَوِّذَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى هُوَ الطِّبُ الرُّوحَايِيُّ قَالَ ابْنُ التِّينِ : الرُّقَى بِالْمُعَوِّذَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى هُوَ الطِّبُ الرُّوحَايِيُّ إِذَا كَانَ عَلَى لِسَانِ الأَبْرَارِ مِنْ الخُلْقِ حَصَلَ الشِيقَاءُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى .

### بَابُ الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ وَالْإَسْتِغْسَالِ مِنْهَا

4827 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ يَأْمُرِنِي أَنْ أَسَتَرْقِي مِنْ الْعَيْنِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4828 وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمْ الْعَيْنُ أَفَنَسْتَرَقِي لَهُمْ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَبَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

29 – وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « الْعَيْنُ حَقُّ ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقُ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

. 4830- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُغْسَلُ مِنْهُ الْمَعِينُ. وَوَاهُ أَبُو دَاوُد

 $\rho$  = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « الْعَيْنُ حَقُّ » أَيْ شَيْءٌ ثَابِتٌ مَوْجُودٌ مِنْ جُمْلَةِ مَا تَحَقَّقَ كَوْنُهُ وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي الْقِصَاصِ بِذَلِكَ . وَنَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ مِنْ جُمْلَةِ مَا تَحَقَّقَ كَوْنُهُ وَقَدْ أُخْتُلِفَ فِي الْقِصَاصِ بِذَلِكَ . وَنَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ مَنْعُ الْعَائِنِ إِذَا عُرِفَ بِذَلِكَ مِنْ مُدَاحَلَةِ النَّاسِ ، وَأَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

الثاني الثاني

# أَبْوَابُ الأَيْمَانِ وَكَفَّارَهِا بَابُ الرُّجُوعِ فِي الأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْكَلامِ إِلَى النِّيَّةِ

 $\rho$  عَنْ سُوَيْد بْنِ حَنْظُلَةَ قَالَ : حَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  وَمَعَنَا وَائِلُ ابْنُ حُجْرٌ ، فَأَخَذَهُ عَدُوُّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا ، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَحُلِّيَ عَنْهُ ابْنُ حُجْرٌ ، فَأَخَذَهُ عَدُوُّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَعْلِفُوا ، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَحُلِّي عَنْهُ ، فَقَالَ : « أَنْتَ كُنْتَ أَبَرَّهُمْ وَأَصْدَقَهُمْ وَأَصْدَقَهُمْ وَأَصْدَقَهُمْ وَاللهِ  $\rho$  فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « أَنْتَ كُنْتَ أَبَرَّهُمْ وَأَصْدَقَهُمْ وَمَدَقْتُهُمْ وَاللهُ اللهِ  $\rho$  فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، وَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةً .

4833- وَفِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ : ( مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيّ الصَّالِح ) .

 $\rho$  إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللهِ  $\rho$  شَابُ لا يُعْرَفُ ، قَالَ : فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللهِ  $\rho$  شَابُ لا يُعْرَفُ ، قَالَ : فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ : هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي فَيَقُولُ : هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي فَيَقُولُ : هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ ، فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْحَيْرِ . رَوَاهُ أَمْمُدُ وَالْبُحَارِيُّ .

4835- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ p : « يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيُّ .

4836 وَفِي لَفْظٍ : « الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةٌ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحْلِفِ الْمَظْلُومِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : كُلَّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ شَيْعَيْنِ يُطْلَقُ بَيْنَهُمَا اسْمُ الأَخُوَّةِ ، وَيَشَرُّ الْحَالِفُ إِذَا حَلَفَ أَنَّ هَذَا الْمُسْلِمَ أَخُوهُ ، وَيَشْتَرِكُ فِي ذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ ، وَيَبَرُّ الْحَالِفُ إِذَا حَلَفَ أَنَّ هَذَا الْمُسْلِمَ أَخُوهُ ، وَلاسِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ قُرْبَةٌ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ ، وَلِحَذَا اسْتَحْسَنَ ذَلِكَ  $\rho$  وَلاسِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ قُرْبَةٌ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ ، وَلِحَذَا اسْتَحْسَنَ ذَلِكَ وَرُبَةً كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ ، وَلِحَذَا اسْتَحْسَنَ ذَلِكَ وَمُ اللهُ عَلَالِكَ وَلَا الْمُعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : ذَهَبَ مَالِكُ

وَالْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى يَمِينٍ ، إِنْ لَمْ يَحْلِفْهَا قُتِلَ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ لا حِنْتَ عَلَيهِ .

قَوْلُهُ: ( وَنَبِيُّ اللهِ شَابُّ ) فِيهِ جَوَازُ إطْلاقِ اسْمِ الشَّابِّ عَلَى مَنْ كَانَ فِي خُوِ الْخَمْسِينَ السَّنَةِ، وَفِي هَذَا التَّعْرِيضِ الْوَاقِع مِنْ أَبِي بَكْرٍ غَايَةُ اللَّطَافَةِ

قَوْلُهُ: « يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُك بِهِ صَاحِبُكَ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الاعْتِبَارَ بِقَصْدِ الْخَلْفِ ، قَالَ النَّووِيُّ : أَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اسْتِحْلافٍ وَوَرَّى فَتَنْفَعُهُ التَّوْرِيَةُ وَقَدْ حَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْخَالِفَ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلافٍ وَمِنْ غَيْرِ وَقَدْ حَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْخَالِفَ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلافٍ وَمِنْ غَيْرِ تَعَلُّقِ حَقِّ بِيمِينِهِ لَهُ نِيَّتُهُ ، انْتَهَى مُلَحَّصًا ، قَالَ فِي الاَحْتِيَارَاتِ : وَلا يَجُوزُ التَّعْرِيض لِغَيْرِ ظَالِم .

#### بَابُ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

4837 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، لَمْ يَحْنَتْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

4838- وَابْنُ مَاجَةٌ وَقَالَ : « فَلَهُ ثُنْيَاهُ » .

4839- وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ : « فَقَدْ اسْتَثْنَى » .

4840 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلا حِنْثَ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي  $\rho$  قَالَ : « وَاللَّهِ لأَغْزُونَ قُرَيْشًا » . ثُمَّ قَالَ : « وَاللَّهِ لأَغْزُونَ قُرَيْشًا » . ثُمَّ قَالَ : « وَاللَّهِ لأَغْزُونَ قُرَيْشًا » . ثُمَّ قَالَ : « وَاللَّهِ لأَغْزُونَ قُرَيْشًا » . ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ : « إِنْ شَاءَ اللهُ » . ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ : « إِنْ شَاءَ اللهُ » . ثُمَّ مَ كَتَ ثُمَّ مَ الْحُرَجَهُ أَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ ( رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُد ) قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : هُوَ فِي سُنَنْ أَبِي دَاوُد فِي الأَيْمَانِ والنُّذُور .

قَوْلُهُ: ﴿ لَمْ يَحْنَتْ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّقْيِيدَ بِمَشِيئَةِ اللهِ مَانِعٌ مِنْ انْعِقَادِ الْيَمِينِ أَوْ يُحِلُ انْعِقَادَهَا . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالِفِ بِاللّهِ أَوْ يُحِلُ انْعِتَاق .

قَوْلُهُ : ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ : « إِنْ شَاءَ اللهُ » لَمْ يُقَيِّدْ هَذَا السُّكُوتَ بِالْعُذْرِ ، بَلْ ظَاهِرُهُ السُّكُوتُ اخْتِيَارًا لا اضْطِرَارًا فَيَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ . انْتَهَى مُلَخَّصًا

#### بَابُ مَنْ حَلَفَ لا يُهْدِي هَدِيَّةً فَتَصَدَّقَ

24842 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ إِذَا أُبِيَ بِطَعَامِ سَأَلَ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ قِيلَ : صَدَقَةٌ قَالَ لأَصْحَابِهِ : « كُلُوا » . وَلَمْ يَأْكُلْ ، وَإِنْ قِيلَ : صَدَقَةٌ قَالَ لأَصْحَابِهِ : « كُلُوا » . وَلَمْ يَأْكُلْ ، وَإِنْ قِيلَ : هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ ، وَأَكَلَ مَعَهُمْ .

24843 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ρ كَنَّمَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهِمَا . عَلَيْهِمَا . هُوَ هُمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَى مَعْنَى الْحَدِيثَيْنِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ إِيرَادِهِمَا هَا هُنَا أَنَّ الْحَالِفَ بِأَنَّهُ لا يَهْدِي لا يَحْنَثُ إِذَا تَصَدَّقَ فَإِذَا حَلَفَ مِنْ إِحْدَاهُمَا لَمْ يَحْنَثْ بِالأَحْرَى كَسَائِرِ الْمَفْهُومَاتِ الْمُتَعَايِرَةِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

### بَابُ مَنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ إِدَامًا بِهَاذَا يَخْنَثُ ؟

4844 عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « نِعْمَ الأَدْمُ الْخَلُّ » . رَوَاهُ الْجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيَّ .

4845- وَلأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَابْنِ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مِثْلُهُ .

4846- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « اثْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهُ وَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ » .

-4847 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « سَيِّدُ إِدَامِكُمْ الْمِلْحُ » . رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَةْ .

4848 وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَ أَحَذَ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ : ﴿ هَذِهِ إِذَامُ هَذِهِ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُحَارِيُّ .

4849 وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ وَقَالَ: « سَيِّدُ إِدَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّحْمُ » . رَوَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي غَرِيبِهِ وَقَالَ: حَدَّتَنَا الْقُومِسِيُّ ، حَدَّتَنَا الأَصْمَعِيُّ عَنْ أَبِيهِ هَلالٍ الرَّاسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ .

 $\rho = 4850$  وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho : \infty$  :  $\infty$  تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّوُهَا الْجُبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَتَكَفَّأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلاً لَاهْلِ الْجُنَّةِ  $\infty$  . فَأَتَى رَجُلُ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ : بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، لَاهْلِ الْجُنَّةِ  $\infty$  . فَأَتَى رَجُلُ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ :  $\infty$  . قَالَ :  $\infty$  كُونُ الأَرْضُ خُبْرَةً وَاحِدَةً أَلا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجُنَّةِ  $\infty$  قَالَ :  $\infty$  بَلَى  $\infty$  . قَالَ :  $\infty$  كَمَا قَالَ النَّيْ  $\infty$   $\infty$  — فَنَظَرَ النَّبِيُ  $\infty$  إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ ثُمُّ قَالَ :  $\infty$  أَلا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ  $\infty$  ؟ قَالَ :  $\infty$  مَا قَالَ :  $\infty$  إِذَامُهُمْ بِلامُ وَنُونٌ  $\infty$  . قَالَ : مَا  $\infty$  أَلا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ  $\infty$  ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ :  $\infty$  إِذَامُهُمْ بِلامُ وَنُونٌ  $\infty$  . قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ :  $\infty$  أَوْرُنُ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا  $\infty$  . مُثَّفَقُ عَلَيْهِ ، هَذَا ؟ قَالَ :  $\infty$  أَوْرُنُ : الْجُوتُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « سَيِّدُ إِدَامِكُمْ الْمِلْحُ » قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الإِدَامَ اسْمٌ لِمَا يُؤْتَدَمُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُصْطَبَعُ بِهِ كَالأَمْرَاقِ وَالْمَائِعَاتِ أَوْ مِمَّا لا يُصْطَبَعُ بِهِ كَالْمُرَاقِ وَالْمَائِعَاتِ أَوْ مِمَّا لا يُصْطَبَعُ بِهِ كَالْجُامِدَاتِ مِنْ الجُبْنِ وَالْبَيْضِ وَالرَّيْتُونِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ رَسُلانَ : يُصْطَبَعُ بِهِ كَالْجُامِدَاتِ مِنْ الجَّبْنِ وَالْبَيْضِ وَالرَّيْتُونِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ رَسُلانَ : هَذَا مَعْنَى الإِدَامِ عِنْدَ الجُمْهُورِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ انْتَهَى . قَالَ الشَّارِحُ : وَلَعَلَّ مَعْنَى الإِدَامِ عِنْدَ الجُمْهُورِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ انْتَهَى . قَالَ الشَّارِحُ : وَلَعَلَّ تَسْمِيَةَ الْمِلْحِ بِسَيِّدِ الإِدَامِ لِكَوْنِهِ مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ طَعَامٍ وَإِطْلاقُ السَّيَّادَة عَلَى اللَّحْمِ لِذَاتِهِ . انتْتَهَى مُلُحَّامً .

## بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنَّهُ لا مَالَ لَهُ يَتَنَاوَلُ الزَّكَاتِيَّ وَغَيْرَهُ

4851 عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ أَوْ
 شَمْلَتَانِ فَقَالَ : « هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ » ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ قَدْ آتَانِي اللهُ مِنْ كُلِّ مَالِهِ ،
 مِنْ حَيْلِهِ وَإِبِلِهِ وَغَنَمِهِ وَرَقِيقِهِ فَقَالَ : « فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْتُرَ عَلَيْكَ نِعَمُهُ » .
 فَرُحْت إِلَيْهِ فِي حُلَّةٍ .

4852 وَعَنْ سُوَيْد بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « خَيْرُ مَالِ امْرِيُ لَهُ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ أَوْ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ .

الْمَأْمُورَةُ: الْكَثِيرَةُ النَّسْلِ. وَالسِّكَّةُ: الطَّرِيقُ مِنْ النَّخْلِ الْمُصْطَفَّةِ، وَالْمَأْبُورَةُ : هِيَ الْمُلَقَّحَةُ.

7 قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ أَرْضًا جِعْيبَرَ لَمْ اللهِ أَصَبْتُ أَرْضًا جِعْيبَرَ لَمْ اللهِ أَصَبْتُ أَرْضًا جِعْيبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ .

4854 وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ ρ: أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ . لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةُ الْمَسْجِدِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

ρ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَإِذَا آتَاكُ اللهُ مَالاً » ذَكَرَ النَّبِيُّ وَأَلُهُ : « فَإِذَا آتَاكُ اللهُ مَالاً » ذَكَرَ النَّبِيُّ وَالَى الْمَالِ مَعَ أَمْرِهِ بِإِظْهَارِ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِلَّته ، إِلَى أَنْ قَالَ : فَمَنْ

أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَلْيُبَالِغْ فِي إظْهَارِهَا مَا لَمْ يَصْحَبْ ذَلِكَ رِيَاةٌ أَوْ عُجْبٌ أَوْ مُكَاتَرَةٌ لِلْغَيْرِ . انْتَهَى مُلخَّصًا .

# بَابُ مَنْ حَلَفَ عِنْدَ رَأْسِ الْهِلالِ لا يَفْعَلُ شَيْئًا شَهْرًا فَكَانَ نَاقِصًا

 $\rho$  حَلَفَ لا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا .  $\rho$  حَلَفَ لا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا . وَفِي لَهْظٍ : آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ حَلَفْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا ، فَقَالَ : « إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ρ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: هَجَرَ رَسُولُ اللهِ وَنِسَاءَهُ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ أَتَى جِبْرِيلُ فَقَالَ: قَدْ بَرَّتْ يَمِينُك وَقَدْ تَمَّ الشَّهْرُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ حَلَفْتَ ) إِلَى آخره فِيهِ تَذْكِيرُ الْحَالِفِ بِيَمِينِهِ إِلَى أَنْ قَالَ : وَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ يَمِينَهُ مِ آخُهُ وَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ يَمِينَهُ وَاتَّفَقَ اتَّفَقَ أَنَّهُ كَانَتْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَلِهَذَا اقْتَصَرَ عَلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَإِلا فَلَوْ اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لا يَقَعُ الْبِرُّ إِلا بِثَلاثِينَ .

# بَابُ الْحَلِفِ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَالنَّهْي عَنْ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

ρ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ مَاكَانَ النَّبِيُّ يُّ وَعُلْفُ : لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلا مُسْلِمًا .

4858 وفي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « لَمَّا حَلَقَ اللهُ الجُنَّةَ أَرْسَلَ حِبْرِيلَ فَقَالَ : أُنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْت لأَهْلِهَا فِيهَا ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ أَرْسَلَ حِبْرِيلَ فَقَالَ : أُنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْت لأَهْلِهَا فِيهَا ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ فَرَبَعَ لَا يَسْمَعُ هِمَا أَحَدٌ إِلا دَحَلَهَا » .

الثاني الثاني

4859 وَفِي حَدِيثٍ لأَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ : « يَبْقَى رَجُلُّ بَيْنَ الجُنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ ،لا وَعِزَّتِكَ لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِمَا .

4860 وَفِي حَدِيثِ اغْتِسَالِ أَيُّوبَ ( بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لا غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ ) .

 $\rho$  وَعَنْ قُتَيْلَةَ بِنْتِ صَيْفِيٍّ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ  $\rho$  وَقَالَ : إنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ، تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ ، وَتَقُولُونَ الْكَعْبَةِ ، تُندِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ، تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ ، وَتَقُولُونَ الْكَعْبَةِ ، وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ مَا فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ  $\rho$  إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَعُلِفُوا أَنْ يَقُولُوا : « وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، وَيَقُولَ أَحَدُهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

24862 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ هِ مَهُوَ يَحْلِفُ بِاللهِ بِأَلِيهِ فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4863 وفِي لَفْطٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلا يَحْلِفْ إِلا بِاللهِ » . وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا ، فَقَالَ : « لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

4864 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لا تَحْلِفُوا إِلا بِاَللهِ ، وَلا تَحْلِفُوا إِلا بِاللهِ ، وَلا تَحْلِفُوا إِلا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ » لا : نَفْيٌ لِلْكَلامِ السَّابِقِ ، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ هُوَ الْمُقْسَمُ بِهِ . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : فِيهِ جَوَازُ الْحُلِفِ السَّابِقِ ، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ هُوَ الْمُقْسَمُ بِهِ . قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : فِيهِ جَوَازُ الْحُلِفِ السَّابِقِ ، وَمُقَلِّبِ اللهِ تَعَالَى إِذَا وُصِفَ بِهَا .

قَوْلُهُ: ﴿ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ﴾ قَالَ الْعُلَمَاءُ: السِّرُ فِي النَّهْيِ عَنْ الْحَلِف بِغَيْرِ اللهِ أَنَّ الْحَلِف بِالشَّيْءِ يَقْتَضِي تَعْظِيمَهُ ، وَالْعَظَمَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ الْحَلِف بِغَيْرِ اللهِ أَنَّ الْحَلِفَ إِلا بِاللّهِ وَذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ ، وَعَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَ الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هِيَ لِلّهِ وَحْدِهِ ، فَلا يَحْلِفُ إِلا بِاللّهِ وَذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ ، وَعَلَى ذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ وأحاديث الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ لا يَنْعَقِدُ ، لأَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيِ عَنْهُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ . انْتَهَى مُلَحَّطًا .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي وَأَيْمُ اللهِ وَلَعَمْرُ اللهِ وَأُقْسِمُ بِاللهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ

24865 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد : لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا ، فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا ، فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ » .

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ إِلْحَاقَ الاسْتِثْنَاءِ - مَا لَمْ يَطُلُ الْفَصْلُ - يَنْفَعُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَقْتَ الْكَلامِ الأُوَّلِ .

مَّالَ اللَّهِ إِنْ  $\rho$  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيّ  $\rho$  قَالَ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ : ﴿ وَأَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ خَلِيقًا لِلإِمَارَةِ ﴾ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِمَا .

وَفِي حَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ جَاءَ عَلِيٌّ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ وَفِي حَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ جَاءَ عَلِيٌّ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ .

4867 - وَقَدْ سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ الْمَخْزُومِيَّةِ : ﴿ وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدُ يَدَهَا ﴾ .

وَقَوْلُ عُمَرَ لِغَيْلانَ بْنِ سَلَمَةَ : وَأَيْمُ اللهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ .

4868 وفي حَدِيثِ الْإِفْكِ فَقَامَ النَّبِيُّ ρ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ، وَقُومُ مُتَّفَقُ فَقَامَ . أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ . وَهُو مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . عَلَيْهِ .

4869 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ – وَكَانَ صَدِيقًا لِلْعَبَّاسِ – أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ عَلَى الْمِجْرَةِ ، يَوْمُ الْفَتْحِ جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَقَالَ :  $\langle q | i \rangle$  فَقَالَ يَا فَقَالَ :  $\langle q | i \rangle$  الْعَبَّاسُ مَعَهُ فَقَالَ يَا فَقَالَ اللهِ قَدْ عَرَفْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ فُلانٍ وَأَتَاكَ بِأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْمِجْرَةِ فَأَبَيْتَ رَسُولَ اللهِ قَدْ عَرَفْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ فُلانٍ وَأَتَاكَ بِأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْمُجْرَةِ فَأَبَيْتَ وَسُولَ اللهِ قَدْ عَرَفْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ فُلانٍ وَأَتَاكَ بِأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْمُجْرَةِ فَأَبَيْتَ وَسُولَ اللهِ عَرَفْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ فُلانٍ وَأَتَاكَ بِأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْمُجْرَةِ فَأَبَيْتَ وَقَالَ النَّبِي وَبَيْنَ فُلانٍ وَأَتَاكَ بِأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْمُجْرَةِ فَأَبَيْتَ فَقَالَ النَّبِي وَبَيْنَ فُلانٍ وَأَتَاكَ بِأَبِيهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْمُجْرَةِ فَأَبَيْتَ فَقَالَ النَّبِي وَلَا هِجْرَةً » . وَقَالَ الْعَبَّاسُ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُبَايِعَنَّهُ ، قَالَ فَبَسَطَ رَسُولُ اللهِ مِحْرَةً » . رَوَاهُ أَحْمَلُ وَلَا هِجْرَةً » . رَوَاهُ أَحْمَلُ : ﴿ هَاتِ أَبْرِرْتَ عَمِّي وَلا هِجْرَةً » . رَوَاهُ أَحْمَلُ وَابُنُ مَاجَةٌ .

4870 وَعَنْ أَبِي الرَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً أَهْدَتْ إلَيْهَا مُوْا فِي طَبَقٍ ، فَقَالَتْ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلا أَكَلْتِ مُولً اللهِ مَ كَلْتُ ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ مَ : ﴿ أَبِرِيهَا فَإِنَّ الإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  وَعَنْ بُرَيْدَةَ  $\tau$  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ فِي النِّهَايَةِ : يُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ الْكَرَاهَةُ فِيهِ لأَجْلِ أَنَّهُ أُمْرَ أَنْ يَكْلِفَ بِأَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ ، وَالأَمَانَةُ أَمْرُ مِنْ أُمُورِهِ فَنُهُوا عَنْهَا مِنْ أَجْلِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَسْمَاءِ اللهِ كَمَا نُهُوا أَنْ يَحْلِفُوا بِآبَائِهِمْ .

### بَابٌ الأَمْرُ بِإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَالرُّخْصَةُ فِي تَرْكِهِ لِلْعُذْرِ

24872 عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ مَ بِسَبْعٍ : أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرْيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجُنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسِمِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَإِبْرَارُ الْقَسَمِ ) أَيْ بِفِعْلِ مَا أَرَادَ الْقَالِ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : فَوْلُهُ عَدَمِ الْوُجُوبِ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

## بَابُ مَا يُذْكَرُ فِيمَنْ قَالَ : هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا

4874 عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ : قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا أَبَا دَاوُد .

4875 وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَنْ قَالَ إِنِيّ بَرِيءٌ مِنْ دِين الْإِسْلامِ اللهِ الْإِسْلامِ ، فَإِنْ كَانَ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ : وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلامِ سَالِمًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : اخْتُلِفَ فِيمَنْ قَالَ : أَكْفُرُ بِاللّهِ وَخُوهِ إِنْ فَعَلْتُ ثُمَّ فَعَلَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ وَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ : لا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلا يَكُونُ كَافِرًا إِلا إِنْ أَضْمَرَ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ . وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ الأَمْصَارِ : لا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلا يَكُونُ كَافِرًا إِلا إِنْ أَضْمَرَ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ . وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَالتَّوْرِيُّ وَالْحَنَيْةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ هُو يَمِينٌ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَالأَوَّلُ وَالشَّوْرِيُّ وَالْحَنَيْقُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ هُو يَمِينٌ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ ابْنُ اللهُ إِلا الله » . وَلا يَذْكُرْ أَصَحُ لِقَوْلِهِ \$\Omega : « مَنْ حَلَفَ بِاللَّآتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ : لا إِلٰهَ إِلا الله » . وَلا يَذْكُرْ كَفَارَةً ، زَادَ غَيْرُهُ : وَكَذَا قَالَ : « مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ » . فَأَرَادَ التَّعْلِيظَ فِي ذَلِكَ حَتَى لا يَجْتَرِئَ أَحَدٌ عَلَيْهِ .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ وَلَغْوِ الْيَمِينِ

4876 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ : الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَيَمِينُ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِمَا مَالاً بِغَيْرِ حَقِّ » .

-4877 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ لِرَجُلٍ : «
 فَعَلْت كَذَا » ؟ قَالَ : لا وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا فَعَلْتُ ، قَالَ : فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ : قَدْ فَعَلَ ، وَلَكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لَهُ بِقَوْلِهِ : لا وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ .

4878 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : اخْتَصَمَ إِلَى النَّبِيِّ ρ رَجُلانِ فَوَقَعَتْ الْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُو مَا لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ ، قَالَ : فَنَزَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا ، فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُو مَا لَهُ عِنْدَهُ حَقَّهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ ρ فَقَالَ : إِنَّهُ كَاذِبُ إِنَّ لَهُ عِنْدَهُ حَقَّهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيهُ حَقَّهُ ، وَكَفَّارَةُ يَمِينِهِ مَعْرِفَتُهُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهَ أَوْ شَهَادَتُهُ . رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ . وَلاَ إِي دَاوُدِ الثَّالِثُ بِنَحْوِهِ .

4879- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ لاَّ يُؤَاخِذُكُمْ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي الْمَانِكُمْ ﴾ . فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : لا وَاللَّهِ ، وَبَلَى وَاللَّهِ . أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ ، وَفِي إِسْنَادِهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِب ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ .

## بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْتَقْبَل وَتَكْفِيرُهَا قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

4880 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا . فَائْتِ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ » .

4881 وَفِي لَفْظٍ : « فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

2882 - وَفِي لَفْظٍ : « إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ ثُمَّ اثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » . رَوَاهُ النَّسَائِيِّ وَأَبُو دَاؤُد .

وَهُوَ صَرِيحٌ فِي تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ .

4883 - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلِيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

4884 وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةْ .

4885 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالْيَرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .
 وَالْتِرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

4886 وَفِي لَفْظٍ : « فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

4887 وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرُهَا حَيْرًا مِنْهَا إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا » .

4888- وَفِي لَفْظٍ : « إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » .

4889 وَفِي لَفْظٍ : « إِلا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ وَكَفَّرْت عَنْ يَمِينِي » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِنَّ .

4890 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ وَ قَالَ : « لا نَذْرَ وَلا يَمِينَ فِيمَا لا تَمْلِكُ ، وَلا فِي مَعْصِيةٍ ، وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ » . رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد .

الثاني ال

وَهُوَ مُحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ الْوَفَاءِ كِمَا .

4891 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِي سَعَةٍ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِي شِدَّةٍ ، فَنَزَلَتْ ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا ثُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

4892 وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمَا قَرَءَا : ( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) حَكَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ الأَثْرَمُ بِإِسْنَادٍ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَائْتِ الَّذِي هُوَ حَيْرٌ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحِنْثَ فِي الْيَمِينِ أَفْضَلُ مِنْ التَّمَادِي إِذَا كَانَ فِي الْحِنْثِ مَصْلَحَةٌ وَيَخْتَلِفُ الْحَبْلافِ حُكْمِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ . وَقَالَ عِيَاضٌ : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ لا تَجِبُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ . وَقَالَ عِيَاضٌ : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةِ ثَلاثُ حَالاتٍ إِلا بِالْحِنْثِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ . قَالَ الْمَازِرِيُّ : لِلْكَفَّارَةِ ثَلاثُ حَالاتٍ إِلَّا بِالْحِنْثِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا بَعْدَ الْحِنْثِ . قَالَ الْمَازِرِيُّ : لِلْكَفَّارَةِ ثَلاثُ حَالاتٍ : أَحَدُهَا . قَبْلَ الْحَلْفِ وَالْحِنْثِ فَتُحْزِئُ اتِّفَاقًا . ثَانِيهَا : بَعْدَ الْحَلِفِ وَالْحِنْثِ فَتُحْزِئُ اتِّفَاقًا . ثَانِيهَا : بَعْدَ الْحَلِفِ وَالْحِنْثِ فَقُيهَا الْخِلافُ .

قَوْلُهُ : (كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ ) . إِلَى آخره فِيهِ أَنَّ الأَوْسَطَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ فِي الآيَةِ الْكَرِيمَةِ هُوَ الْمُتَوسِّطُ مَا بَيْنَ قُوتِ الشِّدَّةِ وَالسَّعَةِ .

قَوْلُهُ : ( إِنَّهُمَا قَرَءَا فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) قِرَاءَةُ الآحَادِ مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ أَكْبُر لِلهَ الْمُطْلَقِ وَتَخْصِيصِ الْعَامِّ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الأَصُولِ .

# كِتَابُ النَّذْرِ بَابُ نَذْرِ الطَّاعَةِ مُطْلَقًا وَمُعَلَّقًا بِشَرْطٍ

4893 عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَالْيُطِعْهُ ،
 وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلا مُسْلِمًا .

4894 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ρ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ : « إِنَّهُ لا يَرُدُ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ .

4895- وَلِلْجَمَاعَةِ إِلا أَبَا دَاؤُد مِثْلُ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « إِنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئًا » فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَعْلِيلِ النَّهْيِ عَنْ النَّذْرِ فِي الْخِيرِ فِي النِّهَايَةِ : تَكَرَّرَ النَّهْيُ عَنْ النَّذْرِ فِي الْخِدِيثِ النَّهْيُ عَنْ النَّذْرِ فِي الْخِيرِ فِي النِّهَايَةِ : تَكَرَّرَ النَّهْيُ عَنْ النَّذْرِ فِي الْخِدِيثِ وَهُوَ تَأْكِيدُ لأَمْرِهِ وَتَحْذِيرُ عَنْ التَّهَاوُنِ بِهِ بَعْدَ إِيجَابِهِ . قَالَ الْخَطَّابِيِّ : هَذَا بَابٌ مِنْ الْعِلْمِ غَرِيبٌ وَهُوَ أَنْ يُنْهَى عَنْ فِعْلِ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فُعِلَ كَانَ وَاجِبًا . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

# بَابُ مَا جَاءَ فِي نَذْرِ الْمُبَاحِ وَالْمَعْصِيَةِ وَمَا أُخْرِجَ عَخْرَجَ الْيَمِينِ

 $\rho$  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُ  $\rho$  يَخْطُبُ إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ ، وَلا يَقْعُدَ ، وَلا يَسْتَظِلَّ ، وَلا يَتَكَلَّمَ ، وَأَنْ يَصُومَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  :  $\phi$  :  $\phi$  مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَابْنُ مَاجَةٌ وَأَبُو دَاوُد .

4897 وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

الثاني الثاني

4898 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا نَذْرَ إِلا فِيمَا أَبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِي  $\rho$  نَظَرَ إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : « مَا شَأْنُكَ » ؟ قَالَ : نَذَرْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ لا أَزَالَ فِي الشَّمْسِ حَتَّى ، فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « لَيْسَ هَذَا نَذْرًا ، إِنَّمَا النَّذْرُ مَا أُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعْلَى » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4900 وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَحَوَيْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثُ ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ ، فَقَالَ : إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ فَكُلُّ مَالِي فِي وَسَاّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ ، فَقَالَ : إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ فَكُلُّ مَالِي فِي رَبَّاجِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ وَبَا إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ وَبَا إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ وَلَا غَيْدُ وَكُلِّمْ عَلَيْكَ ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ ، وَلا يَمْ وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِ ، وَلا فِيمَا لا تَمْلِكُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

 $\rho = 4901$  وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ  $\rho = 4901$  وَقَالَ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ » ؟ فَقَالُوا : أَغُرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ ، فَقَالَ : « أَكَانَ فِيهَا وَثَنُّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ » ؟ فَقَالُوا : لا ، قَالَ : « أَوْفِ لا ، قَالَ : « فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ » ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : « أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4902 وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَالَ : « لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كَفَارَةُ كَفَّارَةُ كَفَّارَةُ كَفَّارَةُ كَفَّارَةُ كَفَّارَةً يَهِ إَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ .

ho قَالَ : « مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ ho قَالَ : « مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

مَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ النَّذُ لِللهِ  $\rho$ 

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( أَبُو إِسْرَائِيلَ ) قَالَ الْخُطِيبُ : هُو رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَلا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي كُنْيَتِهِ . قَالَ الشَّارِحُ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مِنْ قُرَيْشٍ وَلا يُشَارُكُهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ فِي كُنْيَتِهِ كِتَابٌ وَلا سُنَّةٌ - كَالْمَشْيِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَتَأَذَّى بِهِ الإِنْسَانُ مِمَّا لَمْ يَرِد بِمَشْرُوعِيَّتِهِ كِتَابٌ وَلا سُنَّةٌ - كَالْمَشْي حَافِيًا وَالجُّلُوسِ فِي الشَّمْسِ - لَيْسَ مِنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى فَلا يَنْعَقِدُ النَّذُرُ بِهِ ، فَإِنَّهُ كَافِيًا وَالجُّلُوسِ فِي الشَّمْسِ - لَيْسَ مِنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى فَلا يَنْعَقِدُ النَّذُرُ بِهِ ، فَإِنَّهُ وَاللهِ تَعَالَى فَلا يَنْعَقِدُ النَّذُرُ بِهِ ، فَإِنَّهُ وَاللهِ تَعَالَى فَلا يَنْعَقِدُ النَّذُرُ بِهِ ، فَإِنَّهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ الْعُرْطِيقُ : فِي قِصَّةِ أَبِي إِسْرَائِيلَ أَعْظَمُ حُجَّةً لِلْجُمْهُورِ عَلَى مَنْ نَذَرَ مَعْصِيةً أَوْ مَا لا طَاعَةَ فِيهِ .

قَوْلُهُ: « لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَر بِمَا لا يَمْلِكُ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَر بِمَعْصِيةٍ كَمَا فِي بَقِيَّةِ أَحَادِيثِ الْبَابِ. لا يَمْلِكُ لا يُنَفَّذُ نَذْرَهُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ نَذَر بِمَعْصِيةٍ كَمَا فِي بَقِيَّةِ أَحَادِيثِ الْبَابِ. وَعَنْ وَاحْتُلِفَ فِي النَّذْرِ بِمَعْصِيةٍ هَلْ بَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ أَمْ لا ؟ فَقَالَ الجُمْهُورُ : لا . وَعَنْ أَحْمُدَ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْخَنَفِيَّةِ : نَعَمْ وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهَا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

#### بَابٌ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ وَلا يُطِيقُهُ

اللهِ  $\rho = 1$  ﴿ كَفَّارَةُ النَّذْرِ – إِذَا مَوْلُ اللهِ  $\rho = 1$  ﴿ كَفَّارَةُ النَّذْرِ – إِذَا كَ يُمِينِ ﴾ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ ho قَالَ : ﴿ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ ho قَالَ : ﴿ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

4907- وَابْنُ مَاجَةْ وَزَادَ : « وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ » .

الثاني الثاني

4908 وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p رَأَى شَيْحًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ : « مَا هَذَا » ؟ قَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ . قَالَ : « إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبٍ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيُّ » . وَأَهُ الْجُمَاعَةُ إِلا ابْنَ مَاجَةْ .

4909- وَلِلنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةٍ : نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ .

4910 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ هَمَا رَسُولَ اللهِ  $\rho$  فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ : « لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ » . مُتَّفَقُ عَلَيْه .

4911- وَلِمُسْلِمٍ فِيهِ : حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ .

-4912 وَفِي رِوَايَةٍ : نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ » : ρ « إِنَّ اللهَ لَغَنِيُّ عَنْ مَشْيِهَا لِتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4914 وَعَنْ كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ρ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِك شَيْئًا ، لِتَحْرُجْ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ سَأَلَ النَّبِيَّ  $\rho$   $\approx$   $\rho$  فَقَالَ: إِنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ وَشَكَا إِلَيْهِ ضَعْفَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « وَقَالَ النَّبِيُّ عَنْ نَذْرِ أُخْتِكِ فَلْتَرَكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4916- وَفِي لَفْظٍ : إِنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ وَإِنَّهَا لا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ  $\rho$  أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لَمْ يُسَمَّ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ إِنَّمَا تَجَبُ فِيمَا كَانَ مِنْ النُّذُورِ غَيْرَ مُسَمَّى.

قَوْلُهُ: « وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ » ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْذُورُ بِهِ طَاعَةً أَوْ مَعْصِيَةً أَوْ مُبَاحًا إِذَا كَانَ غَيْرَ مَقْدُورٍ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ.

قُوْلُهُ: « لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ » فِيهِ أَنَّ النَّذْرَ بِالْمَشْيِ وَلَوْ إِلَى مَكَانِ الْمَشْيِ إِلَيْهِ طَاعَةٌ فَإِنَّهُ لا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ بَلْ يَجُوزُ الرُّكُوبُ. قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّاذِرَةَ فِي حَدِيثِ أَنْسٍ أَنْ تَرْكَبَ جَرْمًا ، وَأَمَرَ أُحْتَ عُقْبَةَ أَنْ تَمْشِيَ وَأَنْ تَرْكَبَ لأَنَّ النَّاذِرَ فِي حَدِيثِ أَنْسٍ كَانَ شَيْحًا ظَاهِرَ الْعَجْزِ وَأُحْتُ عُقْبَةً لَمْ تُوصَفْ بِالْعَجْزِ ، فَكَأَنَّهُ حَدِيثِ أَنْسٍ كَانَ شَيْحًا ظَاهِرَ الْعَجْزِ وَأُحْتُ عُقْبَةً لَمْ تُوصَفْ بِالْعَجْزِ ، فَكَأَنَّهُ وَلِيثِ أَنْسٍ كَانَ شَيْحًا ظَاهِرَ الْعَجْزِ وَأُحْتُ عُقْبَةً لَمْ تُوصَفْ بِالْعَجْزِ ، فَكَأَنَّهُ أَمْرَهَا أَنْ تَمْشِي إِنْ قَدَرَتْ وَتَرْكَبَ إِنْ عَجَزَتْ ، وَبِعَذَا تَرْجَمَ الْبَيْهَقِيُّ . قَالَ الشَّارِحُ أَمْرَهُمَا أَنْ تَمْشِي إِنْ قَدَرَتْ وَتَرْكَبَ إِنْ عَجَزَتْ ، وَبِعَذَا تَرْجَمَ الْبَيْهَقِيُّ . قَالَ الشَّارِحُ أَمْرَهُا أَنْ تَمْشِي إِنْ قَدَرَتْ وَتَرْكَبَ إِنْ عَجَرَتْ ، وَبِعَذَا تَرْجَمَ الْبَيْهَقِيُّ . قَالَ الشَّارِحُ وَاللَّالِ مُصَرِّحَةً بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ . وَنَقَلَ التِرْمِذِيُ عَنْ الْبُحَارِيِّ أَنَّهُ لا يَصِحُ فِيهِ الْمُدْيُ عَنْ الْبُحَارِي آلَةُ الأَمْرِ بِالْهُرْكِي وُولَالُهُا ثِقَاتُ . انْتَهَى مُلَا الْقُرْطُبِيُّ : زِيَادَةُ الأَمْرِ بِالْهُدْي وُواتُهَا ثِقَاتُ . انْتَهَى

# بَابُ مَنْ نَذَرَ وَهُوَ مُشْرِكٌ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ نَذَرَ ذَبْعًا فِي مَوْضِعِ مُعَيَّنٍ

 $\rho$  عَنْ عُمَرَ قَالَ : نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الجُاهِلِيَّةِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ  $\rho$  - بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ - فَأَمَرَنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

4918 وَعَنْ كَرْدَمِ بْنِ سُفْيَانَ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ρ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُ : « أَلِوَتَنٍ أَوْ لِنُصُبٍ » ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ لِلَهِ ، فَقَالَ : « أَوْفِ لِنَصُبٍ » أَوْفِ لِنَدْرِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

الثاني ال

4919 وَعَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ قَالَتْ : كُنْت رِدْفَ أَبِي فَسَمِعْتُهُ يَسْأَلُ النَّبِيَّ ρ فَقَالَ : ﴿ أَكِمَا وَثَنُ أَوْ طَاغِيَةٌ ﴾ وَقَالَ : ﴿ أَكِمَا وَثَنُ أَوْ طَاغِيَةٌ ﴾ وَقَالَ : ﴿ أَكِمَا وَثَنُ أَوْ طَاغِيَةٌ ﴾ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : ﴿ أَوْفِ بِنَذْرِك ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ .

4920 وَفِي لَفْطٍ لأَحْمَدَ : إِنِي نَذَرْت أَنْ أَنْحَرَ عَدَدًا مِنْ الْغَنَمِ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ . وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى جَوَازِ نَحْرِ مَا يُذْبَحُ .

4921 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا - مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الجُّاهِلِيَّةِ - اللهِ إِنِي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا - مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الجُّاهِلِيَّةِ - قَالَ : « لِصَنَمٍ » ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : « لُوثِنٍ » ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : « أَوْفِ بِنَذْرِكِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي حَدِيث عُمَر دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ مِن الْكَافِر مَتَى أَسْلَمَ .

قَوْلُهُ: ( كَرْدَمٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالدَّالِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ فِي الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّعْيِينِ مَعْصِيَةٌ وَلا مَفْسَدَةٌ مِنْ اعْتِقَادِ تَعْظِيمِ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ خُوهِ .

#### بَابُ مَا يُذْكَرُ فِيمَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ كُلِّهِ

4922 عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَخْلِعَ مِنْ مَالِكِ مَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  : « أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . فَهُوَ حَيْرٌ لَكَ » . قَالَ : قُلْت : إِنِي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

4923 - وَفِي لَفْظٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إِلَى اللهِ أَنْ أُخْرِجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ صَدَقَةً ؟ قَالَ : « لا » . قُلْت : فَنِصْفُهُ ؟ قَالَ : « 4924 وَعَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَأُسَاكِنَك لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَأُسَاكِنَك ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « وَأَهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيع مَالِهِ عَلَى عَشَرَةِ مَذَاهِبَ : الأَوَّلُ : إِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلُثُ فَقَطْ لِهِذَا الْحَدِيثِ .

## بَابُ مَا يُجْزِئ مَنْ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

4925 عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ : إِنَّهُ جَاءَ بِأُمَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً اللهُ » وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا ، فَقَالَ هَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « أَتَشْهَدِينَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله » ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « أَتَشْهَدِينَ أَيِّ رَسُولُ اللهِ » ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « أَتَشْهَدِينَ أَيِّ رَسُولُ اللهِ » ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَأَعْتِقْهَا » .

 الثاني ال

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَتْ الآيَةُ الْوَارِدَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَمْ تَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : حَمَلَ الجُمْهُورُ الْمُطْلَقْ عَلَى الْمُقَيَّدِ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

# بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى أَجْزَأَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَدِينَةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

4927 عَنْ جَابِرٍ  $\tau$  أَنَّ رَجُلاً قَالَ – يَوْمَ الْفَتْحِ – : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي نَذَرْتُ اِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَقَالَ : « صَلِّ هَا هُنَا » . وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو فَسَأَلَهُ فَقَالَ : « شَأْنُكَ إِذَنْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

4929 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً شَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ : إِنْ شَفَانِي اللهُ فَلاَ حُرُجَنَّ فَلاَ صُلِيّنَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَبَرَأَتْ ثُمَّ بَحَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ . فَجَاءَتْ مَيْمُونَةُ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا ، فَأَ حْبَرَتْهَا بِذَلِكَ ، فَقَالَتْ : اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ مَيْمُونَةُ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا ، فَأَ حْبَرَتْهَا بِذَلِكَ ، فَقَالَتْ : اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ مَيْمُونَةُ تُسَلِّمُ عَلَيْهَا ، فَأَ حْبَرَتْهَا بِذَلِكَ ، فَقَالَتْ : اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ وَ فَيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « صَلاةً فِيهِ وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ هِ وَ فَيْمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

4930 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٌ فِيمَا سِوَاهُ إِلا الْمَسْجِدَ الْحُرَامَ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا أَبَا دَاوُد .

4931 وَلَاحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مِثْلُهُ ، وَزَادَ : « وَصَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ » .

4932 وَكَذَلِكَ لأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ . . وَزَادَ : « وَصَلاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلاةٍ فِي هَذَا » .

4933 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدُ الْحُرَامُ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدُ الْقُصَى » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

4934- وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : « إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ » .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « صَلِّ هَا هُنَا » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَر بِصَلاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ خَوْهُمَا فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنْ مَكَانِ النَّاذِرِ فَإِنَّهُ لا يَجَبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِإِيقًاعِ الْمَنْذُورِ بِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ .

### بَابٌ قَضَاءُ كُلِّ الْمَنْذُورَاتِ عَنْ الْمَيِّتِ

 $\tau$  اسْتَفْقَ  $\tau$  اسْتَفْقَ  $\tau$  اسْتَفْقَ  $\tau$  اسْتَفْقَ  $\tau$  اسْتَفْقَ  $\tau$  اسْتَفْقَ  $\rho$  الله  $\rho$  فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله  $\rho$ : « اقْضِهِ عَنْهَا » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَهُوَ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيح .

قَالَ الْبُحَارِيُّ : وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلاةً بِقْبَاءَ يَعْنِي ثُمُّ مَاتَتْ ، فَقَالَ : « صَلِّي عَنْهَا » . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَجَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ خِلافُ ذَلِكَ . فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوطَّأِ : إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ . قَالَ الْحَافِظُ : وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ الإِثْبَاتِ عَنْ أَحَدٍ . قَالَ الْحَافِظُ : وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ الإِثْبَاتِ

فِي حَقِّ مَنْ مَاتَ وَالنَّفْيُ فِي حَقِّ الْحَيِّ . قَالَ الشَّارِحُ : وَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مَالِيُّ فَإِنَّهُ يَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ إِلا إِنْ وَقَعَ النَّذُرُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ فَيَكُونُ مِنْ الثُّلُثِ . انْتَهَى مُلَخْصًا .

# كِتَابُ الأَقْضِيَةِ وَالأَحْكَامِ بَابُ وُجُوبِ نَصْبِ وِلايَةِ الْقَضَاءِ وَالإِمَارَةِ وَغَيْرِهِمَا

ho قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِثَلاثَةٍ يَكُونُونَ ho قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِثَلاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلاةٍ مِنْ الأَرْضِ إِلَا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4937 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « إِذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4938- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ لِكُلِّ عَدَدٍ بَلَغَ ثَلاثَةً فَصَاعِدًا أَنْ يُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ لأنَّ فِي ذَلِكَ السَّلامَةَ مِنْ الْخِلافِ ، إلَى أن قَالَ : فَشَرْعِيَّتُهُ لِعَدَدٍ أَكْثَرَ يَسْكُنُونَ الْقُرَى وَالأَمْصَارَ وَيَخْتَاجُونَ لِدَفْعِ التَّظَالُم وَفَصْلِ التَّخَاصُمِ أَوْلَى وَأَحْرَى .

#### بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحِرْصِ عَلَى الْوِلايَةِ وَطَلَبِهَا

4939 عَنْ أَبِي مُوسَى τ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ρ أَنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللهِ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَجَلَّ ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « إِنَّا وَاللَّهِ لا نُولِي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا يَسْأَلُهُ أَوْ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ » .

4940 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ρ : « يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَلُ الإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَلُ الإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

4941 وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكٌ يُسَدِّدُهُ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيّ .

4942 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ τ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ ، وَبِعْسَت الْفَاطِمَةُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

2943 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلَهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجُنَّةُ ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّالُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . وَقَدْ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « أَوْ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ » بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَالْحِكْمَةُ فِي أَنَّهُ لا يُولِّي مَنْ يَسْأَلُ الْوِلايَةَ أَنَّهُ يُوَكَّلُ إلَيْهَا وَلا يَكُونُ مَعَهُ إِعَانَةٌ لأَنَّ فِيهِ تُهْمَةً .

قَوْلُهُ: « ثُمُّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ » أَيْ كَانَ عَدْلُهُ فِي حُكْمِهِ أَكْثَرَ مِنْ ظُلْمِهِ. إلى أن قال: ولا معارضة بَيْنَ حَدِيث أَنسٍ وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لأن حَدِيث عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيهِ أَنَّ مَنْ أُعْطِيَ الإِمَارَةَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِينَ عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ فِيهِ نُزُولُ الرَّحْمَنِ فِيهِ أَنَّ مَنْ أُجْبِرَ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكُ يُسَدِّدُهُ . انْتَهَى الْمَلَكِ لِلتَّسْدِيدِ . وَحَدِيثُ أَنسٍ فِيهِ أَنَّ مَنْ أُجْبِرَ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكُ يُسَدِّدُهُ . انْتَهَى ملخصًا .

# بَابٌ التَّشْدِيدُ فِي الْوِلايَةِ وَمَا يُخْشَى عَلَى مَنْ لَمْ يَقُمْ بِحَقِّهَا دُونَ الْقَائِمِ بِهِ

4944 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَ النَّسَائِيِّ .

4945 – وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « مَا مِنْ حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلا حُبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكُ آخِذُ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنْ قَالَ : أَلْقِهِ ، أَلْقَاهُ فِي مَهْوًى فَهَوَى أَرْبَعِينَ حَرِيفًا » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ بِمَعْنَاهُ .

 $\rho$  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي  $\rho$  أَنَّهُ قَالَ : « وَيْلٌ لِلأَمَرَاءِ ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ وَيْلٌ لِلأَمَنَاءِ ، لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالثُّرَيَّا يَتَذَبْذَبُونَ وَيْلٌ لِلأَمْنَاءِ ، لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالثُّرَيَّا يَتَذَبْذَبُونَ وَيْلُ لِلأَمْنَاءِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَى شَيْءٍ » .

γ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمَنَى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ لَتَأْتُهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ وَقَلُّ ».

ho قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِيَ أَمُامَةَ عَنْ النَّبِيِ ho قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِيَ أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلا أَتَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ إِلَى عُنْقِهِ فَكَّهُ بِرُّهُ ، أَوْ أَوْبَقَهُ إِنَّهُ ، أَوَّ لَمُ الْقِيَامَةِ » .

2494 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلا جِيءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعْلُولَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنْقِهِ ، حَتَّى يُطْلِقَهُ الْحُقُّ أَوْ يُوبِقَهُ ، وَمَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمُّ نَسِيَهُ لَقِى الله وَهُوَ أَجْذَمُ » . رَوَاهُنَّ أَحْمَدُ .

4950 – وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، وَإَنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ وَكِلَهُ اللهُ إِلَى نَفْسِهِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

4951 وَفِي لَفْظٍ : ﴿ إِنَّ اللهُ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمٌ يَجُرْ ، فَإِذَا جَارَ تَحَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ ﴾ . رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ .

2952 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ ﴿ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ - الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي عَنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ - الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي عُنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ - وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ - الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي عُدْدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ » قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ : الْمُرَادُ ذُبِحَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لأَنَّهُ بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا إِنْ رَشَدَ وَبَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا إِنْ رَشَدَ وَبَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا إِنْ رَشَدَ وَبَيْنَ عَذَابِ الآخِرَةِ إِنْ فَسَدَ . قال الشارح : والحديث وارد في ترهيب القضاة ، وقد ورد في ترغيب القضاء : « إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرًانِ » إلى أن قال : وَلَكِنَّ هَذِهِ التَّرْغِيبَاتِ إِنَّمَا هِيَ فِي حَقِّ الْقَاضِي الْعَادِلِ اللهِ وَسُنَةِ أَجْرًانِ » إلى أن قال : وَلَكِنَّ هَذِهِ التَّرْغِيبَاتِ إِنَّمَا هَيَ فِي حَقِّ الْقاضِي الْعَادِلِ اللهِ وَسُنَةِ يَعْمَالُ الْقَضَاءَ وَلا اسْتَعَانَ عَلَيْهِ بِالشُّفَعَاءِ ، وَكَانَ لَدَيْهِ مِنْ الْعِلْمِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَةِ رَسُولِهِ مَا يَعْرِفُ بِهِ الْحُقَّ مِنْ الْبَاطِلِ . إلى أن قَالَ : وَقَدْ كَثُرَ التَّتَابُعُ مِنْ الْجُهَلَةِ فِي وَسُلَةٍ مَا يَعْرِفُ بِهِ الْحُقَّ مِنْ الْبَاطِلِ . إِلَى أن قَالَ : وَقَدْ كَثُرَ التَّتَابُعُ مِنْ الْجُهَلَةِ فِي هَذَا الْمَنْصِبِ الشَّرِيفِ وَاشْتَرَوْهُ بِالأَمْوَالِ مِمَّنْ هُوَ أَجْهَلُ مِنْهُمْ حَتَّى عَمَّتْ الْبَلُوى . هَذَا الْمَنْصِبِ الشَّرِيفِ وَاشْتَرَوْهُ بِالْأَمْوَالِ مِمَّنْ هُوَ أَجْهَلُ مِنْهُمْ حَتَّى عَمَّتْ الْبَلُوى .

قَوْلُهُ: ﴿ وَيْلُ لِلْعُرَفَاءِ ﴾ جَمْعُ عَرِيفٍ . قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَهُوَ الْقَيّمُ بِأُمُورِ الْقَبِيلَةِ وَالْجُمَاعَةِ مِنْ النَّاسِ ، يَلِي أُمُورَهُمْ وَيَتَعَرّفُ الأمِيرُ مِنْهُ أَحْوَاهُمْ . وَسَبَبُ الْوَعِيدِ لَهَذِهِ الطَّوَائِفِ الثَّلاثِ – وَهُمْ الأَمَرَاءُ وَالْعُرَفَاءُ وَالْأَمَنَاءُ – أَنَّهُمْ يَقْبَلُونَ وَيُطَاعُونَ فِيمَا الطَّوَائِفِ الثَّلاثِ بَ وَهُمْ الأَمْرَاءُ وَالْعُرَفَاءُ وَالْأَمْنَاءُ بَ أَنَّهُمْ يَقْبَلُونَ وَيُطَاعُونَ فِيمَا يَأْتُونَ بِهِ فَإِذَا جَارُوا عَلَى الرَّعَايَا جَارُوا وَهُمْ قَادِرُونَ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِتَشْدِيدِ يَأْتُونَ بِهِ فَإِذَا جَارُوا عَلَى الرَّعَايَا جَارُوا وَهُمْ قَادِرُونَ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِتَشْدِيدِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِمْ ؛ لأَنَّ حَقَّ شُكْرِ النِّعْمَةِ الَّتِي امْتَازُوا كِمَا عَلَى غَيْرِهِمْ أَنْ يَعْدِلُوا وَيَسْتَعْمِلُوا الشَّفَقَةَ وَالرَّأْفَةَ . انْتَهَى مُلَحْطًا .

بَابُ الْمَنْعِ مِنْ وِلايَةِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَمَنْ لا يُحْسِنُ الْقَضَاءَ

#### أَوْ يَضْعُفُ عَنْ الْقِيَامِ جِعَقِّهِ

4953 عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ρ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِیُ وَالتِّرْمِذِیُ وَصَحَّحَهُ .

4954 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « تَعَوَّذُوا بِاَللَّهِ مِنْ رَأْسِ اللهِ عَنْ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4955 وَعَنْ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ ρ قَالَ : « الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجُنَّةِ ، وَاجْدُ فِي الْجُنَّةِ ، وَاجْدُ فِي الْجُنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحُقَّ فَقَضَى بِهِ ، وَرَجُلُ عَرَفَ الْحُقَّ فَقَضَى بِهِ ، وَرَجُلُ عَرَفَ الْحُقَّ وَجَارَ فِي حُكْمِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلُ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ » وَرَجُلُ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ » وَرَجُلُ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ » وَرَجُلُ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ » وَرَجُلُ قضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُو فِي النَّارِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَأَبُو دَاوُد .

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْقَاضِي رَجُلاً .

4956 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ρ قَالَ : « مَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا غَيْرِ تُبْتِ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ .

4957 وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ أَفْتَى بِفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

مَعِيفًا ، وَعَنْ أَبِي ذَرِّ  $\tau$  أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا ، وَإِنِّي أُحِبُّ إِلَيْكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأْمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ » .

4959 وَعَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلا تَسْتَعْمِلُنِي ؟ قَالَ : فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّك ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ ، وَإِنَّهَا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا » . رَوَاهُمَا أَحْدُ وَمُسْلِمٌ .

« وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الأَحْمَسِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ρ يَقُولُ:
 « اسْمُعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » .
 رَوَاهُ الجُمَاعَةُ إِلا الْبُحَارِيُّ وَأَبَا دَاوُد .

4961 – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أَسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيُّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

وَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ وِلايَةِ الْحُكْمِ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ عَبْدًا.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ » إِلَى آخره فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْوِلايَاتِ وَلا يَجِلُّ لِقَوْمٍ تَوْلِيَتُهَا لأَنَّ بَحَنُّب الأَمْرِ الْمُوجِبِ لِعَدَمِ الْفَلاحِ وَاجِبٌ .

قَوْلُهُ: ﴿ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ ﴾ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ قَاضِيًا ، قَالَ فِي الْبَحْرِ: إِجْمَاعًا وَأَمَرَهُ مِ بِالتَّعَوُّذِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ لَعَلَّهُ لِمَا ظَهَرَ فِيهَا مِنْ الْفِئنِ الْعَظِيمَةِ ، مِنْهَا قَتْلُ الْحُسَيْنِ 

عَشْرِ الْفِئنِ الْعَظِيمَةِ ، مِنْهَا قَتْلُ الْحُسَيْنِ 

عَشْرِ الْفِئنِ الْعَظِيمَةِ ، مِنْهَا قَتْلُ الْحُسَيْنِ 

عَشْرِ السَّبْعِينَ .

قَوْلُهُ: « الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ » إِلَى آخِرُه فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَعْظَمُ وَازِعٍ لِلْجَهَلَةِ عَنْ الدُّحُولِ فِي هَذَا الْمَنْصِبِ الَّذِي يَنْتَهِي بِالْجَاهِلِ وَالْجَائِرِ إِلَى النَّارِ .

قَوْلُهُ: « أَرَاكَ ضَعِيفًا » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ ضَعِيفًا لا يَصْلُحُ لِتَوَلِّي الْقُضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ .

قَوْلُهُ: « لا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ » إِلَى آخِرُهُ فِيهِ إِرْشَادُ لِلْعِبَادِ إِلَى تَرْكِ تَحَمُّلِ أَعْبَاءِ الإِمَارَةِ مَعَ الضَّعْفِ عَنْ الْقِيَامِ كِئِقِهَا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ مِنْ الْجِهَاتِ .

#### بَابُ تَعْلِيقِ الْوِلايَةِ بِالشَّرْطِ

24962 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ ρ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ وَقَالَ : « إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ » . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

4963- وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوُهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ تَعْلِيقِ الْوِلايَاتِ بِالشَّرْطِ الْمُسْتَقْبَلِ ، وَلا أَعْرِفُ الآنَ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ تَعْلِيقِ الْوِلايَةِ بِالشَّرْطِ ، فَلَعَلَّ خِلافَ مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ مُسْتَنِدُ إِلَى قَاعِدَةٍ مِنْ الْمَسَائِلِ .

# بَابُ نَهْيِ الْحَاكِمِ عَنْ الرِّشْوَةِ وَاتِّخَاذِ حَاجِبِ لِبَابِهِ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ

4964 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

4965 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ : ﴿ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .

4966 وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ρ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ ، يَعْنَى اللهِ يَمْشِي بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

4967 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « مَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ وَالٍ يَغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلاَ أَغْلَقَ اللهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ حَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَالَ ابْنُ رَسْلانَ : وَيَدْخُلُ فِي إِطْلاقِ الرِّشْوَةِ وَ الْمِحْاكِمِ وَالْعَامِلِ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَهِي حَرَامٌ بِالإِجْمَاعِ . وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ: الْقَاضِي إِذَا أَحَذَ الرِّشُوةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ . الْقَاضِي إِذَا أَحَذَ الرِّشُوةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ . قَالَ الشَّارِحُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْهُدَايَا الَّتِي تُهْدَى لِلْقُضَاةِ وَخُوهِمْ هِي نَوْعٌ مِنْ الرِّشُوةِ ؛ قَالَ الشَّارِحُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْهُدَايَا الَّتِي تُهْدَى لِلْقُضَاةِ وَخُوهِمْ هِي نَوْعٌ مِنْ الرِّشُوةِ ؛ لأَنَّ الْمُهْدِي إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعْتَادًا لِلإِهْدَاءِ إِلَى الْقُاضِي قَبْلَ وِلاَيْتِهِ لا يُهْدِي إِلَا لأَنْ يَكُنْ مُعْتَادًا لِلإِهْدَاءِ إِلَى الْقُاضِي قَبْلَ وِلاَيْتِهِ لَهُ إِلَى حَقِّهِ ، وَالْكُلُ لِغَرَضٍ ، وَهُو إِمَّا التَّقَوِّي بِهِ عَلَى بَاطِلِهِ ، أَوْ التَّوصُّلُ لِهَبَدِيتِهِ لَهُ إِلَى حَقِّهِ ، وَالْكُلُ كَالمَوْنِ ، وَهُو إِمَّا التَّقَوِّي بِهِ عَلَى بَاطِلِهِ ، أَوْ التَّوَصُّلُ لِهَبَدِيتِهِ لَهُ إِلَى حَقِّهِ ، وَالْكُلُ كَالمُونِ ، وَهُو إِمَّا التَّقَوِّي بِهِ عَلَى بُوعِمِهِ أَوْ الأَمْنَ مِنْ مُطَالَبَتِهِمْ لَهُ فَيَحْتَشِمُهُ عَرَامٌ لَهُ بِذَلِكَ إِلا الاسْتِطَالَةَ عَلَى خُصُومِهِ أَوْ الأَمْنَ مِنْ مُطَالَبَتِهِمْ لَهُ فَيَحْتَشِمُهُ عَرَامٌ لَهُ بِذَلِكَ إِللَّ الللَّيْقِ أَلْ اللسِّقِطَالَةَ عَلَى خُصُومِهِ أَوْ الأَمْنَ مِنْ مُطَالَبَتِهِمْ لَهُ فَيَحْتَشِمُهُ مَنْ لا يَخَافُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَهَذِهِ الْأَمْنَ مِنْ مُطَالَبَتِهِمْ لَهُ فَيَحْتَشِمُهُ وَهُ لا أَنْدُ اللَّوْمُ فَعْلَى الرَّشُولُ عَلَى اللَّوسُونَ عَلَيْهِ اللْقَضَاءِ ، فَإِنَّ لِلإِحْسَانِ تَأْثِيرًا فِي طَبِع مَنْ أَلْفُلُولُ مُعْبُولَةٌ عَلَى خُتِ مَنْ أَحْسَلَ إِلْقَضَاءِ ، فَوْمَا مَالَتْ نَفْسُهُ وهو لا يَشْعُرُ بِذَلِكَ . انْتَهَى مُلَحْطًا .

قَوْلُهُ: ﴿ وَالْحُلَّةُ ﴾ فِي النِّهَايَةِ: الْخَلَّةُ بِالْفَتْحِ: الْحُاجَةُ وَالْفَقْرُ فَيَكُونُ الْعَطْفُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَحِلُ الْحَتِجَابُ أُولِي الأَمْرِ عَنْ أَهْلِ الْحَاجَاتِ ، إِلَى أَن قال : وَمِنْ الْعَدْلِ وَالتَّثَبُّتِ فِي الْحَيْمِ أَنْ لا يُدْخِلَ الْحَاكِمُ جَمِيعَ مَنْ كَانَ بِبَابِهِ مِنْ الْمُتَخَاصِمِينَ إِلَى جَمْلِسِ حُكْمِهِ الْخُكْمِ أَنْ لا يُدْخِلَ الْحَاكِمُ جَمِيعَ مَنْ كَانَ بِبَابِهِ مِنْ الْمُتَخَاصِمِينَ إِلَى جَمْلِسِ حُكْمِهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانُوا جَمْعًا كَثِيرًا ، بَلْ يَجْعَلُ بِبَابِهِ مَنْ يُرَقِّمُ الْوَاصِلِينَ مِنْ الْخُصُومِ الْوَلَى فَالأَوَّلَ ، ثُمَّ يَدْعُوهُمْ إِلَى جَمْلِسِ حُكْمِهِ كُلَّ حَصْمَيْنِ عَلَى حِدَةٍ . انْتَهَى الْوَلَ فَالأَوَّلَ ، ثُمَّ يَدْعُوهُمْ إِلَى جَلِسِ حُكْمِهِ كُلَّ حَصْمَيْنِ عَلَى حِدَةٍ . انْتَهَى

مُلَحْصًا . قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْأَسْبَقِ فَالأَسْبَقِ وَالْمُسَافِرِ عَلَى الْمُقِيمِ ، وَلاسِيَّمَا إِنْ حَشِيَ فَوَاتَ الرُّفْقَةِ ، وَأَنَّ مَنْ اتَّخَذَ بَوَّابًا أَوْ حَالِمُ الْمُقَدِمِ النَّاسِ . حَاجِبًا أَنْ يَتَّخِذَهُ أَمِينًا ثِقَةً عَفِيقًا عَارِفًا حَسَنَ الأَخْلاقِ عَارِفًا بِمَقَادِيرِ النَّاسِ . انْتَهَى والله الْمُوفِق .

#### بَابُ مَا يَلْزَمُ اعْتِمَادُهُ فِي أَمَانَةِ الْؤَكَلاءِ وَالأَعْوَانِ

4968- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ p قَالَ : « مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ - وَهُوَ يَعْلَمُ - لَمُ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ » .

4969 وَفِي لَفْظٍ : « مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللهِ » . رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد .

ρ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ بِعْنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرُطِ مِنْ الأمِيرِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لَمْ يَزَلْ فِي سَحَطِ اللهِ » هَذَا ذَمُّ شَدِيدٌ لَهُ شَرْطَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ الْمُحَاصَمَةُ فِي بَاطِلٍ . وَالثَّانِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ بَاطِلٌ ، فَإِنْ الْمُحَاصَمَةُ فِي بَاطِلٍ . وَالثَّانِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ بَاطِلٌ ، فَإِنْ المُحَاصَمَةِ مَا وَجَدَ إِلَيْهِ فَإِنْ الْمُحَاصَمَةِ مَا وَجَدَ إِلَيْهِ فَإِنْ الْمُحَاصِمَةِ مَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . وَفِي الْحُدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ إِذَا رَأَى مُخَاصِمًا أَوْ مُعِينًا عَلَى خُصُومَةٍ بِتِلْكَ الصِّفَةِ أَنْ يَرْجُرَهُ وَيَرْدَعَهُ لِيَنْتَهِي عَنْ غَيِّهِ .

قَوْلُهُ: ( بِمِنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرُطِ) زَادَ البَّرْمِذِيُّ ( لِمَا يَلِي مِنْ أُمُورِهِ) وَقَدْ تَرْجَمَ ابْنُ حِبَّانَ لِهِنَدَا الْحُدِيثِ فَقَالَ: احْتِرَازُ الْمُصْطَفَى  $\rho$  مِنْ الْمُشْرِكِينَ فِي جَلْسِهِ إِذَا دَحَلُوا . وَالشُّرُطُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا شُرُطِيُّ بِضَمَّتَيْنِ ، وَقَدْ يُفْتَحُ الرَّاءُ فِيهِمَا: أَعَوَانُ الأَمِيرِ ، وَالْمُرَادُ بِصَاحِبِ الشُّرُطِ كَبِيرُهُمْ . وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الرَّاءُ فِيهِمَا: أَعَوَانُ الأَمِيرِ ، وَالْمُرَادُ بِصَاحِبِ الشُّرُطِ كَبِيرُهُمْ . وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الرَّاءُ فِيهِمَا : أَعَوَانُ الأَمِيرِ ، وَالْمُرَادُ بِصَاحِبِ الشُّرُطِ كَبِيرُهُمْ . وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الرَّاءُ فِيهِمَا : أَعَوَانُ الأَمِيرِ ، وَالْمُرَادُ بِصَاحِبِ الشُّرُطِ كَبِيرُهُمْ . وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الرَّاءُ فِيهِمَا : أَعَوَانُ الأَمِيرِ ، وَالْمُرَادُ بِصَاحِبِ الشَّرُطِ كَبِيرُهُمْ . وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الرَّاءُ فِيهِمَا : أَعَوَانُ الأَمِيرِ ، وَالْمُرَادُ بِصَاحِبِ الشَّرُطِ كَبِيرُهُمْ . وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الرَّاءُ فِيهِمَا . الشَّرُطِ كَارِهُ الْمُعْرَادُ لِلْمُعْرَادُ لِكَاكِمِ الْتَهَى مُلَحْطًا .

الثاني الثاني

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ الْحُكْمِ فِي حَالِ الْغَضَبِ النَّهْيِ عَنْ الْحُكْمِ فِي حَالِ الْغَضَبِ إِلا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا لا يُشْغِلُ

4971 عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ρ يَقُولُ : « لا يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ » . رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

4972 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِيُّ : سَرِّحْ النَّبِيّ وَيْدَ النَّبِيّ وَيْ شِرَاجِ الْحُرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ كِمَا النَّحْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : سَرِّحْ النَّبِيّ وَيْدَ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  لِلزُّبَيْرِ : « الْمَاءَ يَمُرُّ ، فَأَبَى عَلَيْهِ ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَنْ السَّقِ يَا زُبَيْرُ ثُمُّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكِ » . فَعَضِبَ الأَنْصَارِيُّ ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  ثُمُّ قَالَ لِلزُّبَيْرِ : « اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمُّ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  ثُمُّ قَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللهِ إِنِي لا أَحْسِبُ أَنَّ هَذِهِ الْحِيسُ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ » . فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللهِ إِنِي لا أَحْسِبُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ إِلا فِي ذَلِكَ ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الْآيَةَ نَزَلَتْ إِلا فِي ذَلِكَ ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ . الآيَةَ رَوَاهُ الجُمَاعَةُ . الآيَةَ رَوَاهُ الجُمَاعَةُ .

4973 - لَكِنَّهُ لِلْحَمْسَةِ إِلا النَّسَائِيّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ .

4974 وَلِلْبُحَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ قَالَ : حَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً وَذَكَرَ نَحُوهُ . وَزَادَ : فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  حِينَئِذٍ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  السَّتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ فِيهِ سَعَةٌ لَهُ وَلَلاَنْصَارِيِّ ، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  السَّتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ بَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ . قَالَ عُرْوَةُ : قَالَ الزُّبَيْرُ : فَوَاللهِ مَا أَحْسَبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فَوَاللهِ فَا أَحْسَبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ إِلا فِي ذَلِكَ ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ .

4975 - رَوَاهُ أَحْمَدُ كَذَلِكَ لَكِنْ قَالَ : عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً - وَذَكَرَهُ . جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهِ .

4976- وَزَادَ الْبُحَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَقَدَّرَتْ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  : « اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمُّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجُنْدِ » . فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .

وَفِي الْحُبَرِ مِنْ الْفِقْهِ جَوَازُ الشَّفَاعَةِ لِلْخَصْمِ وَالْعَفْوِ عَنْ التَّعْزِيرِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا يَقْضِينَ » إِلَى آخِرِهِ قَالَ الْمُهَلِّبُ : سَبَبُ هَذَا النَّهْيِ أَنَّ الْحُكْمَ حَالَةَ الْغَضَبِ قَدْ يَتَجَاوَزُ بِالْحَاكِمِ إِلَى غَيْرِ الْحُقِّ فَمَنَعَ ، وَبِذَلِكَ قَالَ فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ . وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَعَدَاهُ الْفُقَهَاءُ إِلَى كُلِّ مَا يَعْشُلُ بِهِ تَغَيُّرُ الْفِكْرِ كَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ الْمُفْرِطَيْنِ ، وَغَلَبَةِ النُّعَاسِ وَسَائِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْقَلْبُ تَعَلَّقُ الْفَكْمِ كَالْمُهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُ إِنْ صَادَفَ الْحَقَّ . انْتَهَى مُلَحْصًا .

قَوْلُهُ : ( فِي شِرَاحٍ ) بِكُسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَهِيَ مَسَايِلُ النَّحْلِ ، وَالشَّجَرُ وَاحِدَتُهَا شَرْجَةٌ .

**قَوْلُهُ**: ( سَرِّحْ الْمَاءَ ) أَيْ أَرْسِلْهُ .

قَوْلُهُ: « ثُمُّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ » كَانَ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الصُّلْحِ.

قَوْلُهُ: « حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ » بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ الْجِدَارُ ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَصْلُ الْحَائِطِ ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ « حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ الْكَعْبَيْنِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

قَوْلُهُ : ( فَاسْتَوْعَى ) أَيْ اسْتَوْفَى .

قَوْلُهُ: ( فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) يَعْنِي أَنَّهُمْ لَمَّا رَأُوْا أَنَّ الْجَدْرَ يَخْتَلِفُ بِالطُّولِ وَالْقِصَر قَاسُوا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْقِصَّةُ فَوَجَدُوهُ يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَجَعَلُوا ذَلِكَ

الثاني ال

مِعْيَارَ الإسْتِحْقَاقِ الأُوَّلَ فَالأُوَّلَ ، وَالْمُرَادُ بِالأُوَّلِ هُنَا مَنْ يَكُونُ مَبْدَأُ الْمَاءِ مِنْ نَاحِيَتِهِ .

### بَابُ جُلُوسِ الْخُصْمَيْنِ بَيْنَ يَدَيْ الْحُاكِمِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا

24977 عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ مَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ مَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدُّبَيْرِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ عَبْدَ الْخَاكِمِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

 $\rho$  قَالَ : « يَا عَلِيُّ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ  $\rho$  قَالَ : « يَا عَلِيُّ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الأَوَّلِ ، فَإِنَّكَ الْخَصْمَانِ فَلا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الأَوَّلِ ، فَإِنَّكَ الْخَصْمَانِ فَلا تَقْضَاءُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ أَنَّ الْحَصْمَيْنِ يَقَعُدَانِ ﴾ إلى آخِرِهِ هَذَا فِيهِ دَلِيكُ لِمَشْرُوعِيَّةِ قُعُودِ الْخَصْمَيْنِ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ الْحَدِيثِ أَيْضًا مَشْرُوعِيَّةُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ . وَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَالدَّارَقُطْنِيَ والطبرانِي مِنْ حَدِيثِ مَشْرُوعِيَّةُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْحُصْمَيْنِ . وَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَالدَّارَقُطْنِيَ والطبرانِي مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ مَنْ أَبْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَخْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ وَمَجْلِسِهِ . وَلا يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَا لا يَرْفَعُ عَلَى الآخَرِ » . وَمَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَلَسَ جِنْبِ شُرَيْحٍ فِي خُصُومَةٍ لَهُ مَعَ يَهُودِيٍّ فَقَالَ : لَوْ كَانَ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَلَسَ جَنْبِ شُرَيْحٍ فِي خُصُومَةٍ لَهُ مَعَ يَهُودِيٍّ فَقَالَ : لَوْ كَانَ حَصْمِي مُسْلِمًا جَلَسْتُ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَلَكِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ : ﴿ حَصْمِي مُسْلِمًا جَلَسْتُ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَلَكِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  يَقُولُ : ﴿ لا تُسَاوُوهُمْ فِي الْمَجَالِسِ » . أَخْرَجَهُ الْحَاكِمِ . انْتَهَى مُلَحْصًا .

بَابُ مُلازَمَةِ الْغَرِيمِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحُقُّ وَإِعْدَاءِ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ 4979 - عَنْ هِرْمَاسِ بْنِ حَبِيبٍ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَأَنْ ثَالَ إِلَى الْبَادِيَةِ - عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَأَنْ تَنْ عُلَيْمٍ مَا تُرْيِثُ النَّبِيَّ مِ إِلَى الْجَابِي عَبِيمٍ مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ » ؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

4980- وَابْنُ مَاجَةٌ وَقَالَ فِيهِ : ثُمُّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ فَقَالَ : « مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ » ؟ وَقَالَ فِي سَنَدِهِ : عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .

4981 وَعَنْ ابْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ كَانَ لِيَهُودِيٍّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَقَدْ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ لِي عَلَى هَذَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَقَدْ غَلَبْنِي عَلَيْهَا ، فَقَالَ : « أَعْطِهِ حَقَّهُ » . قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا ، قَدْ أَحْبَرْتُهُ . قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا ، قَدْ أَحْبَرْتُهُ . قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا ، قَدْ أَحْبَرْتُهُ أَنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى حَيْبَرَ ، فَأَرْجُو أَنْ يُعَنِّمنَا الله شَيْعًا فَأَرْجِعُ فَأَقْضِيَهُ ، قَالَ : « أَعْطِهِ حَقَّهُ » . قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  إِذَا قَالَ ثَلاثًا لَمْ يُرَاجَعْ ، فَحَرَجَ بِهِ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ إِلَى حَقْهُ » . قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ  $\rho$  إِذَا قَالَ ثَلاثًا لَمْ يُرَاجَعْ ، فَحَرَجَ بِهِ ابْنُ أَبِي حَدْرَدٍ إِلَى السُّوقِ وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابَةٌ وَهُو مُتَّرِرٌ بِبُرْدَةٍ ، فَنَزَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ فَاتَزَرَ هِمَا ، وَكَانَ النَّبِي هَذِهِ الْبُرْدَةَ ، فَنَزَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ فَاتَزَرَ هِمَا ، وَكَانَ النَّبِي هَلَوْ مُنَوْلًا اللهُ عَلَى اللهُ هُ إِلْمُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ . رَوَاهُ أَحْدُ هَ مُ اللّهُ هُ أَلْهُ مُولَا اللهِ  $\rho$  فَقَالَتْ : هَا لَكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَأَحْبَرَهَا ، فَقَالَتْ : هَا كُونَكَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمُدُ .

وَفِيهِ أَنَّ الْحَاكِمَ يُكَرِّرُ عَلَى النَّاكِلِ وَغَيْرِهِ ثَلاثًا .

4982 وَمِثْلُهُ مَا رَوَى أَنَسٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ρ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثًا ، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « الْزَمْهُ » بِفَتْحِ الزَّايِ ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ مُلازَمَةِ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ لِمَنْ هُو عَلَيْهِ بَعْدَ تَقَرُّرِهِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ ، إِلَى أَنْ قَالَ : وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ فَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْمُلازَمَةِ بَلْ فِيهِ التَّشْدِيدُ عَلَى

الْمَدْيُونِ بِإِيجَابِ الْقَضَاءِ وَعَدَمِ قَبُولِ دَعْوَاهُ الإِعْسَارَ لِمُجَرَّدِهَا مِنْ دُونِ بَيِّنَةٍ وَعَدَمِ الْمَدْيُونِ بِإِيجَابِ الْقَضَاءِ وَعَدَمِ الْمَالِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا . الاعْتِدَادِ بِيَمِينِهِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْمَالِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا .

#### بَابُ الْحَاكِمِ يَشْفَعُ لِلْخَصْمِ وَيَسْتَوْضِعُ لَهُ

4983 -4983 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

وَفِيهِ مِنْ الْفِقْهِ جَوَازُ الْحُكْمِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنَّ مَنْ قِيلَ : لَهُ : بِعْ ، أَوْ : هَبْ ، أَوْ : أَبِرَّ ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتُ ، صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَأَنَّ الإِيمَاءَ الْمَفْهُومَ يَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْمُرَادُ هِمَذَا الأَمْرِ الْوَاقِعِ مِنْهُ وَ الإِرْشَادُ إِلَى الصُّلْحِ وَحُسْنُ التَّوَسُّطِ بَيْنَ الصُّلْحِ وَحُسْنُ التَّوَسُّطِ بَيْنَ الْمُتَحَاصِمَيْنِ .

قَوْلُهُ: ﴿ قُمْ فَاقْضِهِ ﴾ قِيلَ: هَذَا أَمْرٌ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ لأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ لَمَّا طَاوَعَ بِوَضْعِ الشَّطْرِ تَعَيَّنَ عَلَى الْمَدْيُونِ أَنْ يُعَجِّلَ إلَيْهِ دَيْنَهُ لِئَلا يَجْمَعَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بَيْنَ الْوَضِيعَةِ وَالْمُطُلِ.

#### بَابُ إِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا لا بَاطِنًا

4984 – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مِ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِي بِنَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ ، فَمَنْ

قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ . وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ﴾ الْبَشَرُ يُطْلَقُ عَلَى الْجُمَاعَةِ وَالْوَاحِدِ بِمَعْنَى أَنَّهُ مِنْهُمْ ، أَتَى بِهِ رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ كَانَ رَسُولاً فَإِنَّهُ يَعْلَمُ كُلَّ عَيْبٍ حَتَّى لا يَخْفَى عَلَيْهِ الْمَظْلُومُ مِنْ الظَّالِمِ .

قَوْلُهُ: « أَخْنَ »: أَيْ أَبْلَغُ .

قَوْلُهُ: ﴿ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ ﴾ أَيْ لِلَّذِي قَضَيْت لَهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ إِذَا كَانَ فِي الْبَاطِنِ لا يَسْتَحِقُّهُ فَهُو عَلَيْهِ حَرَامٌ يَعُولُ بِهِ إِلَى أَهْلِ النَّارِ . وَفِي الْحُدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِثْمِ مَنْ حَاصَمَ فِي بَاطِلٍ ، وَأَنَّ مَنْ احْتَالَ لأَمْرٍ بَاطِلٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْحُدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِثْمُ مَنْ حَاصَمَ فِي بَاطِلٍ ، وَأَنَّ مَنْ احْتَالَ لأَمْرٍ بَاطِلٍ بِوجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْحِيلِ حَتَّى يَصِيرَ حَقًّا فِي الظَّاهِرِ وَيُحْكَمُ لَهُ بِهِ أَنَّهُ لا يَحِلُ لَهُ تَنَاوُلُهُ وَلا يَرْتَفِعُ وَجُوهِ الْحِيلِ حَتَّى يَصِيرَ حَقًّا فِي الظَّاهِرِ وَيُحْكَمُ لَهُ بِهِ أَنَّهُ لا يَحِلُّ لَهُ تَنَاوُلُهُ وَلا يَرْتَفِعُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْحُتاكِمِ لا يُحَلِّلُ الْحُرَامَ . وَقَدْ حَكَى الشَّافِعِيُّ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْحُتاكِمِ لا يُحَلِّلُ الْحُرَامَ . وَفِيهِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا أَخْطَأَ لا يَلْحَقُهُ إِثْمٌ بَلْ يُؤْجَرُ أَنَّهُ وَلا يَثْلُولُ الْجُرَامَ . وَفِيهِ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ إِذَا أَخْطَأَ لا يَلْحَقُهُ إِثْمٌ بَلْ يُؤْجَرُ أَنَّهُ وَلا يَتَقَلَى بِالاجْتِهَادِ فِيهِ شَيْءٌ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَيِّفُ رَحِمُهُ الللهُ تَعَالَى بِالْجُدِيثِ عَلَى فِيهِ شَيْءٌ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْمُصَيِّفُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى بِالْحُدِيثِ عَلَى . انْتَهَى مُلِكُ مَلَا لا يَكْكُمُ بِعِلْمِهِ . وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الللهُ تَعَالَى . انْتَهَى مُلَحْصًا .

#### بَابُ مَا يُذْكُرُ فِي تَرْجَمَةِ الْوَاحِدِ

 $\rho$  وَقَالَ الْيَهُودِ وَقَالَ  $\rho$  أَمَرَهُ فَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ وَقَالَ  $\rho$  أَمَرَهُ فَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ وَقَالَ  $\rho$  خَتَبْتُ وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ . خَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيّ  $\rho$  كُتُبَهُ وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

قَالَ الْبُحَارِيُّ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ وَعُثْمَانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ ، فَقُلْتُ : نُخْبِرُكَ بِالَّذِي صَنَعَ بِهَا قَالَ : وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ : كُنْتُ أُتَوْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ .

الثاني ال

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ تَرْجَمَةِ وَاحِدٍ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : أَجَازَ الأَكْثَرُ تَرْجَمَةَ وَاحِدٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هُوَ كَالْبَيِّنَةِ . وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : لا نِزَاعَ لا حُدٍ أَنَّهُ يَكْفِي تُرْجَمَانٌ وَاحِدٌ عِنْدَ الإِحْبَارِ ، وَأَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ . وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ التِّينِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحُكَمِ : لا يُتَرْجِمُ إِلا حُرُّ عَدْلٌ . وَإِذَا أَقَرَ الْمُتَرْجِمُ بِشَيْءٍ وَجَبَ أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ شَاهِدَانِ وَيَرْفَعَانِ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ . الْمُتَرْجِمُ بِشَيْءٍ وَجَبَ أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ شَاهِدَانِ وَيَرْفَعَانِ ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ . انْتَهَى مُلَحْطًا . قَالَ فِي الاَحْتِيَارَاتِ : وَيُقْبَلُ فِي التَّرْجَمَةِ وَالْجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَعْدِيلِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَعْدِيلِ وَالتَعْدِيلِ وَالتَعْدِيلِ وَالتَعْدِيلِ وَالتَعْدِيلِ وَالتَعْدِيلِ وَالتَعْدِيلِ وَالتَعْدِيلِ وَالْتَعْدِيلِ وَالْتَعْدِيلِ وَالْتَعْدِيلِ وَالتَعْدِيلِ وَالْتَعْدِيلِ وَلْتَعْدِيلِ وَالْتَعْدِيلِ وَالْتَلْقِيلُ وَالْتَعْدِيلِ وَلَالَالْتِيلُ وَالْتَعْدِيلِ وَلَا الْتَعْدِيلِ وَلِيلِ وَالْتَعْدِيلُ وَلِيلُولُ وَالْتَعْدِيلِ وَلِيلُولُ وَالْتَعْلِيلُ وَلِيلُ

### بَابُ الْحُكْمِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

مَدُ وَشَاهِدٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ  $\rho$  وَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ .

4987- وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدُ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ .

مَاجَةٌ وَالتَّرْمِذِيُّ . وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ  $\rho$  قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ .

4989 ، 4989 وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عُمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ وَحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً مِثْلُهُ .

ρ وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ τ بِالْعِرَاقِ . وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ τ بِالْعِرَاقِ . وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ تَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ .

2992 وَعَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ  $\rho$  بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو كَافُد وَزَادَ : قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلِ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ دَاوُد وَزَادَ : قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلِ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ

- وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ - أَنِي حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ وَلا أَحْفَظُهُ . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : وَقَدْ كَانَ أَصَابَ سُهَيْلاً عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ أَصَابَ سُهَيْلاً عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ أَصَابَ سُهَيْلاً عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يَكُدِّتُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ .

-4992 وَعَنْ سَرَّقْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ ، وَيَمِينَ الطَّالِبِ . وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، فَقَالُوا : يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ . وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا ﴿ قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الْحُقِّ بِشَاهِدَيْنِ ، فَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ أَحَذَ حَقَّهُ وَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ » . قَالَ الشَّافِعِيُّ : الْقَضَاءُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ لا يُخَالِفُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ لأَنَّهُ لا شَاهِدِهِ » . قَالَ الشَّافِعِيُّ : الْقَضَاءُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ لا يُخَالِفُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ لأَنَّهُ لا يَمُونَ أَقَلُ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ . انْتَهَى مُلَحْصًا .

## بَابُ مَا جَاءَ فِي امْتِنَاعِ الْحَاكِمِ مِنْ الْحُكْمِ بِعِلْمِهِ

 4995 – وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ بِالجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٌ وَفِي تَوْبِ بِلالٍ فِضَّةٌ ، وَالنَّبِيُّ ρ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ ، فَقَالَ : « وَيْلَكَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَحَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ » . فَقَالَ عُمَرُ : دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَقْتُلُ هَذَا الْمُنَافِقَ ، فَقَالَ : « مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَيِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي ، إِنَّ هَذَا وأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ مَا أَحَذْتُهُ وَلا دَعُوثُ لَهُ أَحُدًا حَتَّى يَكُونَ مَعِي غَيْرِي . حَكَاهُ أَحْمَدُ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي جَوَازِ الْقَضَاءِ مِنْ الْخُاكِمِ بِعِلْمِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْلا قُضَاةُ السُّوءِ لَقُلْت : إِنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ . قَالَ الشَّارِحُ : حَدِيثَ عَائِشَةَ لَيْسَ فِيهِ إِلا مُجْرَّدُ وُقُوعِ الإِخْبَارِ مِنْهُ  $\rho$  بِمَا بِعِلْمِهِ . قَالَ الشَّارِحُ : حَدِيثَ عَائِشَةَ لَيْسَ فِيهِ إِلا مُجْرَّدُ وُقُوعِ الإِخْبَارِ مِنْهُ  $\rho$  عَلَيْهِمْ ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ وَقَعَ بِهِ الرِّضَا مِنْ الطَّالِمِينَ لِلْقَوْدِ وَإِنْ كَانَ الاحْتِجَاجُ بِعَدَمِ الْقَضَاءِ مِنْهُ  $\rho$  عَلَيْهِمْ بِمَا رَضُوا بِهِ الْمُرَّةَ الأُولَى فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُطَالِبٌ لَهُ بِالحُكْمِ عَلَيْهِمْ . وَكَذَلِكَ حَدِيثُ رَضُوا بِهِ الْمُرَّةَ الأُولَى فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُطَالِبٌ لَهُ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ . وَكَذَلِكَ حَدِيثُ جَابِرٍ لا يَذُلُّ عَلَى الْمُطْلُوبِ . إِلَى أَنْ قَالَ : وَلا رَيْبُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُم بَعِلْمِهِ لأَنَّ شَهَادَةَ الشَّاهِدَيْنِ لا تَبْلُغُ إِلَى مَرْتَبَةِ الْعِلْمِ الْخَاصِلِ عَنْ الْمُشَاهَدَةِ . ابْعِلْمِهِ لأَنَّ شَهَادَةَ الشَّاهِدَةِي تَعلَى الْمُطَلُوبِ . إِلَى أَنْ قَالَ الْبَعْمِ الْحُلُوبِ . أَنْ الْمُشَاهِدَةِ . أَنْ الْمُشَاهِدَةِ . أَنْ الْمُشَاهِدَةِ . أَنْ الْمُسَاهِدَةِ . أَنْ الْمُسَاهِ إِللْهُ عَلَى الْمُعْوِقِ . أَنْ الْمُسَاهِ إِنَّ الْمُسَاهِ . وَقَالَ الْبُحَارِيُ : بَابِ مَنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ فِي أَمِ اللهِ عَلَى الْمُعْوِقِ . أَنْ اللهُ الْمَالِمُ الْمِي قُولَ النَّاسِ فَي حَقِقَ النَاسُ ، وليس له أَن ولَ يَكْمَ بِعلْمِه فِي حَقِقَ النَاسُ ، وليس له أَن وقالَ الْكَرَابِيسِيُّ : الذي عندي أَن شرط جواز الحكم بالعلم أَن يكون الحاكم وقال الحاكم وقالَ الْحَاكم وقالَ الحَاكم وقالَ اللهُ الْمَاعِمُ أَن يكون الحاكم وقالَ الْكَرَابِيسِيُّ : الذي عندي أَن شرط جواز الحكم بالعلم أَن يكون الحاكم

مشهورًا بالصلاح والعفاف والصدق ، ولم يعرف بكبير زلة ولم يؤخذ عليه خربة ، بحيث تكون أسباب التقى فيه موجودة وأسباب التهم فيه مفقودة .

#### بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ

4996 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ :
 « لا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لاَهْلِ الْبَيْتِ » . وَالْقَانِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ : « شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ » . إلى آخِرِه ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ الْقَانِع .

4997- وَلاَ بِي دَاوُد فِي رِوَايَةٍ : « لا تَخُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ ، وَلا زَانٍ وَلا زَانٍ وَلا زَانِيَةٍ ، وَلا زَانِيَةٍ ، وَلا ذِي غِمْرٍ عَلَى أُخِيهِ » .

4998 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ρ يَقُولُ : « لا تَجُوزُ شَهَادَةُ بِدَوِيٌ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لا تَحُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ ». صرح أبو عبيدة بأن الخيانة تكون في حقوق الله كما تكون في حقوق الناس .

قَوْلُهُ: « وَلا ذِي غِمْرٍ » قَالَ أَبُو دَاوُد: الْغِمْرُ: الْخِنَةُ وَالشَّحْنَاءُ، وَالْحِنَةُ: الْخِفْدُ وَالشَّحْنَاءُ: الْعَدَاوَةُ مَّنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ الْخِفْدُ وَالشَّحْنَاءُ: الْعَدَاوَةُ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَدَاوَةَ مَّنْعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ لأَخْلُ الدِّينَ لا مَّنَعُ.

قَوْلُهُ: « وَلا تَحُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيْتِ » هُوَ الْخَادِمُ الْمُنْقَطِعُ إِلَى الْخَدْمَةِ فَلا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِلتُّهْمَةِ بِجَلْبِ النَّفْعِ إِلَى نَفْسِهِ .

قَوْلُهُ: « وَلا زَانٍ وَلا زَانِيَةٍ » الْمَانِعُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَقِمَا الْفِسْقُ الصَّرِيحُ ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَاخْتُلِفَ فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَالْعَكْسُ ، وَشَهَادَةِ أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ لَلآحَرِ

، وَلا رَيْبَ أَنَّ الْقَرَابَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ مَظِنَّةُ لَلتُّهْمَةِ لأَنَّ الْغَالِبَ فِيهِمَا الْمُحَابَاةُ وَحَدِيثُ « وَلا ظَنِينٍ » يَمْنُعُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُتَّهَمِ ، فَمَنْ كَانَ مَعْرُوفًا مِنْ الْقَرَابَةِ وَخُوهِمْ عَنَانَةِ الدِّينِ الْبَالِغَةِ إِلَى حَدِّ لا يُؤَثِّرُ مَعَهَا حَجَبَّةُ الْقَرَابَةِ فَقَدْ زَالَتْ حِينَئِدٍ مَظِنَّةُ التُّهْمَةِ عَمَانَةِ الدِّينِ الْبَالِغَةِ إِلَى حَدِّ لا يُؤثِّرُ مَعَهَا حَجَبَّةُ الْقَرَابَةِ فَقَدْ زَالَتْ حِينَئِدٍ مَظِنَّةُ التَّهْمَةِ وَلَا شَهَادَتِهِ لأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِلتُّهْمَةِ . انْتَهَى مُلَخْطًا .

قَوْلُهُ: « لا جُحُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ » قَالَ فِي النِّهَايَةِ: إِنَّمَا كَرِهَ شَهَادَةَ الْبَدَوِيِّ لَمَا فِيهِ مِنْ الجُفَاءِ فِي الدِّينِ وَالجُهَالَةِ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ ، وَلاَنَّهُمْ فِي شَهَادَةَ الْبَدَوِيِّ لَمَا فِيهِ مِنْ الجُفَاءِ فِي الدِّينِ وَالجُهَالَةِ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ ، وَلاَنَّهُمْ فِي الْغَالِبِ لا يَضْبِطُونَ الشَّهَادَةَ عَلَى وَجُهِهَا وَذَهَبَ إِلَى الْعَمَلِ بِالْحُدِيثِ جَمَاعَةٌ وَذَهَبَ اللَّ الْعُمَلِ بِالْحُدِيثِ جَمَاعَةٌ وَذَهَبَ الأَكْثَرُ إِلَى الْقَبُولِ . قَالَ ابْنُ رَسُلانَ : وَحَمَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى مَنْ لَمُ وَخُهِمَ عَدَالتُهُ مِنْ أَهْلِ الْبَدُو . انْتَهَى مُلَحْطًا .

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِالْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ

4999 عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ الْمُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَا هَذِهِ وَلَمُ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ ، فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَةَ فَأَتَيَا الأَشْعَرِيَّ -يَعْنِي أَبَا مُوسَى - فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بِتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ . فَقَالَ اللَّهْعَرِيُّ : هَذَا أَمْرُ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَأَحْلِفُهُمَا وَقَالَ الأَشْعَرِيُّ : هَذَا أَمْرُ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَأَحْلِفُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ مَا حَانَا وَلا كَذَبًا وَلا بَدَّلا وَلا كَتَمَا وَلا غَيَّرًا ، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرَكَتُهُ فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِمَعْنَاهُ .

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ : دَحَلْت عَلَى عَائِشَةِ فَقَالَتْ : هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ ؟ قُلْت : نَعَمْ ، قَالَتْ : فَإِنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

2000 وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءَ ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ هِمَا مُسْلِمٌ ، فَلَمَّا قَدِمُوا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءَ ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ هِمَا مُسْلِمٌ ، فَلَمَّا قَدِمُوا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُحَوَّصًا بِالذَّهَبِ ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  ثُمَّ وَجَدَ الجَّامَ بِمَكَّةَ ، فَقَالُوا : ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءَ ، فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا : فَعَلَفَا : لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ، وَأَنَّ الجَّامَ لَصَاحِبِهِمْ ، قَالَ : وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ لَلْآيَةُ : ﴿ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قُولُهُ : ( فَقَدُوا جَامًا ) بِالجْيِمِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ : أَيْ إِنَاءً وَاسْتَدَلَّ مِعَذَا الْحُدِيثِ عَلَى جَوَازِ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ شَهَادَةِ الْكُفَّارِ وَحَصَّ جَمَاعَةٌ الْقَبُولَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَبِالْوَصِيَّةِ وَبِفَقْدِ عَلَى جَوَازِ شَهَادَةِ الْكُفَّارِ وَحَصَّ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَئِمَّةِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوحَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : الْمُسْلِمِ حِينَئِذٍ ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَئِمَّةِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوحَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : الْمُسْلِمِ حِينَئِذٍ ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَئِمَّةِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَنْسُوحَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَالْكَافِرُ مِنْ الشَّهَلَامِ وَأَنَّ الْجُمْعَ عَلَى رَدِّ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ ، وَالْكَافِرُ مَنْ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ وَأَنَّ الْجُمْعَ وَالْكَافِرُ مَنْ اللهُ وَالْقَوْلُونَ أَنَّ النَّسْخَ لا يَثْبُثُ بِالاحْتِمَالِ وَأَنَّ الجُمْعَ وَالْكَافِرُ مِنْ الْقُورُانِ أَنَّ النَّسْخَ لا يَثْبُثُ بِالاحْتِمَالِ وَأَنَّ الجُمْعَ وَالْكَافِرُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْكَافِرُ مِنْ الْقُورُانِ أَنَّ النَّيْعَ نَوْلَ مِنْ الْقُورُانِ مَنْ الْقُورُانِ مَنْ الْقُورُانِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتُ أَنَّ الْاَيَةَ نَزَلَتْ فِيمَنْ مَاتَ مُسَافِرًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنْكَرَ أَحْمُدُ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ هِنِهُ الآيَةَ مَنْسُوحَةٌ . وَذَهَبَ الْكَرَابِيسِيُّ وَالطَّبَرِيُّ وَآحَرُونَ إِلَى أَنَّ الْمُمْوَادَ بِالشَّهَادَةِ فِي الآيَةَ الْيُمِينُ . انْتَهَى مُلَحَمَّا .

قَالَ فِي الاحْتِيَارَاتِ : وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْكَافِرْ عَلَى الْمُسْلِمْ فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّفَرِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُه ، وَهُوَ مَذْهَبْ أَحْمَد ، وَلا تَعْتَبِرْ عَدَالَتَهُم ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَعْلِفَهُمْ

بِسَبَب حَقِّ اللهِ ، وَلَوْ حَكَمَ حَاكِمْ بِخِلافِ آيَةِ الْوِصَايَةُ لَنَقَضَ حُكْمُه فَإِنَّهُ حَالَفَ نَصُ الْكِتَاب بِتَأْوِيلات سَمِحَةٌ . وَقَوْلُ أَحْمَد : أَقْبَلُ شِهَادَةَ أَهْلِ اللّهِمَّة إِذَا كَانُوا فِي سَفَرَ لَيْسَ فِيهِ غَيْرِهِمْ هَذِهِ صَرُورَة يَقْتَضِي هَذَا التَّحْمِيلِ قُبُوهُمَا فِي كُلِّ صَرُورة حَضَرًا وَمَيَّةً وَغَيْرَهَا وَهُوَ مُتَّجَةٌ كَمَا تُقْبَلُ شِهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الحُدُودِ إِذَا الجَتَمَعْنَ فِي الْعُرْسِ وَالحُمامِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أَي بَكْر بن مُحَمَّدٍ عَنْ أَييهِ ، وَعَنْ أَحْمَدُ فِي الْعُرْسِ وَالحُمامِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَة أَي بَكْر بن مُحَمَّدٍ عَنْ أَييهِ ، وَعَنْ أَحْمَدُ فِي الْعُرْسِ وَالحُمامِ وَنَصَّ عَلَيْهِ رَوَايَتَانِ لَكِنْ التَّحْلِيف الْعُرْسِ وَالحُمَّارِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ صَرُورَة غَيْرَ الْمَنْصُوسِ عَلَيْهِ رِوَايَتَانِ لَكِنْ التَّحْلِيف شَهَادَةَ الْكُفَّارِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ صَرُورَة غَيْرَ الْمَنْصُوسِ عَلَيْهِ رِوَايَتَانِ لَكِنْ التَّحْلِيف شَهَادَتَهُمْ بَدَلاً فِي التَّحْمِيلِ ، بِخِلاف مَا إِذَا كَانُوا أُصُولاً قَدْ عَمَلُوا مِنْ غَيْرٍ خُمِيلِ شَهَادَتَهُمْ بَدَلاً فِي التَّحْمِيلِ ، بِخِلاف مَا إِذَا كَانُوا أُصُولاً قَدْ عَمَلُوا مِنْ غَيْرٍ خُمِيلِ فَي التَّحْمِيلِ ، بِخِلاف مَا إِذَا كَانُوا أُصُولاً قَدْ عَمَلُوا مِنْ غَيْرٍ خُمِيلِ شَهَادَتَهُمْ بَدَلاً فِي السَّقَرِ فَلا يَعْتَبِرْ كَوْفِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهُو ظَاهِرُ شَهَادَةً الْكُفَّارِ فِي الْوَصِيَّةِ فِي السَّقَرِ فَلا يَعْتَبِرْ كَوْفِمُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهُو ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَتُغْبَلُ شَهَادَقِيمُ عَنْ الْفُلَامَاء وَلَوْ قِيلَ إِنَّهُمْ الْمُسْلِمِينَ الْقُولُ الدِّيَةِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ كَمَا يَخْلُونَ فِي شَهَادَقِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقُولُ النَّهُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْفُونَ فِي شَهَادَقِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَي وَمِورَ وَايَةً فِيلَ إِنَّهُمْ الْمُسْلِمِينَ فَي وَمِورَ وَايَةً فِي السَّقَوجَةً الْمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْرَانِ فَي شَهَادَقِمْ عَلَى الْمُسْلِمُولَ الْمَالْمُ فَوْ رَوْلِهُ فَا السَقَوجَةِ اللَّهُ الْمُولُ الْمُعْرِقِهُ الْمَالِقُولُ الْمُعْرَاقِ الْقَلَامُ الْمُولُ

# بَابُ الثَّنَاءِ عَلَى مَنْ أَعْلَمَ صَاحِبَ الْحُقِّ بِشَهَادَةٍ لَهُ عِنْدَهُ وَلَهُ عِنْدَهُ وَذَمِّ مَنْ أَدَّى شَهَادَةً مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ

5001 عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ  $\rho$  قَالَ : « أَلا أُحْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ ، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةْ .

5002 - وَفِي لَفْظِ : « الَّذِينَ يَبْدَءُونَ بِشَهَادَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْأَلُوا عَنْهَا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

 $\rho$  قَالَ : « حَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ، ثُمُّ النَّبِي  $\rho$  قَالَ : « حَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » . قَالَ عِمْرَانُ : فَلا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » . قَالَ عِمْرَانُ : فَلا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً : « ثُمُّ إِنَّ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلا يَسْتَشْهِدُونَ ، وَيَغُونُونَ وَلا يَشْتَشْهِدُونَ ، وَيَغُونُونَ وَلا يُؤْمَّنُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ » . مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ .

5004 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي الْقَرْنُ الَّذِي الْقَرْنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ أَعْلَمُ أَذْكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لا ؟ قَالَ : « ثُمَّ يَغْلُفُ بِقَوْمٍ يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَالْمُرَاد بِقَرْنِهِ ho فِي هَذَا الْحُدِيث هُمْ الصَّحَابَة ، وَالْمُرَاد بِقَرْنِهِ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُمْ التَّابِعُونَ والَّذِينَ يَلُونَهُمْ تَابِعُو التَّابِعِين .

قَوْلُهُ: ﴿ وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ ﴾ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّحَمُّلُ بِدُونِ تَحْمِيلٍ ، أَوْ الأَدَاءُ بِدُونِ طَلَبٍ . قَالَ الْحَافِظُ: وَالثَّانِي أَقْرَبُ . وأحاديث الْبَابِ مُتَعَارِضَةٌ . قَالَ الْحَافِظُ: وَالثَّانِي أَقْرَبُ . وأحاديث الْبَابِ مُتَعَارِضَةٌ . قَالَ الْحَافِظُ: وَأَحْسَنُ الأَجْوِبَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِحَدِيثِ زَيْدٍ مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لإِنْسَانٍ . قَالَ الْحَافِظُ: وَأَحْسَنُ الأَجْوِبَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِحَدِيثِ زَيْدٍ مَنْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لإِنْسَانٍ . قَالَ الْحَافِلُ مِمَا صَاحِبُهَا الْعَالِمُ مِمَا أَوْ يَمُوتُ صَاحِبُهَا الْعَالِمُ مِمَا فَيَغْلِمُهُمْ بِذَلِكَ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَحَبَر « يَشْهَدُ وَلا يَسْتَشْهِدُ » مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ وَإِذَا أَدَّى الآدَمِيُّ شِهَادَة قَبْلَ الطَّلَبِ قَامَ بالْوَاحِبِ وَكَانَ أَفْضَلُ كَمَنْ عِنْدَهُ أَمَانَة أَدَّهَا قَبْلَ الْخَاجَةِ وَالْمَسْأَلَةُ .

#### بَابُ التَّشْدِيدِ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ

 $\rho$  عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  الْكَبَائِرَ – أَوْ سُئِلَ عَنْ الْكَبَائِرِ – فَقَالَ : « الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » . وَقَالَ : « أَلا أُنَبِّئُكُمْ فَقَالَ : « الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَقَالُ : « شَهَادَةُ الزُّورِ » .

5006 وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ، وَ اللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْكَبَائِرِ » ؟ قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » . وَكَانَ مُتَّكِفًا فَجَلَسَ وَقَالَ : « أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ » . فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .

5007 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ النُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : ( وَكَانَ مُتَّكِبًا فَجَلَسَ ) هَذَا يُشْعِرُ بِإهْتِمَامِ  $\rho$  بِذَلِكَ وَيُفِيدُ ذَلِكَ تَأْكِيدَ تَحْرِيمِهِ وَعَظِيمَ قُبْحِهِ ، وَسَبَبُ الاهْتِمَامِ بِشْهَادَةِ الزُّورِ كَوْنُهَا أَسْهَلَ وُقُوعًا عَلَى النَّاسِ وَالتَّهَاوُنُ عِمَا أَكْثَرُ ، فَإِنَّ الإِشْرَاكَ بِشُهَادَةِ الزُّورِ كَوْنُهَا أَسْهَلَ وُقُوعًا عَلَى النَّاسِ وَالتَّهَاوُنُ عِمَا أَكْثَرُ ، فَإِنَّ الإِشْرَاكَ يَنْبُو عَنْهُ قَلْبُ الْمُسْلِمِ ، وَالْعُقُوقُ يَصْرِفُ عَنْهُ الطَّبْعَ ، وَأَمَّا الزُّورُ فَالْحَوَامِلُ عَلَيْهِ كَثِيرَةٌ كَالْعَدَاوَةِ وَالْحُسَدِ وَغَيْرِهِمَا فَاحْتِيجَ إِلَى الاهْتِمَامِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَعَمُّ مِنْ شَهَادَةِ الرُّورِ لَانَّهُ يَشْمَلُ كُلَّ زُورٍ مِنْ شَهَادَةٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ بُهْتٍ أَوْ كَذِبٍ .

قَوْلُهُ: (حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ ) أَيْ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَكَرَاهِيَةً لَمَا يُزْعِجُهُ.

قَوْلُهُ: « حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ » فِي هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِشَاهِدِ الزُّورِ حَيْثُ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ مَكَانِهِ .

#### بَابُ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَالدَّعْوَتَيْنِ

5008 عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَاهِدَيْنِ ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ  $\rho$  بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

5009 وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلَيْنِ احْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ρ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا البِّرْمِذِيُّ .

5010 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ρ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ ، فَأَسْرَعُوا ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

5011 وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ  $\rho$  أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ .

5012- وَفِي رِوَايَةٍ : تَدَارَءَا فِي بَيْع .

مَّالًا : ﴿ إِذَا كُرِهَ الْاَثَنَانِ الْيَمِينَ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا ho قَالَ : ﴿ إِذَا كُرِهَ الْاَثَنَانِ الْيَمِينَ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا فَلَيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا ﴾ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قُولُهُ : ( فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ p بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ) فِيهِ أَنَّهُ لَوْ تَنَازَعَ رَجُلانِ فِي عَيْنِ دَابَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا مِلْكُهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ وَكَانَتْ الْعَيْنُ فِي يَدَيْهِمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مُدَّعٍ فِي دُونَ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ وَكَانَتْ الْعَيْنُ فِي يَدَيْهِمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مُدَّعٍ فِي نِصْفٍ لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى دَعْوَاهُ تَسَاقَطَتَا وَصَارَتَا كَالْعَدَمِ وَحَكَمَ بِهِ نَصْفَيْنِ بَيْنَهُمَا لاسْتِوَائِهِمَا فِي الْيَدِ ، وَكَذَا إِذَا لَمْ يُقِيمًا بَيِّنَةً كَمَا فِي الرِّوايَةِ الثَّانِيَةِ ، وَكَذَا إِذَا لَمْ يُقِيمًا بَيِّنَةً كَمَا فِي الرِّوايَةِ النَّسَائِيِّ ادَّعَيَا دَابَّةً وَجَدَاهَا عِنْدَ الثَّانِيَةِ ، وَكَذَا إِذَا حَلَفَا أَوْ نَكَلا . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ ادَّعَيَا دَابَّةً وَجَدَاهَا عِنْدَ رَجُلٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ .

قَوْلُهُ: « فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا » وَجْهُ الْقُرْعَةِ أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَى الْخَصْمَانِ فَتَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا بِدُونِ مُرَجِّحٍ لا يَسُوغُ فَلَمْ يَبْقَ إِلا الْمَصِيرُ إِلَى مَا فِيهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَهُوَ الْقُرْعَةُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ : قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مَهنا فِي الرَّجُل يُقِيمُ الشُّهُود أَيَسْتَقِم لِلْحَاكِمْ أَنْ يَقُولَ أَحْلِف ؟ فَقَالَ : قَد فَعَلَ ذَلِكَ عَلَيَّ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : لِلْحَاكِمْ أَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ مَصْلَحَة لِظُهُور رِيبة فِي الشُّهُود . وَقَالَ أَيْضًا :

وَمَنْ بِيدِهِ عقار فادَّعَى رَجُلُ بِثَبْوَتِهِ عِنْدَ الْحَاكِمْ أَنَّهُ كَانَ لِجِدِّهِ إِلَى مَوته ثُمُّ وَرَثَتُهُ وَلَمْ يَثْبَتُ أَنَّهُ كَانَ لِجِدِّهِ إِلَى مَوته ثُمُّ وَرَثَتُهُ وَلَمْ يَثْبَتُ أَنَّهُ مُخَلَّفٌ عَنْ مَوْرُثِهِ لا ينزع مِنْهُ بِذَلِكَ لأن أَصْلَيْنِ تَعَارَضَا وَأَسْبَابُ انْتِقَالِهِ يَتْبَتُ أَنَّهُ مُخَلَّفٌ عَنْ مَوْرُثِهِ لا ينزع مِنْهُ بِذَلِكَ لأن أَصْلَيْنِ تَعَارَضَا وَأَسْبَابُ انْتِقَالِهِ أَكْثَرُ مِن الإِرْثِ وَلَمْ تَحُرُ الْعَادَةِ بِسُكُوتِهِمْ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةِ ، وَلَوْ فَتَحَ هَذَا الْبَابَ لانْتَزعَ كَيْنُ مِنْ عِقَارِ النَّاسِ بِهَذَا الطَّرِيقِ .

#### بَابُ اسْتِحْلافِ الْمُنْكِرِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَلْمُدَّعِي الْجُمْعُ بَيْنَهُمَا

5014 عَنْ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : « شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ » . فَقُلْت : إِنَّهُ إِذَنْ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فَقَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ يَكِيفُ وَلا يُبَالِي ، فَقَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِي اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ ، وَمَنْ رَأَى الْعَهْدَ يَمِينًا .

0 وَفِي لَفْظٍ : حَاصَمْتُ ابْنَ عَمِّ لِي إِلَى رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فِي بِئْرٍ كَانَتْ لِي يَدِهِ فَجَحَدَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « بَيِّنَتُكَ أَنَّهَا بِغْرُكَ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ » . قُلْت فِي يَدِهِ فَجَحَدَنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « مَنْ يَجْعَلَهَا يَمِينَهُ تَذْهَبُ بِغْرِي إِنَّ حَصْمِي امْرُؤٌ فَاحِرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  : « مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرٍ حَقِّ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » . وَوَاهُ أَحْمَدُ .

5016 وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيّ وَ فَقَالَ الْخَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيّ وَقَالَ الْخَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأبِي . فقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقُّ ،

فَقَالَ النَّبِيُّ  $\rho$  لِلْحَضْرَمِيِّ : ﴿ أَلَكَ بَيِّنَةٌ ﴾ ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : ﴿ فَلَكَ يَمِينُهُ ﴾ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ فَاحِرُ لا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ شَيْءٍ ، فَقَالَ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلِكَ ﴾ . فَانْطَلَقَ لَيَحْلِفَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ شَيْءٍ ، فَقَالَ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلِكَ ﴾ . فَانْطَلَقَ لَيَحْلِفَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  $\rho$  لَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ : ﴿ أَمَّا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَ اللهَ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى عَدَمِ الْمُلازَمَةِ وَالتَّكْفِيلِ وَعَدَمِ رَدِّ الْيَمِينِ.

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلِكَ » فِي هَذَا دَلِيلُ عَلَى عَلَى غَرِيمِهِ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ ، وَلا يَلْزَمُهُ التَّكْفِيلُ وَلا يَجِلُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْمُلازَمَةِ وَلا بِالْجُبْسِ وَلَكِنَّهُ قَدْ وَرَدَ مَا يُخَصِّصُ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ عُمُومِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْمُلازَمَةِ وَلا بِالْجُبْسِ وَلَكِنَّهُ قَدْ وَرَدَ مَا يُخَصِّصُ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ عُمُومِ الْحُكُمُ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ وَأَحْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ هَذَا النَّفِي وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ وَأَحْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِي عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِي  $\rho$  حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ يُومًا وَلَيْلَةً اسْتِظْهَارًا وَطَلَبًا لِإِظْهَارِ وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِي مُ كَبِسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً اسْتِظْهَارًا وَطَلَبًا لِإِظْهَارِ وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ النَّبِي مُ كَبِسَ رَجُلاً فِي تُهُمَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً اسْتِظْهَارًا وَطَلَبًا لِإِظْهَارِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي مُ كَبِسَ رَجُلاً فِي تُهُمَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً اسْتِظْهَارًا وَطَلَبًا لِإِظْهَارِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي مُ عَنْ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، وَحَبَسَهُ النَّبِي عُلَا عَوْلَ وَوَى الْبَيْهُ فِي تُهُمَ لَا أَيْ يَعْمَ لَا عَنْ عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَكُ عَنْهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ

قَالَ فِي الاخْتِيَارَاتِ: وَإِذَا كَانَ الْمُدَّعِي بِهِ مِمَّا يعلمُ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ فَقَطْ - مِثْلَ أَن يَدَّعِي الْوَرَثَةُ أَوْ الْوَصِي عَلَى غَرِيم لِلْمَيِّتِ - قَضَى عَلَيْهِ بِالنَّكُولَ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَعْلَمُهُ الْمُدعِي كَالدَّعْوَى عَلَى وَرَثَةِ مَيِّتٍ حَقًّا عَلَيْه يَتَعَلَّق بِبِرَّكَتِهِ وَطَلَبَ مِنْ يَعْلَمُهُ الْمُدعِي كَالدَّعْوَى عَلَى وَرَثَةِ مَيِّتٍ حَقًّا عَلَيْه يَتَعَلَّق بِبِرَّكَتِهِ وَطَلَبَ مِنْ الْمُدَّعِي الْمُدَّعِي الْيُمِن عَلَى الْبَتَات فَإِنْ لَمْ يَعْلِفْ لَمْ يَأَخْذُ ، وَإِنْ كَانَ كُلِّ مِنْهُمَا يَدَّعِي الْمُدَّعِي الْمُدَّعِي الْيُمِن عَلَى الْبَتَات فَإِنْ لَمْ يَعْلِفْ لَمْ يَأَخْذُ ، وَإِنْ كَانَ كُلِّ مِنْهُمَا يَدَّعِي الْعِلْمَ أَوْ طَلَبُ مِن الْمَطْلُوبِ الْيَمِين عَلَى نَفي الْعِلْمِ فَهَا هُنَا يَتَوَجَّهُ الْقُولانُ والْقُول بِالرَّدِ أَرْجَحَ ، وَأَصْلُهُ أَنَّ الْيَمِنَ تُرَدَّ عَلَى جِهَةٍ أَقْوَى الْمُتَداعِيين الْمَتَجَاحِدِين .

#### بَابُ اسْتِحْلافِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالدِّمَاءِ وَغَيْرِهِمَا

ο عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ρ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ وَ وَ عَلَى بِالْيَمِينِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ وَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

5018- وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ : « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَاهُمُ ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الجُمْهُورُ وَحَمَلُوهُ عَلَى عُمُومِهِ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ اخْتِلاطُ أَمْ لا .

قَوْلُهُ: « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ » إِلَى آخره . هَذَا هُوَ وَجُهُ الْحِكْمَةِ فِي جَعْلِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . وَقَدْ أَحْرَجَ الْحَدِيثَ الْبَيْهَقِيُ بِإِسْنَادٍ صَجِيحٍ بِلَفْظِ : « الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ » . وَظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَمَنْ كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فَالْقُوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فَأَحْرَجَ أَبُو دَاوُد وَلَكَيَّةُ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقُوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فَأَحْرَجَ أَبُو دَاوُد وَلَكَيَّتُهُ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقُوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فَأَحْرَجَ أَبُو دَاوُد وَلَكَيَّتُهُ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا الْخَتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقُوْلُ قَوْلُ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْبَيْعَانِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ

9 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمُرِئِ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجُنَّةَ » . فَقَالَ رَجُلُ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ؟ قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالنَّسَائِيُّ .

5020 وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيّ ρ قَالَ : « الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

5021 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسُ الجُهنِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ρ : « إِنَّ مِنْ الْكَبَائِرِ الشِّرْكَ بِاللهِ ، وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْيَمِينَ الْغَمُوسَ ، وَمَا حَلَفَ حَالِفُ بِاللهِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكَ بِاللهِ ، وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْيَمِينَ الْغَمُوسَ ، وَمَا حَلَفَ حَالِفُ بِاللهِ يَوْمِ يَمِينَ صَبْرٍ ، فَأَدْ حَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلا جَعَلَهُ اللهُ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « يَمِينُ صَبْرٍ » . أَيْ أُلْزِمَ كِمَا وَحُبِسَ عَلَيْهَا وَكَانَتْ لازِمَةً لِصَاحِبِهَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ .

## بَابُ الْاكْتِفَاءِ فِي الْيَمِينِ بِالْحُلِفِ بِاَللَّهِ وَجَوَاز تَغْلِيظِهَا بِاللَّفْظِ وَالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ

ρ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ حُلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ خُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنْ اللهِ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةْ .

5023 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ: « احْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ يَعْنِي الْمُدَّعِيَ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

5024 - وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ p قَالَ لَهُ يَعْنِي ابْنَ صُورِيَّا : « أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ النَّذِي نَجَّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ، وَأَقْطَعَكُمْ الْبَحْرَ ، وَظَلَّلَ عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ ، وَأَنْزَلَ

الثاني ال

عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ، وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَتَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ الرَّجْمَ » ؟ قَالَ : ذَكَّرْتَنِي بِعَظِيمٍ وَلا يَسَعُنِي أَنْ أَكْذِبَكَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

5025 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ρ قَالَ : « لا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدُ وَلا أَمَةٌ عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ - وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ - إِلا أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ » .

5026 - وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ مَ قَالَ : « لا يَحْلِفُ أَحَدُ عَلَى مِنْبَرِي كَاذِبًا إِلا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ » . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةْ .

5028 وَفِي رِوَايَةٍ : « ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ : رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ هِمَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ : الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمُ تَعْمَلْ يَدَاكَ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِيُّ .

قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : قَوْلُهُ : « مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ » فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي مُجَرَّدُ الْحُلِفِ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ دُونِ أَنْ يُضَمَّ إلَيْهِ وَصْفُ مِنْ أَوْصَافِهِ ، وَمِنْ دُونِ تَكْفِي مُجَرَّدُ الْحُلِفِ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان .

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ﴾ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ الْمَنَّ هُوَ التَّرَخْبِينُ وَهُوَ شَيْءٌ أَبْيَضُ كَالثَّلْجِ ، وَالسَّلْوَى : طَيْرٌ يُقَالُ لَهُ السَّمَّانِيَّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ تَغْلِيظِ الْيَمِينِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ .

قُوْلُهُ: ﴿ بَعْدَ الْعَصْرِ ﴾ حَصَّهُ لِشَرَفِهِ وَقَدْ أُسْتُدِلَّ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى جَوَازِ التَّعْلِيظِ عَلَى الْحَالِفِ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ كَالْحَرْمِ وَالْمَسْجِدِ وَمِنْبَرِهِ  $\rho$  وَبِالرَّمَانِ كَبَعْدَ التَّعْلِيظِ عَلَى الْحَالِفِ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ كَالْحَرْمِ وَالْمَسْجِدِ وَمِنْبَرِهِ  $\rho$  وَبِالرَّمَانِ كَبَعْدَ الْعَصْرِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَخُو ذَلِكَ . وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْجُمْهُورُ . انْتَهَى مُلَحَّصًا .

## بَابُ ذَمِّ مَنْ حَلَفَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ

5029 - 3نْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَطَبَنَا عُمَرُ  $\tau$  بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي قُمْتُ فِيكُمْ كَقِيَامِ رَسُولِ اللهِ  $\rho$  فِينَا ، قَالَ : « أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلا يُسْتَحْلَفُ ، يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلا يُسْتَحْلَفُ ، وَيَشْهَدُ أَلَا لا يَخْلُونَ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجُمَاعَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، عَنْ مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ مَنْ أَرَادَ بُحُبُوحَةَ الْجُنَّةِ فَلْيَلْزُمْ الْجُمَاعَةَ ، مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبِّرُمِذِيُ .

قَوْلُهُ: «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ اللَّهُ يَعَلَى انْقِرَاضِ الْكَذِبَ ». قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: رَتَّبَ  $\rho$  فَشُوّ الْكَذِبِ عَلَى انْقِرَاضِ الثَّالِثِ . فَالْقَرْنُ الَّذِي بَعْدَهُ ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُ إِلَى الْقِيَامَةِ قَدْ فَشَا فِيهِمْ الْكَذِبُ بِهِذَا الثَّالِثِ . فَالْقَرْنُ الَّذِي بَعْدَهُ ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُ إِلَى الْقِيَامَةِ قَدْ فَشَا فِيهِمْ الْكَذِبُ هِمَذَا النَّصِ فَعَلَى الْمُتَيَقِّظِ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ عَالَمٍ أَنْ يُبَالِغَ فِي تَعَرُّفِ أَحْوَالِ الشَّهَادَةِ النَّصِ فَعَلَى الْمُتَيقِظِ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ عَالَمٍ أَنْ يُبَالِغَ فِي تَعَرُّفِ أَحْوَالِ الشَّهَادَةِ وَالْمُخْبِرِينَ ، وَمِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لَمْ يُقْبَلُ الْمَجْهُولُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمَنْقُولِ . وَفِي الْمُحْبِرِينَ ، وَمِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لَمْ يُقْبَلُ الْمَجْهُولُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمَنْقُولِ . وَفِي الْخَدِيثِ التَّوْصِيَةُ بِحَيْرِ الْقُرُونِ وَهُمْ الصَّحَابَةُ ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . الْتَوْصِيَةُ بِحَيْرِ الْقُرُونِ وَهُمْ الصَّحَابَةُ ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . الْتَكْوِمِ وَهُمْ الصَّحَابَةُ ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . الْمُتَعْمَى مُلَحَقِطًا .

قَوْلُهُ: « لا يَغْلُونَ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ » سَبَبُ ذَلِكَ ما جبلا عَلَيْهِ مِنْ شَهْوَةِ النِّكَاحِ ، فَيَجِدُ الشَّيْطَانُ السَّبِيلَ فَتَقَعُ الْمَعْصِيَةُ . انْتَهَى مُلَخَّصًا .

قَوْلُهُ: ﴿ جُنُبُوحَةَ الْجُنَّةِ ﴾ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: جُخْبُوحَةُ الدَّارِ وَسَطُهَا ، يُقَالُ جَنَّحَ : إِذَا تَمَكَّنَ وَتَوَسَّطَ الْمَنْزِلَ وَالْمَقَامَ وَالْمُرَادُ أَنَّ لُزُومَ الْجُمَاعَةِ سَبَبُ الْكَوْنِ فِي : إِذَا تَمَكَّنَ وَتَوَسَّطَ الْمَنْزِلَ وَالْمَقَامَ وَالْمُرَادُ أَنَّ لُزُومَ الْجُمَاعَةِ سَبَبُ الْكَوْنِ فِي بَعْبُوحَةِ الْجُنَّةِ لِأَنَّ يَدَ اللهِ مَعَ الْجُمَاعَةِ ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحُدِيثِ .

قَوْلُهُ: « مَنْ سَرَّنْهُ حَسَنَتُهُ » إِلَى آخره فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّرُورَ لأَجْلِ الْحُسَنَةِ وَالْحُرُنَ لأَجْلِ السَّيِّعَةِ مِنْ خِصَالِ الإِيمَانِ ؛ لأَنَّ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ لا يُبَالِي وَالْحُنْنَ أَمْ أَسَاءَ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ صَحِيحَ الإِيمَانِ حَالِصَ الدِّينِ فَإِنَّهُ لا يَزَالُ مِنْ سَيِّعَتِهِ فِي غَمِّ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ مَأْخُوذُ بِهَا مُحَاسَبُ عَلَيْهَا ، وَلا يَزَالُ مِنْ حَسَنَتِهِ فِي سُرُورٍ سَيِّعَتِهِ فِي صَحَائِفِهِ فَلا يَزَالُ حَرِيصًا عَلَى ذَلِكَ حَتَى يُوفِقَهُ الله لا يَوَالُ حَرِيصًا عَلَى ذَلِكَ حَتَى يُوفِقَهُ الله عَرَّ وَجَلَّ لِحِسْنِ الْخَاتِمَةِ . انْتَهَى وَاللهُ أَعْلَمُ .

وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَل أَحْسَنَ أَعْمَالِنَا حَواتِيمَهَا وأَبْرَكَ أَيَامِنَا يَوْمَ لِقَائِهِ .

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَنَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله ، لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ .

تَمَّ كِتاب بُسْتَانِ الأَحْبَارِ وَللهِ الْحُمَادِ وَالْمِنَّةِ

## الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 2      | كتاب البيوع أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه             |
| 2      | باب ما جاء في بيع النجس ، وآلة المعصية ، وما لا نفع فيه     |
| 5      | باب النهي عن بيع فيض الماء                                  |
| 6      | باب النهي عن ثمن عسب الفحل                                  |
| 6      | باب النهي عن بيع الغرر                                      |
| 11     | باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا         |
| 11     | باب بيعتين في بيعة                                          |
| 13     | باب النهي عن بيع العربون                                    |
| 14     | باب تحريم بع العصير ممن يتخذه خمرًا وكل بيع أعان على عصية   |
| 15     | باب النهي عن بيع ما لا يملكه ، ليمضي فيشتريه ويسلمه         |
| 16     | باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر                            |
| 16     | باب النهي عن بيع الدين بالدين ، وجوازه بالعين ممن هو عليه   |
| 18     | باب النهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه                 |
| 19     | باب النهي عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان                |
| 21     | باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم                       |
| 23     | باب النهي أن يبيع حاضر لباد                                 |
| 24     | باب النهي عن النجش                                          |
| 25     | باب النهي عن بيع تلقي الركبان                               |
| 25     | باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه ، وسومه إلا في المزايدة |
| 27     | باب البيع بغير إشهاد                                        |

الثاني ال

| ب بيع الأصول والثمار                               | أبواب |
|----------------------------------------------------|-------|
| من باع نخلاً مؤبَّرا                               | باب   |
| النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه                   | باب   |
| الثمرة المشتراة تلحقها جائحة                       | باب   |
| ب الشروط في البيع                                  | أبواب |
| اشتراط منفعة المبيع ، وما في معناها                | باب   |
| النهي عن جمع شرطين من ذلك                          | باب   |
| من اشتری عبدًا بشرط أن يعتقه                       | باب   |
| أن من شرط الولاء ، أو شرطًا فاسدًا لغا ، وصح العقد | باب   |
| شرط السلامة من الغبن                               | باب   |
| إثبات خيار المجلس                                  | باب   |
| ب الربا                                            | أبواب |
| التشديد فيه                                        | باب   |
| ما يجري فيه الربا                                  | باب   |
| في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل               | باب   |
| من باع ذهبًا وغيره بذهب                            | باب   |
| مرد الكيل والوزن                                   | باب   |
| النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه            | باب   |
| الرخصة في بيع العرايا                              | باب   |
| بيع اللحم بالحيوان                                 | باب   |
| جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون       | باب   |
| أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها    | باب   |

| باب من جاء في العينة                                        | 54 |
|-------------------------------------------------------------|----|
| باب ما جاء في الشبهات                                       | 55 |
| أبواب أحكام العيوب                                          | 58 |
| باب وجوب تبيين العيب                                        | 58 |
| باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب                     | 59 |
| باب ما جاء في المصراة                                       | 60 |
| باب النهي عن التسعير                                        | 63 |
| باب ما جاء في الاحتكار                                      | 63 |
| باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس                    | 65 |
| باب ما جاء في اختلاف المتبايعين                             | 66 |
| كتاب السلم                                                  | 68 |
| كتاب القرض                                                  | 72 |
| باب فضيلته                                                  | 72 |
| باب استقراض الحيوان ، والقضاء من الجنس فيه وفي غيره         | 72 |
| باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله                | 73 |
| كتاب الرهن                                                  | 75 |
| كتاب الحوالة والضمان                                        | 77 |
| باب وجوب قبول الحوالة على المليء                            | 77 |
| باب ضمان دین المیت المفلس                                   | 77 |
| باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه | 78 |
| باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقًا        | 79 |
| كتاب التفليس                                                | 81 |

727 - الثاني

| 81  | باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 82  | باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده ، وقد أفلس                     |
| 83  | باب الحجر على المدين ، وبيع ماله في قضاء دينه                    |
| 84  | باب الحجر على المبذر                                             |
| 84  | باب علامات البلوغ                                                |
| 86  | باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة                |
| 87  | باب مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب                        |
| 88  | كتاب الصلح وأحكام الجواز                                         |
| 88  | باب جواز الصلح عن المعلوم والجهول ، والتحليل منها                |
| 92  | باب الصلح عن دم بأكثر من الدية ، وأقل                            |
| 93  | باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار ، وإن كره                  |
| 95  | باب في الطريق إذا اختلفوا فيه ، كم يجعل                          |
| 96  | باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع                                |
| 97  | كتاب الشركة والمضاربة                                            |
| 101 | كتاب الوكالة                                                     |
| 101 | باب ما يجوز التوكل فيه من العقود ، وإيفاء الحقوق ، وإخراج الزكاة |
|     | وإقامة الحدود وغير ذلك                                           |
| 103 | باب من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في           |
|     | الزيادة                                                          |
| 105 | باب من وكل في التصدق بمال ، فدفعه إلى ولد الموكل                 |
| 106 | كتاب المساقاة والمزارعة                                          |
| 108 | باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ،       |

|     | ونحوه                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 111 | أبواب الإجارة                                                 |
| 111 | باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح                    |
| 114 | باب ما جاء في كسب الحجام                                      |
| 116 | باب ما جاء في الأجرة على القرب                                |
| 119 | باب النهي أن يكون النفع أو الأجر مجهولاً وجواز استئجار الأجير |
|     | بطعامه وكسوته                                                 |
| 122 | باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة  |
| 123 | باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع                         |
| 124 | باب الأجير على عمله متى يستحق الأجرة ؟ وحكم سراية عمله        |
| 125 | كتاب الوديعة والعارية                                         |
| 128 | كتاب إحياء الموات                                             |
| 130 | باب النهي عن منع فضل الماء                                    |
| 131 | باب الناس شركاء في ثلاث ، وشرب الأرض العليا قبل السفلي إذا    |
|     | قل الماء واختلفوا فيه                                         |
| 133 | باب الحمى لدواب بيت المال                                     |
| 134 | باب ما جاء في إقطاع المعادن                                   |
| 135 | باب إقطاع الأراضي                                             |
| 137 | باب الجلوس في الطرقات المتسعة ، للبيع ، وغيره                 |
| 137 | باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها                      |
| 139 | كتاب الغضب والضمانات                                          |
| 139 | باب النهي عن جده وهزله                                        |

| 140    | باب إثبات غصب العقار                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 141    | باب تملك زرع الغاصب بنفقته ، وقلع غراسه                     |
| 143    | باب ما جاء فيمن غصب شاة ، فذبحها ، وشواها أو طبخها          |
| 144    | باب ما جاء في ضمان المتلف بجنسه                             |
| 145    | باب جناية البهيمة                                           |
| 141487 | باب دفع الصائل ، وإن أدى إلى قتله ، وأن الموصول عليه يقتل   |
|        | شهیدًا                                                      |
| 149    | باب في أن الدفع لا يلزم الموصل عليه ، ويلزم الغير مع القدرة |
| 149    | باب ما جاء في كسر أواني الخمر                               |
| 150    | كتاب الشفعة                                                 |
| 155    | كتاب اللقطة                                                 |
| 158    | كتاب الهبة والهدية                                          |
| 158    | باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس    |
| 161    | باب ما جاء في قبول هدايا الكافر ، والإهداء لهم              |
| 162    | باب الثوب على الهدية ، والهبة                               |
| 163    | باب التعديل بيت الأود في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته |
|        | إلا الوالد                                                  |
| 165    | باب ما جاء في أخذ الوالد من ماله ولده                       |
| 167    | باب ما جاء في العمري والرقبي                                |
| 169    | باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها زوجها                    |
| 172    | باب ما جاء في تبرع العبد                                    |
| 174    | كتاب الوقف                                                  |

| باب وقف المشاع والمنقول                                      | 175 |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| باب من وقف ، أو تصدق على أقربائه ، أو وصى لهم من يدخل        | 177 |
| فيه ؟                                                        |     |
| باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الوالد بالقرينة لا       | 178 |
| بالإطلاق                                                     |     |
| باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة                                 | 180 |
| كتاب الوصايا                                                 | 181 |
| باب الحث على الوصايا ، والنهي عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز   | 181 |
| حال الحياة                                                   |     |
| باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث ، والإيصاء للوارث           | 183 |
| باب في أن تبرعات المريض من الثلث                             | 185 |
| باب وصية الحربي ، إذا اسلم ورثته ، هل يجب تنفيذها ؟          | 186 |
| باب الإيصاء بما تدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب | 187 |
| وغير ذلك                                                     |     |
| باب وصية من لا يعيش مثله                                     | 188 |
| باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته                      | 191 |
| كتاب الفرائض                                                 | 193 |
| باب البداية بذوي الفرائض ، وإعطاء العصبة ما بقي              | 194 |
| باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين                         | 196 |
| باب الأخوات مع البنات عصبة                                   | 196 |
| باب ما جاء في ميراث الجدة والجد                              | 197 |
| باب ما جاء في ذوي الأرجام والموالي من أسفل ومن أسلم على بد   | 199 |

الثاني ال

|                                                                                   | رجل وغير ذلك                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201                                                                               | باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من                                                                                                                       |
|                                                                                   | الأب                                                                                                                                                                                  |
| 202                                                                               | باب ميراث الحمل                                                                                                                                                                       |
| 203                                                                               | باب الميراث بالولاء                                                                                                                                                                   |
| 205                                                                               | باب النهي عن بيع الولاء وهبته ، وما جاء في السائبة                                                                                                                                    |
| 206                                                                               | باب الولاء ، هل يورث أو يورث به ؟                                                                                                                                                     |
| 208                                                                               | باب ميراث المعتق بعضه                                                                                                                                                                 |
| 209                                                                               | باب امتناع الإرث بالخلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل                                                                                                                             |
|                                                                                   | أن يقسم                                                                                                                                                                               |
| 211                                                                               | باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة                                                                                                                              |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | وغيرها                                                                                                                                                                                |
| 212                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| <ul><li>212</li><li>214</li></ul>                                                 | وغيرها                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   | وغيرها<br>باب في أن الأنبياء لا يورثون                                                                                                                                                |
| 214                                                                               | وغيرها<br>باب في أن الأنبياء لا يورثون<br>كتاب العتق                                                                                                                                  |
| <ul><li>214</li><li>214</li></ul>                                                 | وغيرها<br>باب في أن الأنبياء لا يورثون<br>كتاب العتق<br>باب الحث عليه                                                                                                                 |
| <ul><li>214</li><li>214</li><li>216</li></ul>                                     | وغيرها<br>باب في أن الأنبياء لا يورثون<br>كتاب العتق<br>باب الحث عليه<br>باب من أعتق عبداً وشرط عليه خدمه                                                                             |
| <ul><li>214</li><li>214</li><li>216</li><li>216</li></ul>                         | وغيرها<br>باب في أن الأنبياء لا يورثون<br>كتاب العتق<br>باب الحث عليه<br>باب من أعتق عبداً وشرط عليه خدمه<br>باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم                                          |
| <ul><li>214</li><li>214</li><li>216</li><li>216</li><li>218</li></ul>             | وغيرها باب في أن الأنبياء لا يورثون كتاب العتق باب الحث عليه باب من أعتق عبداً وشرط عليه خدمه باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم باب أن من مثل بعبد عتق عليه                             |
| <ul><li>214</li><li>214</li><li>216</li><li>216</li><li>218</li><li>219</li></ul> | وغيرها باب في أن الأنبياء لا يورثون كتاب العتق باب الحث عليه باب من أعتق عبداً وشرط عليه خدمه باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم باب أن من مثل بعبد عتق عليه باب من أعتق شركًا له في عبد |

| لله النكاح                                                  | 230 |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| ب الحث عليها وكراهة تركه للقادر عليه                        | 230 |
| ب صفة المرأة التي يستحب خطبتها                              | 232 |
| ب خطبة المجبرة إلى وليها ، والرشد إلى نفسها                 | 233 |
| ب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه                         | 234 |
| ب التعرض بالخطبة في العدة                                   | 235 |
| ب النظر إلى المخطوبة                                        | 236 |
| ب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض البصر والعفو عن نظرة | 237 |
| فجاءة<br>فجاءة                                              |     |
| ب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمحرمها في نظر | 239 |
| ا يبدو منها غالبًا                                          |     |
| ب في غير أولى الأربة                                        | 240 |
| ب في نظر المرأة إلى الرجل                                   | 242 |
| ب لا نكاح إلا بولي                                          | 243 |
| ب ما جاء في الإجبار والاستئمار                              | 244 |
| ب الابن يزوج أمه                                            | 248 |
| ب العضل                                                     | 248 |
| ب الشهادة في النكاح                                         | 249 |
| ب ما جاء في الكفاءة في النكاح                               | 250 |
| ب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج                 | 252 |
| ب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدًا في العقد                  | 253 |
| ب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه                          | 254 |

| اب نكاح المحلل                                             | 257 |
|------------------------------------------------------------|-----|
| اب نكاح الشغار                                             | 257 |
| اب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها                       | 259 |
| اب نكاح الزاني والزانية                                    | 260 |
| اب عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها                      | 261 |
| اب العدد المباح للحر والعبد ، وما خص به النبي $ ho$ من ذلك | 262 |
| اب العبد يتزوج بغير إذن سيده                               | 263 |
| اب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد                           | 264 |
| اب من أعتق أمة ثم تزوجها                                   | 265 |
| اب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب                           | 267 |
| واب أنكحة الكفار                                           | 270 |
| اب ذكر أنكحة الكفار وإقرار عليها                           | 270 |
| اب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع                     | 274 |
| اب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر                  | 272 |
| اب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك                           | 274 |
| كتاب الصداق                                                | 276 |
| اب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه      | 276 |
| اب جعل تعليم القرآن صداقًا                                 | 278 |
| اب من تزوج ولم يسم صداقًا                                  | 279 |
| اب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه           | 280 |

| 281 | باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها                       |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 282 | كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن                    |
| 282 | باب استحباب الوليمة بالشلة فأكثر وجواز بدونها              |
| 283 | باب إجابة الداعي                                           |
| 285 | باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان                             |
| 285 | باب إجابة من قال لصاحبه ادع من لقيت وكحم الإجابة في اليوم  |
|     | الثاني والثالث                                             |
| 286 | باب من دعي فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع                 |
| 287 | باب حجة من كره النثار والانتهاب منه                        |
| 288 | باب ما جاء في إجابة دعوة الختان                            |
| 288 | باب بالدف واللهو في النكاح                                 |
| 290 | باب الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا |
|     | زفت إليه                                                   |
| 291 | باب ما يكره تزين النساء به وما لا يكره                     |
| 294 | باب التسمية والتستر عند الجماع                             |
| 295 | باب ما جاء في العزل                                        |
| 297 | باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الواقع              |
| 298 | باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها                         |
| 300 | باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين                          |
| 305 | باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلاً                  |
| 306 | باب القسم للبكر والثيب الجديدتين                           |
| 307 | باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب              |

| 309 | باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه       |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 311 | كتاب الطلاق                                                 |
| 311 | باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه          |
| 312 | باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم |
|     | يبن حملها                                                   |
| 314 | باب ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها        |
| 319 | باب ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره    |
| 321 | باب ما جاء في طلاق العبد                                    |
| 323 | باب من علق الطلاق قبل النكاح                                |
| 323 | باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بما وغيره ذلك                 |
| 329 | كتاب الخلع                                                  |
| 332 | كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول                            |
| 335 | كتاب الإيلاء                                                |
| 337 | كتاب الظهار                                                 |
| 340 | باب من حرم زوجته أو أمه                                     |
| 343 | كتاب اللعان                                                 |
| 345 | باب لا يجتمع المتلاعنان أبدًا                               |
| 346 | باب إيجاد الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه                  |
| 347 | باب من قذف زوجته برجل سماه                                  |
| 347 | باب في أن اللعان يمين                                       |
| 348 | باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به                 |
| 349 | باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدها       |

| باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها         | 350 |
|-------------------------------------------------|-----|
| باب النهي أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونها | 350 |
| باب أن الولد للفراش دون الزايي                  | 351 |
| باب الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد             | 352 |
| باب الحجة في العمل بالقافة                      | 353 |
| باب حد القذف                                    | 354 |
| باب أن من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفًا لها  | 355 |
| كتاب العدد                                      | 357 |
| باب أن عدة الحامل بوضع الحمل                    | 357 |
| باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها                  | 358 |
| باب إحداد المعتدة                               | 359 |
| باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه             | 361 |
| باب أين تعتد المتوفى عنها                       | 364 |
| باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها             | 365 |
| باب النفقة والسكني للمعتدة الرجعية              | 368 |
| باب استبراء الأمة إذا ملكت                      | 368 |
| كتاب الرضاع                                     | 372 |
| باب عدد الرضعات المحرمة                         | 372 |
| باب ما جاء في رضع الكبير                        | 374 |
| باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب            | 376 |
| باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع                | 377 |
| باب ما يستحب أن تعطى المرضعة بعد الفطام         | 378 |

| كتاب النفقات                                                                          | 379                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب                                             | 379                               |
| باب اعتبار حال الزوج في النفقة                                                        | 380                               |
| باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية                              | 380                               |
| باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه                                 | 381                               |
| باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم                                                  | 382                               |
| باب من أحق بكفالة الطفل                                                               | 383                               |
| باب نفقة الرقيق والرفق به                                                             | 387                               |
| باب نفقة البهائم                                                                      | 388                               |
| كتاب الدماء                                                                           | 390                               |
| باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين                            | 390                               |
| الدية                                                                                 |                                   |
| باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر والتشديد في قتل الذمي وما جاء                           | 391                               |
| في الحر بالعبد                                                                        |                                   |
| باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا                    | 395                               |
| ?                                                                                     |                                   |
| باب ما جاء في شبه العمد                                                               | 396                               |
| باب من أمسك رجلاً وقتله آجر                                                           | 397                               |
| باب القصاص في كسر السن                                                                | 397                               |
|                                                                                       | 200                               |
| باب من عض ید رجل فانتزعها فسقطت ثنیته                                                 | 398                               |
| باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته<br>باب من اطلع من بيت قوم مغلق عليهم بغير أذنهم | <ul><li>398</li><li>399</li></ul> |

| 400 | باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء              |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 401 | باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك                     |
| 402 | باب ثبوت القصاص بالإقرار                                      |
| 404 | باب ثبوت القتل بشاهدين                                        |
| 405 | باب ما جاء في القسامة                                         |
| 409 | باب هل يستوفي القصاص والحدود في الحرام أم لا ؟                |
| 411 | باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل                   |
| 416 | أبواب الديات                                                  |
| 416 | بَابُ دِيَةِ النَّفْسِ وَأَعْضَائِهَا وَمَنَافِعِهَا          |
| 419 | باب دين أهل الذمة                                             |
| 420 | باب دية المرأة في النفس وما دونها                             |
| 421 | باب دیة الجنین                                                |
| 422 | باب من قتل في المعترك من يظنه كافرًا ، فبان مسلمًا من أهل دار |
|     | الإسلام                                                       |
| 423 | باب ما جاء في مسالة الزبية والقتل بالسبب                      |
| 426 | باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها                              |
| 428 | باب العاقلة وما تحمله                                         |
| 432 | كتاب الحدود                                                   |
| 432 | باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه            |
| 434 | باب رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في          |
|     | الإحصان                                                       |
| 435 | باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعًا                        |
|     |                                                               |

الناني الثاني الثاني

| 437 | باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه   |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 438 | باب أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد                         |
| 439 | باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار                          |
| 440 | باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات              |
| 441 | باب من أقر أنه زبي بامرأة فجحدت                           |
| 442 | باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي الشفاعة فيه        |
| 443 | باب أن السنة بداية الشاهد بالرجم وبداية الإمام به إذا ثبت |
|     | بالإقرار                                                  |
| 443 | باب ما جاء في الحفر للمرجوم                               |
| 445 | باب تأخير الرجم عن الحبلي تضع وتأخير الجلد عن ذي المرض    |
|     | المرجو زواله                                              |
| 447 | باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه        |
| 448 | باب من وقع على ذات محرم أو عمِل عمَل قوم لوط أو أتى بميمة |
| 450 | باب فيمن وطئ جارية امرأته                                 |
| 451 | باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة                              |
| 451 | باب السيد يقيم الحد على رقيقه                             |
| 454 | كتاب القطع في السرقة                                      |
| 454 | باب ما جاء في كم يقطع السارق ؟                            |
| 456 | باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد             |
| 458 | باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف                  |
| 459 | باب ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاد العارية       |
| 461 | باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفي فيه بالمرة               |

| مم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه   | باب حس    |
|--------------------------------------------------|-----------|
| جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع  | باب ما    |
|                                                  | فیه       |
| حد القطع وغيره هل يستوفي في دار الحرب أم لا ؟    | باب في    |
| عد شارب الخمر                                    | کتاب ح    |
| ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه          | باب ما ,  |
| وجد منه سکر أو ريح خمر ولم يعترف                 | باب من    |
| جاء في قدر التعزير والحبس في التهم               | باب ما    |
| اربين وقطاع الطريق                               | باب المحا |
| ل الخوارج وأهل البغي                             | باب قتال  |
| مبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف إقامة السيف | باب الص   |
| جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة              | باب ما    |
| ل من صرح بسب النبي $ ho$ دون من عرض              | باب قتل   |
| كام الردة والإسلام                               | باب أح    |
| ، المرتد                                         | باب قتل   |
| يصير به الكافر مسلمًا                            | باب ما    |
| حة الإسلام مع الشرط الفاسد                       | باب صـ    |
| الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام | باب تبع   |
| سلام المميز                                      | وصحة إ    |
| كم أموال المرتدين وجناياتهم                      | باب حک    |
| لجهاد والسير                                     | کتاب ا۔   |
| ث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحس          | ىاب الحد  |

| باب أن الجهاد فرض كفاية وأنه يشرع مع كل بر وفاجر             | 497 |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجر عليه والإعانة | 498 |
| باب استئذان الأبوين في الجهاد                                | 500 |
| باب لا يجاهد من عليه دين إلا برضاء غريمه                     | 502 |
| باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين                            | 503 |
| باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم ورفقه بهم        | 504 |
| وأخذهم بما عليهم                                             |     |
| باب لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصية                | 506 |
| باب الدعوة قبل القتال                                        | 507 |
| باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع إلى | 510 |
| حال عدوه                                                     |     |
| باب ترتيب السرايا والجيش واتخاذ الرايات وألوانها             | 511 |
| باب ما جاء في تشييع الغازي واستقباله                         | 512 |
| باب جواز استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة        | 513 |
| باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض للقتال  | 514 |
| باب ترتيب الصفوف وجعل سيماه وشعار يعرف وكراهة رفع            | 515 |
| الصوت                                                        |     |
| باب استحباب الخيلاء في الحرب                                 | 516 |
| باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام                   | 516 |
| باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل       | 517 |
| ذراريهم تبعًا                                                |     |
| باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفايي       | 518 |

|     | بالقتل                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 519 | باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا                      |
|     | لحاجة ومصلحة                                                                 |
| 521 | باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين                  |
|     | إلا لمتحيز إلى فئة وإن بعدت                                                  |
| 522 | باب من خشي الأسر فله أن يستأسر وله لأن يقاتل حتى يقتل                        |
| 523 | باب الكذب في الحرب                                                           |
| 524 | باب ما جاء في المبارزة                                                       |
| 525 | باب من أحب الإقامة بموضع النصر ثلاثًا                                        |
| 525 | ho باب في أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وأنها لم تكن لرسول الله            |
| 526 | باب أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس                                           |
| 530 | باب التسوية بين القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل                          |
| 532 | باب جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وغنائه أَوْ تَحَمُّلِهِ مَكْرُوهًا            |
|     | ۮؙۅڹؘۿؙؠ۫                                                                    |
| 533 | بَابُ تَنْفِيل سَرِيَّةِ الْجُيْشِ عَلَيْهَ وَاشْتَرِاكهمَا فِي الْغَنَائِمِ |
| 535 | باب بيان الصفي الذي كان لرسول الله $ ho$ وسهمه مع غيبته                      |
| 536 | باب من يرضخ له من الغنيمة                                                    |
| 537 | باب الإسهام للفارس والراجل                                                   |
| 539 | باب الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة                                         |
| 540 | باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم                                 |
| 540 | باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحروب                                     |
| 541 | راب ما حاء في اعطاء المؤافة قلمهم                                            |

| 543 | باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم        |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 544 | باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة             |
| 545 | باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف                       |
| 546 | باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة |
|     | الحرب                                                       |
| 546 | باب ما يهدي للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب      |
| 547 | باب التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال                      |
| 549 | باب المن والفداء في حق الأسارى                              |
| 552 | باب أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه              |
| 553 | باب الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد                  |
| 554 | باب جواز استرقاق العرب                                      |
| 556 | باب قتل الجاسوس إذا كان مستأمنًا أو ذميًا                   |
| 557 | باب أن العبد الكافر إذا خرج إلينا مسلمًا فهو حر             |
| 558 | باب أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله          |
| 559 | باب حكم الأرضين المغنومة                                    |
| 561 | باب ما جاء في فتح مكة وهل هو عنوة أو صلح ؟                  |
| 565 | باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من |
|     | دار أسلم أهلها                                              |
| 568 | أبواب الأمان والصلح والمهادنة                               |
| 568 | باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد                      |
| 569 | باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولاً                       |
| 570 | باب ما يجوز من شروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك        |

| 580 | باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولاً          |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 582 | باب ما جاء فيمن سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة         |
| 583 | باب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين          |
| 583 | باب أخذ الجزية وعقد الذمة                                   |
| 587 | باب منع أهل الذمة من سكني الحجاز                            |
| 589 | باب ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم                      |
| 590 | باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء                            |
| 597 | أبواب السبق والرمي                                          |
| 597 | باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض                              |
| 598 | باب ما جاء في المحلل وآداب السبق                            |
| 600 | باب الحث على الرمي                                          |
| 602 | باب النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها في  |
|     | الوجه                                                       |
| 603 | باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها             |
| 605 | باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب |
|     | وغير ذلك                                                    |
| 606 | باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك              |
| 608 | باب ما جاء في آلة اللهو                                     |

| ب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه                | 611 |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| ئتاب الأطعمة والصيد والذبائح                                | 613 |
| ب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلا أن يرد منع أو | 613 |
| <b>ز</b> ام                                                 |     |
| ب ما يباح من الحيوان الإنسي                                 | 614 |
| ب النهي عن الحمر الإنسية                                    | 615 |
| ب تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير            | 617 |
| ب ما جاء في الهر والقنفذ                                    | 618 |
| ب ما جاء في الضب                                            | 619 |
| ب ما جاء في الضبع والأرنب                                   | 621 |
| ب ما جاء في الجلالة                                         | 622 |
| ب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله          | 623 |
| واب الصيد                                                   | 628 |
| ب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم         | 628 |
| ب ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما                | 629 |
| ب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد                        | 630 |
| ب وجوب التسمية                                              | 632 |
| ب الصيد بالقوس وكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء           | 633 |
| ب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه                       | 635 |
| ب الذبح وما يجب وما يستحب                                   | 636 |
| ب ذكاة الجنين بذكاة أمه                                     | 640 |
| ب أن ما أبين من حي فهو ميتة                                 | 640 |

| اب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر                    | 641 |
|------------------------------------------------------------|-----|
| اب الميتة للمضطر                                           | 643 |
| اب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه                    | 644 |
| اب ما جاء من الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن ولم يتخذ | 646 |
| فبنة                                                       |     |
| اب ما جاء في الضيافة                                       | 647 |
| اب الأدهان تصيبها النجاسة                                  | 648 |
| اب آداب الأكل                                              | 649 |
| كتاب الأشربة                                               | 655 |
| اب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة                       | 655 |
| اب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام                      | 657 |
| اب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك          | 662 |
| اب ما جاء في الخليطين                                      | 664 |
| اب النهي عن تخليل الخمر                                    | 666 |
| اب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث وما طبخ قبل       | 667 |
| مليانه فذهب ثلثاه                                          |     |
| اب آداب الشراب                                             | 668 |
| بواب الطب                                                  | 672 |
| اب إباحة التداوي وتركه                                     | 672 |
| اب ما جاء في التداوي بالمحرمات                             | 674 |
| اب ما جاء في الكي                                          | 675 |
| اب ما جاء في الحجامة وأوقاتها                              | 677 |

| 679 | باب ما جاء في الرقى والتمائم                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 681 | باب الرقية من العين والاستغسال منها                          |
| 684 | أبواب الإيمان وكفارتها                                       |
| 684 | باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية             |
| 685 | باب من حلف فقال إن شاء الله                                  |
| 686 | باب من حلف لا يهدي هدية فتصدق                                |
| 686 | باب من حلف لا يأكل إدامًا بماذا يحنث ؟                       |
| 688 | باب أن من حلف أنه لا مال يتناول الزكاتي وغيره                |
| 689 | باب من حلف عند رأس الهلال لا يفعل شيئًا شهرًا فكان ناقصًا    |
| 689 | باب الحلف بأسماء الله وصفاته والنهي عن الحلف بغير الله تعالى |
| 691 | باب ما جاء في وأيم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك      |
| 692 | باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر                 |
| 693 | باب ما يذكر فيمن قال هو يهودي أو نصراني أن فعل كذا           |
| 694 | باب ما جاء في اليمين الغموس ولغو اليمين                      |
| 694 | باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده             |
| 697 | كتاب النذور                                                  |
| 697 | باب نذر الطاعة مطلقًا ومعلقًا بشرط                           |
| 697 | باب ما جاء في نذر الْمباح والمعصية وما أخرج مَحْرَجَ اليمين  |
| 699 | باب من نذر نذرًا لم يسمه أو لا يطيقه                         |
| 701 | باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحًا في موضع معين        |
| 702 | باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله                        |
| 703 | باب ما يجزئ من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره              |

| باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في      | 704 |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| مسجد مكة والمدينة                                           |     |
| باب قضاء كل المنذورات عن الميت                              | 705 |
| كتاب الأقضية والأحكام                                       | 707 |
| باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما                  | 707 |
| باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها                         | 707 |
| باب التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها دون    | 708 |
| القائم به                                                   |     |
| باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أو يضعف | 711 |
| عن القيام بحقه                                              |     |
| باب تعليق الولاية بالشرط                                    | 713 |
| باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه     | 716 |
| باب ما يلزم اعتماده من أمانة الوكلاء والأعوان               | 715 |
| باب النهي عن الحكم في حالة الغضب إلا أن يكون يسيرًا لا      | 716 |
| يشغل                                                        |     |
| باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم ، والتسوية بينهما           | 718 |
| باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذمي على المسلم | 719 |
| باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له                            | 720 |
| باب أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنًا                     | 721 |
| باب ما يذكر في ترجمة الواحد                                 | 721 |
| باب الحكم بالشاهد واليمين                                   | 722 |
| باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه                  | 723 |

| 725 | باب من لا يجوز الحكم بشهادته                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 727 | باب ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر                   |
| 729 | باب الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده وذم من           |
|     | أدى شهادة من غير مسألة                                           |
| 730 | باب التشديد في شهادة الزور                                       |
| 731 | باب تعارض البينتين والدعوتين                                     |
| 733 | باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة وأنه ليس للمدعي الجمع         |
|     | بينهما                                                           |
| 734 | باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما               |
| 735 | باب التشديد في اليمين الكاذبة                                    |
| 736 | باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ والمكان |
|     | والزمان                                                          |
| 738 | باب ذم من حلف قبل أن يستحلف                                      |

تم كتاب بستان الأحبار ولله الحمد والمنة